

مَعَ تَعَلَّمِهِ يَعِ الْعِلْرُقَتُسَمَّهُ وَوْجَةَ الْعُهُمْرَى قُرْبِهِ مِنَ الْفَذَكِيَّ إِلَى ا وَصَرَبِهِ عِلْمُ الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُ عَنِ الْمُنْمِزِ الْمُنْيَرِّ وَيَعِي مِنَ الْكُنْيَرِ إِلْهُيَرِ وَعَلَ دَلِكُلْأَ يُعَضَّ مِنْ كُلِ الله وَتُولُ مِن جُلِّ وَطَلُّ مِن وَيْلِ وَإِنَّ مَعَ كُنُونِ الْبَالِ وَالْتُعُورِ عِن تَتَبَرِالْكَالِ وَكُلِاعِتَرانِ بِالْعَرِعَىٰ (دَرَاكِ شَأْوَلَا فَاضِلْ مِلْفَكْ الأرايل تَفْوني عِن الجري مِنْ سِيُدا لِهُ وَفَقْف وَبْنِ عُلَا فَعْ وَالْعَالَمُ جَمَعْتُ رَسِيرًامِن قَصِيرِ حِكْمِر، فَعَلِيلًا مِنْ خَطِيرُ كُلِيَّ تُحْرُ الْلِفَا عَنْ مُسَا جَلَتِهُ وَيَبْلِسُ الْحُكُمَةَ عَنْ مُشًا كِلِيدُ وَمَاأَنَا فِي ذُلِكَ إِلَّهُ المَّلَةُ لِأَكَالُمُغْتَرِفِ مِنَ الْمُعْرِكِيدِ، وَالمُعْتَرِفُ بِالشَّضِيرُ وَإِنَّ الْغَرِفَ وَصْفِرْ لِكُنِينَ لَا وَهُو كَرِضِي اللَّهُ عَنْدًا لِشَّارِكِ مِنَ الْمُنْفِعِ النَّبُوجِيرُ وَلْكَا وَيُ بَيْنَ جُنْبَيْرِ الْحِلْمُ إللَّا هُنْ يَتَّا ذَيْتُولَ كُنَمُ اللَّهُ يَعْمُمُ وَقَىٰ لَهُ الْمُقَاَّ وَكَالُمُمُ الْمِنْ الْمِنْ فَكَعَلَى مَا أَذَنَّهُ الْيَنَا الْمُعْلَمُ النَّعَلَمُ إِنَّ بَيْنَ مَنْبَيْ لَعِلْمًا جُمًّا لَوَا صَبِنتُ لَهُ جُلَّةً وَقَدْ جَعَلْتُ أَسَابِنِكَ ﴾ يَمَلُونَةً وَرَبَّنِتُ عَلَى حُرُونِ الْمُغِيرِ خُرُوفَةً وَكُمُ وَجَعَلْتُ مَا قُالِفِي مِنَ أَوَا خِرِجِكُمِ مَفَطَا بُنَّ مِن خَوْا ﴿ كُلِمُ مُسْجَعًا مُثِّزًا لَكُنِمُ أَفْقَعَ بِسَاعِ الْأَدَاكِ وَأَفَقِرَتِهِ الْقُلُوبِ وَلَا ذَهَاكِ لِشِزَا مَيْلِ الْنُعُقِي

مِن الدَّيْ الدَّيْ عَدَان المَرْفِي عَدَان المَرْفِي الدَّيْ عَدَان الرَّفِي الدَّيْ الدَيْ الدَّيْ الدَيْ الدَي



المَوْخِرَالُ كُنْرِ لِلْيَأَوْ مَوْجِهُ أَنْ الْأَمْلُ مَثْلَامَةً " التَّرَالُ مَثْلَامَةً" النَّفُ لُكُونَة وَ إِلَا مُعَالِي مَا مُوَا مُن الْمِلْمُ مِنْ مُن السَّعَامُ حَلَيْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ عُلْمَا الرِّحِينُ أَعْتِينًا لَا أَفِكُمْ يَغِيلًا الْجَمَلُ يُرِّحِينًا الْمُؤَنَّ وَمِنْ فَعُ اَلِمَنَةُ مَعِيْجُ الْمُلْارُ فِرَيْدِ الْمُنْا فِقُ مُرِيْكِ الْمَالِدُ حَزْمِ ا ٱلْاحْسَاقُ غَنْزُ ۚ ٱلْعَدُّ لَ الْحَاثُ ۗ الْقِنَاعَةُ عَنَاكُ ۗ ٱلْمُسْتَسْلِمُ وَأَ ٱلْخُتَرِينُ مُلَقًى \* أَلَاجَلُجُنَّةُ أُلَقَوْنِينُ كَحْمَةً أَلْفَتَاعَةً نِعْمَةً أَ ٱلْفِلْمُ جَلَلَدُ ۗ الْمُجْهُ لُصَّلَكَ مُ الْفُرْصُ خُلَيْ ، إِلَّنَوْتُ غُصُفُ ٱلْهَيْرَةُ خَيْرَةُ ٱلْقِلْقُ مَرْفِعَةٌ ۗ ٱلْمَثِرُ مِنْ فَعَدُّ ٱلْحِيْرُ مَفْعَةٌ ۗ وْ الْمُعْوَا وَمُعْ الْمَا مِنْ الْوِنْ كُمُوا مَنْ الْمُؤْرِثُونَ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ أَلْحَدُنُ إِسْرَعُلُهَا لُ أَلَا تَعَاظُ (عَيْنَاكُ، ٱلْمِقَطْتُوالِيَتْمَانُ الْإِنْلَالَهُمَالُ المَّدُ مُ إِنْ وَالْمُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ وَ الْمِينَ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ ٱلْعِلْمُ حَيَاةٌ ۚ ٱلْإِيَّا نُ كَاةٌ ۚ الْقَ بَثُرَهُمُ كَانٌّ ٱلْيَاسُ مُسْلَلَةٌ ۗ النَّوْلِي إِ ٱلظَّيُّ إِن يَابُ الطَّهُ مَذَلًهُ ۚ الْرَبُّ عُمِلٌ الْمُرْنَ مُعَالُّ الْمُرْنَ مُعَالُّ اَلْشِيْنُ مُهَاكُ ٤ اَكُلُونُ مِنْ عَلَاكُ ٤ اَلْتِأَكِّيْنَ حَزَيْرٌ ۗ الْفُرْضَةُ عَنْمُرُ ۗ ٱلْمُوْمِينُ فَضَلُ الْكُرُمُ نَبُلُ الْمُعَلَّدُ مَلَالَةُ الْفُرَّةُ الْفُرَّةُ حَمَالِمُ الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَاقِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلَاقِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلَاقِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلِّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

السُّلُ ارتيَاتِ ، الطَّاعَمُ بَعِي الْعَصِيرُ الْمُعْمِيرُ لَوْدِيْ الْمُعُنَّ الْحَرُثُ الْمُعُنَّ الْحَرْثُ وَ الْمُؤْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاجِدٌ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ فَعَالَ أَلْعِلْمِونَ الطَّاعَرُ وَلَيْ الصَّرْمُ فَعَدُ ٱلْجَنَّعُ مَنْتَصَدُّ الشَّبَاعَتُ زَيْنَ الْجُنُونَ شِيْقٍ الْمُرْثُ الْفَظَأُمُ الْمُنْهُ الْعِمَلُ لَلْأَمَدُ \* الزِزْفُ مَفْتُوَعُ الْفِرِيْفِ مَرْفِينٌ ٱلْجَيْدَلُ مَلْمُوَّمُ ٱلْحُسُوْدُ مَعْنُوْمُ الطَّالِمُ مَلْوَمُ الْجُفَاءُ شَيْنَ ا ٱلْمُعْصِيَةُ عَيْنِي ٱلْمَازِيمُ يَغْظَانُ الْفَافِلُونَ الْجُمَاخِزُلُانُ ٱلْمِنْتِيمُ ٱخَالُتُ ۚ الْمُ مَلَ خِيَارِثِ وِلِلْيَقَظَمُ فَيْنِ ۗ ٱلْفَعْلَمُ عُرُفِيمٌ ٱلْكُلُولُومُ ٱلْمُنْدِيْعَةُ شُومُ ٱلْبَعْلُ فَعْرِهِ الْمِيَاتُهُ فَارْتُ الشُّكُ كُفْرَة لَا إِحْسَانُ مَعَبَّنُهُ الشُّحُّ مُسَبَّةً ﴾ الْعُعُلُ وَرُبَةً ﴿ الْجُنُقُ عُزَيَةٍ ۗ الْمُعْلَ "مُنْكِيْفُ كُلْ مُنْكِلِيهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن المُعْزِينَةِ المُتِّعِيَّةُ وِيَانَةً التَّقْرِي يَوْزُ، الْفُحُورُ يُذِلُّ الْخُرْصُاعَةُ ا ٱلْعَجْزُ إِضَاعَتُمُ ۚ ٱلْوَرَعُ جُنَّةٌ ۗ ٱلظَّمَةُ مِعْنَتُ ۗ الثَّاجِرُ مُعَالِطِنَ الْفَا حِرُنُهَا مِنَ الْعِلْمُ وَلِيلُ أَلَاضِطِيانِ قُلِيلُ الْفِيَادُ جَمِيل ٱلطَّعَ رِقُ \* أَنِيَا مَي عِنْقُ مِهُ إِلَّا يَادَهُ إِمَا بَرُ \* ٱلطَّاعَمُ الْحَالِيةُ ٱلْخَفُوعُ دُنَّاءً مُّ الصَّمْتُ مَنْهَا ةً "كُلَّامُونُ أَشْلًا وُ الْمُؤْفِقُ فُوضٌ و ٱلشَّكُرْمَغُرُوْعِيُّ الْفِطْنَةُ مِمَائِرٌ ۗ الْفِيَاوَةُ عَالِيرُ الطَّعُ فَعَنْ ا

Section of State ?

السَّعَاءُ نَيْ الْمِسْانَ الْعَقْقُ فَهِنَ الْمَسْانِ الْعَثَرُ فَيْ الْمِيانِ والمنظامة والشاكا فالعباق المبتنى والمناس والم كَلْ نِعَا فَتُعَوَّلُهُ النِّيْلِ الصِّنْفُ لَغَوْ لَعَدُلُ الْفَيْعَ عَنْقُا لُعَنْلُ ٱللَّهُ مِن قِلَ الْجُهُلِ الْجُوْرُ مُضَادُّ الْعَقْلِ الْهِلْمُ مُمِنتُ اجْهُلَ الْمُلْكِ اَلْوَقَارَجِ الْعَقِلِ ٱلْوَقَامِ الْوَقَامِ الْمِتَامُ الْمِتَامِ الْمَتَامِ الْمُعَلِّلُ الْمُوتَا ٱلتَّرَفَّقُ مِغْتَا لِلْغِنُّ الْمُيَاءُ بَيْتُعُ الرَّنْفُ الْعِدَّى لِسَالِ لَحْقَ ٱللِّذِبْ عَنْ قُالْمِدْرُو الْبَاطِلُ مُفَادُّ الْحِقَّ ﴿ آخِلْ الْمُلْتَى ٱلْحَيَانَيْرُ أَخُولُكُوبِ ﴾ الْحُرْصُ مَطِيَّةُ النَّعُبِ الرَّغَيْرُ مِفْتًا الْعَبْ الظَّعَنَ الْمُدَنِبِ ٱلْحَرَّيْنِ خَيْرُمِنَ ٱللَّذَبِ ٱلْعِلْمُ زَيْنِ المُنتِ ٱلْمُوْخَةُ وَالْقُرِبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْفَالْمُ فَالْحَسِّبِ ﴿ ٱلْقَدَّةُ وَكُولُولُو اَلنَّا مُ اعْدَامًا جَعِلْوا ، النَّاسُ بِخَيْرِ مَا تَغَاوَقُولُ الْوَفَا وَسَجَّمْ الْفِرَامِ المُنْ رُثِينًا مِنْ المُنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّا اللَّالْمُلِّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلرِّغْنُ مِنْنَاحُ الْعَجَاحِ \* ٱلتَّوْنِيقُ قَائِدُ الصَّلَحِ \* ٱلْمِثْرُكُولُ الْمِرِ \* ٱلطَّمِ أَوَّلُ المَشِّرُ ۚ ٱلْكِتَابُ ثَرْجُمَا لِ الْيَتَّيَمِ الْمَاعُنُولُ لَلْوِيْنَةِ اَلْوَقَا تُنِيِّتِهُ الْمُلِرِ } القَّالِيْنُ ثَنَوَةُ الْعِلْمِ \* ٱلْعَدَلُحَيْرُ الْمُكْلِمِ ٱلْعِلْمُ قَائِدَةُ ٱلْخِلْمِ ۗ ٱلْصِّدُقُ خَيْرُالْعَوْلِ ۖ ٱلْمُرْخُلُاصُ خَيْرُالْعَمِلُ السُّعَّةُ وَيُزْرُعُ الْمُنْبَدُ الشُّعْ يَكْرِبُ المُسْتَبَدُ الطُّعُ فَقُرْطًا مِنَ

الْجَامِلُ حَيْرًا نُمْ الدُّنيَّا خَمْرُ إِنَّ الْمُلْكِمُ لَكُمْ الْبَنْيِ يَضَرَعُ الْمَالِي الْمُعْرَدُ فَ الْمُؤَدُّ بِمَعَاثُ الْفِلْمِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّفَاتُ الْفِلْمُ اللَّهُ اللَّ اَلِمُهَلِّ مَصَلَهُ مُ الشَّرِيُّ مَلَ لَهُ " اَلْعَمْلُ شِيْلَا مِمَالَحِيْقُ شَقَامِهِ المَمَدَ فَدُكُنْزُ الْمُؤْمُدُ الْمُؤْمُدُ الْمُؤْمُدُ الْمِنْدُ يَغِفِي ﴿ اللَّذِبُ يُزِدِينَ ۗ نَّيْنَ ٱلْعُلَائِيْرِينِ الْمَرِينِ جَرِينَ ٱلصَّدَقَةُ بَغِينَ الدِّينِ نُوْكَ ٱلْيَقِينَ عَبُورِ الْقَبْرَظَوْرِ الْعَبَلَ عَلَى الْغَيْرَ الْفَيْ الْفَيْرَ الْفَيْرَ كُلُ الْعَدُلُ مِلْكُنَّ الْجُوْرُ هَلَكُ الْعِلْمُ خِنْ الْقَاعَةُ عِنْ الْمُؤْوَقُ كُنْ الْعَقَلَةُ عَلَيْ وَالْيَقَظَةُ كُرُبِ وَالرِيَايِسَةُ عَطْبٌ وَالنَّهُونَةُ حَرْبٌ ٱلْشَكْرُوعَ فَمْرُ الْكُفْرُ مَعْتَرَمُ الْعُقُولُ مِنَاهِبْ ، كُلْأَدَابُ مَكَاسِبُ ٱلدُّنْيَا بِلِإِنْفَافِ كَالْمَ خِنْ بِكُوْنِيَةُ فَافِ ٱلْمُؤْنِ بِمُثْلِمِ لِإِنْسَانَ بَعِمْلِمِ ٱلْمُنْ يَعِينِهِ ۗ وَكُنَّ كُلُرِ جَمَالِيهِ \* أَكُنُو إِنَّالِمِ \* أَلْمُو الْمِلْمُ الْمُنْكِالُهُ ﴿ أَنْ إِنَّهُ رُمَّةً وَأُمَّ الْعُبُونُ مُ مَعَرَّهُ \* الْجَهَلُ وَكَالٌ \* اَلْتَعْ فِيكُ إِنَّهَالُ \* اَ لَمْ رَايُر مُعْتُ اللَّهُ وَ فَوْتُ اللَّمِ يَعِن تَعِبُ الْفُنْيَةُ سُلِّ الْمُمَاكُمُ وَمُنْ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ ٱلْعُدُنُ كَيَاةٌ \* اَلْجُوْنُ مَنْحًا مُنْ الْقَوْكُلُ بِضَاعَتُمُ الْخُرُومُ طَاعَتُمُ الْجُوْرُاطُأُ الْفُقُلُ فَعِيْدُ أَوْرُنَّا فِ الْقِيدُةُ آمَانَةُ اللِّمَا فِ الضِّرُنُيَّا ضِلَّا لَهُ لَكُنَّا ٱلْجُزَّعُ مِنَ اعْزَا لِالْمَعَانِ • الإِحْزَا زُوْلِيَةُ الْجِنْابِ • الْطَبْرُلُ وَكُلْإِنَّا لِ

النيتة وكاد المربيّة والمنت كالبيلل الحرية التقلل كالتدلك ٱلْمُزْقَةُ ٱلْقَنَاعَةُ وَالْجُمُّلُ النَّمَّارُبُ لَا تَنْقَضِينَ ، لِأَخْرَيْضُ لا يَلْمِينَ الْعَيْفُ لَا يُمِا لَنِينِي ، ٱلْمُعَرِّبُغِلُ الْمُنَدِّ ، ٱلْعَيْفُ مِنْ أَيْلَالْمُنْ ٱلْفِكُونُينِينُ اللَّبُ \* ٱلْمُرَضُ حَيْثَى ٱلْبَدَاتِ \* ٱلْفِينِينَةُ بَلْكُ الْمُرْنَ الْحُسَلُ مَنْ الْوَجِ الْمُمَازِمَنْ مُنْ مُرْجَرُفَحُ \* الْعَمْرُ مُرْضُ النَّفِي اللَّهِجَ يُشِيْقُ النَّفَسُ الْكُالُ فَعَبُ الْمُوادِثِ الْمُالُ سَالُوَةُ الارْبِرُ الْأَيَّا مُرْتَفِيْهُ النَّجَارِبِ ۗ الشَّفِيعَ جَمَاحُ الطَّالِبِ ٱلْحِمَادُ كَثِلَالْفِعَابِ اَلثَّوَابُ بَعِثَلَافِسَابِ اللَّيْ يَسُوَّدُ المِنَّةَ \* أَلَبْغِي يَسْلُ الْغِفِيَّ ٱلظَّلْمُ يُعَلَّبُ النِّمْ يَ الْمُودَةُ القَّرْبُ رَحْمِ النَّسَكُن بَدْ زَالْغِيرِ، وَ مُعْدُدُ مُنْ مُعْدُونُ مُنْ الْمُعْدُدُ مُعْدُ الْمُعْدُمِ الْمُعْدُدُ وَمُعْدُمُ الْمُعْدُدُ وَ ٱلنَّهَ أَوْا شُرِّفُ عَلَّدَةٍ مَ إِلْمُ خَلَاصُ ثَمَّرَةُ الْمِبَادَةُ ۖ الْمُقِينُ الْضُلُالَوَّهُ ٱلْعَبْرُخِينُ مِنَ الْعَقِي الْمِنْ الْمُنْ بُذُ كَالشَّرِ، الْمُلْكِاحُ وَاعِيَدُ الْمُعْرَافِ اَلْمِنْيُتُمُ يَنْبُونُ عُلَا خُزَلِنِ اللَّهُ يُنَاسُونُ الْخُشُرِانِ الْفُنَةُ وَاللَّامَانِ مَلْقِيكُ عَادُ الْإِيْمَانِ ﴿ الْإِنِنَا رَا خُرِفُ الْمِسْاتِ ٱلْمُعَالِيْ بِإِنْنَاحُ لَاجْزِوْ اللَّهُ عُنْ مَنْ المُعْرِ ، الْجِيْلَةُ وَالْمِدُهُ الْفِلْ ، اللَّهُ الْفَيْلِ وَاللَّهُ الْفَيْلُ مُسْتَغِيدٍ الْعُقُلُ مُصْلِحُ كُلِلَامِينَ الْفُيُونَ طَلَاتِهُ الْقُلُوبِ ٱلْفَالْحِ مَثَارُ لِلْرُوْبِ الصَّدَرُ وَقِينِ البِّدَبِ وَالْعَمَّلِ رُبِعًا وَالْمُؤْمِنِ الدُّنيَّا وَالْإِلْمُونِ

ٱلْيَاتُ عَوَّ كَالْمِنُ النَّوَاصَعُ مِنْ عِلْ الرَّفِيعِ ﴿ الْمُتَلِّمُ لَكُمْ عُلَا الرَّفِيعِ الْمُتَاتِمُ لَكُمْ اللَّهِ الْمُتَاتِمُ لَكُمْ عُلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَاتِمُ لَيُعْتُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّذِي اللَّهُ اللَّ الرِيْفَةُ مِفْتَاحُ العَوَابِ السَّعَامِ فَالْحِ السِّمَانِ الْفَرِي أَفَدُ الْأَبْرَابِ الْفِتَاكُ يَينَ الْوَدِّو الْفُرِيَّةُ يَعْلَى الْفُتِيِّرُ الْفُتِدُ وَالْفُونَ مَا فَلَ الْمُتَالِدُ الْفُتَدِيِّةُ الْفُرِيِّةُ عَلَى الْمُتَالِدُ الْفُتَدِيِّةُ الْفُرْتُ وَفِي عَلَى فَلْ ٱلدِّيْنَاظِلُ لَكُيْلُ الْمُؤتُ بَابِ الْأَخْرَةِ الْجُنْدُلُ مُرْقَةٌ ظَامِرَةٍ ٱلْمُزَاعِظُ عِيَاءُ الْقُلُوبِ الْزَكْرُ مُجَالَمَةُ الْمُعَوْقِ الْرِيْنِ أَفْضَلُ مُعْلَونِ الْعَقُلُ صَدِيْتُ مُفْطِئِ الْمُوى عَلَقَ مُنْبُوعٌ و الْعَرَاقُ يَأْلُنُ مِثْلًا الْغَامِلُ مِبْلُكِ شَكْلِمِ السَّلَامُ تُرْفِي الشَّوْتُمِ ﴿ ٱلَّكَ مَا يُعْدِهِ الشَّرُهُ لِهِ السَّرَ ٱلْجُوُّدُ عِنْ مَوْجُولُ \* ٱلْكَالَيْنِ النَّهُ كَامَعُقُولُ ، ٱلْمُسَلَّلُ مُثَرَّلُهُ مُرَّاضٍ ٱلْجُوْدُ عَارِينُ لَا غُرَاضِ كَلَ مُعِمَّا كُنْفِي الْقِلِيلُ الْإِسْرَافُ يُغِيَا لَجُرُيلُ السَّاعَاتُ مَكُنُونُ أَتَابَ الْعُمْرُ تَفْنِيتِ الْفَطَاتُ الصَّادِقُ مُكَرَّظِيلُ ۗ الكادِب مُهَا فَ دَرِينٌ الْمُنْ مُنْتَا لَهُ كُلِّ الْمُنْدِء الْفِيدِ مُفَالَى الشَّرِ، لَا مِن مِنْ عَلَا لَكُ كُلُ الْمُ صَالَ اللَّهُ مِنْ الْعُجَّالِ السَّاعَاتُ تَتَوَهُ لَكُمَّالً اَلْمِطْنَةُ تَتَكُ الْوَطْنَةَ } اَلْمِنْ مَبُّرُ تُوْجِبُ الْظِلَّةِ الْفَرْجُبُّةُ الْمَا فَهِ الَغِنُبُ رَاسُ الْحُاقَةِ \* الْمُنْبَبِّرُ مَثْرَقَ ثُرِ الْمُنْبَيْرِ الْمُنْكَاةَ مَعُوفٍ \* بِالْحُوالِ ٱلْيُعَيِّيُ عَنَوَانَ الْإِيَّانِ الْجُرْضَ عَلَامَةُ الْفَعْرِ الْفُرُهُ وَالْعَيْرُ الشِّرَة ٱلْفِنْكُ حَيَاةُ الدَّعْرَى \* ٱلْكُمْ الْ صِكَلُ الْغَيْنِ \* ٱلْمِسْطُ نُعْحُ الشَّمَا لَ مِكَلُ الْغَيْنِ \* ٱلْمُسْطُ نُعْحُ الشَّمَا ٱلْفَعِنِلَةِ عَلَيْمَ الْعَادَةِ ﴾ العَعْنَ رَكَاةُ الظَّفَرِي ٱلْفَاجِ كُذُ وُ الشَّرِي

ٱلْغِنَايُسَوْدُ عَيْمَ النَّيْدِ، الْمَالُ يُقَوِّي عَيَلاً يَم الْمُيَّانُ فَعَضِ الطَّافِ الْنَزاهَةِ عَيْنُ الظَّرْفِ ۗ الْبَغِيلُ عَالِيَ لِمُ مَا الْمَعْرِلُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْبِشْرَاقَةُ انْبِرْ ، ٱلطَّلَاة بْرَنْهَمُ لُكْبِرْ ، ٱلْتُكُرُحِ فَيَ الْعَبِي ٱلْمَيَاءُ مِنَا مُرْكُلُومٍ ﴾ ٱلْمَعْزُوفُ ثَكَاهُ الْقِمْرِ الْفُوْمُ الْمُثْلُكُلُومُ الْمُسْتَ ٱلْعَقَلَةُ الشَّرُكُ عَمَادِ ، الْعَقْلُ دَاعِي الْفَهْمِ الْبُعْلَيَكُسِبُ النَّمَّةُ ٱلْعَقْلَافْوَيْ السَاسِ، الْوَرْعُ افْضَلُ لِبَارِي، الْجُنَةُ عَايَدُ السَّامِعِينَ النَّانِغَايَةُ ٱلْمُوْرَطِينَ \* الْمُعْلَ أَضَالُ مُرْجَعِ \* الْجُفَلُ ٱلْكِي عَلَقِ الْعِلْمُرَافْضَلَتَرُفِ \* ٱلْعَمَلُ أَكُلُ خَلَفٍ ، النِّفَاقُ اَخُوالِقُرُكِ ٱلْفِينَةُ مُثَرُكُمُ وَكِيهِ الْجُمُلُ يُولُّ الْقَارَمُ ، ٱلْبَوْنُ يُزِيْلُ النِّعُمْ اَلنُّ عَدُا صُلُالِدِيْنِ وَ الصِّدَقُ لِمَا شَالمَتَّعِينَ الَّذِينُ ا عَرَى عَادٍ التَّقُونُ خُيْرُ زُلْدٍ ، الطَّاعَةُ أَخْرُغُوا إِنْ الْتَكُونُ فَالْحَرْعُ إِنْ الْوَيَعُ خَبْرُقِ إِن الْأَجَلُحِ مُنْ حَبِينًا الْعُتْلِينِ الْمُعْلِلِمِنْ إِلْمَا لِلْمُؤْثِمُ ٱلْمُعَانِدُةُ بُرْعَانُ الْمُعْتِلَ \* الْمِلْمِرُعُتَوَانُ الْعَصْرِلِ \* ٱلْعَعْنُ عُنْوَكُ النَّبْلِ أَخْفَقُ أَمْنُكُمُ فَعَابِ ، الشِّرَّافِيجُ لَا بَرَابِ ، الْفَارِقُ مُنْ عَلَالِمِ الدُّر الْحَانِعُرُمَنْ دَاكِي زَيَالِمَرُ ۗ ٱلشُّرُ مِنْعِلَ فِينِيًّا ﴾ ٱلخَرْسُ خَيْرُمِنَ ٱلْعِي اَلْعَاعَةُ بَعِينَةً كُلُكِيابِي ۗ ٱلْعُكُمَا يُوعِيَّا يُعَلِي النَّابِيُ الرَّجَالُةُ يَتَعَالُلُلُ الْمَالُ مَلَافَا وَالرِّجَالَ \* الْجُنُّودُ مِنْ كُرُمِ الطِّينِيمَ ۖ الْمُنْ يَمْسَدَةُ الْمُنْتَعَرُّ

الرَّجَا يَنْفِي الْخُنْ يَ الْعِنْدُ عَرَّةُ الْيُعَنِي ۚ النَّفِدُ فَرَّةُ الدِّينِ • مِرْصَدِينٌ مَا مُقَلَ الْعُنْدُ حُرَّمًا فَنَعُ الْخُدْعَةِدُ مَا طَمْعٌ الْغَجْبُ زَانُ لِلْجُعَلُ ٱلتَّكَاصُّعُ عُنُولِ النَّهِ الْعَيْرُسَبَ التَّمْمِيْدِ الْجُنَّةُ جَزَّلَا لَمُطِّيعٍ اَلِلْسَاكُ جَنْحُ مِعَاجِيرِهُ الشِّنْ يَلَيْقُ بِرَاكِبِيرٍ، اَخْفُلُ مُوَاسِيَكُ النَّهُ السِّنَةُ ٱلْغِنَّى سَجِيَّةُ الْمُرْدَةِ ۚ ٱلْحِقْدُ شِيمَةُ الْحَسَدَةِ ۗ ٱلْمُنْ عَدَقُ مَاجَهِلَ ٱلْمَتَّ صُرِيقِ مَا عَقَلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْقِ بِمَا لِيهِ ، ٱلْبَعْلُ يُزْدِي بِعَاجِيرُ اَلْعًا عِلَى كَمْ يَغْمَلِعُ ، الْجَافِلُ الْمُرْتَدِعُ ، الظُّافِرُ وَجِيمُ الْعَاقِبَةِ عِيْمُ وَاللَّهُ الْعَبْلُونُ وَمِيْمُ الْمُعَبَّةِ ﴾ لَا عَمَادِ تَعْجِبُ الْعَبْلُودُ الْعَبْلُ مُنْ الْعَبْلُ مُنْاك الْتَا فِي يُوجِبُ لِاسْتِطْهَا رَا كَلُوصُ لِن يُعْجِبُ لِنَا رَا كُلْمَانِي شِنْمُ الْخُفِيَّ ٱلتَّالِينَ جِيَّهُ التَّوْكِ ، ٱللَّهُ كَاللَّا شَيْعَالَ ، ٱلْجُنْبُرُكُ اللَّهُ تَعِيَالَ ، الْجُنْبُرُكُ اللَّهُ تَعِيَالَ ، ٱللَّذَيْنَا مَعْبَرُهُ ٱلْأَخِزَةِ ﴾ الطَّمَعُ مَذَلَّتُ كَمَا ضِرَةٌ ﴾ اللَّهُ ثَمَا مُعَلَّمَةً الأَلْيَاعِ ٱلْعُاجِلَةُ مَنِيَّةُ لِلْأَرْجَابِ } ٱلْمِنْ تَحَ الْيَاسِ ، ٱلذُّلُخِ مَسْفَلَةِ النَّاسِ ٱللَّهُ لَى مَعَ الطَّمْعِ، ٱللَّهِ مُنْ يَغُا قُلُ وَيَغْدِعُ ، ٱلمُرْدُ إِنَّى سَاعَتِهِ اَلْعَا قِلْ عَدْ أَنْ يَرِم الْجَا مِلْ عَبْدُ شَهَى تِيرٍ \* الْقِنْيُدُ هُنْ الْمُعَالِدُ الْمِلْ ٱلْمَالُ سَلِّيَّ أَلْمَالُهِ \* اَلَعَمْتُ أَيْدًا لِحُلْمِ، اَلْفَهُمُ أَيْدُ الْحِلْمِ، ٱلْفَكَحُ بِالدُّنْيَا مُحْقُ ، ٱلْإِغْرَارُ لِأَعَاجِلَةِ خُرَقَ الْمُرْبِلُو ٱللَّالِمِ اللَّالِمُ لَوْيَاكَ وَاضِحُ الْكَرْجُ الْقِدْقُ لِبَاسُ الدِّبْيِ الزُّفُدُ فَرُقُ الْيَنِي

ٱلْحَفَادُ يُنْسِدُ الْإِحَادُ الْوَفَادِ عُمْوَكَ الْصَفَادِ الْكُذِيثُ كَالْفَايْنَ سَوَادُورِ ٱلاقْتِصَا دُنِطِينًا لَوَفَهُمُ الْتَكْبِيرُ نِصِينًا لِمُعْتِيْرِ - الْعَقَافُ افْضُلُ شِيعُهِ ، ٱلْكَرَهُ مَعْدِكَ الْخَيْرِي ٱللَّهُ عُرَاتِنْ الشَّدَيِّ ٱلْإِضَافُ يَسْمُكُ لْلأَشْرُفِ الْمِيَّاءُ وَنِيُ الْعَقَافِ \* الشَّعَاعَةُ عِنْمَ الْضَّاءُ أَكْبُنُ ذُلُّ ظَامِنُ \* المَالَ يَشْنُونِ الْجُمَّارِ الْمُغُونُ مِنْ شِيمِ الْفَاكِ الْمَالُدُ الشَّهَاتِ الْمُسْرِ ٱلدُّنيَّا مُحَالًا قَاتِ ، ٱلمَالُ يُعَرِي الْمُ مَالُ ٱللَّجَالُ يَعْضُ إِلَّمَالُ الفا وَأُرْيُطُلُوا لَكُمَّا وَ لَكُمْ مِلْ يُطْلُبُ الْمُلَا الْمُوعِيْ شُرِيكُمْ الْمُعْمَا، لَاذَيَ يَجْلُبُ الْعَلَى ، ٱلْهَلَأُ زُدِينُ الرَّجَاءُ ٱلشَّعَالَ مُعَالِدُ الْفِيعَالَ الَعَدْلُ فَفِيزًا لِمُلْطَانِ ، الْعَنْوُ إَخَلُ لا حْسَانَ الْبِنْلُ مَا دُهُ الْإِنْكَانِ ٱلْإِنْبَالُهُ مُنْذِلُنَا حِنْ الطَّاعَةُ مُغْرِثُ لَكَ الْمُعَالَّمُ الْفَقُ اَضَلُ سَبِيلِ الْعِلْمَزَيْرُ كِلِيل الْمُنشَيْرُ يَشْفَكُ السَّعَلُ ﴿ الْفَيْحَ شِعَالُكُ تُعْيَلُوا اَلِيَّتَا مُرَاضِرُكُ بُسَادًا ﴿ اللِّرَامُ اصْبُرُ فَنُسَّا اللَّهُ مُؤْتَ اَعْظُمُ الْمُلَّا ﴿ ٱلْيَعَيْنُ جِلْنَا ثِلَا كُنَّا مِ ٱلْإِخْلَاقَ مَهُ أَفَا ضِلَانَامِ ٱلْجَهُلُ يُسْمِلُلُعَا كَ الْمُعِنَابُ يُشَرُ الْمُرْدِيَادَ \* الْعُبُبُ اَمَّرُقِي يُهِ \* الْمُوَى دَادُ دُونِيْنَ \* الذُّكْرُ فُرْزُو رُشُكُ \* النَّسْمَانُ فَلْمَدُّ وَفَيْدٌ \* الَّفَوْكُولُ أَفْضُلُ عُهُل \* ٱلْفِتَدُرِ اللهِ ٱلْوَيَ اللهُ أَلا نَيْنَا وَشَيْمَةُ الْأَبْرَابِ ٱلْإِحْرِكَا وَشَيْمَةً الْكُمار ٱلْإِمَّاكَ بَرِيٌّ مِّى الْمُسْرِدِ ٱلْمُثَرِّنُ يَعْدِمُ لِلْمُسُدِدُ ٱلطَّالِمُ يُسْتَظِرُ الْفَقُوبَةِ

ٱلغَيْقِيْ اَوَّلِ الْسَهِلِيَّةِ ٱلْعَيْشِي عَلَيْ لَيَ يَكِينُ ٱلْمُنْيَا تَشْرُونَ مَنْ الْمُعْيِ آلاِ قَتِهَا أَنْ مِنْ الْمِرِينَ لَالْمِرَافُ لِغَي اللَّهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلعِيدْ قُوَلَ مِنَا الْمِنِينِ \* ٱلمَنَاعِعَ مَنَرَكُلِ الْقَاقِلِ ، ٱلْبِشْرُ إِنْكُ النَّائِلُ ا الْمُعْتَالِمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ب المُتَكِرُ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَكِرُ فَي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّيمَانَ يُرْجُنَا وَالْعَلِ النَّهُ وَإِنَّا النَّبِيلِ الصِّيانَةُ إِنَّ الْمُرْتَعَةِ ٱلْعَقَّةُ ٱصُّلُالْتُنْوَّةُ وَ ٱلْحِيْدُمَتَ الْانْفَضِ، ٱلبِيْرُوُعُنْفَانَ الْعَطَبِ ٱلنَّجِيِّ يَنْ فَالْمُعَلِيِّةِ ۖ الصَّبْحُ لَهِ الْمِينَةِ لَهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْعِلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ الللَّهِ ٱلْعُيْزَانَفَاسٌ مَعْدُفَّةَ أَنْ الْعِلْمُ مِضَاحُ الْعَقْلِ ۖ ٱلصَّوَابُ أَشَدُّ الْفِعْلِ ٱلمُعْزِفَةُ نُومُ إِلْقَالِ ﴾ المُعْنِفِي فِي جَنَا إِمِا لَّنْ ۚ إِلْقُومِينُ حَيَاهُ النَّفِي ٱلْمُوْفَةُ ٱلْمُعْرُ الْمُلْتِينِ ﴾ الشِّريْعَتُرياضَةُ النَّفْسِي ٱلذَّكْرُ فَيْقَاحُ الْمُنْسِينَ اَلْتَوَكُّلُ حِصُلُهُ كُمْرًا النَّوْنِيْقُ أَقِلُ النِّعْدَ وَالصَّمْتُ وَعِيْنَ أَالْمِلُ ٱلْفِلُ بَدُولِ الشَّرِ } أَلْحَتْ سُنِينٌ قَاطِعٌ ، ٱلْبَاطِلْ غُرُفُ كُمَا عِنْ الْفَاطِلُ عُرُفُ كُمَّ الْم النُّهُ لَنَّهُ عَنِينَ الْوَيْعُ عَلَى لَا يَحِينُ الْلِنْهِ عَنِينَ الْوَيْعُ عَلَى الْمِنْهِ عَنِينَ الْوَيْعُ عَلَى الْمِنْهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمِينَاكُ شَيْفَعُ فِي الْمِرْعَمَلُ مُصْلِحٌ \* وَالْعُبْ عُمُولُ الْحَافَةِ \* التَمَاعَمُ عَرُّعُ فِهُ الْفَاقَةِ ﴾ الْغِلَّ ذَا الْقُلُوبِ الْخُسُدُ لَا فُيُوبٍ ﴾ ٱلِكُبْرُيْفَكُ لُفُيُوْبِ ۗ ٱلزِّفْقُ يَقُلُّحَ لَالْفَالْفَرِ ۗ الْبِثْرُ يَعْفِي َ مَا كُلْفًا مُنْفِرُ

الجفار

الزُّهُ لُهُ يَجِيَّةُ ٱلْمُعْلِمِينَ النَّوَقَ شَيِمَةُ الْمُونِينَ الْخَونُ ولِيابُ العَافِينَ الفِكُزُنُوْهِ ثُرًا كُنِفِينَ ۗ السَّفَى رُوضِتُراكُشُتَا فِينَ ٱلإِخْلاصَ عَادَّهُ الْمُؤْنِ العَمَلُ شِعَا كُالْمُنْ مِنِينَ ، المُكَارَجِينَ الشَّيْعَينَ ، الذِّكُنُ لَذَهُ الْحُيْنِينَ الْحَرِي أَفَدُ لِمَا لَبَابِ، الإنجابُ ضِمَّالضَّوابِ الْعَقَلُ حِنْفُا الْجَارِي الفَدِينُ أَوْرُ الْأَقَارِبِ الْمَرُّ كَخَفَظُ لِسِرَعِ الْخَرِيشُ مَنْعُورُ الْمُرَافِينَ العَا قِلْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ إِلَا إِلَى إِلَى إِنْ فَيْ نُصَرُ فُوضًا الصَّارِينَ وَالإِلَا إِلَا المنع يَيْلَهُ الْمُحْسَانَ اللِّذَابُ مُجَانِبُ إِلَا إِلَى الصِّدَقُ مُعُانٌ فَكُلُّمَةُ وَكُلُّمَةً اللّذِبُ مَهَا نَدُّ وَخِيَانَةً الصَّتْ وَقَارُقِ الْفَدَّاء العَدْلُ فَوَذَّ وَكُلِّ مَنْهُ العَفْلُ اغْنَا الغِنَا الخَنْقُ أَدَّوا الدَّارِ العِلْرُ كِيانَ وَشِفَا وْ٤٠ الجَهْلُ وَاذْ عِيَادْ } التَّنَاعَتُ عِنْ فَعَنَا وْ الجِنْصُ ذُلَّ فَعَنَا وْ الجِنْصُ ذُلَّ فَعَنَا وْ اليَّفِيدُلُ مُتَعِبِلُ الفَقِرُ الدُّسُيا مَنْ عَمَّ الشَّيْرُ الأَخْرُةُ مَنْ لُالشَّعَلَارُ ا الذُّنيا مُنْيَةُ الاَسْمُعَيَارِ اللَّولُ وَكُمَّا والدِّيْنِ النَّوَكُونُ فُوَّةِ الْيَعِنِي، الشَّكُّ يُفْسِدُ الدِّينَ العَدْ لُ قِامُ الدَّعِيَّةِ الشِّنْعِمُ صَلَامُ البُرِّيِّي الْمُنْوَكُ حُصُون الرَّعِيْرُ العَادَةُ كَلَيْحٌ كَانٍ العَدْلُ فَضِيْلَةُ السُّلْطَانِ المُغْزَلِدُ سَتَعَيُرُ النَّاوُبِ المُلْقُ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ ، الْمُغَلِّم اللَّهُ الدِّيرِ ، الْفِلْنَ يَعْدِي إِلَى الرُّشْدِ الشَّاعَاتُ تُنْتَعِدُ الْكَالَ الْمُعَالُ تَعْطُحُ الْمُمَالُ ا . الفَّاهُ يُطَوُدُ النِّعَ مَرُ البَعْ يُجُلُّبُ النَّقَدَ العَبْرُ يَغِوا لَمُلَّدُّ ،

النظاوة مُرَيْقَظُولُالْتُ مَرِ الْمِثْلُمُ الْجَالُمُ الْجَالْمِنَاعُةِ ﴿ الْتَعْوَى اَزَكُونَ إِنَّا النُّعُونُةُ وَالْعَامَةُ مَا الْغِنْقُ يَلْمِيكِ الْمُسْبَةِ الْطَاعَةُ فَيَرُلُالْهَاسِ ٱلْفَصِيْرُ وَمُرُلُا وَاللَّهِ الطَّالَةُ النَّا وَاللَّهُ النَّاعَةُ الْفَاعَةُ الْفَاعَةُ الْفَاعِينَ اَلْمِهُ الْمُعْتَمُ لُنِنْ عَ الْمُخْلَاصُ اعْلَى فَوْنِ الْمُعْمِينُ مُوْرَعُوالْعُرُومُ ٱلْمُدْنِيَةُ الْمُرَدِةِ وَٱلْمُشْرِيْحُ مِنَ النَّا بِلَهُانِعِ ٱلْحَرِيقِ عَبْدُ لَطَامِعِ لَفِرْضُ عَلَامًا كُلْفِيِّيادِ الْفَنَاعَتْمُ عَلَامَةُ لَا نِيبَاءَ الْمُؤْمِلُونَا مُنْفَعْنُ الْيَعْمُ الْمُتَالِّ مُعْمُونُهُ الْمُمَايِنِ مِنْ الْمُعْلِينِ النَّيْكِ الْمُتَالِّ مُتَعَلِّمًا لَهُ مَالُ تُنْفِئُ الْأَجَالَ الطَامِحُ تُنِولُ الرِّيَالَ الْبِشْرُ لَعَلَ النَّوَالِ ا ٱلْطَلَعَالُ لِلنَّفِسِي ۗ ٱلْمَا سُمُمِيِّ النَّفِسِي ۗ الْمَكِلُ بُغْضِهُ لَا مَلَ ا الْاَعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ مَالُ لَا تَشْتِقِينَ ، لَكُمَّا وَلَا يُوْعِوينُ ، أَلْيُ لا يَكْتِنَى \* اَلْفِ لَيُخْبِطُ الْمُسَنَاتِ \* اَلْفَدْرُيُفِاعِفِ الْمُسْلَاتِ النَّيْتَ ٱلْمَانُ سَعِينَةُ اللِّيمَامِ \* الشُّنْجَ البِّهَ كَاتَامِ \* اللَّهُ مُرِجِمًا الْمُثَامِرُ الْمُوَدَّةُ سُنَتُ مُسَتَّفَا دُ ﴾ الفِكْنِيْتِي إِلِكَالْتَادِ المُوَدِّدَ أَوْرِ كُمْ الصَّفَحُ المستن النِّيرِ، النَّفيَّةُ سُرِين الْحِكْمَةَ ، المِطْنَةُ تَحَقُّ الْفِطْنَةُ الجِنَعُ يُعْظِمُ الْجِنْدَةَ ، الْمُسَبِّرُ كُمُضَى الرَّرِيْدِ ، الْعَيْنُ شَرِّ عَظِيْرٍ، البِسْتُرَشِيَ أَكْرِ، الْمُعْلَى بَيْرُهُ الْحَيْرِ، الْجَهْلُ مُعْدِك الشِّنِ، الشِّبَحُ يُعْسِدُ الْوَرْعَ ، ٱلشَّرَى اوَكُ الطِّيمَ كُلْ نِعَلَ فِي الْحَمُ الْمُعْتِدِينَ

الصِّبْرُ أَذَفَعُ لِلنِّينِ الصِّبْرُعُلَّةُ العَوْ العَبْرُينَكُ كُلُّ إِنَّ الصَّرَافَهُمُ العَدّ الكَرْمُ إِنَّهُ فِالشَّوْدِ وِ القَّاصُّةُ ثَتَنَّ الْعِلْمِ اللَّظْرُ تَتَنَّ الْجِلْمِ الحِلْمِ وَلَ مَن الرِّيْ اِسْمَ، الاِحْمَالُ نَعْنُ السِّيَاسَمَ، العَفْقُ مَنْ الْعُلْدُ وَ العَدْلُ نِظَامُ الْأَمْرَةِ } العَقْدُيْجِبُ الْمُجْدُ الْلِكُ لُ يَكَسُلُ الْمُدَارُ التَغَادُ كُلُقُ لاَ بَيْنَا وَالنَّعَادُ صِلاَحُ لاَ وَلِيْلِ السَّعَادُ يُتَعْرِ الصَّفَا الْمُغْلُنيْةِ الْمَعْضَاءَ الْغِيلُ اللَّهُ ذَلِيْلٌ الْمُسُوفُواْ لَلَّا عَلِيْلُ الإخسَانُ يَسْتَغِيلُا لِسَّانَ المَنْ يُنْسِلُا حَسَّانَ السَّلِيَسَرُ عُثَوَانَ العَقَلَ الوَفَالُ يُزْفَانُ النُّبُلُ الْخُرَقِ شَيْنُ الْخُلُقِ، الْخُرَقُ ثَمَرْخُلُونَ . الطَّيْتُ يُنِكِّلُ العَيْشَ، اللُّومُ مُرْجِبُ الخِشْ، الْمُتَايِّنَ حَرِياً إِمَا ابْرًا الماص بَرِي أَمْ إِجَابَةً المَعْصِيةُ مَنْعُ الإجابَةِ الظَّلْمُ بِمُجِبُ النَّاكَ البِّغَى يُحِبُ البِّمَا وَالتَّقَوُى نَخِيرُهُ مَعَادٍ الرَّفْقُ عُفُولُ سَكَادٍ ا الْيُونُ مَوَ الرِقْقِ اللَّهُ أَنْ مَا الْفِرْقِ الشَّرَةُ يُنظِرُ لِمُفَتِّ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ المُنابِ الم يضافُ أَضَالُ الفَعَالَيْنُ العَدْلُ قِلْ مُرَاثِرَتِيهِ الظَّلْرُ بَلِينَ الْطَلْرُ بَالْكُورُ الْمُعَالِينَ الغَضَيْ مَرْكَبُ الطَائِينَ المُسَادُ بُلِكُمُ المَيْنَى العَفَلَةُ أَصَرُلُا عَلَاهِ الإصَّالُ تَتَرَاكُمُ كَانِ العِلْمُ وَمُعَلِّقَتِيمُ العَقَالُ عَنْ عِلْيِمِ العَقَلُ وَعِيلِ فَدُكُ الجَهَلَ يَكُلُ الْعَلَى العَقَلُ مَنْ كُبِ العِلْمِ العِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ كَاخَيْرٍ

الْكَزِيْرُ مُعَمِّلًا لِلْلَهُ ، الْمُوعِن كَتْسَ عَاقِلْ، الْكَافِرْ قَاجِرُ جَامِلُ، الْمُقَّةُ أَفْرَى مَدِيرِ البَاطِلَ اصَعَفُ نَصِيرٍ التَّوْفِيْقُ مُمِثُّ العَقْلِ ا اليناك مُدَّ الجُهُ الجُلُولِ الْحَلْمُ عَيْنَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ٱلسِّي كَاسُ المِسْفَاتِ الشُّلِّكُ يَكِيكُ المَهِ يَمَانَ المَحْنَى يُسْرِيُكُ إِنَّانَ المَرْضَى يُسْرِيُكُ إِنَّانَ الشَّلْ مُنْ أَلْحِيْلُ الْعَيْبُ فِي الْمُعْلَى الْمُخْلُ الْمُعْلَى الْمُخْلُونُ عَالِيَةُ الدِّيْنِ الرِّضَا فَرَةُ الْيَعِيثِ العِنْدُ شَهْدُ مُرَّاكُمْ أَيْاسِ الشَّرُّ سَجِيدُ الأَنجابِ العِلْمُ أَعَلَى فَعْرِمُ الطَّاعَةُ أَنْفَي عِنْ لَاكْتِسْ مَنْ فَصِّرُ أَمَا لُهُ الشَّرْفُ مَنْ أَنْفُهِ مَ إِلْكُمْ ٱلنِّفاقُ فَي يُن لَا أَنْلُوا ٱلْبِرُنُ وْنُ الرَّفَاقُ الِقَاقُ أَخُوالِثِرَكِ الْخِيَائَةُ صِنْوَالِ قَلِ النِّفَافُ تَوَاَّمُ اللَّفْرِ ، الغِشُّ تَدُل كُلُرْ ، النِّعَاتُ يُعْسِدُ الإِماك ، الكِذْبُ يُوْيِ إلاِنْتَاقُ الرِّفْقُ عُنْوَانُ النُّيْلِ ٢٨ حَسَّانُ كَاسُ الْفَقْلِ الْمُقَّالَ وَخُوسَبِينِ إِلَّ الضرَفُ أَنْحُ دُرِلِينِلُ الكِذِبُ يُوْجِبُ الْوَقِيْعُةُ الْمَنُّ يُعْشِدُ الصِّيبْعُرُ الزُّعْدُ مِغْنَاحُ صَلَاحٍ \* الوَيْعُ مِعْبَاحُ نَجَاجٍ \* النَّعْوِي رَيْسُ لاَ عُلاتٍ \* الم يَمَالُ زَيُّهُ الرِّفَاتِ الوَيَعُ خَيْرُ قَرِينٍ ٤ المَّقْرَي حِصْلُ حَمِينًا الْفَهُ رِقُّ مُعَلِّدُ ١٠ لِيَاسُ عِنْقُ مُجَدِّدُ ﴾ الْفَيْزِعَدُهُ المَيْزِعَدُهُ الْمَيْزِعَدُهُ الْشَكْرُنَيْهُ النَّعَ والتُّنَّوَةُ عُوْراتُ الرَّجَا الصَّبْرُ كِينِلُ الظَّفِرِ. الطِّنرُعُتُوَانُ النَّفِرُ العَّبْرُ الدِّيرُ وَالْفِيزُ يُتُغِيرُ أَكُا عَلَاءً \*

يعضب

الإينا ف إخْلَاصُ العَمَلِ، الدملُ يُنْفِي إلاَ مَلَ الظَّارِ بَعَابُ مُوْجَاتُ، ٱلشَّهَوَاتُ سُمُومُ وَاللَّهُ . لَعَن حَسَلَ تُعَلِّقُ اللَّهُ الذُّلُ لَيُنْهُ كَالْجُمْرٌ يُوْرِفُ الْمِغِيْبَالُ يُغْرِرُ الْمِفْرَةُ } الإِضَرَانُ اعْتَامُ خُوْمِينٍ الْمِغِيْ أَغِلُ مُؤْكِدِي المِنْ كَانْ لِمَا تِرَابِ الرِحْيِكَا وَشِيمُ الْجُأْ وَلَمْ وَكَا يُوكِ الْفُرْوَا لِمُوا المُعْفُونُ النَّالِمُ النَّهِ فِي كُلُوا لِمُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال التَّذِيبِيُّ عَفُولُ الفَاقَرُ النَّجَاءُ مَعَ لِمِيمَاتِ الفَضْلُ مَ لِمنَاتِ اللَّهُ مُلِمِ سُبَاتِ النَّدُمُوكِ الْخِطِيْرِ مُحْوَقًا الْعِبْ بِالْحَسَنَةِ كِيَّ طُفَا أَلْعًا حِلَةً غُنْ الْمُعْيَ التَّتَى \* الغَفْكُةُ لِنَهِمَّةُ المَارِقِ؛ السِلْرَثَقَ وَكِلْمُ الْفُقُ يُؤَيِّ لِهَ السِّلُوالتَّيْ أَثْنَا لِلْكَأْ التَيْعَ لَيُزُالُهُ وَلَا وَالرَّبِينِ عَالَ وَكَالْ الْمُعْرِةِ السَّفَانُ مُزَالِينُ إِلَّهُ مُؤْفِظً إِلِينَ المِنْ لَنُ لَنُ اللَّهُ وَ الإخْلَاصُ اعْلَى الإِيَّا بِ الإِنْيَا لَأَفْفَ لُلْاحِمُ الدِيْدَا لِ لتَيْكُ يَنْنَا الشَّرُبُوا مُنْ عَلَيه وَمُجْزَل المَعْلَ لُونَا كَا لِنَيَّاتِ العِمَادِ عَلَاكُ اللَّهَا ال المُنكَا مَضَرُ العُنُولِ الشَّهَوَاتُ تَسْتَرَقُ الجَهُولَ الأَضَافُ زَيْ الاَمْرَةُ العَنُوزَكَاةُ القُلْدَةِ المُوْعِظَةُ ضِحَةً شَافِيَةً الفَلْمُ مِزَّةً صَافِيهُ العَلَةُ تَنْعُ الإعالِيَّةَ المَعْصِيةُ مَنْعُ الإجَابَةُ اللَّهَاجُ بَذُ كَالشَّرِّ ، الجَهْلُ نَسَادُ كُلُوا مِن الْفَاسُ حِنْقُ مُونَةً الإنجَالُ فَاتَّ يَجْعُ الْمَنَاءُ لَمُّنَّاكُمُ العَفَ يُتِبِرُ الطَّيْسَ الفَلْرَ عِلْأَ المُثُولِ الْحَتَى يُوجِبُ الْفُقُولُ اللَّهُ وَيُولِ لَمُ الْمَدِّ الْغِبَكُ لَى المَّاعَرُ النَّوامَةُ وَكَاهُ النَّرَفِ الْعَيْلَ فَرُالنَّذِي النَّوَيُ لِثُلَّ لَهُ

الْمِيْ فَالْ اللَّهِ وَالْمُولُ أَدْقَلُ اللَّهِ وَالنَّفْوَةُ أَصَّلُ لَا عَكَادٍ \* النُّغُوي اَفَى اسَايِي الصِّرُلُ فَيَ لِيسٍ، العَفَلُ حَسَامُ قَالِحُ الصِّنْ عَنْ صَادِحٌ اللِيَّنِينَ يَرْفَعُ الشَّلِّ الاِنْبَابُ يُوجِبُ الْشِرْكُ العِلْمَ عَنْوَانَ العَنْفِلِ المَعْزَنَةُ بَرْعَانُ النُّبُّلُ العِلْمُ لِقَاحُ المُعْرَفَةِ ٱلنَّذَكَ هَدُ آيَرُ العِفْرِ العِلْوَيْغِيدُ الْفِكْ الإخْمَالُ بَجِلُ العَدَكُ النَّفَةُ يُجَلُّ النَّفَى الذِّكْرَينُ رُحُ المَّدُّرُ العَقَلُ صَلَحُ كُلَّا أَمْرٍ . العِلْمُ وَتَوْرُ لِينَا لَا الْمِيَّاءُ خُلُق بَعِينٌ المِنْفِ الْمُلْكِلِينٌ الطَّامِعُ ٱللَّادُ لِيْكُ العِلْمُ فَايُدُلِكُ لِمِ الْحِلْمُ الْعِلْمُ الْمَعِينَ يُفِينُ الذَّهَدُ النَّصِينَ أَيْفِرُ الْحَدُّ الْمُرْتَى إِنْجَا زُلُوعَهِ العِلْزَاضَلُ هِمَا يَرِ الْعِنْفُ الْنُرَى وَالْمَيْمَ \* الجَعَالُ يُفْسِدُ الْعَادَ الْعَبْبُ يُنْتُحُ الْإِرْدِيَاكَ الْإِنَّاكَ أَعْلَى عَا يَدْ الم خَلَاصَ أَنْرَقُ فِعَايَرٌ ١٠ لَيُعِينُ كَا سُالِدَيْنِ ١٠ الْمُعَلِّينَ الْمُعْيَنِ الْحُزْنِ يَتِعَالَ الْخُبِينَ \* النَّمَوَىُ خُلْمًا كَ العَارِفِينَ \* النَّعَرِينَ أَفْسُلُ عِبَا رَقِ الْغَرُفُ الشَّرُ سِياكَةِ وَالنَّقَ نِيْفُ كَاسُ السَّعَادة الدَخِلاصُ بِالْأَلْجِالَةُ الإخَلَاصُ أَعَلَى الإيمَانِ والإنيَّا كُمَّا يَدُ الإخسَانِ العَيِي جِلْبَاتِيكُ لِمُكْرَافِ العَلْ أَفْرَى آسَاسٍ ٤ النِّعَرُ سِنْكِهَا اللَّفَرُكُ الدُّدُرُةُ يُزِيْلِهَا العُرْوَاتُ المِسَاءَةُ بَيْنَا مَا الإخْسَانُ \* الكُفُرُ مُعَاهُ الإِمْانَ الشَّنُ أَرْدِينَ وَيُرْدِينَ \* الحِرْضُ يُرِدُ لُ مُنْتِعِينَ الدُّهُ هَذَ مُعَجَدُ كَالِحَ \* الرَّعُ الرُّعُدُ فَعُرُلاً مَلِنَّ

الغضل

العظل

الَوَتَعُ يُتِمَّةُ الْعَقِيدُ لِمَا دَبُّ صُوْرَةُ الْعَقَالِ الْمَتَلِجَابُ الْاَجَلِ الْأَدَبُ كَمَالُ الزَّجُلِ المَنْ كَا يَعْتَدِبُهُ لَمَا الْعَمَلُ الْكَابِرُينَ الْوَالِيَرُ فِي أَيْ الْعَزْلِ التَّقَنُّ دُيا لَتُكْتُرُدُنُّ التَّكَرُ بُالدُّنيَّا قُلْ العِلْمَ صَلَّا لِلْمُ الْحِلْرُ زِنَيْتُم الِولْوِالْمُسْوْحُ النِيلَّاءُ لَهُ الْمَالِيُّ كُلُوفَا الْمُعُوثُ الْمُعْوَدُ الْمُعْوَدُ الْمُعْوَدُ الْمُ الْعِينِ مَا عَقَلُ لِهِ اللَّهُ لَ مِن مَن اللَّهُ المَا يُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَيْقَ لَهُ اللَّذِيخُ كَامُرُكَّةً لِمُهُ الْعَاسِقُ كَافِينَ لَهُ الْمُزَّابُ كَا دِينَ لَمْ الَّتَالُّ كَا يَعِينَ لَهُ الْفَهُونُ كَا تَعِيَّةَ لَهُ الْحَسُولُ كَا يَسُولُ الفَّالِيْتَ كَا يَعُونُ المَشَاكِبُ مِعْثَاحُ الغَفْرُ اللَّهَاجُ يُعْتِبُ الْفَتَوُ الإسْتِمَنَا رَةُ عَيْنُ ا لِهَدَايَةُ الْفَلْكِ الْكِيْرِ الْمِنْفِي فَ شُرَّرِ فِلْ يَرِّ الْعِلْمُ الشَّرُفُ مِلا يَتِمَ ا الجنَّنةُ أَفْضَلُ غَلِيمُ الفَكَ لَ يَغِلِبُ الْحَلَىٰ كَالزَّمَا لَدُيرُيكُ [ لِعِبَىٰ التُنْنَا تَحَلَّالِغِيرُ العَقْلُ مُوجِبُ الْمُذَكَ الْفَكِي صِدُّ الْمُعْلِ الْعِلْمُ قَاتِلُ الجهزاع الغفلة ونالك زيرا لولغز كاع الففيرا اعفل مَرَكُ العِلْوَالصِدُ خَيْرُ مُنِينًا الْمِيَّالَ خُلُقُ مَرْضَ الغَّارِبُ عِلْمُسْتَعَا ذُا الْإِعْبَالُ يُعْبِيْنُ الزَّفَا لِيُ الْمِيرَدُ يُشْرَى اللَّهُ إِلَّهُ مَرُيْدِيْكِ الْمِيرَدُ الْمِيرُ الْمِيرُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا العَمَلِ الاَجَلُ حَصَادُ الاَمَلِ الأَمَلُ رَفِيْقُ مُوبِئُ النَّذِفِرُ فَرَيْهُ فَالْنُ الدَّفَاتُحِفُ السُّؤَدِدِ الإِخْرَانَ أَفْضَالُ العَدَدِ الشَّقْوَى حِصْنَ الْوَْمِنَ الْفَحْظَ لَانْيُدَالِوْفَى الْمُوْيِ الْنَيُ الْحِينَ الْمَيَا كَمَا مُرَالِكُرُ الْحِنْدُ أَفْفَلُ

الغَيْقَ لَانَ النَّجَاحِ ؛ المستَدَّدُ يُعِنِّي الجَسَدَ الكُرُمُ وَيَ مِن المُسَدِّ اللَّهِ المَنَا يَا تَعْطَحُ الأَمَالَ المِنْ عَيْدُ الجُهُالِ الْفَنَاعَةُ سَنِفُ كَا يَنْهُو الإيمان فيُهَابُ كَايَغَنِي الفَيْرَمَ طِلْقُرُ كَايَلُقِ الْعُيُونُ مَصَأَتُهُ لِالشِّيطَاتُ المُ يُعَالَىٰ الْمُ خِسَانِ اللَّهِ فِي الْمُعَلِي الْمُعَنِي الْمُعَلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُ العُبُ يُظِمُ إِلنَّعَيْمَةُ الشُّلُونُ عَاصِدُ الشُّونَ العَرْقُ إِلْمَانُ الْحِقَّ ، الْحَيْءِ قِينَ مُهَلِّلُ الْعَاكَةُ عَلَقُ مُتَكِلِّكُ العَاوَلُ مَهُوْعٌ مَعْدُومٌ التَّكُرُمُ التَكُرُمُ مَعَ إِلا مِنْوَا بِالْعُمْ الْحَزْمُ رَحِفْظُ الْتَجْرُينِ النَّوْنِيْقُ أَضْلُ مُفْوِيِّينًا الشِّرَفُ (ضطِنَاعُ المُنْتِنْرَةِ الكُرُمُ إِحْمًا لُ الجُرُثِينَةِ وَالْعَفَبُ الْالْقُلُوبِ الحفَدُ كَا مَرَ المعُيُوبِ الأَدَبُ أَحْسُنَ يَجَيَّدُ / المُرَّقُ إِنْجِنَا فِ الدَّيَّةِ الدِّيَّةِ كَلَّى الْتِنْعَاقُ ١ كَلِيْدُبُ شَيْنِ الْأَخْلَاقِ الْإِنْفَاتُ أَفَذَ كُالشِّيمُ الْمِفْفَالُ اَفَضَلُ العَافِيدُ الْمُنَا البَعَ الرِفْقُ اَخُوالُوْمِي المَّلُ اَبَعْنُ المُوْقِي العَتْلُ أَشْرُفُ مَنْ تَبْرُ العَدُلُ أَفْضُلُ سَجِّيمٌ الْمُنْ تَعْنُونُ عَنْ فَيْ تَعْتُ لِسَا بَرِ، الكَنِيْرُ مَنْ مُلَاماً حِسَالِهِ الْعَرْفِي خَ خِيْرٌةً الْأَرُّدُ الْمُسَرُّدُ يُدِيْنِ الْمِسْكَ الِحِرْضَعَنَا أَ مُؤَدِّدُ الطَّعُ رِقُّ مُعَلِّنُ القَّاصَ عَاشَرَقُ السُّودُ وِالْبُرْعَيْقُ إِ خُلِغَةُ وَكُولَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاخِرَى الأَطْرَافُ تَعَبَالِي الأَشْرَافِ، الوَيْعُ فَتَوَّالْعِفَافِ الْكُذِي بَسَايِقُ العَلَمَا وَالْحِلْمَةُ رِيَاحِنُ النَّهُ لَا وَالْعُلُ مُ تُزَعَةُ الْأُدْبَاءِ الْحِلْمُ وَلَا أُوالسَّفِيدِ

حُنى الم صطِبَالِ الْحُنْمُ شِنْدُةُ الْمُسْتَظْفًا لِالْعَزِيمُ يُتَمْرُ الْمُعْدَالِةِ العِنْ إِذْ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالَ يُرْكُ مِلْ النَّالُهُ يُرْدِي مَا عُدُهُ التَّنَاعَتُرَاسُ المِغِينَ الوَرَعَ اسَا مَن التَّتُوي الحَرْضُ يُرْدِي بِالمرَّفَةِ اللَّكَ يَعْسِدُ الْمُغْوَةُ العَزْلَةُ حِنْ التَّعْزَى الدُّسْاعْنِيفَةُ الْحَلَّى الْمِلْيُمْرِمَواحْتَمَل إِخْلَامَهُ الْعَاظِمْ مَنْ أَمَّاتُ أَضْعًا نَهُ الْعَاقِلُ مَنْ أَحْرَزُكُ مُنْ كَالْجُا هِلُ مَنْ جَهِلَ قَذْرُهُ الْجِدْقُ صَلَاحَ كُلَّ مَيْ اللَّهُ فِي فَسَادُ كُلِّ شَيْءٍ المُؤَتُ يَا فِي عَلَى كُلِّ حَي الصِّدْقُ يَجْفِيكُ وَلَيْ خَمْتُمُ اللِنْكِ يُرْدِ يَكَ وَالِنُ ٱمِنْتُهُ ۚ التَّرَقُدُ يُؤَدِّي إِيَا لَتُعْمِا الإِنْبَارُ يَغُونَهُ إِلِا الرُّيُّ إِلَّا السَّعَاكَةُ مُا أَفْفَتْ إِلِّي الفَوْرِ الثَّنَاعَةُ تُوكِّدِي إِياً العِزْ العَالِمُ حَيِّ وَإِن كَانَ مَنِيثًا الْهَا هِلُمَرِثُ وَإِن كَانَ حَيًّا ا المَوْاعِظُ كُفْتُ لِنَ وَغُاهَا \* إِلَمَا نَدُّ فَوْنٌ لِمِنْ رَعَاْهَا \* التَّقُوي جِنْ لَمِنَ عَمِلَ بِعَا الشِّرَيُ كِمَا مِعْ لِسَاوِي الْعَيُوبِ الإِضَافُ يَتَأَلَّتُ التَّلُوبَ الْجِرْصُ مُوْتِعْ فِي كِيرُ الذُّنُّوبِ الكِبْرُمُ صِيدًة \* الِلِيْسَى العُظْنِيُ الْحَسَدُ مَغْنَصَةُ الْلِيسَى الْكُرِِّكِ الْعَعْدُ مُرْضٌ فَالبُنُ لِيُ الْفَعَا لِلْهِ الْمُعَالِينِ مُرْصَى حَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ صَعَبُ مُبِغِي الإنجِ عَااطُ إِلَى الرَّدُ إِنِل سَفِلٌ مُرْدِي الْمُحْرِنُ مَن المؤمن صَلَّفَتْ الْقُوالَهُ الْفَعَاكُمُ الْكِيسَى مَنْ عَرَفَ نَفْسَمُ كَاخَلُصَ عَمَاكُمُ

النِّعَيرَ التَّحَاضَةُ سُلِّمُ الشِّرُفِ التَّآيِّرُ أَسُّ الثَّلَفِ اللَّيْمُ لَا يَسْتَعِيعِ العِلْمَرَكُ يَسْفِي الحَلْمُ الْمُفَلِ الْمِدَق كَالُ النَّبْلُ الْعَنْكَ خَتَ الم خسان المختاف يَن مَقُ المنسّاك المتنيَّةُ مَعُونَةُ بالعَناكِ المُنتَرِّمَةُ وَيُرْكِبُ الدُّيْلَ المَوَيْمُ مِلْيَّةً الفِيُّ وَلَيْهَا وَالْلَّحِينَ الطَّاعَتُرِعِزُ الْمُفِيرِ الصَّلَقَةُ كُنْ الْمُؤسِرُ الْمُؤْرِ الْمُؤرِ الْمُؤرِدِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤرِدِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤرِدِ اللَّهِ مُنْ المُؤرِدِ اللَّهِ مُؤرِدِ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مُؤرِدِ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّالِم المَنْانُ بِالْحَقِّ عَالِكِ السَّاعَاتُ تَنْتَعِصُ الْمُعَاكَ الظُّلُرُيُكِمِنَ الِدِيا وَالتَّوْيَةُ تُسْتَنِي لُهُ الرَّحْمَةُ الإِصْرَانَ عَلَمْ اللَّهُ الطَّاعَةُ الطَّاعَةُ تَسْتَدِينًا لَمُقُوبَةً المَعْصِبُهُ تَجْتَلِكِ العُعْوَيْجُ الْفِينَةُ جَهُلَالْعَاجِرَ المَنَّةُ مَأَلُ الْعَائِينَ البَشَاشَةُ حَمَالُةُ المَرَّةِ وَالإِضَافَ يَسْتَرَاثُمُ الْمَنْبَةَ الْحُنْفُولِ عَالَةِ الرَّايِ اللَّهَاجُ يُسْرِدُ الرَّايَ الْعَبْرُ نُفِيعُ المَعْلَةُ الْعِلَاف يُعْدِمُ الأَكَّ الرَّايُ بِغُضِيْ المُسْرَلِ الإذَاعَرُ يَنْهُ مَدُ الْأَفْرَانُ الْمُاعَدُ الْوَصِرِغُصَّرُ أَفَقَاتُ السُّرُوبِخُلْسَهُ ، العَالِبِ بِالشِّرْمَعَلُونِ المُمَارِبِ العُقِّ مَعْرُونِ المَعْلَبُ فَعَعُ الْمِلْمُ النَّعَمُ لَدُوْعُمُ إِلْسَكُوا لَهُ إِنَّاتُ مَضَا مِيْرُالِرَجُالِ الْأَعْمَالُ تُسْتَغِيمُرُ بِالغَيَّالِ النَّاسُ يُعِثْلُ المِثْنَ الطَّمَعُ يُذِلَّ الأَمِينُ السَّغَا يَكْبِبُ الحِمْدُ العَنْوُيُوجِبُ المُجِّدُ الأِمَامَةُ نِظَامُ الْأُمَّةِ الطَّاعَةُ تَغْظِيمُ الإِمَامَيِّر، اللَّمَانِةِ الذُّنيَا كَانُوا لِمُعْزِرُ الْعَرِي مُولِيِّزُ الْعِنْدُرِ الْعَفْلُ حُسُ الْمُسْتَحَارًا الكُرُ مُ

مَشَا كِلَّا الَّرْفِيْنُ كَالْهَدُيْتِ فَاتَّخِذُهُ مُوافِقًا الكَذْبُ يُؤَجِّ ذِلِكَ الِتَعَاقِ الشَّرَةُ مِنْ مَسَامِعِ الْإِخَلافِ إِنْجَابُ الْمَرْ بِغَنْسِدِ حُنونًا الأذكاط يذالمنع خزف الجلز التجافيان التخافيان المُرْقَة وَالنَّبُلِ الصَّابُ مِنْ فَرُفِع الرَّقِيرُ المرقَّة مِنْ كَلَّخَنَّا عِرَثَيْنَ بَرِيَّيُ العَا قِلُ مَنْ وَعَظَّمُ الْتَجَاوِبِ الْجَاحِلُ مِن الْحَدَّلَعَثُمُ المَطَالِبُ الشُّلِطَانُ الْجَائِرُ يُحْتِينُ الْبَرِئِي كَالْمِيرُ لِشَنْ يَصْعِلْنِ الْبَرِيِّ الْجَالُ الظَّارُ مُثَنَّ الْقُرُونِ الْمُحَالُ الْمَا لِمِلْ مِنْ مُنْ الْرَبِيِّ فِي الْعَالِمَ الْمُؤْمِنِ الْعَرَانُ وَمُنْ العَوِيَّ مَنْ قَمَعَ لَذَّنَّمُ الْفِعَاتُ مِنْ أَتَافِ الدَّلِّ الْحُقُقُ مِنْ فَأَرْ الْجُعُلْ ، الجَنْعُ الْعُبُ رِسَ الْعَبْرُ الْحُيْرُ سَمَلُ مِنْ وَعِلْ النَّرِي الْمُتَعِمَّةُ الْمِنْ الْمَا لَا اللَّهُ اللَّهِ الْمُتَعِينَةُ الْمُ يَعْلَمُ الْمُعْرَادِينَا الْمُتَمَا عَبِينًا الْمُتَمَا الْمُتَمَا وَمُعْلِمًا الْمُتَمِدِينَا اَحْكُرُونَ الطِينِيْ العَرِيْبُ مَنْ كَيْنَ لِدَحْدِيْ الدُّنْيَا لِيُوْمِمُ فَي كُنُّهُ الْتَغَيَّ الدُّيَّا مَا لُولِ إِنْ مَوْطِي لَا تَعْيَاءُ اللُّسُسِّةُ وَرُحْقَ مِن عِالسَّعَظِهُ المُسْتِيَدُ مُتَعَوِّدً فِي المَنطَا وَالعَالِطِ العَلَجُ الْكُو الْفُو الْشُرُفُ مِنْ بَيْرَةِ الْاكُولُ ْ اللَّهُ نَيَا أَغَظُمُ وَتِيْنَةٍ النَّدُ مُ عَلَى الْخَطْيِتِم (سَنْغَالُ الْمَا كَدُهُ ٱلِلنَّبْ واصَّراكُ اللَّذِي كُنِينُ وَالْخُرُفُرُ وَلِينًا الْمِرِيُّ صَعِيمٍ وَالْمِيْنِ عَلِينًا الْمُتَّاكُ مَنْ أَن يُتَّبِّ الْمُغَظُّ الْنَافِ مُارِدَعَ المُنتَسِينَ عَلَى طَنِ النَّيَ المُسْتَافِي كَيْنَا الْمُسْتَافِي كَيْنَا طَلَاح

السِّسَانُ سُبْعُ إِنْ ٱطلَقَتَ مِعَقُوا لفَضَابُ شَرَّانِهِ ٱكَفَتُهُ ذَمَّوا البَغِي اعْتَلُ شَيْهِ

إِنْهَا زَالِغِيَّ مِنَ الشَّكُلُ أَظْهَا ثُلَاثَنَا وَّ شِي يَخِلُتُ الْغَقْرُ الْمُعْيُ عَلِى الْطَاعَة حَيْرُ لَا ضَعَابِ الْفَرْعَى لَقُرُّعُ السَّمَاتِ الْعِيْبَةُ فَوْتُ كِلَابِ النَّارِّ المَعْلَ خَادِعُ عَانَ مِنَاتُ إِنْعَا الْمُؤْتِدِ وَلِأَمْلِ ضِ مِنَ الرَقِي النَّعَلَيْ فِي لَهُ اللَّهِ يَعْتَمُ العِبَادَةُ الْإِنْيَانَ فَضَلَّ إِلَا مُتَاكِمُ اللَّهِ الرَّاحِدُ مِنْ الاَعْلَادِ كَيْنُ الْلَكُ التَّنْعِلُ النَّالِيُ حَمِّيْنَ بِينِي الْمَلْكِ مَنْ مَلَا عَيْنِهُمْ المَنْعَوْضُ مَسْتُو ثُمَيْنَمُ الْقُدُرَةُ تُظْهِرُ يَعْنُوكِ الْخِصَالَ وَمَذْبُولِهِ الْ الغيني وَالنَعْنُ كَيْسُوا فِ جَوَاهِ رَالِرِجَالِ فَأَوْصًا فَهَا الْمَال بُنْدِيْ بَحَاهِر الرِّجَالِ وَخُلَا رُبِّعَهَا النِّفَاتُ مَبْقِيًّا عَلَى المَيْنِ الْبَغْيُ سَارُقُ إِلَا الْحَيْنِ، الغَفْدُ المُشِّحُ فَقُدُ لاَ حَبَّابِ النَّوْكِ غِيْدَ اللَّهِ جُعَامَ عَلَى مَدْرِالْمُ أَنَّ التُّكُونُ عَنِ الْمُحْتِى أَفْعَلُ جَوَابِ التَّعْرُفِينُ الْعَاقِلِ أَشَالُ عِمَّا لِهِ الجافِلُ كُنَّةِ العَالِمِ صَمَالِهُ القَّخِينُ لَأَنَّ كُنَتُ عَمَّ الشَّالِيْرُانُ كَانِيَتُهُمُ الْكُرْيُسِ الْيُمِّنَاكُ كُفُنُّ إِذَاعَتُرِسِ لَقُدِعْنَهُ غَدُنَّ الشُّرُةُ أَسُّ كُلَّيْنَ العِفَّةُ رُكَانُ كُلِّخَيْرٍ المَوَاعِظُ لِمَنْ عَمِلَ لِعَاكُمُا نَدُّ فَضِيَّكُمُّ لِمَنَ أَذَاهَا، السَّامِعُ لِلْغِيْدَةِ كَا لَمُغَتَّابِ الْمُعِيْدِيُّةُ بِالصَّبْرِ أَعَظُمُ الْصَالِبِ الدَّهْدُ مُؤَكِّلُ بِسَنْتِينِ الْمُؤْكِرِي الْمُولُ الْمُتَعِلْمَةُ يُعْشِدُهَا الْجُلُونَ الْتَحَتَّلُهِنَ اَخُلَافِ المُؤْمِنِينَ التَكُفُّ مِنْ أَخُلَافِ الْمُنَافِقِينَ الْمُدُلُ لَيْ الدِيْنِ يُعْسِدُ الْيَعِيْنِيُ النَّاسُ اَبِنَاءُ مَا يَحْسِفُونَ ۖ الصَّاحِبُ كَالْتُعُمِّ ۖ فَا تَّخِنْعُ

المرض

فيغاء

مَنْ كَنَّ آذَاهُ إِخْلَاصُ الثَّوِّيَّةِ يِشْفِطُ الْحَقِّيِّةِ وَإِخْسَانُ النِّيَّةِ مُوْحِيلًا لُمُنِيًّا الْحَقُرُ خَيْنٌ مِنَ الْهَذَبِ الْهَذَبُ مُوَرِّثِ مِنَ الْفِينِ الْحَمَثُ يُعَلِّعِنُ الْحِيْرَ، الْحَنَدُ كَيَا يُؤْمَنِي الْمُحْتَرِهُ الْحَسَوُدُغَفْرَانُ عَلَىٰ الْفَادَرِ ۗ الْمُنَاطِنُ مَنْ عَلَىٰ الْعَدُرِ الغِينُ مَنِ اسْتَغْنِي بِالْقَنَاعَةِ الْعَزِيْرَةِ اعْتَرْ بَالطَّاعَةِ الْأَوَلِيلُ وَقِعَهُ يُعْلَا ضَالِيَٰ لِالْتَخِينُ مُبْتِحِ إِلَا لَعَاذِيْرَ وَالنَّعَالِينِ الْعَقُلُ نَنْ لَمَنْ زُفَتُهُ العِلْمُ رُشُكُ لِمُنْ عِلَ بِهِ ١٠ لِغَلْ فِي غَيْرِ الْحِكْرِ مَنْ عُنْ الصَّمْ بِغِيرُ مَكُلُّ خَرَيثُ الْخُلُقُ الْمَحْتُودُ مِنْ يَمْارِالْعَقِلُ الْخُلُقُ الْمَنْمُومُ مِنْ مِثْمَارِ الْجَعْلِ ا اللِّسَاتُ مِنْزَلَتُ الإنْمَالُونَ الكِذُبُ شَيْقُ اللِّسَانِ العَارِقَادُ مَنِ المُّعُظِّ بِعَيْرِهِ الْجَاعِلُ مِن الْخُلِّعَ لِمُوَّاهُ وَعُرُورِهِ الْمُثْبُوطُ مَنْ فَرِي يَعِيْنُهُ \* الَغُبُونَ مَن ضَكَدِ ثِينُهُ الْمُؤْمِن مُنِينَتِ مُسَمَّعْ فِرُكُواْتِ الْكَامِنُ مَكُونُ مُصِرُّمُ مُنَافِّ الصَّابِ مُنَا أَنِ أَوْكَا كَ انْحَطَأُ مُسْتَغِيلً أَوْكَا كَ العَمَّلُ مِنْ الغُرْكِةِ قُرُّبَةٌ الحَهُى كَنْ العَطِنِ عُرُّبَةٌ السَّعِيدُ مَنْ اَخْلَصَ الطَّاعَةَ ؛ الْغِينُ مَنْ أَثْرُ لِلنَّمَا عَمَ الدِّينَ يَصُدُّنِ الْحَارِمِ الْمُزْوَّةُ تُحَتُّ حَلِيهِ المَكَارِمِ اللَّهُ مُرَكِّمُ الْمُعَارِد المُعَارِمِ النِفِيْحَةُ مِنْ أَخَلَاقِ (لكرَّامِ الَّغِيثُ مِنْ اَخْلَاقِ اللِّينَا مِرْ الْشَكْرِينَ مِمَاكَ الِمِيْتِرَ كُلِمِنَاكَ الطَّوْتِيرُ إِخُلاثُ العَمَلُ فِي ثَقَ وَالْمُوعِينُ وَصَلَاحُ الْبَيْرَةِ \* المَصَابِينِ إِلْسَوْتِيْرَ مَثْنُونَةُ إِلْمُرْتَمِرُ العَالِمُ الَّذِيُّ كَا يَعَلُّ مِنْ تَعَلُّمُ العِلْمِ الْخُلْفِرُ الَّذِيَّ كَا نَيْنَقُ كَلَّهِم مَوْفَ مَرُ الْخُرِلْمُ

عَنْ بَدَّ الْبِرَا غَبَلُ عَنِي مُثَوِّبَةِ الْعِلْمُ كُثِرُ فَالْعَمْلُ وَلَيْلٌ الدِّن نَحْزُ وَالْعِلْمِ وَلِينُ اللَّهِ مِنْ مَشْكُوْلَعُلِينًا وَاللَّهِ مُنْ لِكُولِ الْمُولِدُ كَا تَشْلُ مُنْ مِنْ الدُنْيًا كَمَا يَجْبُرُ لَكِينُ الْعَجَدُ يَخْطِي كَان سَلَكَ الْمَتَا فِي مَعِيْثِ وَافِ مَلَكَ إِصْطِنَا عُلِلَ السَّا عَلَاتُ الدُّولِ إِنْشَاءُ الْحِيلُ أَمَا لَكَ السَّعَا كَوْإِخْلَاصُ الْعَبَلُّ أَصْطِنَاعُ اللِّينُمْ أَقْعَ رُدِيكَةِ العِلْمُ أَفْرُ عَظِيمُ لَا يَنْنَا العَقْلُ قَانِ جَدِيدُ كَايَكُونَ لَمَ حَتُ كَايَجِنْ بِالْحَرَاقِ الْجَرَّامُ عَلَى كَاحْسَان بِالْإِسَاءُ كُفْرًا فَ الْعَالِمُ مَنْ مَنَ قَدْتُ الْمَاحِلُ مَنْ جَعِلَا مُرُةُ الْعَا قِلُ يُعْمِّلُ كَالْمَا الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْعَالِمُ لَيُنْظِق الحالم في المالية بِعَلِيْهِ وَخَاطِوهِ الْهَا وَلَيَنْظُرُ بِعِيْدِهِ وَمَاظِرِةِ السَّلَّ يُعْفِغُ تُوْرَالْعَلْ ا الطَّاعَةُ تُطْنِئُ عَضَبَ الرَّبِ لِلإِضَافَ بَرِئٌ مِنَ الْبِفَاتِ المُفْتِئُ مُنزَلًا عَنِي الزَّائِعِ وَالشِّمَا فِي الفَّادِقُ عَلِي شَرْفِ مَغَاَّةٍ وَكَمْ كَامَمٌ الْكَاذِبُ عَلَى شَفَا مَهُوَا قِوْمَهَا كَنْ العَبْرُ الْعَبْرُ أَعَنُ شَيْعٍ عَلَى الدَّهِ الْحُرُو الْمُضِيلُةُ عِيد القَبْرًا لعَنْلُ مُنْزَةً عَنِ الْمُنْكِرَامِرُ إِلْعُرُونِ العَنْلُ حَيثَ كَانَ ٱلْوَ الْوَقِيُّ الْفَبْرُيَّةُ وُمُبْنُودِ الْمُنْسِ الْقِلْقُ أَشْرَتُ خَلَائِقِ الْمُقْقِي الْمِقْلِ تَعْجَرَتُهُ فَبْرُهَا لِمِينَاءُ كَالْتَعَالَ الذِينَ تَتَعِمَةً أَصَلُهَا الرِّيمَا كَالسَّيْدِيرُ ٱلَّهُ الرَّايَيْنِ سَعَةُ الصَّدْرِكَ أَوَلُ الِعِمَا حَوْ الْمَطَالُ الْفَيْحِ وَالْفَوْلِ الْمُؤْرِالْفِلُ إِلْهُ فِي الْمُؤْرِ ظَيِّى بِالْمُنْهُ وَالْزَّهُ لَأَنْ كَا تَطْلَبُ الْمُنْتُونِ حَبِيَّ تَعَلَمُ الْمُنْجُودُ الْكِرْفِير مَنْ مَدِّلَةَ إِحْسَامَهُ اللِّيشِ مِنْ كَثُرُ إِمْسِنَا مُنْ الْعَاقِلُ مَنْ مُدَّلَ مُلَاةً الْحَارِيمُ

355

ڒٳۺؙٳؿڡؙڟڸ ڒؠۺؙٳڿ ڒؠۺ۠ٳڿ

وَأَخِنَ السِّنْمُ الدِّيْ } الشُّالِي إِنَّ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمُ اللَّهُ الْعُدُلُ العَمَّتُ أَيْدُ الشِّلِ وَيَرَةً الْعَمِّلُ التَّوَيُّدُولِ فِي النَّارِ الْمُالْسِينَ اَخْتَىٰ النَّمِيِّلُ اَلِمِمَا وَعِمَا وُ الدِينَ وَمَثَّا فِي الشَّعَكُلُو الْمُكَاوِلُونَ فَنَعَ لَمُوانِدَابُ السَّيَآءِ المُتَّقُونَ كَانُولُهُمْ مَعَرُقَ مَرُّ مِنْ وَمُرْوَدُهُمُ مَا مُونَمْ مُ المؤمِّنَ عَنِهُ الْفُرُمَا مُوْلَةً وَتُرْكُونُ وَمُورًا مُوَدِّدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتُتَكُرُ فِيهِ النَّهَا لُلُّكُ رُونِيَّدُ النَّهَا وَرَحِصْدُ النَّهْ إِذَا لَيَوْدُ مُنْ إِلَا حَنَّمَّ عَلِيْتًا بِمُعْمِية دينَيْز الْحِمَّالُ الْأَدْيْرِ مِنْ كُرُمِ السَّحِيْمُ الْمُواحِظ صَفَالُ النُّعُونِي وَجَلَّهِ النُّلُونِ الثَّالَةِ النَّوْكُةُ تُطُولِ الثُّونِ وَتُنْسِلُ التَّهُ نَوُبِ الغَفَبِ يُنسِدُ الْأَلْبَابِ وَيُعِدُمُ وَالْعَوَابِ الْإِعْبَابُرَخَدُ العَمَّابِ كَآفَةُ المَالْمِيَابِ المَسَلُ يُسْرِدُ الْمَصَلِ فَيْفِي أَلْ جَلُ السَّبَتُ مِنْ النَوْلِ يُوْفِي المَتْأَرُكَ الزُّكُ الْخُوانُ الِدِّينِ أَنِفِي مُوَجِّرٍ وْ الْحَالُ القِدْنِ ٱفْضَلُ عَلَيْهِ أَنَّ تَسْتَعِيْدُهُ خَيْرُينَ إِنْ سَنَرِّنَيْرُهُ ﴿ وُمَا لَى الْفِيهِ يُولِثُ كَفْنَافَ الْوَبَيْجُ الِنِثْنِعُ يُقِرِثُ الْمُشَرَّوَيُنْسِ الْالْفِيَعُ النَّبَابِ الدُّيَا مُنْقَطَعُهُ كَعَوْلِينَهُا مُوجِّعَةُ وَأَيُّا لُالْمَعْرَ يَعْطَعُ أَسْبَابِ الْمُنْعَمَرُ الْإِطْلُ يُحْدِثُ الزَّهُوَّ وَيُدُينِهِ مِنَ الغِزَّةُ إلْقَنَا عَثُمُ وَالطَّاعَةُ مُوْجِبًا بِ الغِنَا وَالْعِزَّةُ \* الجزعى وَالنَّسَنُ كَلِسِبَانِ الشَّعَآءُوالدُّولَ الْجِنِينَ أَمِيزُمُهَا يُرَكُ لَيْكُ الْمُورُّةُ المُشْتَتِيْتُولُ النَّايُمُ مُّلَزِّيْهُ كَدِّلُ الْمُثَالِكُةِ بِمُرْالظَالِمُ وَيَجْدُ أَثَا صُهُ

﴿ مَنْ عِلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لَا عَلَانِهُ الدُّنْ الدِّي الْحَارَةُ الأَوْرَةِ الدُّنْرَ فَعَ الدُّنْ الدُّنْ الدُّفُ الأَحْرَى إخالتنا النَّقُ مِن الدِّنِي الشَّقَاءُ الْمُلْكِنِ النَّاقِي فِي الْفِعْلِ يَوْمِنِ الْمُفَالِّ النَّرِيِّ خِيَ الْغَلِ يُوْمِنُ الزَّلَ المُوَاسَاءُ أَنْفَلُ الأَعْلِ الْمُلَلُ أَحْمُ لَلْخِلْكِ ٱلْجُوالِعِنْ مِنْ تَتَلِّي بِالطَّاعِيرُ أَخُوالْغِنَا مَنِ الْتَعَنَّى بِالْقَاعَةِ الزُّعْلُ خِهُ الدُّيْنَا ٱلرَّحْمُ الْعُظِيمِ الْمِسْتِقَا لَوْ إِنْسَاء بِثُمُ مُمَّ النَّهُ كَمَ الْأَوْلَ عَلَى الْعَضَاهُ أَرْقَحُ ﴾ إلا نْسَعًا لُ بِنَهْ ذِيْرِ النَّفُولَ أَصْلَحُ العَمَلُ لِعَاعَمُ اللَّهَ إِنْ يَحْ النَّجَالِرُحْمَةِ اللَّهِ أَنْهُ كَالْمُرُّ كُثُّولُونِ مَسَّهُ الْفَرُّ الْعَبُلُ عَنْدٌ مَإِنْ سَاعَدُهُ الْقَدَّقُ الْتَرْمُ الْنَكُمُ انْفَازًا لْغِرَضَ عَلَي المَالِ اللَّهُمُ إِنَّ اللَّهُ الرِّمَالِ المَعْلُ لَ فَيْ إِلَّهُ عِلْمِينَ الْعَيْ مُوثِّي إِلَّهِ ٱسْفَلِ سَا فِلِينَ النَّمَا وُنُ عَلَى إِنَا مُرَالْحَقِ إِمَا لَهُ وَحِمَا لَهُ النَّفَا فَرُعَلَى تَصْرِالبَاطِل لُوَوْمُ خِيَا مَرُ المؤفِّ أَنْي زَنْعٍ وَانْفُلُ كُيْرُ التَّنْوِي أَوْقَتُ حِصْنِ وَكَفَيْ حِرْنِ الْغِنَا عَوِالْلُوْكِ افْضَلُ مُلْكِ الْجُزَّاءُ كُلِ السُلْطَانِ عُلَانِ العَبُلُ قَبْلَ الإنكانِ يُعَجِّبُ الفُصَّةِ الصَّرُكُ عَلَى المُعَمِّفِ يُؤَدِّي إِلَّا إصَابَةِ الْوُصَةِ السِّدُ وَلَمُ السَّلَامَةِ وَسَبَكُ الْمُسْتِعَا مَرَّا لِهِ أَجْلِيَا العِلْ وَعَلَّهُ السِّرْ وَسِبِ الاستعَامَا الْعَصَبَ عَدُقُ عَلَا تُلِكُمُ تَعَسَكَ اللَّهُ وَيَبِينَ فَلاجَعَلَمُ إِنسَكَ الجَمْلُ يُزِلُّ العَدُمُ وَيُعِرِثُ النُّدُمُ الْحِيَّا وَمَّا وُ الكُرُمِ

جَكُمُ الْحُلُو

الفَلُ الله لَ مُصَاحِبُهُ و يُعِزُّ عَالِيمٌ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو سَمُّ أَكِلْةُ مَنْ كَايَغِرْفُ الْقَادِيْ كُلُّلُوافِعَ بَالْفُوْعِ وَالْمَعَ الْمَرْكُ لَانَ إِنَّ كَاتُنَالُ بِالحِرْجِي وَالْمُطَالَّعِبِّ الْعُزْلِ الْمُصَلِّى عِيمِ الْأَكْيَاسِ ٱلْيُعَاشَى لَتَنْعَ خَيْرُيُ الظُّرُعِ إِلَى الْمَاسِ الكَّرُمُ إَعْطَوْبِ النَّهِمِ الثَّالِي لَيْلُ اللَّهِ العَمَلِ يُوْمِنُ النَّرُمُ الصَّمَا لَصَّمَتُ وَيْنَ الْعِلْمِ وَعَنَوَاتُ الْحِيلِمِ الْمِثْيَاتُ اَعَلَىٰ مَرَابِ الكَرْمِ وَأَفْضَلُ الشِّيمِ وَالْمِنْ مِنْ الْجُنَّةُ جَزَلُ كُلِ مُؤْمِنِ مُحْدِقُ الْفَقِيرَةِ الْوَطِي مُمَّتِهِ فَ الْفِئَلَ مِي العُنْ يَبْرِ وَكُونُ الْمَزَلَةُ عَفْرَتُ مُكُونَةُ اللَّشَبْتِمُ الْفَقْلِيَةِ الْوَظِي عَنَيْتِ الْعَالَةِ فَيَ الْعُمَالُ وَمَعَا رَحُهَا الشُّولُ الْمَالُ يُفْسِدُ الْمَالَ عَنَيْ اللَّهُ الْمَاكَ اعَادَهُ الْمُعْتِلَارِ تَنْدُلِّي إِللَّهُ وَإِلَّا اللَّهُ الْمُعْرِمِ مَنْدُ التَدَهُمِنَ مُصَّفِى الصَّرْبِ الوَّفَاءُ عُنُوانُ وَفُوْ اللِّهِيْنِ وَفُوْ المَالَةِ الِمِيَّانَةُ وَلِيْلُ كُلِي قِلْمُ الْوَيْعَ يَعَكُمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ ٱلْفَ مَا لَوْفَ مَنْعَظِفُ الْمُتَّقِيَّ قَالِغُ مُنَكِّرَ ﴾ مُتَعَقِّفٌ الثَّرَاهُ مُنْ مِنْ مِنْ الثُّوسِ الطَّاهِرَةُ إلَيْنَ أَقَلُ عَدُلِ الأَخِرَةِ الوَيْغَ بَجُوزُ عَن إِنْتُكَالِجُ أَنْ العُدُلُ يُرِيجُ العَاصِلَ بِرِينَ تَعَلَّدُ لِمُظَالِمُ النِّفَاتُ مِنْ أَثَافِ اللَّهُ لِ الطَّامِعُ ٱنَكِانِهِ وَنَاقِ الذُّلُوَّ الْمُوَلِّ عَرِينِهِ يَنْ مَلْدُورٌ الْبَحِيلُ ذَ لِلْأَمِينُ أَعِنْ مَرَّ الضَّل يَنْفِلُ عَلَى مَذْرِ الْمُصِّدِيدِ وَ الْمُثَّ سَيْنُ عَلَى اهْلِ الْبَاطِلُ الْمَثِّ مُغَا أُوْلِكُلِّ

المُوْسِينَ مَعْيُونُ مِنا لَهِ مَمْدِينُ أَلَيم الفَقْرَ يَعْرِينُ الفَطرَينَ مَجْتِهُ الماتياني تغيي عُيُونَ البَعَايُقِ المَاشَى تَرْجِمُ عَالَجُنْدُ النَّمَا يُنِي الذِّكُوْجِلَاءُ المِمَّآيُرِ وَعُوْرًا المُسَّلِّ أَيْرَا كُمَّتُنَّدُ مَرَضٌ كَا يُؤْسَيُّ الظُّهُر عِرْجَ لِيَدَى الْمَنْ مُنْ كَانْسُنِ الْمُؤْمِنُ لِعِنَ الْمُؤْمِنُ لِعِنَ الْمُؤْمِنُ لِعِنَ الْمُؤلِيَّةِ سَفَلُ المَوَايْنَةَ وَالْكَا وَرُشِّرْتُ الْمَلِيْنَةَ سِيِّيُّ الْفَرِيْنَةِ الْمُؤْمِنُ كَانْظِلِمُ وَكَا يَتَأُ نُذُكُوا لَدُينًا كُلُرُ وَلِاغْتِوَا لَهِمَا نَدُمُ المُضِيَّبَةُ بِالدِيْنِ اَعْظُرُلُهُمَا الظَّنَّ الشَّمَا بُونِ شِيمُرِ أُوكِ أَلَا لِّبَابِ اللَّفُّ خَمَّا يَوْ أَيْكُ إِلَّا لِمَا مِنْ وَكِبْرُهِنَّةٍ ٱلصِّلَالَجِينُ لُينِينُ عَنْ عُلِوَ الْحَبَرُ ٱللَّرِينُ سُبَقَ لَوَ الْمُنْ سُنُولا العَامِلُ مَنْ صَلَّقَتْ أَقُلُهُ أَنْعَالُهُ العَامِلُ مَنْ وَقَعْ حُبِثُ مُرُفَ لَكُمَّا زِمُرَّتِ الصَّرَةِ المُؤْنُ وَالْكُلُفُ الْحَيْمَاءُ يَصُلُّعُنَ وَعُولالْمِنْيُمُ الْمُأْجِعُ مَنِ اسْتَغَشَّى النِّصْحُ الْفِكْرُخِ الْفَيْرِيدُ عُولِاقِي الْعَمِّلُ بِرُ السُّنَّهُ إِلَى الْعَمِلُ بِرُ السُّنَّاحُ النَّقِيلِ الشَّرِيُّخُدُوْاعَلَي كَبُنْيِهِ الْمُرْوَقُ يُلَدِّنُ تَكُلُوْلِكُنِّ بِرُّالتَّلُمُ عَلَي الذَّنْبِ مَنْيُعُ مِنْ مُعَاوَدُتِهِ العِلْمُ كَالْحِجَّةُ لِمَا عِلَهِ العَمَّلُ لَمُ مَمَا لِلْمَا أُخْلِصَ فِيْدِرُ ٱلْطَاعَةُ بِلَهِ ٱقْتِي سَبِي الْمُوَّدَّةُ مِنْ اللَّهِ أَوْرُجَيْبُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِلَا يَدُ الْعُنُّونِ وَتَبْعِرَ وَالنَّعُوسِ الغَفَلَةُ صَالا لَهُ النُّقَاسِ وَعُنْوَاهُ القَوْرِيِّ الفَالِحُ عَنِيُّ وَانِجَاعَ وَعَرَيْ ۖ الظَّوْرُيُّ الظَّوْرُ يُعْلِيهُ المُونِينَ يُصِيْبَ كَانُخْطِئُ الْخَطَّا يَسْعَى لِيَا مَنْ لَا يُخْطُبُمُ الرِزْقُ يَطَلُبُ ثَلَا يُطْلُبُ

الجي

14

العَدِيْرِصِنْ عَدَمِ التَّرِيْقِيْ إِسْنَاءُ كَالْ فَسَادِ النَّسِّوْجِي اَفْعَ الْتَجَيْقُ ويَعْ مِن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللّ يُغِيِّكُ عَنَابِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ الْمُرْقَةُ أَبِيَّةٌ مِنَ الْحَنَّا وَالْعَذَابِ الْحَرِّيَّةُ مُنْزَقَةً أَبِّ العِيْلِ وَالْمُكَافِّ الْمَازِمُرَمَنَ تَرَكُ النَّهُ اللَّاخِرُو اللَّائِحُ مَنَ أَعَ الْعَاجِلَةَ بِلَهِ عِلَيْهِ الْحَزَّمُ حِفْظُ مَالْمَفِتَ وَنَزُلُ مَا كَفِيْتَ الْعَجْزَا الْمُعَالَدُ إِلْمُفْتِي كَاعَنِ الْمَقْرُفِضِ عَلِيكَ وَيَكُلُ الْفَنَاعَتِرِ كِالْوَتَهْيَتُ (مَا مُوَادِلُ خَيْرُمِيُّ إِل وَلِ بِلِ ٱلشَّعَا ۖ كُنتُ السَّايُلِ وَيَهْ لُ النَّا عِلِ ٱلَّذَّالِ ٱلْفَرَ ظَلْمُ عَقُولُ لِيسَانَ وَإِنَّ الْبَغِينَ يَقِرُعُ الرِجَالَ وَيُدْدِي الْأَجَالَ الإِصْرَازُ لَعَظَرُ وُنَبَّ وَالْسُرَعُ عَنُونَةً الإِسْتِقَ مَا زَاعْظُرُ ٱلْمُراكِلُ مِنْ كُمْ مِثْنُ مِثَا لِرِفْقُ بِالإِتِّياعِ مِنْ كُ مِر المِلْبَاعُ الصِّلِنَاءُ الْأَكَارِمِ أَضْفُلُدُ يُرِو كَأَرُمُ إِصْلِنَاعُ الْمِنْلُ كَالْمُوجِيُّ وَمَرْضُ مُوجِيُّ الحِفْلُ خُلُقُ دَيْةً وَعِرْضٌ مُرْدِيًّ المُؤْمِق إلى الْمُقَالَ وَصُنَّتُهُ ٱلرُّيْفُكُ الزَّمِنِ يُعَافُ اللَّهُ كِيَاكُ الجِنَّ الْإِنْفُرُ إِينَا أُصِيْعُتِم يغَيْرَ عَوُقَنَةٍ السَّيِّدُ مَن تَحْمَلُ المُؤْتَنَةَ وَجَادَ بِالْمُعُونَةِ التَّوَاضُعُ مِّيْحَ إِيْدٍ الْتَرَفِ اللَّذَ وَلِلْهَا نَدُ لَيْسَامِن ٱخْلَاقِ الكِرُلِ الْغُنْسُ وَالنَّعْشُ كُلِّسًا مِنَ الْإِنْدَارُ الشُّورُةُ تُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَيُولُدُ وَيُغُرِّنُ كُنَّ المُهَاوِي المُفَاوِي الْمُونُ الْمُثْرَانِ الرَّفَا بِالْكِفَارِف

عَالِ وَيَحَدُ لِكُلُ وَأَلِي الْمُرْتِعَ عَلَيْهِ فِي قُولِ الطَّيْعِ الْجُرْعُ مَيْرُينَ المنفوع الما لُولِلْقِاتِي سَبِّبُ وَلِلْعَادِثِ سَكَبُ الْمَالْحَاعِيدُ التَّعَبِ وَمَطِيَّةُ الْعَبْ الْكَرْمُ مِلْكُ لِلسَّابِ وَيَذَكُ الْإِخْسَانِ الْعِرْفُ فَيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِدِهِ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِدِهِ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِدِهِ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِدِهِ الْمُعَالِدِةِ الْمُعَالِدِهِ الْمُعَالِدِهِ الْمُعَالِدِهِ اللَّهِ اللْعِلْمُ اللَّالِي الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الاَمَانُ تَعْلَمَعَكَ عَيْنَالْخَفَالِمُقِ تَدَعُكَ المُؤْمِنِ هَيِّنُ لَيِنَ سَهْلُ وَتُحَنَّ الْكَا فِي يُحْبُ صَبُّ جَامِف خَآيِنُ التَّيْبُ لَخُوْمَكَ إِجْبِهِ الْفَنَّآءُ الْمُوتُ مُفَارَّقَةُ كَالِلْفَنَآ وُاذِيجَالُلِهَ دَالِلْبُقَاءَ الْمِنْتِيَا كُلِلَّمَةُ وَيِ مِنُ أَدُّولُ الذَّارُ العِلْمُ جَالًا كُنِّفِي وَضِينَ كَا يُخْفَا الْجَفَلُ مُنْتُ الْأَخْبَالُونَعُلَادُ الشَّقَارَ الفَيْرَعَلَى المَعَايْبِ مِنْ افْضِل المَوْاهِدِ المِنْكُنْ العَرَاقِ بَنْفِي مِنَ المَعَاطِبِ النَّقُ مُرَاحُةُ مِنَ الْمُرْفَعَلِ أَيْدُ الْفَتِ التَّوْلُ بِالْحَقِّ خَيْنَ مِنَ الْعِيْ وَالْعَمْدُ الْمُلُوِّرُ تَنْفِطانُ فِي صُوْرَةِ إِنْسَارِ الْنَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنُ أَوْ تَقِ فُرَصِ التَّيْهُ طَائِ أَمْلُ الذُّلُولُ هُلَاللَّهِ مَحَامَّتُهُ الْمُلْلِكُولُ مُ اَ عَلَا لَهِ وَخَاصَّتُهُ ۗ الْمُزْنُ وَلِكُنَّ } كَايُرُدًا وِالفَّالِيِّ الْصَبْرَ عَلِيا لَمُعْبَرَر يُفَلُّ حَمَّ لِلشَّامِنِ الْوَمِنِ وَلِينَ لَا تَزَكُلُ كَتَبُرُ الْعَمَلُ لَحَسَدُ دَأَثُ السِّعَل وَعَدُولُالدُولِ الدِّنيا مَعْدِنُ الشِّرَوَكُ لُلْانُونُ إِلْمَارِدُ يُغِينُ التَّرْفِ ى يَعْتَمَرُ السُّرُوكِ المرَّخَةُ مَنْعُ مِنْ كُلِّ دَيْنِيرُ المرَّخَةُ مِنْ كُلِّ لَوْمِ بَرِثَيْنَ الكُرُهُ نِبَيْبَ مُنْ لِلْهِ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ يُشْفِيهُ الْأَنْ فَالْمُنْ الْمُنْفِيدُ الْمُنْ فَ

اَ غَاذِمُ مِن كِنْ الْتِبْدِر وعاف السرف

التَّارِكُ لِلْعَمَا عَيْنُ مُوتِي بِالتَّوابِ عَلِيهُ الفَقْرُ والفِئَا لَهُ مُلَا لَعَيْنِ عَلَى اللهِ مَعْ سُبُعَ انْزُالعَفُوبُعُثُدَالْقُلْدَةِ جُمَّةً شِيَّ عَلْالِ اللَّهِ تَعْلَمُ اللَّهَ اللَّهِ كَعُنْ كَيْرًا مِنِي الْخَطَابَا ٱلرِّحَا بِمُضَاءِ اللهِ يُعَرِّقُ عَظِيرًا لَرَّنَا يَا الْحِرْيُ يَنْفُضُ لَا مُعْدِ الْمُكِلِ وَإِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ اللّ البِعِنْ صَطَابَعَةُ النَّفِيقِ الْوَضِعِ الْإِلْعِيُّ ٱللَّذِبُ زَوَالْ النَّعِلِقَ عَلَى لَفَعِ الِوَجِيُّ إِلَيْنَا يَرْجُ الفَانِي وَبِنَا لِهُوَّ النَّايِ النَّمْسُ ٱلْكُرْفَيْزُ لَا تُؤْتِرُ فِيها التَّلَبَاتُ النَّفَسُ الشِّرَعَيْدُ كَا مَتْعُلُ عَلِيهَ الْفُونَاتُ النَّفْسُ الدَّبِيُّةُ كَانْتُكُ عَنِ الدِّنَا أَتِ النَّعُويُ حِصَنَّ حَصِينَ لِمَنَ كَالْكِيمُ الْقَكُلُ لِفَا يُرْشِ نَفِينًا لِمَ اغَمَرَ عَلِيهُ الإِحْلَاصُ خَطَرْعَ فِلِمْ حَتَى يُنْظُرُ عَا إِذَا يُغَمُّ لِهُ الْحِرْصُ ذُلَّ وَهَهَانَةُ لِمِنْ يَسْتَشْعُ وُ الْعِنَعُ عِنْمَالبَلَامِ مِنْ ثَمَامِ الْحِنْمُ الْكِبْرَيْ عِلْمَالْتَكُورُ ية الذُّون الرِّيمُ مِن تَجَنَّب الْمَارِمَ وَيَنْزَعَ عَنِ الْفِيرِ الْمُادَرَةُ إِلِّي الْعَقِومِينُ ٱخْلَاقِ الْكِزَاجُ الْمُنَادَرُهُ إِلَى الْمُنْتَعَامِمِنُ شِيمُ اللِّيا مِرْ الكِن الْمُرْتِ كَعَا دَ بِالْمَرْجِعُ وَ السِّعِيدُ مُعِي السَّهَا نَ بِالْمُنْتُوْجُ الْوَفَا كَا هُلِ الغَدْرِعَدْ رُعِنْدَا لِلْهِ بِعَانَدُ الغَدْرُ بِأَ هُلِ لَغَدْرِ وَفَأَهُ عِنْدَا لِلْهِ بِعُامِرُ كِنْتِسَابُ لِمُسَنَارِ بِيُ أَفْضَلِ الْكَاسِبِ الْعِنْرُيْةِ العَرَاقِبِ يُوْمِيُ مَكْرُقَ المَّوَايْنِ الْمِرْقُ وَأَنْ الفَيْرُ وَأَنْ الفَيْرُ الفَشْوَقُ لِمَا مُرْحُلُو فَقَلْدُمْنُ يُنِمُ الْمُنَافِقُ إِمَالُمْ يُمُورُونَالُمُ مَنْ اللَّهِ مُلْكِنَّ فَاوْمُ وْجِيلٌ فَالْطِفْرُ عِلِيدَالُ الْمُنَافِقُ

يؤدي المالعفاف إخطناع يَوْدِيَ الْهُ الْعَفَافِ إِضْطِنَاعَ ﴿ مِنْ الْعَظْرِ الْمُورِ الظُّمَا بِيْتَهُ مِثَلًا لَمُنْزُو ضِدًّا لَمَنْ مِرًّا لِفَيْنَ مِن مِعْدِي مِنْ مِن مِن مَن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن م غَيْنُ سُتَعِقِ لِلْعَنْيُ الاحْسَانُ إِنَّ السِّنِي تَسْتَضِلِحُ الْعَلُقُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ عُوثَ النِرْمِنْ آفْفَالِ لِلْكِلَّ لَمُنْ عُلِيالِيَّا لِيَرْكِ لِلْفَالِيَّةِ الْمَعْرُ الْمَسْوُدُ لِكُنْنُ المسَرَاتِ مُتَعَنَّاعِنُ الشَّيْمَ المُسْتَفَاتِ الْمُسْتَحَةُ قَانِ تُعِلَاتِي مَنَازِلِ الأَهَاتِ إِجْتِنَابُ التَّيَيْكَآتِ آفِّكَ مِنْ إِكْتِتَا بِالْمَسَنَاتِ الْعَاقِلْ مَنْ يَزْعَدُ فِيغًا يَعْفَبُ فِيهِ الْجَاهِ لُ ٱلكَيْسَ مَد نْقُدُ الْحَقُّ وَمَا يُوثُوا الْبَاطِلُ الْحَايُمُ يُشْغِي الشائِلَ وَيَجُودُ بِالْعَمَا لِكِهِ العِلْمِزَدُينَ الْمَغِيدَاءِ وَعَلَاالْفَقَلُ الْمِخُولُ وَلِيَ فِي النَّهَ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ ال إِذَا قَدَّ لَكُ فَتَنَ وَإِذَا مَعَلَ الْخُلَقَ الكِرْنِيُ إِذِا أَيْسُوا مِّعَفَ وإِذِ الْفَسُرُ خَفَفًا لَذَا مَن رَجُالُانِ كَبَالُةُ لِإِيكِهُ وَوَالْجِنْرُلَايُنْعِفُ اللَّيْنُ إِذَا أَعْطَا حَقَدَ وَاذِا أَعْطِئ بَجِدُهُ الْجَا هِلُ اذِا حَدَدُ وَخَدَ وَاذِا وَخَدَا فَكُ الْعَامِلُ الْحَد بِالْعِلْمِ كَالسَّا يُوعِكِ الطِّرِيْقِ الْوَاضِ الْفَقْرُ الْقَادِحُ الْجَالُ مِنَ الْعِنَا الْفَاضِ الشُّكُنَّ مَا مُوْ تُعَلِّياً مُلِالْتِعِيرُ المَوْزَةُ فِي اللَّهِ آلَدُ مِن وَيَنْجِ الرَّحِيرُ المُؤوث كَنْزُفَا نُظُرْعِبُدَتَ تُوْجِعُهُ ٱلإضطِنَاعُ ذُخَرُفَا زَبْدُعِثَدَمُنَ تَضَعُرُ الْغَنُكُ مَن كَانَتِ لمرايد التّيام حَاجِمُ الْهَاجَةُ فَيُرِثُ مَالَيْسَ إِلَمْ الْيَرَاكِيةِ حَاجِبُهُ التجابئ كمنتقضي والفاقل شهافي زياجة الكارثر العلم فانكاتي بالاصا بمفية

الخارة

الم وَصَرُواذَاوَصَدَ

افضل

آحَدُ النَّنْتَأَ يَنِي اللَّبَنُ احَدُ اللَّحَدِينِ الغِيْرَةُ احْدُالْحَجَمِي الدُّعَارُ التآيل حالق قنين الأى انز المنتهب الدين النين النه المستعادين المُصِيِّرةُ ولحِدَةٌ فَان جَزِعْتَ كَانَتُ أَنْسَتَهُنِ الْمِيَّةُ الْمُلِكَةُ الْحَلَّةُ الْعَلَّ العَمَلَةِيُ السَّفَرَاحَدُ الْعَنَا بَيْنِ الْعِلْمُ كَدُ الْحَيَّا تَيْنِ الْمُؤَدِّةُ أَحَمُالُقُلَاتِيْنِ الَّذِكُو الْجَنِيلُ اَحَدُ الْغَيْعِ الْحِرْصُ اَحَدُ الشُّفَآنَيْنِ النَّفُلُكُدُ الْعَفْقِيُّ إِ البِنعِين اَحَالَ لَفَهُرَيِّ الْمَاثِلُ البَهِيُّ اَحَدُ الْجَنِيَّةِ إِلَّا لَكُوْجُةُ المُوافِقُ أَحَدُ الرَّكَتَيْنُ الْمُثْرَاحَدُ الْعَزَعَيْنِ الْحُسَدُ احَدُ الْعَذَابِينِ الْمُرْفُ أَحَدُ الْمَنْسَنِي الظَّالِمُ طَايِخٌ يَنْتَظِرُ لِحِنَّا الْتَقْمَتَيْنِ الْعَادِلُ لَا يَسْتَظِرُ اَحْسَى الْجِنَّرَاتِينِ الْمُؤْمِنُ تَقِظَا لُهُ يُنْفَظِرُ لِغَلَي الْحَسَنَيْنِ الْعَفْنُ أَعَظَمُ الْعَنْضِيَلَيَةً فِي الصَّبُرُ لِحَدُ الظَّعَرَبْ ِ النَّوْفِيقُ أَمْرُ وَالْخَطِّينِ التَّواضُمُ أَفَخُلُ الشَّرُفِينِ السَّعَاءُ المَّدُ السَّعَادَ يَعِي اللَّفَحُ احْدُلُكُ لُقِ الوَّعُ لَكُدُ الِرَقِيِّةِ ﴿ إِنَّا لُو عَدِ أَ عَدُ الْعِنْفَقِعِ الْمِلْوَا كَنَ الْمُقِبِّمَيْنِ الْمُرَّدُّ فِ اللَّهِ ٱلَّذَالسَّبَهَ فِي الْمُسَدِّدُ أَلاَ مُرَالَّذِ يَلْتَهِ الزُّفَدُ أَضَلُ الَّا حَنَّافِ ا تَعَافِينَهُ أَشُرَقُ اللِّنَاسَةِي الْفِكُلُ عَدُ الْحِلَالَيْنَ فِي الْفِلْ أَفَضَّلُ الْمُشْرَقِي الْفَر العَمَلُ الْفَلَادَنِي الْعَدْ لُ الْفَتْلُ البِيَاسَيَةِ الْجُوزُلِ عَدُ الْمُدَمِّدِينِ الْحُنُّتُ السِّعِنجُ اَحَدُ النِّعْسَيْنِ المَّورَةُ الْجَيْلَةُ اقَالُ السَّعَادَ يَتِي الصِتَّى زُ لَ هَيَا اللَّذَيْشِيعُ النَّهْوَةُ احَدُ النَّعِيمَةِ عِنْ النَّجَاعَةُ احَدُالِعِرَانِيُّ الفِرَاثِيُّ

م لَهُ حَيْلُ وَفِعْلُ عُلِكُ لِلدَّخِيْلُ القِيْفُ الْفِيْفِي دَعَا يُمْرِلُونُمَا وِالْضَبْرُ إَنَّ لَلْ مِلاِ يُقَالِ إِن إِنْ يُعَلِّيهِ إِنَّا الْحَقِّ الْأَمَانَةُ تُنْ جِيْ إِلَى الْحِدْتِ العِلْمُ مِصْبَاحُ العَقِّلَ مَيْنُوعُ الفَصْلُ العِلْمُ قَامِلًا لِمَهْلِ وَمُكْسِبُ النَّبْلِ لِكِفُلْ وَالِعُلْسَاأَةُ وَمَضَرَّهُ الْمُسُودُ والْمُغُوثُ لَاتُدُوَّ لَهُمَا مَسَرَّةٌ العِلْمُ بِغِيرٍ عَمْلِ وَإِلَّا العَمَّلُ بِغِيرِ عِلْمِ ظَالُ الْعِلْمِ كُنَزَّعَظِيمٌ كَانَيْنَا أَلْعَقُلُ مَنْ كُرُفيرٌ ت المَا وَاللَّهُ الْعَا قِلْ مِنْ عَقَل لِسَالَهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِنُ مَا كَا فِي الْمُعْ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَضْعًا مَثُوا لَمَكُرُوا لِعِنْهُ كَايِنَا لِإِنْ مَاكِ الْمُعْلُ وَإِلْمَنَ مُثَلِّلُهُ وْسَافٍ \* المُؤْمِنَ صَدُفُقُ اللِّسَا بِ مَدُقُلُ الإِحْسَابِ الصَّبْرَ عَلِي المُصْيَبَرِ يُجْزِلُ المَثْنَ يَبَااللَّذِبُ يُوحِي مُصَاحِبَهُ وَيُغِي مُعَابِمَرُ العُسُنُ يُسْفِي الْمُخْلَافَ مَعُوْجِثُ الرِفَاقُ السَّفَأُ يَكُمِدِ الْمَحَبَّرُونِ كِينَ الْمُؤَلِّقُ الْوَفَا الْوَفَا وَلَهُ العَقْلِ وَعُنَوَانَ النَّبَلُ الإِيْزَالُ بُزَهَانَ الْعَقْلِ وَعُنُوانَ الْعَقِلُ الْعَرْفَةُ دَهَتْ وَالْمُنْ وَمُعَاءَكُ فَيْ السِّيقِ المُنْكُو كُفَيْرُ الطَّيْسِي مُغَفِّصُ العُيْشِ منفَى المَطْلُ أَحَدُ المَنْعَ فِي اليّاشِي احَدًا لَهُ يَنِ السَّامِ ولِفِينَ براحَدُ للْمُتَابِيِّ المُصِيِّبَتُمُ الصَّرُ المُصِيِّبَينِ الظَّنَّ الصَّواب احْدُلصَّ ابْنِي الرُّفيَّ الرُّفيَّ العَالِحُرُ إِخِلَا الْبُشَارَتُقِي الكُنْ عَيَاعِ أَيْدِي النَّاسِ أَحَدُ السَّخَانَيْنِ الَّذِكُولِ لِجَمِيْلُ الْمُعَلِّلِيَّةِ مِنْ البِشُّ لِمُنْ الْمُعَلَّاثِيْنِ النَّفِجَةُ الصَّالِحَةُ أَحَدُ الكاسِيغِ الكِتَاب احَدُ الْمُتَوْنَعِي الْقِلْوَاحِدُ الْعِلَاتَيْنِ الْمِعْلَانِ عَرَاب

न्पांह हं क्रों इंकी हं की हा है। दे ने भी की कि दूर के की दे की हा الذَّارِ الغَفَّبَ بُودِي صَاحِبُهُ وَيُبِدِينِهُ اللَّهِ اللَّهِ مُ كَلِنُو بِرَاكِيهِ ويتنوا بِعاجِدِ الْعِلْمُ بِعَلَى مِنْ شَهِدَتْ بِعِتْ مِا فَالِم أَفَالُمُ الْوَيْ مَنْزَمِت مَنَ مُرَقِتُ لَفُسُنَهُ وَيَشَرُفَنَ خِلَالُهُ الزُّعَدُشِيِّمَةً ٱلْمَيْقَيْقِ وَسِجِيَّةً ۖ الْآفَايِنِيَّ اللَّقْوَي ثَمَّرَقُ الدِّينِ وَإِمَّارَةُ الدِّيفِي الْحِكْمَةُ رُفَضَهُ الْعُقَلَامُ وَغُزَهَ مُا النَّهَ لَأَوْ الْجَاهِ لُكُنْ يُلِّيِّ اَبْكَالِاَ مَغْرَكًا ٱلعَفَلَ عُرِيْزَةً تُرْتُدُ العِلْم وَالْغَارِبِ اللَّمِيَّاخُ يَنْبِعُ الْحُرُونُبُ وَيُوْغِزُ الْفُلُوبُ الْفُلَمَ أَغُوا ۖ وَكُلِّرُ وَالْمُعَال الناَّ بَحْنَةُ مِنَ النَّارِ عَلِينًا لِفِلَةِ الْحَرَى وَالشَّلْلِ الدَّيْنَا لا تَصْعُوا لِشَارِب وَكَا يَغِي إِحَاجِهِ الْعَبْرَ عَلَى النَّوْأَيْدِ تُنْسِلُ فَرَقِ الْمَطَالِدِ الْمُنْ يَغْفَظُ عَبْرِ عِلْم يَوِيْ مِنَ النَّنْ النَّهُ المِلَّةُ المِمَّا مِنْ طارِقَةً النَّا يَعُ وَالنَّرَانِ الْعِلْمُ يُنْجِي مِنَ الْمِرْتِمَ كِيهِ الْحَيْرَةُ وَ الْصِّنْتُ أَفْضَلْ مِنْ مِنْ مِنْ مَوَدَّةٍ وْ الْعَافِلُ مَنْ هِ إِنْهُ وَكُنَّا وُلِنَّا وُلِكُ وَنَكُمُ الْمُحْتَى عَزِيدٌ فِي الْمُرْمِ مُهَالًّا بَيْنَ أَعِزْتِهُ الْجَاهِلُ لَا يُوْفِحُ وَإِلْمُ عُظِمٌ لَا يَنْتَعَعُ الْمُوْمِنُ عَيْثَ فَتُنْتَعْ مُنْتُونِ أَنْوَيْتُ القَبْرُ عَلِي طَاعَتِر اللَّهِ أَهُونُ مِنَ الصَّرِعَلِي عُونُ مِنْ الْعَاقِلُ لأنيككم أفيكا بجراف يجنبز كالينتغل إلابعلاج أجريز الباخل فالذنيا مَنْعُومٌ وَيَجْ الْآخِرَةُ مُعَلَّبٌ مَلْحَ الثَّالْمُ يُولِّ الْقَارَمُ وَيَسْلُبُ الْمِعْرُولِهُ إِلَّ الأمَرُّ العِلْمُ بُلِكُ عَلِي الْعَقْلِ فَيَّ عَلِمَ عَقَلُ العِلْمُ نِي النَّفِي وَمِيْرُ الْعَقَلُ فَيْنِيُ

الذُّنِّنِ التِّزُّكُ أَفْعَلُ الْمِرَائِتَيْنِ الْمَكِنُ الصَّلِحُ الْجَمَلُ الْفَرْكُ لَتَا اللَّهُ الْمُعْلِ اَفْعَلْ الْمَانَتَيْنِ الْخُلُقُ الْبَيْنِي أَعَالُهُ الْعَلْفِي الْوَلْدُاحَكُ الْعَلْقِينِ الفَيْرَيْقُ أَفْضَالُ لَنُحْرَفِي المَركَبُ الْمِنَيُّ احَدُ الزَّلَحَتَيْنِ الْعِلْمُ وَفَعَلَ إِجْدَالِيْجُ الذِّكْنَ فَعَلُ الْغِينَمْنَ يُنِ الصَّلَقَةُ أَغَظُرُ الزُّجَيْنِ العِلْمِ إِنهِ أَفْعَالُ الْعِلْمِينِ المَعْ فَدُيَا لَغَنْس آنْعُ المَعْ فَتَدُنُ كَا خَذُعَكَى العَدُقِ بِالفَضْ لِلْ حَدُالْغَلْنَ ثَنَ الْنَاعَةُ أَفْضَلُ الغِنَا يَغِيُّ الْمَرَى اَعْظُرُ الْعُدُقَ بُنِ الصَّدَّةُ أَفْضُ لُاللَّهُ ثُرِيْنٍ الِنِسَاءُ أَغَفُمُ الْعِتْنَدَيْقِ الْمَعْفِ أَفْضَلُ الْكُنْزُيُ الصَّلَاءُ أَفْضَلُ الْمُرْتِيِّةِ الِيِّبًا مُراحَدُ العِنْمَةُ وَالسَّمُ إِنَّ فَالْعَيْمَ الْمَاعَةُ الْمُعْلَافِكُ الشَّكُ السَّلُ اَحَدُ الْمِنْ كَأَيْنِ اللَّهُ فِي النَّوْقِينِ النَّوْنِ فَاحَدُ الْمُعْتَرِيِّينِ النَّاعُ إِنَّ الْمُنْتَعِ المعَدُرُ وَقِعُ الِمِيَّانَيَقِ العَّرِيقُ أَفَعَ لُ الْعُدَّيَةِ فِي الْمِشَاشَةُ لَحُلَالِمِّ لَ أَيْنِ العَلْيَانِ الدِيْنُ وَلاَدَبُ بِيَنْ عَبْرُ العَقْلِ الحِرْضُ وَالشَّرَةُ وَالْفَالْتِيْجِ ثُمَا لِهُ لَا لَكُرُمُ عُنن التَّبِيَةِ وَإِجْتِوَاكِ الدِّيْتَةِ الأَمَلُ يُعَنِ المِنْيَةَ وَمُمَاعِدُ الْمُنتِيَةَ العَاقِلُ مَنْ تَعَمَّدُ الذُّنُوبَ بِالْعُفَرُانِ الدُّهُومُنَ جَازَى الإِسَاءُ وَالْعُثْرُانِ الدُّنُ نَ لْحُرِي مَن عَمَّ النَّاسَ بِالإِحْمَانِ النَّجَاءَةُ نُصُّرٌ فَا عَرَةُ وَجَيْلَةٌ ظَاهِ هُ العِلْرُوَكَ لَنَّرُ كَيْنَةً وَبِقِيْمُ عَبِينَ المِضَافَ يَنْفَعُ الْحِلَاقُ ويُغِيبُ الْمِيلَافَ التَّقَىٰ جِنَاعُ التَنَزُّ وَالْعِفَا فِي العَدْلُ لَا شَهِ الإِيْمَانِ وَجِنَاعَ ٱلْإِحْسَانِيُّ وْهِ عَافِيلًا مُنْ كَا عَلَامُ رَبِ الإِمَّا إِمَّا الْعُلْ يَكْمِ الْعَارَقُ يُعْفِلُ لَمَا كَالْظُوْرِ فِالدُّنْمِ ا

تَتَبَعُهَا طَخِيْنَتُهُ الإِلاَعْيِّ الْمُلِاسِمِ يَشِيْنَ مَا لَالْجَاجَرُ الْخُوْعُ كَيْرُينُ فُولِ الخشوع القائغ تل ون آفات المطارع الكريم في وجرعًا يُنْفِرُ بر اللَّهُ وَ الْجَا مِلْ يَنْ عَرْضُ مِمَّا يَا شَوْمِرُ الْجَاهِلُ يَسْتَحِقُ مِّمَا يَا نَسْ مِرَ الْجَلِيرِ الْخَيْر المَعْرُوفَ غُلُّ كَا يَمُكُمُّ إِلَّهُ مُكُلِّ وَمُكَا فَا أَنَّ الْمُؤْلِكِيُّ مُثَرَّةٌ ثِوَالْحَاكَاةِ وَلَكُلِكِةً المؤنن يَيْنَ وَعُرِينَةٍ وَخَطِينَةٍ كَا يُفْطِعُهُمُ الْأَالْكُلُ وَكُلِ مِنْكَ الْطُلْمُ عِنْدُ يِّنَهُ إلغَفَرِ يُوْمِيُ غَضَبَ الْجَبَّا لِمُلَاكُمُ أَكُونُ أَلَاثِ الصَّبُوعُ لِالْمَارِيب كالتَّوْنُ يُدَ الْمُطَالِبِ وارْسُعَافِ المُطَالِبِ الرِّفْقُ يُسُرِّرُ الْحِنَابِ يُسُفِلْ تَرْبَدَ الْأَسْبَاكِ الْعَالِمُ الْمُؤْرِثُ الْجَامِلُ وَلَالْمَا وَالْمُؤْرِثُ كَانَتَ تَبْلُجًا وِلَا الْمَا وُلَا الْمُؤْنِ العالور كالذ مَريَّةُ فَتَلُ عَالِهَا المَّوْفِيقُ وَالْحِذْكُ ثُنَ يَغَا زَبَانِ النَّسَى فَأَرْمُا غَلَجُ كَانَتْ مِهِ عَبِرِنَ الْوَعِنِ عَزِنْعِنُ ذَنُونِمِ الْبَالِدَالْ الْبَكْرَوَيْنِهُمْ رَبِّ الْمَقْلُ وَالْعِلْرُ مَعْرُفَا إِن يَعْرَفِهِ كَا يَغْرَهُا إِنَّا كَا بَيْنَا يَالِ الْمِنَا وَلَلْيَنَا : مَقُوْفَا وِ يَعْرِّنِ لِاَيْعَرَقَا بِ لَايْمَا نُ وَالْفِلْزِ الْحَوَانِ قُلْمَانِ وَرَفِيَعًاكِ ۖ كَيْنُرُّوا لِإِنْهَاكَ شَجَرُهُ ۚ أَصُلُهَا النِّيقِينُ وَفُونُهُمَا النَّيْجُ وَفُ الحِيَّا وُيُغَرِّهِ السَّيِّ الْمُعَنِّبُ الْمُوجَّلُةُ مِنْ كَظْمُهُ أَطْفَاهَا وَمِنْ أَطْلَعُهُ كَانَ أَوَّلُ مُعْرَقِ بِعَا العَارِفُ مَوْعُ فَا نَصْدَهُ فَا فَتَعَهَا وَزَعَهَا عَتَى كُمَّا يُبْعِلُهَا كَنِيْ بِثُهَا الشَّهُواتُ اَغْلَالُ كَاتِلَاتٌ وَأَضْلُ دَوَانِهَا (مُتِمَّا وَ العَبْرِعَهَا اللَّحَقُ كَا يُجِنِّنُ إِلْحَابِ كَلَا يُتَعَلِّئِن تَعْفِى وَخُتُرَا رِيَّا اللَّاكَ

الجَفِلَ العَامِلُ مَن تَعْلَعُ مِنِ الذُّنُوبِ وَتَنزَةُ سِيَ المَيْوِبِ الشَّفَا يُحْتِحَى الذَّوْبَ وَيَعْلِبُ عَبَهَ الْفُارَةِ الكِيْسَ اصَّلُمَ عَلَهُ وَمُرُوثَةً خُلُفَهُ وَدِثْنَهُ حَدَيْدِ العَالِمُ مَنَ كَا يَتْنِعُ مِنَ العِلْرِيَّ كَيْتَنَعُ مِهِ العَاقِلُ مَنَ عَنَالِسِيَا مَرُ الْمَعَنَّ ذِكْرِاللَّهُ الْمُنْ مُن كُلْكَ حُبُّهُ لِللَّهِ وَلَجْتُنُ لِلَّهِ وَأَخْذُنُا لِلْهُ وَتَرَكُرُ لِلهِ المُوْفِينَ شَاكِوَّنِ النَّزَادِ حَالِبِنْ فِي البَكَلَةِ خَاكِمِثُ فِي الرَّخْأَ الْمُوْمِدُ عَفِيْنَ يَهُ الفِنَا مُتَنِوَّةً عَمِ الدُّنيا الزِّنْيَةُ بَحِنى الصَّابِ كَابِحُسِّ النَّيَارِ الزَّفْتُ مِثْنَاحُ التَّمَابِ وَشِيْمَةُ مُوي لَا لْنَاجِ الْعَامِلُ مِنْ عَفِي هَوَاهُ فِي طَاعِبُ رُبِّرُ الجَامِلُ مَنْ كَالَا هُواهُ فِي مَعْصِيرَ رَقِيرًا لَحُظُّ الْلِرْسَاكِ مِنْ الأَذْنِ لِنَسْهِ فِي اللِّسَابِ لِغَزْعُ الْوَضَكَةُ بِالسِّهِ لِمُ نَعْطَاعٍ عَيِ الْنَارِئَ الْمُلَاثُونِ الْمُرالِكُمْعَ مَانِسًا إِلَيَّا مِنْ العِلْمُ ثَمَّةً لَلِكُ رَوَالصَّوابُ مِنْ فَرُوعِهُا ٱلْحَرِيْفِ فِعَيْزُوَ لَحَلَّكُ الدُّنْيَا بِعَنَا فِيرِهَا المِنتُ عِالدَاهُ إِسْلَامِ وَوَعَامَتُ الإِيْمَانِ الإِيمَانُ فَلِ ال إِلْسَانِ وَعَمَّلُ إِلاَ زَكَانِ الْمُؤْخُرِينَ اللَّهِ عَبَادَهُ الْمُقَرِّبِينَ الْمُنْفِيرُمُ مِنْ عَنْلِ الله يُتِمَّنُهُ ٱلمُتَّقِيقِ التَّكُونُ مُن المَعَارِي عِبَاكِهُ التَّوَّامِينَ الْحَنَّ مُرَجِّعٌ الفَقَرَر كَيْنَ الْوَضْنَةُ النَّهَ لِينَا لَمُنا إِنَّهَ الْمُنْ الْمُولِمُ الْمُورِينَ الْمُنْزِلُهُ الْمُنْزِلُهُ الْمُنْزِلُهُ الْمُنْزِلُهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُ المؤدر والججا كُالْوَعُوم مَنْ الدِين مُلَالِم مَن الْمُوالِم الله وَالسَّيْدِي تَعْسُونُ وَالْحِلْةُ مُعْبُونٌ مُودُونٌ المستودُ الْبَرَاعْلِينًا الْجَيْلُ أَبَّا وَلِيلًا المِنَةُ خَيْنُهُ آلِالنَّالُ تُتَرَبِّنِ لِللَّهُ تَنْ تَزِلُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أغَطْمُ الْعِنَا الْعِنَا بِغِيرِ اللَّهِ أَعْظُرُ الْعَقْرِ كِالشَّقَارُ الْعِلْمُ كَأَرُّمُ مِنَ أَنْ يُحَاطَ بدخنك فاح كآريل مستنة السخاف المتعاعة عَرَّ وَشَرْ مَن مُعَالَ مَعَالَا السَّاء الله فِنْهَنَ أَحَبُّرُ وَأَمْتَعَنَدُ الصَّبْرَعَلِي الدِّلْكُ أَفْصَلُ مِنِ العَالِمَةِ إِلرُّهَ وَالعُمَّاكُ العُمَّالِعَشَا الغِتَاعَهُا يَدُّ الشَّرُفِي عَدْ الْأَجْرَةِ وَللْنَبْ اللِّرَفِيرِ يَخْتُو إِذَا عَنِقَ وَلِينَ إِذَا اعتُغطِئَ اللَّيْمَزِنَجْفُوا إِذَا اسْتُعْطِئَ كَلِينِيُ إِذَا عَنِفَ الْفُحِيُ إِذَا سُيِلَ أَسْعَفَ وَإِذَا سَأَلَ خَفَّى المحاسِين يَعْ المؤتِّر إلى المسَرَّاوِي فَيْ الإِدْرَارِي الخفت يكنبك لفقائ كأفين كفونة الإغتذار الأمل سلطان الشياطين عَلَيْتُنَاوُبِ الفَازِٰبِينَ الْجُلُيُّةُ ضَالَّةً كُلِّ مُوْمِي غَنْكُ هَا وَلَوْفِ اَفَوْلَا وَ الْمَنَافِقِينَ الْجُفَلُ فِي الْمُنْسَابِ اَضَرُّ فِي الْمُكْتِدِينَ الْمَبْعِينُ مِنْ حَافَ العِمَّابَ فَأَمِنَ وَرَجَاالتَّوَابَ فَأَحْسَنَ ۖ الْحَابِدُ يَرَي إِنَّ ذُولًا لِهُمْ مَا عَتَّنَ عَمْدُهُ وَنَهُمَّرُ عَلِيهُ السَّرَاعِينَ كَاذِبْ لِنَ سَعِي الْيَهِ ظَا لِرْلِمَيْ سَعِي عليهُ العِلْمُ حَاكِمٌ وَلِمُنَالُ صَلَّوْمُ عَلِيمُ العِلْمُ مِن شِوْدُ كُرَالِهُ مَا أَمْرَكُ اللَّهُ بِمَا أَنَّهُ يُستَعِلْ لَكُلُ الْطِرِيْنِ الْمِيدُ المَالُ يَكُرِمُ صَاحِبَهُ عِنْدًا مَنِي مَنْدًا لَلْهِ مُعَامَرًا إِلَيْنُ وَالْجِرْصُ وَالْجَنْلُ غَرَا يُرْسُنِ يَجْمَعُها سُؤُلْفَقِ إِلَهُ إِلَالُ يَكْمِهُ وَمَاحِبُهُ مَالِدُكُمْ وَيُونِينُهُ مَا يُخْلِلُهِ الْعَجِينَةُ كُلَّالْفِيَهُ مَنْ لَمُ يُقِرِّطِ النَّاسَ مِنْ وَحَمَّةِ اللَّهِ مَلَ يُوبُينِهُ مِن وَفِح اللَّهِ العَالِمِ كُلُّ لَعَالِم مُنكُم يَنْجَ النما وَلَيْكَا رَبُّن عَضْبُ وَكُل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مِنْ خِيفَةِ اللَّهِ لِلبَّعْدِ عَنِ اللَّهِ عِبَّا كُونُ العَارِفِينُ التَّثَارُ فِي مَلَّفُ بِ التَمَوَاتِ وَلَازَضِ عِبَاقَةُ ٱلْمُنْ إِلَيْ الْمُفَى كَالَّا لِلْمُاكِ وَمَرْضُ لا رُحُولُ لِلْمُ مِنْهِ عِبْدُولِ فَعُرِي لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ الْمِنْ لِمُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللّ ٠ مَوَدَّ تَهُمُ لِلِعَامِ سَبَبِهَا الْمُعَاتَ الدُّنيَا تَتَعَظَّعُ مَوَدًا تَقُولِمُنَّعُ وَالْمَطَاءِ الْمَا مَوَدَّ تَهُمُ لِلِعَامِ سَبَبِهَا الْمُعَاتِ الدُّنيَا تَتَعَظَّعُ مَوَدًا تَقُولِمُنْ عَرَالِمَطَاءِ الْمَا الكِيْنُ مُنْ كَانَ يَوْمُدُخَيُّ لَاصِ اَصْبِدِ وَعَقَلَ الذَّ مَرَّى مَشْرِمُ العَاقِلُ مَنْ اَحْتَىٰ صَدَا إِنْعَهُ وَقَضَعَ سَغِيمُ فِي مَوَا صِعِهِ السِّيِّقِ مُنِّ اغْتَرْبَالِهِ وَانْفَلَعُ لِعُرُولِ عَالِمُ اللَّهِ مُعَرِّقُ اللَّهِ عَنْ فَقَ مَدْدِهِ مَنْكُرَتُ الْعَالَةُ الْتَعْرُمُ لِلْكَالَةُ الْعَرْمُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِلْمِ اللَّهِ الل تَعَالِيَهِ مِنْ الْمِيرَولِ عِلْمَا اللَّهُ مِنْ مُعْتَقِلًا اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلِيدًا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَرَتُبَّ لَعَا الْعَبَ لِمُعْلَمَ الْمُتَادِعَنَ مَلَامَرَ الْأَجْسَادِ اللَّهْ إِلَّا لَهُ الْمُتَادِعُنَ مَل فَتُوْمَ لِكَمَا وَيُرْمُونُ إِنْ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا ية الفَرْقُ الدَّكَةُ تُرُدُّ تَعُطَا صَاحِبِهِ مَوَلَّا إِوْعُوابْ ضِبْهِ خُطَالًا لَحُرْفُ مَنَاعًاهُ الْمُ مَلِّوِي مُعَالِمًا مُنْ يَعْدِرُ عَلَى الضَّرِّةُ العِلْمُ الْفَقْلُ شَوْدِ مُنَا كَالْمَ الْمُ كَوُالْجَاعِلُ لَا يَعِرْفُ تَغِفِيرُ وُكَا يَعْبَلُ فِي النِّصِيحُ لَهُ العَمِلِيَّةُ بُعَدَالْمُنْعِ أَجَدُلُونَ النع مَعْ وَالعَطِيْمُ اللَّهُ مُغْلِقُ الْمَدُاكِ وَتُكْتِرُوالْمَ مَالُ وَمُدِيدُ النِّيسُرُسُاعِدُ المفينية أكاخِرُ مَعَادِ بِالعَدَّةِ أَفَا يُلُ مُولِدِ الْمُذَرِّ العَاجُلُ وَاسْكَتُ فَكَرَ ولَيَا نَطِقَ ذَكُرَ وَلَذِا نَظَرَا إِعْتَبَرُ الدَّاعِيْ بِلَاعَهُ لِمَا التَّخِي بِلَاوَيَرُ النَّوْءُ إجْتِنَا بُ النَّهُ لِ مَالْيَفِينُهُ كَالِمِسَا بُهُمَايُزِنِينُ الْمَقِيِّنَ فِي وَنِيرِ الْفِنَا إِمالَهِ

والعَدَّ الْعَدِنَ الْمَدَّوْنَ الْمَدَّوْنَ الْمَدَّوْنِ الْمَدَّ الْمَدِينَ الْمَدَّالُوا الْمَدَّ الْمَدَّوْنَ الْمَدَّالُوا الْمَدَّ الْمَدَّوْنَ الْمَدَّالُوا الْمَدَّ الْمَدَّوْنَ الْمَدَّ الْمَدَّالُونَ الْمَدَّالُونَ الْمَدَّالُونَ الْمَدَّالُونَ الْمَدَّالُونَ الْمَدَّالُونَ الْمَدَّالُونَ الْمَدَّالُونَ اللَّهُ الْمَدَالُونَ الْمَدَّالُونَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْم

إنسَاتُ مُواَنتُ إِذَا مَعَيْلُ الشَّاصُ وَكُذُ لَكُ تُلَكُ مُ لَكُ الْمُؤْلِكُ لَمُ لَكُ اللَّهُ لُمُ يُعِنَ

اللَّبَ وَيُنِينِيرُ العَلْبِ وَيُسْتَنْزِلُ الرَّحْتُ أَوْلُ وَعِلْ الْمُعْرِعُ جِلْهُ أَلَامَا كُلَّم

ٱنفئارُوْعَلَى خَفِيدُ النُّيارِجُ فِي الْمُعِنِى الْمُونِ وَالْمُونَ تُخْتُدُ وَالْجُنَّةُ مُالَا لَا

وَلَدُّنَا عَبِيرًا لَكُونِ مُلْفِتُ مُشْخِصُرُ لِلْأَنْ ثَمَنُوا ﴾ العَلْ إِلَا الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلَ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِ

وَلَمِنَا قُ الْجِنْ وَلَنْ يَكُ كَالْجُ الْكُلُّةُ الْمُلْكُرُ أَفَكُرُ صَعْ كَاجُ الْمُلْكِنِحُ وَلَجُ الْمِيلًا نَحْ مُ

الغَدُرُ بِكِلِّي أَحَدِيثُنِيخُ وَهُو بَنِينِ اللَّهُ أَنْهُ السُّلُطَانَ أَفْتِحُ الْوَفَأُ فَكُرُ الْمَالَيْر

كُلُفَكِي مَنْكُ الْمِنْسَةُ الْبَلَاعَةُ مَاسَهُ كَلَى الْمَنْوِنِ وَعَقَى كَالِلْ الْمَنْ الْسَانُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

وَلَعْنَ الْمُغَوَّةُ الشَّرَةَ يَنْعِقُ الْعَنْسُ وَتَعِشْدُ الدِّي وَثَرْدِي الْمُثَوَّةُ الدِّيعُ

يَفِحُ النَّيْنَ وَلَهُونَ الْتَشَوَّى وَيُونِي الرَّفَةُ الْعَاقِلُ فَنْ تَعِدُ عِلْدُ مِنْ مَا يَ

كابنترى وبناع بخبير كنفته فالتقطيع المتال فالمتنافظ المتعقبة والواشق

حِلْمَةِ وَعَظِيرًا نِبْبَاكُ الْعِنُونِ لاَنَعْعُ مَعَ عَظَرِ الْقُلُوبِ ٱلنَّفِيُّ مَن الْغِيَّ

الذُنُوبِ وَالْمُتَارِّنُ مُنْ تَنَوَّ وَعَن الْعِيُوبِ الْفِلْزُنِي الْمُنْ مِثْلُ مُلَابِئِر

يَغَفِوْ الزَالَ الطَاعَ رُجَنَّهُ الرِّيِّةِ زِالعَدْلُجُنَّهُ النَّعُلِ المَّهُ إِنَّ الْمُعْرِلُ المَّهُ إِنَّ الْمُعْرِلُ المَّهُ إِنَّا اللَّهُ المَّهُ المَّالِمُ المُّوالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُلْعِلُ المَّالِمُ المُلْعِلِينَ المُعْلِمُ المُلْعِلِمُ المَّلِمُ المُلْعِلُمُ المُلْعِلُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المُلْعِلَيْلُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَيْلُ المُلْعِلِمُ المَّلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَيْلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِلَيْلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَيْلِ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَيْلُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَيْلِيقِيلُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُعِلَمُ المُلْعِمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَمُ المُلْعِلَمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُلْعِلِمُ المُعِلْمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِلِمُ المُلْعِلَمِلْ

التَّجُلُ مَا يَتُوبُهُ وَيَكُظِرُمَا يَغْضِهُ العَّغَ أَنَ يَعْفُوالزَّجُلُ عُمَّا يُجْنَاعَلِيهُ

وَيَعْلَمُ اللَّهُ الل

الرَبِّ وَكُفِي يَكُولُ القُولُ الْمُ إِنْ مَنْ كُولَتُ الْمُعَالِمُ عَيْدًا لِمُعَالِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِ

بِي جُلِيْلُ مُنْ مُنْ إِنْهُ الْمُبْلِمِ لَعَا بِحِرْمِ لِلْمِ كُلِي الْمُثَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَ

34

ومَعَا حَبَةِ الْجُمُولُ النَّظِنُ فِي الْعَوْلِةِ فِي وَيُشَاقِرُ وَرَي الْعُقِلِ النَّوْكِلُ التَبْرِيِّ مِنَ الْحُولِ وَلَقْتُ عَ وَانْتَظَالُهُ اللَّهِ يَبِالْقُدُ اللَّهُ أَيْوَا إِن يَنْ مُرِلِك ويَوغُر عليك فأرَّدُ كَانَ لَكَ فَلا تُتَّظِّرُ فَاخْتَاكُ أَنْ عَلَيْكُ فَأَصْفِلِنَّ ٱخْوَلَ فِي اللَّهِ مَنْ هَدَالُ الْمَنْ إِدِ وَلَعَالَ مِنْ مُنَا إِدِ وَلَعَا مُكَاعِلُ مُعَامِدً اللَّيْنَى تَقَّوَي اللَّهِ سِعادَ وَتَجَنُّتُ الْعَارِمِ وَلِصْلاحُ المَعَادُ اللَّهِ ثُمْ لَا يَتْبَعُ الْمَثْقُلُمُ كَانِيْكُ إِلَّالِيَّ مِثْلِهُ الْمَازِمُونَ جَادَبُاءَ يُورُ وَلَمْ يُؤَخِّرُ عُلَا مِنْ مِلْ عَدِةِ الْجَلْمَةُ الْجَلْ قَائِهِ الْمُنَافِقِ إِلَّا وَهِي عَلِي الْجَالِ الْمِلْرُ عَيْرَ عِنَ الْمَالِ الِعِلُويُ يُرْبَكُ وَأَنْتَ يُحْرُبُوا لَمَالُ القَرْفُ عِنْلَا سِجِعُنِي لَا عَمَالِ كَا بِحَنْ لِلْمُوالِ الله الفَقِينُ لَهُ يُحْرِي الْكَالِ وَمَكَارِمِ لِمَا فَعَالِ لَا بَكِلْةً عِلَاكِ وَجَلَاكُمُ الْاعْزَالُ الإَنْهَاكُ لِلْاَعْكَامِ بِسُنِ الْمُقَالِ فَجَيْدِلِلاَ فَعَالِ الْمُونَ مِنْ مُلَاقًا بِقرومُعَا لَبَرُهِمِرْ ومَضِيضِ المِتَالِ العَّبُ عَنِ المَتْهُومُ عِفَةٌ عِنَ الفَصَبَ بَعَدَةٌ عَنَ المُعْمِيم وَنَعُ أَلْتَهَا ۚ أَنْ تُلُونَ مِمْ إِلِكُ مُتَرِعًا وَيَنْ مَالِغَيْرِ كُ مُورِعًا الْفَيْرِ الرَّاضِ أَلِ مِن حَبَايُولِ لِتَيَكِال إللين والغِين والغَيْ عَاقِيدٍ اللَّيْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّ ٤٤ يُسْتُكُرُ مِنْ شَيْرٌ و وَلَا فَيْ مَنْ خَرَائِلُةُ الْفَتَقِينَ الْفُشْنُ هِرَ عِنْفَتْرُ وَحَاجَتُهُمُ حَفِيْفَةً وَخَيْرًا تُعُرُما مُولَةً فِيَّرُورُهُم مَا مُؤنَةً المَنْتُونَ ٱلْفُهُمُ فَالِعَةً" وَشَهَوا لُقُرُ مُتِينَةٌ وَوَجِ هُهُر مُسْتَشِرَى كُولُولُ لِم مَعْنُ فَالْمُ الْمُومِ كَآبِيرُ النِكْرِكُتِيْرُ النِّيْرِيَالُ النَّغَارِ شَاكِنُ وَيَهُ الْبَلَارِ صَابِنُ الْمُثَيَّا عُرُضٌ عَاضِنَ

وَالشَّنَاءُ أَنْ لَا تَعْدُ الْمُسَدُّدُ يَا كُلُ الْمُسَادِ كَا ثَا كُلُ الْكَا زُلِحُطُبُ الْمَعْرُضُرُ إِن تَعَيِّعَانِي مَا تَكْرَةُ وَيَسَبِّعَانِي كَ الصَّبِلَخِينَ كَالُلاِيمَانِ كَاشْنَ خَلافِي المُ يُسَاعِ النَّسَلُ يُعِيْدُ اليَعِيْنَ وَيُعَالِلُ الرِّينَ الكَيْسَى مَنَ اخْيا فَضَالِكُ وَامَا تَ تَعَالِيَهُ مِنْعُورِ مَنْ فَوَقَرُ وَعَلَا لَا مَلُ كَالسَّرَابِ يَعْتُونَ ثَلُهُ وَغُلِفَ مِنْ حَيالِهُ الشَّلْطَاتُ الْجَايِزُفَالْعَ إِلْمُ الْنَاجِزَا خَتُلْلَنَا مِن يَكَامِيرٌ الْسَبِّكَانَتُرُ النَّجُلِيَةِ الْعَزْلِ بِعَدْرِكَ غَرِع مِنْ الْوِكَانَةُ إِلْحَالُ الْعَرُى فَاحْتَنْ مِنْ الْبَهْ لِيَهُ الْفِي خَفْ لَين ور خَفْ خَوُونَ مَعُونُ رِّجِهُولِم مَعْلُونَ المُوْمِيُ عِنْكُولِي مَا مُوفَّ عَلِي نَفْسِ حِلْنَ عَرِّيْ الزَّا جِيْءَ نَسْمِهِ مَنْتُونَ وَالْوَافِيُّ عِمَا مَغْبُونَ النَّزْيُرُكَا يَكُنَّ بِالْحِيخَةُ كُلُومٌ مَنُورٌ في عبد ومُعَلِّدُ فِي كَارَاهُ الْأَبْطِيعُ تَعَبِّرِهُ العَرِيقُ العَرَّفُ تُنْ يَغْمَلُ فَي عَبِّرُ كَاتُرَكَعُي نَفْسِهُ المُرْكَيْتُ وَفَعَ نَعْمُرُ مِياضِرُ وَطَاعَتِهُ فَإِنْ نَتَّ عَهَا أَنْزَهُ فَ وَلِنْ دَشُهَا تتنتف الريك كنف اختاك لتنسب اف صافه الفين المناف المناف المناف المنتفعة العَوَاجِ إِذَا مَامَتُ بَعِيلَتُ كَاذِا فَعَرَتُ عُونَتُ الْتُمَارِينَ الْمُعَلِّدُ الْعُلَيْ ولِذَا حَلَتْ أَوْحَلَتُ الْجُوَادُ عُبُونِ مُعْتَوْفُولُ لُرْيُصِلْ فِي جُودِ الْيَمَارِدِم تَيْنُ وَالْغِيدُ لُولِدُ لِلَّالِيَا يُوكُمُنُونَ مُنْفُعُمُ وَافِ فَرِيْصِلْ مِنْ خِرِهِ إِلَى ذَامِهِم سَيْنُ وَالْعَادِلُ صِنْدُدُكِرُ العَاقِلُ مَنْ وَضَعَ الْمَشْرَاوَمُوالْمِنْعُوا كَالْجَا مِلْ خَنْدُكِرُ العَالِمُوا لَتُعَلِّمُ تَرْيَكَاتِ عَالَمُجْرِ فَالْمَجْرِ فِلْأَخِيْنُ فِيمَا بَيْنَ ذَكِرًا لِلْنَبَا وُوَلُّ فَأَجُلْ فِي طَلِهَا كَاصْطِرْرَ حَتِّي تَارِيُّكَ وَلَتُكُو الْخُتُّ ٱلْإِسْوَفَا لُو إِلْفَعُوْلِ

المتغون الله غفيفة وحاجته خفيفة وخراتم نائوكة وشروبهم نامونية

ظِلُّ الغَمَّامِ وحُلْمُ المَنْ الْفَتَ ٱلْوَرُكُنْرِمِنْ ظِلِّكُمْ فَالْكُرُمِنْ الْتُسُكُّرُ، الْحَقُودُ مُعَذَّبُ النَّفِيسُ مُتَفَاعِنُ الْمِرَّ الْمُسُودُ ذَا لِمُرْالسَّفَهُ وَالْكَاتُ صَيْعَ الْمِيْمِ الْوَيْ الْمُوْمِقُ قَرِينَ الْمُنْ يُعِيدُ فَعُمُ لِيَنْ مُعْدَثُهُ عَالِقَ عَلَهُ ا لْمَتَعْدُكَ آعَ الْمُرْزَلِكِينَ وَاغْيُمُهُمُ وَالْكِيمَ وْوَكُوبُهُمْ وَجِلَةٌ الْعَاقِلُ عَنْهِمُ الْمُ عَيلِهِ وُنِعَقِرُ مِنْ آمَلِهُ الْمَاحِلُ مِنْ يَعْمَلُكُ أَمْلِهِ وَتُعْتِمْرُ عَكَلَمُ الْاِنْجُلُعُ مُنْرُثُمٌ مَنْ تَكَثَّرَيْهَا تَلَ لِلْهُلُ مُولِمَّةُ شَهُونَى مَنْ رَكِهَا زُلَّ وَمَنْ بَحِبُهَا كُلُّ الْإِمَا مِعْيَا زُلَدِ حَدُهُ العَقَلُ وَاطَاشَهُ الْجُعْلُ إِكْتِيَابُ النَّوْبِ أَفْصَلُ المَا نِيَاجِ وَالإِفْيَالُ عَلَيْهِ اللَّهِ رَاسُ الغَيَلِ المُشْلِطِ مَنْ نَعُضُ بَحَنَاجِ الْيُسْلَمِ النَّفلِ عَشَرَح فَانَاحَ الْغِنُرَةَ لُزُوْمِ الْمَيْرِخَيْرُجَوَ الْتُذَكَّةِ مَعُ زَكُوبِ الشِّرِّ الْحِفْرُ مَعُ العِفَّةِ خَيْرُ عِنَ الفِنَا ، مَعَ الْفَخُورِ الْفُوْتُوكَ والْمَعْلِصُ وَالْمُوْتِكَ مِنْ رِجُالِ الْأَوَّافِ الْرَقَارِ الْمُقَارِكُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الأَعْرُ إِلْمُعُ وَفِ أَفْتَلُ أَعَالِ الْمُلِقَ الْمِنْ مِثَنَّاءَ عَنِ الْعُذْ رِأَعَزُّ مِنَ انِصِدُوا لَزَلَعُ لَ إِلَى الدُّنيَا مَعَ مَا يُعَايِنُ مِنْ عَيْرُهَا بِهُ كَّالْطُلُ بِنِيْدَةُ الفَّامِنَ إِنِّي كُلِّ احْدِ فَبَلَ الْإِنْجِينَبَارِ مِنْ تُصُورِ الْعَيْرُ النَّقُومِينُ الْحَرَّا الْحَرَّا الْ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ عَبْنٌ ۗ إِنْيَنَعَالَ النَّفْسِ يَهَا كَيْضَعُهُما بَعَدَا لَمُوْتِ مِنْ ٱلْبُرَا لَوْفِ العَاتِلُ مَنْ غَلَبَ هَوَلَهُ وَكُرْبِيعٌ آخِنَهُ بِدُينًا وَالْحَارِثُومَ كُرُنْيَنِعِلْ وُ غُوْمَتُ دُنِيَا وَعَنِ العَمَل لِأَخْرَا وُ العُرِالَّذِي اَعَذَرًا لللهُ العَمَل لِلْ العِي

يَّا كُنْ مِنْهُ الْبَرِّيُ الْفَالْجُرُو الْمَجْرُةُ وَالْحَوْفَ كُلْمُوفِهَا مَلَا فَا وَقَ الْمِسَلَامُ هِ الشَّبِلِمْ وَالسَّبِلِيمُ مُوَّالْسِنِينُ قَالِيُّعَيْنَ مُوالْضَدِينُ وَالشَّمْرِينُ مُن الإفراد فالإقرار فالمذار والأداد فالعمال العافال ذاعله عمل وَلَجَاعِلُ أَخَلَقَ وَلَهُ الْخَلَقَ إِغْتَرَكُ الْتُؤَكَّةُ كُمْ لُعُحَتِّهُ فِي كُلِّنَيْهِ لَمْ يَ فَرَضِ الْفَيْرِ الْمُرْافُ مُذَّعُومٌ فِي كِلْسَّيْنِ الْمَافِ أَفْعَالِ البِوَالْمِوْعَالُ ٱفْتَلُ قِينْهُ فِي النِّغَاءُ ٱحْسَنُ جِلْيَةِ العَقْلُ الْجُسُلُ وَنُسُرِّمُ وَالعِلْمِ الْمُعْرُفَرُ البِيِّرَاكِ وَمُوْتِ وَلِمُ اللِّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُوْتِهِ إِلَّهِ اللَّهِ وَ الضَّوابِ العِلْمُ مُعْرُفُ إِلْعَمِلُ فَنَ عِلْمُ عِلْ الْعِلْمُ عَتَّفِ بِالْعَبُلُ فَإِنْ اَجَابَرُولِ لِللَّهِ اللَّهِ عِنْ الْمُنْزَعَ مِضْمًا رُونُوالْهُ لُوثِمَتُهُ وَالْمُؤْتُ تُحْنَتُهُ \* وَالْجَنَّةُ سَبْعَتُهُ الْكَافِرُ الدُّنْبَا جَنَّتُهُ وَالْعَاجِلُ مِثْنَهُ وَالْعَارِمُ مُثَلَّهُ وَالْعَر وَلِنَّاكَ عَالِمَتُ الْأَمُورِ إِلْهُ مُرْبِرِ كَا إِللَّهُ مِنْ الْعَلِيلُ بِالنَّادِ بِرِلَ بَقِي مِنْ عَ الكِتِيْرِيعُ التَّبُونِيُ التَّبَيِّتُ خَيْرُينَ الْعَبَلَةِ إِلَيْ فُرُصِ الْبِرِ الْعِيدَاءُ مَنْعُومٌ فِي كُلِّ أَمْرِلاً فِمْ أَيْدَعُ الْمَثْنَ لِإِنْعَاقَ مِن التَّنْسَى الْمُدُّل فِيهُ الإِمْرَةُ إِللَّهَ الْمَنْ مَعَ الرِفْعَ بْرَكَا لَعَنْوَتُ كَا لَقُدْرُ وَ الْمُنْوَدُ عِزَّالَةً مِنْ وَحُصُونَ الْخُلَةِ "الْعَدْلُ قُولُمُ الرَّعِيْرِ وَجَالُ الْخُلْرَةِ "الْعَاقِلُ مَنْ صَانَ إِسْمَانَةُ مِن الغِيدٌ بِرُّالْمُؤْمِنُ مَنْ كَلَمُّ قِلْبُرِينَ الْرِيثَةِ الْمَالُ فَكَالْعُلِي صَاحِبِهِ الْأَمَا فَهُرُ مِنْرً النِّسَاءُ لَحَرْعُلَى وَجَمْ لِمُمَا دُبَّ عَنْ الْعَقْلُ اصْلًا لِعِلْمُ وَكَاعِيمُ الْعَقْرُ الدُّنيَّا

المِلْنَاكُ وُيُزِلِّ الْمُكِلِمَرُ وَمُولِي الْمُلِمَّةُ وَمُلَّالِكُونَ مُتَعْضِرَ فِي تَعْفِرُ الْمُنْفِئَ مَن شَغَلَ اللَّهُ الل المُمُومِ الْعَارِنَكِمُ الْمُؤْفِنَ الشُّدُ النَّابِي حُزَّا عَلَى نَفْسِهُ الْخَابِينَ مَّن شَعَلَ يْضِه نَشْمَهُ كَان يَوْمُهُ مُنْتَرَامِنِ أَمْسِهُ أَخُولُ الصِّدِيْقُ مِنْ وَكَالْ بَنْفُسِمُ فَالْرَكَ عَلَى مَالِدَوَ وَلَدٌ وَالعَاوِلُ مَنْ يَمُلُكُ مُنْسَهُ إِنِدَا عَضِبُ وَالِوَانِعِبُ وَلِوَانِعِبُ النَّكَاءُ مِنْ خَتْتِ وَإِلَّهِ يُنِيُّ لِلْعَلْبُ وَيُعِضِّ مِنْ مُعَاوُدُ وِالنَّنْ فِي الْمَرِلُ الْمُلِكِ تَلْنَيْبِ وَعُولُ الْمُنَاةِ لِلمُؤْرَّتُ وَلِيْنُ أَنْسُ لِأَنِّى ثَذْمِبْرُوْحْتُمَرُّ الْوَحْلَةِ ٱسْقَ الْجَمَاعَةِ تُتَكِّلُهُ وُحَجِيْعَةُ الْمُعَافَةِ الْفُرْصَةُ سُرِيْعَةُ الفَوْرِ بَطِيَّةُ العَدْمِ اِجَاءُ الإِحْسَانِ الْإِحْسَانَ كَالْ الْمُؤْرِ الزُّفْدُ اقَلُّمَا يُؤَجُدُ كَاجُمُ الْمُؤَكِّرُ مَا يُعَالَّمُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الزُّفْدُ اقَلُّمَا يُؤَجِّدُ كَاجُمُ مُنْ الِكُلُّ مَ يَرَّكُمُ الْحَدِّلُ الصَّيْرُ عَلِي العَقِرِيِّ الْعِزْلَجُمُلُ خِ الْعِنَا عَ الدُّلِ الشُّوْلُ بَسْتُ عُلَى النَّغْنَى وُنيشَيْنَ النَّسَمَّا طَالغَمْرَيْمْ فَي النَّغْنَى وَبَقْلِو الْإِنْسَاكُ الْقَاتُكُونِينَ وَلِينَارَ اَجَدِي مِنَ الْمُسِيلُةِ الْمَانِعُ مِنْ تَغَيَّرُ لِخُلِّتِهِ فَإِنَّ الْمُزَى يُعْفَى عَلِيْلِهُ الْمُنَّا مِلَّيْرًا مَمَايْبِ طَارِفَةٌ بِالْفَاعِ وَالْفَالْبِ الْمَارْمُ مَن يَحْتَكُنُهُ الْقِارِبُ وَعَذَّبُتُم النَّوانِيُ الإحْسَانُ خِرْنِيَةُ المُخْتَارِ وَالْإِسَانُهُ عَرَيْنُهُ الْمَشْرَافِ السَّاعاتُ تَخْتُومُ (الْعَارَوَيُدِي: مِنَ الْبَعَافِ ٱلْمُرْبِرُينِ مَكُارِعَ أَفْعَ الْمِرَدِّيَّنَا عَلِّم يُقْرِضْنِهُ اللَّهُمُّرِي سُوالِف الحَسَانِه دَيْنَا الْمُقْتَضِيْر الكُونَمُ يُونَعُ مُنْسَمُ يَهُ مُلْمَا اعْمَاء عَنْ حُسِي الْجَازَاةِ الْكِيْمِ يُعْلَى هِمَّمُ فِيقًا

ثَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْرِضُ المُعْرِضُ اللَّهُ الدُّولِيُّ اللَّهُ الدُّولُ اللَّهُ اللَّهُ المارِيُّ وَجْهُهُ مُسْتَنْشِرُ وَقَلْبُهِ وَجِيلٌ مُحْزُونٌ الكِيشِ مَنْ كَانَ غَافِلًا عَنْ غَبْرِهِ وَنَفْ ولفرة كينز التَّوَاضِيُّ الْحَرَقُ رَحْجُنُ النَّوْنَ عَي اللَّهُ وَكِرِهِ وَالدِّعُواعَ المعَامِنُ المَالُ فِنتُنَّهُ النَّهِينِ وَنَفَّتْ الرَّزَلِيا الْعَفَافُ يَصُونُ النَّشَى وَ كَيْرَهُمَا عَنِ الدُّنَايَا الشَّعْوِي ظَامِرُهُ شَرَقُ الدِّنياقَ إطِنُهُ خَرَقُ الْأَخِرَةُ الشَّرَقُ بالْهِيَمِر العَالِيَةِ ﴿ إِلَّهُ مَرِ الْبَالِيمَ ۗ الْحَلَّيْةُ شَعَيْنٌ تَنْبُتُ يُوالْقَلْ وَتُخْرُ كَالِلِّيمَ ۗ السِّرَقُ لَأَسُ الإِيمَالِ وَزَيْنُ الإِنسَانِ المُوْمِنَ عَلِي الطَّاعَاتِ حُرْفَعِيَّ فِي المَحَارِمِ عَنْ العَاقِلُ ايُقْرُطُ مِرعُنْنَ وَلا يَعْعُلُ مِ صُغَفًّا الْإِيْرُ مُا يَجَالُعُا ل وكَلِرْ مُراجًا رَكَ اللِّيمُ مُنَدِّرَعُ الْعَارُ وَيُوْدِي الْأَخْرَارُ التَّبَيْءُ شُيَّعَةُ شُعُومُهُ كَمُ كُلُومٌ مُعَيْظُهُ مِنْ الرَّيْخَادِ تَكُوْلُ وَيَدْ الْكَارِيِّ صَبُولٌ الذِّكْرُ نُورُ الْعُنُولِ وَحِيَا لَهُ النُّفُوسِ وَجِلُوا الْقُدُودِ الْقُبْرُضَيْرَ الرُّحِينَ الْمُلَادِحَنَّ جَمِينُ كَأَحْسَنَ مِنْهُ الصِّبْرَعَ بِالْحَارِمِ ۖ الْمُ نَبِّكَا ضُعَنِ الْحَارِمِ مِنْ شِيُحُ الْمُغَلُّ وَسَجِيَّنُهُ لَا كَارِهِ السَّبِيْدُ مَنْ تَحَتَّلُ أَثْنَا لَا خُوْانِهِ وَلَحْسَنُ مُجَاوُرُهُ جِيْرِانِهُ الْفُولِنَ فِي أَوْلِهِ بَعْدِلُ الطَّاوَرِ فِي زَمَّا مِثَالُادَتِ فِيهِ الْمِثْمَانِ لَنَجْرِةِ أَضْلَهَا العَقُلُ الخِلُالُ الشَّغِيمُ لِلشِّرَ الكَوْبُ وَالْجُفُلُ وَالْخُورُ كَالْجُهُلُ إِزَّكُ الرَّجُل عَلَى نَعْسِم بُرْهَا فَ كَرَا مُرْ عَقْلِم وَعُنُولُ وَقُولُ فَظَلِمُ الْجَا الْأَصْلِ الْرَحْلِ الْرَحْل تُقْصِه وَعُنُواكُ ضَعْنِ عَقِلِ الْمُأْخِنُ لِنَعْسِهِ مُلاهِنٌ وَعَلِي النَّاسِ طَاعِقٌ ا

المَضْيَفَاءُ نَعْنَى وَاجَدُ فِي جُسُومٍ مُنَعْ فَيْ الْعِلْمِيرُ شَكُ وَالْعَمَلُ يَنِكُ بِكَالْغَائِيَّ الْعِلْمُ أَوْلُ دَلِيْلِ وَالْمُعْرَةُ أَخِرُهُا مَرَّالْكُلُومُ فَ وَثَافِكُ بِمُعْفَالِ أَنْ فِهِ يَهُ لِمَا مُعَافِّةً فِي حَرَّةٍ حَمَّةً حَمَّةً أَغِالَهُمْ مَا مَا لَهُ الْمُ وَالْحِذَةُ تُوَيَجُ لِحَرَافَهُ الْمُؤْمِنُ نَنْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ وَعُولَدَ لَّ مِنَ العَبْدِ النَّقَدُ بِالِعَدِّ وَلَهُ فَا لَكَةُ الْعَلِيَّ الْعَاقِلُ تَفَا ضَي نَسْسَهُ مِ الْجَيْطِيمُ ىً نَيْعًا حَيْ لِنَسْدِ بَا يَجِبُ لِ الْغُبُونَ دَارُحِمْنٍ دَلِيْلٍ لَا نَيْعً أَهْلُرُو لَا - تَعْرِزُ مَنْ لَجُأَ الْدَرُ الْكَرِيْمُ إِذَا الْحَتَاجَ إِلَيْلَ فَفَاكُ وَاذَا الْحَجَنْتَ إِلَيْدَ كَفَاكُ النَّيْمُ الْوَااتَتَاجُ الْمَلَاجُمَّالَ وَالْوَالْحَبِّيَّ الْمُرْمَّنَالُالْتُوَبِدُ بِغَيْرِ عِلْ كِمَا بِالطَّاحُونِينَ يَدُونُ وَلَا يَثِيحُ مِنْ مَكَانِرًا ٱلْإِيْرَكِينَوْمَ الْتَدَارَةِ فَيْرِلُ يَ إِلَا مُنْ مَ وَكِلَّتُ لِمَنَّا مُد وَيُبْدِلُ الحِسَامَةُ الوَّيْمُ مُكَمِّ بِالْعَلَبِ فَيْ سَخْفَارُ بِالْفِئَادِةِ وَتَرَكُ بِالْجَوَارِجِ وَإِضَا لَانَ كَايَعُودُ الْجُرُدُ مِنْ عَيْرِ خُونٍ وَكَا رَجًا كَافَاةٍ حَتِيْفَةُ الْمُحِرِاغُطَاءُ مَذَالْمَالِ فِهُ خَتُوفِ اللَّهِ دَاخِلُ فِي أَابِ الجؤد المزمن إذا مُظرِاعَتُ مَعَ الْحَاتُ الْعُلْمَ وَكُرُ وَلِذَا سَكَتَ تَعَلَّى الْحَالَا الْعُظِي الكُولَ وَالْبَيْنِ صَبِرًا لِمُعِنَ اذَا وَعِظَ إِنْ وَجَرَوَ إِذَا عَبْرُ رَحَفِرَ عَلَامًا عُيِرَ إِعْبَرَ وَاذَاذُ كُرِ ذَكُرُ وِاذِا الْمِلْمُ فَقُرْ الْفَقْرُ صَلَاحُ الْمُوسِ وَمُرِيْءُ مِنْ حَسْدِ الجنيلي وَتَنْلَقُ الإِخُولِ وَمَسْلُطِ الشَّلْعَانِ العَرْنِيَّ مَنْ كَادَنَا حِيًّا عَرِالظَّلْمِ فالتنفطك مُعنِينًا على طاابرَ ولاحتراب النَّوْي آكُن سَبِ بُسَكُ عَا وَالْعَ

يَجِي عَلَيْهِ مِنْ طَلَبِ سُوالْمُافَاةِ اللَّالْتُنْفِصُهِ النَّفَةَ وَاللَّهِ مُرْكُوا عَلِي الإنعات أخواله اللبيا تَنْبَعُ الإِتِّناتَ وَلَهُ اللَّهِ حِرْهُ تَنْبُعُ الإِنْحَعَارَ سَعَانِهِ فِي الاعْوَالِ أَفْتُحُ الْبُعِلُ السَّعَاءُ مَا كَانَ إِنْبَكِرْ الْوَكَانَ فَيْ مُسْمَلَةٍ مُنْ وَمُنْ مُعْلِدُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُوْبِ كِنْ مَا جَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ بَعْوَنَهُ سُفَّاكِرٌ العَقُلُ مَنْعَتَهُ فالعِلْمُ مَنْعَةً وَالصَّرُ عَلَا تَعَالَمُ المَّيْرَا مَقَالِيْ مُعِِّعَةُ وَمَنايَا مُوجِعَةً وَعَبَرُقُ مَعْضَعُةٌ الْجَنْعُ جِنَمَالُهُ مِنْبَرَيْنِيدُمَا وَالْصَرُعِلِهَا يُبِيدُ مَا الْنَكْرُعَلِي النِعْرِيرَ خَزَلَ لِمَاضِيَّهَا وَإِجْرَلُوكُ إِنَّهُا التَّبِيُّةُ المَعَامِنِ أَقِبُهُ مِن كُنُوهًا التَلْبُ يَنْبِيعُ الجَلْمِ وَلَا ذُنْ مَنِيْهُمَا النَّنِيا شَرَكُ النَّغُوسِ وَفَرَارَةً كُلِ صَرْوبُوسِ النَّغُوسُ طَلْعَةً لَكِنَ أَيْدِي العُعُولِ تُشِكُ أَعِنْتَهَا مَن الغُوْسِ الْأَيَّامُ صَعْنَيْنَهُ أَجَا لِكُمْ كَذَالُهُ هَا صَالِت أَحْسَىٰ اَعْمَالِكُو الْآخِرَةُ كَالْ سُتَغَرِّكُمْ عِجْوَنُ الِيُعَا مَا يُبَقِي الْمُ الْبُكَاءُ وَزُّر مِن خَشْيَةِ اللَّهِ مِنْتَاحُ الرَّحِيّةِ "العَمَلُ بالعِلْمِن تَمَامِ الْغِنْتِ اللَّمْنِاعُرُكُ حَايِرُ فِسَرَابُ زَائِلُ صَرَا دُمَا نِلُ الْمَعْلُ بِالنَّاكِينِ أَفِيهِ الرَّوَائِيلِ المنظرة عِنْكَ لْخَالِقِ بِالزَّغْمُةِ فِمَا لَدُينِ الْمُظْرَةِ مِنْدَا لَحُفَادِةِ بِالزَّغِيرَ عَمَّا يَغَ يَدَيْرُ المَعْرِبُ بِا فَكَرُ الْعَقَا يَلِ وَالشَّرَافِلِ مُتَفَاعِثُ الْأَكَّابِ \* الْمُوكَّةُ وُ تَعَاظُتُ الْفَكُوبِ وِلِيُتِلِآنُ الأَرْفَاحِ الشِّيقَظُ مِنْ الدِّنْ بِمَنْتُمَا فِي مُنْ دُرْقَهُ

Gray.

المُوَّعِنُ وَالعِلْمُ وَزِيْرٌ وَالصَّبْرُ الْمِيرُ عِنْدِمْ وِالْعَمَلُ فَهِمُ أَهُ الزَّمَا أَنْ يَغُونُ مَن صَاحَبَه ولا يَسْتَغْتِبُ لِن عَالَيْهِ الإيمان العَلَ الْحَلَ الْحَلَ الْعَلَ الْحَلْ ب تَقَامًا بِوَنَ فِيقًا بِ لَا يُعْتِزُقًا بِ لاَ يَشِلُ اللهُ أَحَدُهُ الْإِيصَاجِيدُ المُثَلَّةُ والمهَا نَدُّوالشَّنَاَّءُ فِي الطَّعَ والجزيرُ الصَّبْرَعِلِي مَضَفِق الغُصُورُ وَرَبُّ الظَّعَزَ إِلْعَ جِهِ النَّاسُ كَالْتَعِرِ شَكَابُ وَلِحِدٌ وَثَقَرُهُ مُعْتَلِقٌ الطَّيَّ مُورِدٌ عَيْرُ مُصْدِيدِ وَضَامِنُ عَيْرُهُ وَقِهُ العَقْلُ صَاحِبُ جَيْشِ الْحَمَانِ وَالْعَيْ كَآنِيكَ بَيْقِ الشَّيْطَا نِ وَالنَّفْسُ مُغَانِدِ مَنْزَ بَيْنِهَا فَا يُّهُمَا غَلَبُ كَانَتْ فِ كَيْزِهِ العَقْلُ وَالشَّهُوَّةُ ضِنَّاكِ وَمُؤْتِيرُ الْعَقَلِ الْعِلْمُ وَمُثَرَبِي الشَّهُوَّ إِلْهُونِ والتَّنْ مُسَّنَا زِعَتْرُ بَيْنَهُمَا فَايَعُما قَعَرُ كَانَتْ مِنْ جَالِنِمِ السِّيْدُكُونَ لا يُصَانِعُ وَكَا يُخَادِعُ فَا تَعْتُرُ المطامِعُ العِلْمُ عَلَمًا نِ مَطْعُعُ وَمَنْسَى عُ وَكَنْ يَعْهُ الْمُطْبُعُ ۚ إِذَا لِمِ يَكُونَهُ عَا كُونِي كَالْمُ ذَيِّكَ كَالْمُ ذَيِّكَ كُلُّ الْمُتَعْمَ وَعِنَّهُ مَا مُنْ مُنَّاهُ وَجُونَةً كَاكُنُونَةً مَا كُنَّاتُهُ وَمُلْتُ دُرُجًا مُرًّا وَيَمَارَفَ خَلَاصُرُوكَ خَالَمُ الكَلْفَابُ والمِيتُ سَوْلُ كُنَّ فَضِيَّا لِهِ عَلَالِيْتِ النِّتَةُ بَرَفَاذِ المريُعُ تَقَ بِكُلَّا مِرِ فَقَلْ بَطْلَتْ حَيَا تُمَّالُكُ إِلَى يُظْفِرُونَهُ أَ يةَ أَفَى الدِيْخُونُ يُغْضَد يَ أَفَعَالِم فَلَهُ إِنْمُ الصَّرِيْقِ وصِفِهُ العَلْرَ العَلْرِ السَّفْقُ الأمَّارَةُ السُوِّلَةُ "يَمَلَّتُ مُلَّتَى الْمُنَارِضَ فَتَنَصَّتُهُ إِشِيْمَةِ الصَّدِيْعِ المُوافِق حَيُّإِذَا خَلَعَتْ وَتَلَكَّنَ تَسَلَّطُنْ تَسَلَّطُ العَدُوِّ وَكَلِّمْتُ تَكُلُّمُ الْعُبُوَّ \*

إِنْ اَخَذْتَ بِهِ مَجَنَّةً مِنْ عَدَابِ الْمِيرُ اللَّهَ مَنْ تَشْرِكُ فِي اللَّيْمِ بِعَدْرَةً تُصْلِحُونَ اللِّرَيْرُ الْعَاهِلُ عَفَرَ لَا يَغَنَّرُمَ آفُه التَّعَكِرُةُ لاَتُعْرُعُوهُ مَا وَالْفُ الْمَنْفَعُونُ مَنْهُا النَّاسُ طَالِبُ وَمُطْلُوبٌ فَوْمَطْلِبَ الْمُزْيَاطَلَيْهُ الْحُرْثُ حَتِّي يَزِحَهُ عنها وَ وَتَعَالَبَ الآجِرَةَ طَلَبُنُهُ النَّنا يَكِي سُنتَى فِي رَغَقُرُونِهَا } الاَمَانَةُ وَالفَّاةُ مِنفُ الأَفْالِ وَللَّذِبُ وَلاِ فَتِنَّا وَيَالَنَهُ الْاَ قُوَالِ الغِين كَيْنَحُ مِن عِرْضِ إِكُنْ مُهَا أَسْلَ فِي عَصْدِهُ كَفِيعٌ مِن دِنْدِم أَضَعًا فَهَا حَفِظَ مِنْ سَبَّهُ الزَّافِيْ بِنِعِلَ قَهْمُ الدَّاخِلِ فِينَهُ مَعَهُمُ ولُكُلِّ دَاخِلٍ فِي باطلِ أَفْمَاكِ إِنْفُوالِرَفَا بِمَوْلَةُ العَبِلِيهُ الْأَجَلُ مَعْتُعُمُّ والرِزْتُ مَقْسَعُ مُ فَلَا يَغِنَّ اَمَلُكُم إِنِطَاقُ وَ فَإِنَّ الْحِرْضَ لا يُقَرِّفُهُ وَالْعَفَا فَكَا يُوَخِّنُ كَالْمُؤْمِنُ بِالغَّبْرِلِ خَلِيقٌ النَّاسُ ثَلَثَةٌ فَعَالِمُ ثَنَا فِيَّ فَهُعَلِمْ عِلَي سَبِيْ لِجَا وَرَهَجُ زَعَاعُ أَمَّاعُ كُونَاءِي لَهُ لِيَتَضِفُوا بِشُورِ العِلْمِ وَ لَهُرَ يَلْخُالِكَ تَكَّ وَيِثِينٍ الرَّا حِيْجَنَ تَنْضِهِ مَسْتُوثِ عَنْمُ عَيْبُهُ ولِعَوْفَ فَقَلَ غَيْرَه لَسَآءَهُ مَا بِهِ مِنَ النَّعْقِي وَالْخُنْرَاتُ النُّؤُبُّ الْمُؤَثِّبُ الْمُؤثِّدِ مَلِيدٍ وَلِمِنَا مِنْ إِنْ قَاتَلَ قَاتَا عِمَا إِن وَانِ نَطَقَ نَطَقَ بِبَنِّيَ إِنْ الْفِعْمَةُ مُوْضُوّ لِنَبْ المُثَلِّد بنسان والتُتَكُرِمَوْصُولُ بِالْزَيْدِوهَا مَوْنَ الدِية قرْدِ فَكَ يَنْفِطُمُ الْزِيدُيْ الله بها مرحقي يَبْعَطِ النَّتَكُومِ النَّاكِوْ الدِّكْرُ لُهُنِي مُواسِر اللَّهَا فِ كُلَّ مِنْ مَنَاسِمِ الْهُ لِيَلِ وَلِلِنَهُ أَوَلُ مِنَ الْذِكِوفَ الْتِ مِنَ الْذَاكِرُ الْعَقَلُ خَلِيْلُ

النع العِبَادَةُ المنافِقةُ السَّالِيِّعِيلَ المُعِلِّ المَالَةِ وَلَا يَعَالَ لْآدَمْبُهُ ٱللَّهَ يَلَهُ طَوْقُ الَّذِلَّةِ شَلْبُ الْعَزِينَةِ عِنَّا كُولَا عَيْجَ بُهُ العَعْنَىٰ اَنَّا لَقَتْصِدُ فَلَاسَرُفْ وَبَعَلَ فَلَأَكُمُ إِنْ وَلَجَاعُفَتْ حَلَّىٰ العَدْنُهُ أَنَّكُ الْحَافَظِيْتَ الْفَغْتَ وَالْفَغْلُ اللَّهُ إِذَا فَدُرُتَ عَفَوْتَ الْحَفَّانُ خِنْطُ الْمِرْمَا مِرَوَالْمُرْقِيَّةُ تَعَمَّدُ ذَرِي الْأَنْحَامُ الْمُرْفِيَّةُ فَيْن يِعْ ثَلَتْ الْعُزْدُ مِنَ ٱلْمُلَكِ وَالْمِكَايَاتَ وَالْعِنْكَاءُ تَعِدُ الْفَوْرَ ضَنَّ لَمْ يَتَغَيَّرُنْ عِنْ فَهُوْ ذُوَعُقِل قَوْيْرِ وَخَلْقُ مُسْتَعَيْمِ وَكَا نَعَالِمُ الْفِيالَةُ عندادِدَا أَتْنِي عَلِيْمَةِ فَجْهِمِ بَنْقُلُ ٱللَّهُ مِّرَالًا عَلَمْ فِي مِنْ نَفْسِينُ وَأَنَا أَعَلَمْ بَغْضِيْ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ المَعَلِّنِي خَيْرًا مِمَّا يُطْتُونَ وَاغْفِنْ لِي مَاكُم يَعْلَمُونَ الْمُؤْنِدُونَ لِأَشْرُهُمْ مُتَّهِمُونَهُ وَمِنْ فَإِرْطِ زَلِكِمِ وَجِلُونَ وَللَّهُ مِنْ عَالِيْتُونَ وَلِيلًا خَرَة مُسْتَا فَنْ وَلِي الطَّاعَاتِ سُمَارِعُنَّ مِنْ الْمِنْ السَّنِّقُ كَانِيْنٌ وَالْمِنْ ثَلَاثِيُّ وَالْمَرْمِ فِي وَالسَّيْفُ يُنْفِيعُنِ الْمُنْكِرِي رانق" فَالَ اللَّهُ تَعَالِ وَكُمْرِينَ الْمِقَاصِ مَيْنَ الْمُؤْوْقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَافِرُ مَغَيْلِهِ وَسُنْرِعُ فَاتِكَاذِ اصَغَوْتِهُ فَعَلْمُ عَظَيْتُهُ وَاذِا عَبَلْتُهُ فَعَلْ مَنَا لَهُ والْجَاسَنَوْنَهُ فَعُن لَنَمْ لَهُ الْمُعَالِمِن كُمُعْنُوكَا وَالسَّرَا يُرْفُعِلُونٌ وَكُلُّ مَنْسِي مَا حَلَتْ كَوْيَنَهُ النَّاسُ مُنْفُوضُ فَ مُدْخُولُونُ إِلَّا مَنْ عَصُرُ اللَّهُ كُسبت سَائِلُهُمْ مُتَعَبِّتُ وَجِيْهُمْ مُتَعَلِّفٌ يَكَا ذَا أَضْلُهُمِ لَأَيَّا يُرُدُّهُ وَعَنْ فَقِلِ لَلِيم

فَانَ وَمُوالِدُ السَّمَ الْحَكَمَ وَالْشَوْلُ النَّاسِ وَلَكُنُّ مُرْصَدُ الْحَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْم عَغُولُ وَا مَعْهُمُ إَخَلَاقًا وَا فَلْهُمْ فِي المَطامِعِ إِغَلَقًا \* الْأَنْنُ يَعَلَمُ إِلْمَحْتُمُ المُعَافِقَةُ وَالْمَلَادُ الصَّالِحُ وَلاَخَ المُوافِئَ الشَّوَالُ يَضِعِفَ لِسَاكَ الْمُتَكِلِّمِ وَيُلْسِرُ قَلْبُ الشَّعَاعِ الدَّعِلِ وَهُوفِي الْمُزَّلِلْمَوْنِيَ مَوْفِي الْعُرُالِلَّذِلِيلِ وَيُومِ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلَمُ الرِّزْقَ الرَّفْعَا مُرْكُلُ عَلَيْ المُعْمَا الْمُعْمَا مُرْكُلُ عَلَى المُخلِّ عِلْتُهْمِعِينَ النِّتَوْدِيْهِ نِتَارِعِنَعَ آنَنَا وِاللِّنْمَا إِلْمُوْقَةُ الْمُزَّقَةُ الْعَدُلُ يُعْ الْمِنْ وَلَيْ الْعُلْمَا وَمُوالِمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤ يُولَذِي عِزَالِوَ فَيَرُ إِلَمَا نِعُرَصُ مَثَلَالِغَهُمُ مُعْلِلَةً وَصَمَعَهَا وَبِكُلُوا مُعَلِّيَةً مُتَابِرَةً ٱلْمُتَعَذِيهُ كَثِيلُ ضَلَادِ وَلَا عَلَا إِللَّهُ فِي كَيْرًا وَلَا إِنَّا إِلَا فَكَادٍ وَلا وَكُلَّو العَالِرَجِيُّ بَيْنَ الْمَوْتِيُّ الْمِلْ مَنْتُ بَيْنَ لَا خَيْلًا وَلَا مُؤْمِ وَلِي عَالِهِ العِدْقِ مِمَالُ الْإِسَالِ وَتَعَامَمُ الْمِيْ النَّهُ وَالسَّمُولَ مُصَالِّدُ النَّهُ يَطِانِ الْمُنَادُ مِن الله بِحادُ وَعَلَا يُعِي عَذَابِ النَّازُ النَّهُ وَكُو المُعَامِين يُعجِب عِمَاكِ الدَّارُ الْعِلْرُيُوجِبُ الْمُؤْمِدُ الْعِنْدَارُهُ مُعْفِرُهُ الْعِنْدَارَهُ مُعْفِظًا ك العَنْقَلَةُ تَكْدِبُ كَالْمُغَرِّلَ مَتُكُونِ مِنَ الْبَعَارُ الْفُرْضُ مُنْ غُلُولِ الْلَهُمَا بِعَيْنِ الإثبيَّارِ عَنْيَنَاتُ مِنْهَا سِبُعِي الماضْعِ الرِعَيْيَ فِيهَا بِأَدِنِ المَقْتِ كَلَا ثِغَاضَ الْمُلُونُ مِنْ أَعْدِهِ مِنْ يَعْدُ كُلُوعِ الْغَبْرِ الْجُرِالِي حِيْنِ طَلْحِ الشَّيْس للافتيعال بْدِكْر اللهِ بَعْام أَمْرُعُ فِي تَشِيرِ الرَّيْقِ مِن الفَرْبِ يَعُ أَفْطَاب

العلاء اطران احتلاقا

لت

الله لذكر موصل عنبار وبعين وينم الاستطهار

Mes

توامان

النَّاسِ كَايَتَأَذَّ كِالْحَدُّ مِنْ الْمُؤَدُّ فِنَ اللَّهِ عَيْدًا لَذُنِهَا يُؤْمِنَ المُؤَنَّ يَع المآخِرَةُ العَرِيْنَ الْمَنَا مِنْ مُوالعَمَلَ الْعَالِحُ الطَّاعَةُ مِنْعُلَا لَبْرِهُمُ اللَّهِ مُن اللَّهِ كُلُّونِهُ مَنْ مَا قَ عِرْضَهُ بِمَالِمُ كَاللَّهِمْ مَنْ صَالَ مَا لَهُ بِعِرْضِهُ الْمُوْمِنَ مَنْ وَقَادِ يُنْتُمُ بِلَيْهَا ﴾ والفَاجِرُ مَنْ فَقَا دُنْيًا وُ بِينِيمُ الدِيَّعُ الْوَقُونُ عِنْدَ الشُّنْبَهَرُّ النَّقَوَى الذُهُ نَيْعِي المَنُ كُلَّمَا يُؤَمِّهُمُ ٱلْعَاعِلُ مِن كَابُضِيِّ عَلَى نَسْتًا فِي أَكَا يَشِعُهُ وَكَا تَفْتِنِي مَاكًا يَفِيِّينُ الْغَفَبُ يُنْزِكُا مِن المِقْدِ اللَّهَ يُنسِّرُ كَنَا أَمْرِ الحِدِ الرَّجُلُ بِعِطْمَتِهِ كَا يِصُوْرَتِهِ المَدَقُ بهمَّت بركا يَعِنْدُ بَرِ البِشْرُ مُنْظُرُ مُوْيِقُ كَخُلُقُ مُنْرِقُ النِّمَا النَّمَا وَكُلِّمَا وَ ٱفْصَلُ الْمُلُونُ الْمُنْتَوَّةُ مَا مُلِّمَنْدُولَ كَاذَي مَلَقُوفٌ الْمُرَقَّ بَثْلِمُوفِ مَثْنِي ۚ وَقُرُالِالْقَيْمُونِيُ النَّاسُ بَنِ جَنِ خَوْدِ الذَّالِ مُسَجِّعُ لُوا الذُّرُو الْآيَاجُ ٱلذَّرُلاَ شَيَار مَضَرَّةً بِيهُ الْعَاجِلُ الْعِلْمُ ٱلنَّهُ مِنْ أَنْ يَحَاطَ بِهِ كُنْ مُعَامِنَ كُلِّ عِلْمٍ آخسَنَهُ ۚ الرَّجُلُ السُّوُّ لِأَيْقُنُّ إِلَى خَيْرًا كِإِنَّهُ لِأَكْرِ فَعِي فَشِرٌّ الشَّلُ كَعَظَرُ فَلَ الْمِحَ الْمُؤْمِينِ لانَ الْتَكْرُيْنِيِّي وَالْمُؤْمِثُ يُفِيّا اللَّهُ وَ مُضَادُّ لِسَائِلِ نَصَا يُرِهَ الْحَ إِلَيْهِ النَّذَالِيلِ وَالسَّوَّاتِ وَالثَمَايُ الْمُوَّةُ اسْرُجَاعِ وَإِسْمَآنِوِ الْمُفَانِيلِ وَالْمُعَارِي \* الْمَازِمُونَ بُؤَخِّرُ الْمُعُنُّمَةُ فِي مُلْطَابِ العَفْبِ وَيَعِبُلُهُ كَا فَا وَ الْإِحْسَابِ اغِبَنَا مَا لِوَّ صُرِ الْإِمْكَابِ الكِبْنَى مَنْ مَلَكُ عِبَاكَ نَهُوَ مِمْ العَاقِلَ مَنْ عَلَكِ نَكَلْنِعَ أَهْوِيَتِمِ الكُلُامُرُ

الرِّفَا وَالنَّفَظُ وَيُلَا مُ أَضَّلُهُمْ عِنْ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَنْكُمْ مُ الْمُعَلِّمُ الْمُنْكُمُ الْعَلِيْمُ النَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ دُيْلَة عَنَ أَخِرَتُمْ يَجْنَبَي عَلَى مَن يُغَلِّفُ الْفَقْرَى إِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ فَيُعْفِيهُ عَبِينَ فِي مُنْفَعَةٍ عَبْرِةً وَعَامِلُ فِي اللَّهْ بَالِمَا بَعْدَعا لَهَا أَمَّ الذِي لَهُ سِعَيْرِ عَمَٰلٍ فَأَخَرُ لِلْفَظِينِ مَعَا مَكَالَ اللَّهَ اللَّهِ مَجْنِيًّا ٱللَّهُ اخْضِ فِكَأَنَّا وَيِمَا ، مُراصِلِة وَاتَ بَشِينَا وَبَيْنَهُم وَلَهُدِهِمُونَ صَالَالِهِم حَتَّى يَعْرِفَ الْمَقَّ مَنْ جَهِلَمُ وَيَعْرِي عَنِ الْغَيِّ وَلِلْعَدْرِ مَنْ لَهِ بِرُ الْمَعْلُ: اَنْ تَعُلَى مَا تَعْنِ فَ مَعْمَلُ مَا تَنْطِقُ بِمَّا لَيْعُ مَنَ اعْطِيهُنَ فَعَلِ الْحِلِي خَيْرًا لِتُنِيا وَلِكَ مِنْ مِنْدَقَ مَدْيْتِ وَلَدَاءُ إِمَا لَتَمْ وَعِفْتُ الْفِي وَفِي خُلُقٍ أَنَ يُعْ يُسْبِينَ الزَّجُلِ الْغِلُ وَلَلَهُ إِنْ وَلِلْقَرَى وَمُعَوَّ الْعُلُقُ الْعَلَى وَكُونَ الْعَقُلِ وَالتَّكُورُ لِكُولِ النَّمَا وَمُونَا الْعَمَّالِ وَالْعَقَاءَةُ بُرِيِّهَا هُ و النَّبْلِ اللَّهِ يُعْبُونُ مُثَابُ وعِبْدُ النَّاسِ مُعْبُوبُ مُهَاكِ النَّتْنَ ٱفْتِحُ لَا بُعَادِ وَفَاعِلُهُ شَكُلا فَعَادِ الْعِفْدُ تَضْعِفُ الشَّهِيَّةُ } اَلْقَدَ قَرُ تَنْتَنُونُ الرَّحْمَةُ البَلاعَرُ الْمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالَ مَلا تُخْطِئُ الْعَمْلُ يُعْدِي وَيُنِعِي وَالْجَمُلُ لَعْمِى وَيَرْدِي الْجَوَادَ خِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَوْ الْآخِرَةُ مَسْعَنَ ثُمَّ النَّبُلُ الَّهِ إِلَى إِلْمُؤْمِ وَالْوَقَاء إلعهُ وَالنَّقُ يُكَاعِوْضَ عِنهِ فَلَ خَلْفَ فِيرُ الْمُوْعِيُّ مَنْ كُمَّ لَ ذَكِ

الِمِنَمَايَّ فَعُعُ عَدَايْقِ النَّحِهِ عَلَى التَّرَابِ وَالْمِثْقِيَّالُ الْأَصْ الْرَاحَيَّ وَالتَّلْمِيَّةِ مِي وَأَظْلُو الْقَدَمَيِّي مِعَ خَنْفِعِ الْقَلْبِ وَإِخْلُاضِ الْمِيْدَةِ التُجْرَى النَّفَسَانِيَ فَواغَ العَلْبِ مِنَّ النَابِيَاتِ كَالْمِ قِبَالْ بِكُنْمِ الْفَلْةِ عَلَى الْمِافِيَاتِ وَخَلِع اللِّبُرِفِالْحِيْنِيَةُ وَتَعْفُ الفَلَاثِينِ اللَّهُ فَيْ فِي كَالْحَلْقِ بِالْمَلَائِيَ النَّقِوْمِ الصَّلَقُ حِمَّنَ مِنْ سَعُلَاتِ الَّيْفَانِ الصَّلَوةُ حِفُ الرَّجْفِ وَمَنْ عَرْهُ النَّيْ كُلُونُ الْقَلَقُ تُسْتَفِولُ الرَّحْتَ السَّلُقُرُ تُسْتَدفعُ البَلْاءَ والبِعِثْمَةُ الدَّبِطَرْ يَسْلُبُ البِعْمَرُ وَيَجْلُبُ البِعْمَرُ المَوْجِ؛ وَلَدُّ مَعْبَوِدٌ الْعَقْلُ مَيْنِيَّ عَعْمَدُ اللَّيْلُ وَالنَّهَالُ وَالْبَارِدِي غُلِيّ في لمني على الباقة يَ مَعَلَ مَا ولا ضِينَ و تعل ضياه عنه فيد بلفظ المرالمزد آشيلة مَسْتَلَمُ والسُّمَالُ مُعَالَمُ أَطِعُ تَعْمَمُ الْعَدِلُ يَحَكَّمُ السَّحُ تَكَرَّمُ الْفَكِن تَتِغَفُّ إِنْ فَنْ تُقَفُّ أَقَا أَخِنْ تَسْتَقِقَ السَّعَقِينِ ثُنَّ فَا أَكُومُ الْمُكُورُ تَكُومُ ٱنْضِلْ تُقَدَّمُ الصِيت سُّنَا واصِبر يَفْطَقُ الْعَن تُنْطَل الْعِبْ تَحْدُك التعب آخِينُ مُشَكِّرُ إِعِمَا مُنْ خَوَّا عِبْرَ تَنْ دَجِرُ الْحُبُ تَعْبُرُا أَفِن تَسْتَغِمِكُ أَخُلُمْ لُوَقِّنَ الْطِعُ تَثْبَعُ الْيَعِنِي ثَيْلِعُ إِنْهَى تَسْتَقِحُ الْفَلْ تَغِي المُنْ يُعَالُ إِصِيرْ تَعَالُ الْقِلْ الْخَلِين تَعَالُ التَّورِ فَلَكُ الدُّكُن وَعْلَكُ الشَّغَ تَن يَنعُ وإغطِ تَصْطَغِ اعْتِن تَعْنَتِع الْعَبِلُ تَلُكُ الْغِتْلُ تُدُرِكُ النَّحَ مُسَّلَهُ التَّكُرُ تُزَوْاً أَنْعَرْتُمْ مُنْا طُلُبٌ بِجَدُوْا تَقِ تُكُونُوا

كَا لَدُمَاءِ فَلِيْلُهُ بَنِيْعٌ وَكَيْرٌ فِي قَا مِلْ المِنْ الْجَيْدُ لِلْمُسْتَى مِنَ الْوَعُوالسَّلِيْنِ الْمُكَا تَدِينَ الْمُنْكِدِ مِنْ مَا لَكُنَّمُ وَكُنْدُ الْمِنْمَةِ السَّلَطَ فَي الْمُنْفِفِ وَالْمُنْكُولِ مِنْ لِحُوالِمُنْدُ وَالْمُمَاثِرُ الْمُحَاجُ اَضَدَفَ شَفَا ذُهُ مِنَ الْمُلْشِي النِصَاحُ المِفْقُ لِعَامُ المَّلَاحِ وَعُنَّوَانُ الْغَاجُ أَنْقَاتُ الْمُنَا وَالْمُطَالَفَ تَصِيَرُ الْمُنْعَةُ بِهَا قُالِثُ كَثُنَ لَيسِيَّةً الْمَنْسَعَةُ إِذَا لَمِ ثُنَبَّ أَخُلَعَتُ وَاقَ غَلَيْهُ صَاحِبُهُ مَنْظِنَ وَانِهُ لَمُ يَغِلِبُهُ ظَمَرًا لَعَدُ يُعَظِّرُا لِمِفْرَ وَيُزِي ؞ إِلتَهَ عَالِمَ المَعَادِينَ جَرْي خِلِافِ الشَّائِرِةِ التَّذِيثِرَاتِجَا لُلَوَعْدِينِ دَلَا لِل المَهُدُّ التَّتْشِيرُ الْمَدِينُ سَعَادَة الْجِيرُ الْعَاقِلُ مَنْ سَلَّمُ الْفَضَّاءِ وَعَمِلُ بالحذه والكيين مَنْ تَجَلُّبُ الْجِيَّا وَلَدَّنَعَ الْجِلُّوزُ الْكَامِلُ مَنْ قَعَ هَوَا وَبَعْلِ التَّهُ وَفَى اللَّيْنِ إِبَادَةً فَلِهَا مَةً فَلَا بَاكُهُ فَلَا يَحْجَمُ لِم وَمَا أَفَا كَهُ فَلاتَبَأَهُ لِرُلُوسٌ مِنْ اللَّهُ لِسَانُ الغَوَلِيْرِ وَالْجَمَّالَةِ الْمُ فِقَا نُعِنْ مِعْ لِأَفَاكِ المِعَدُونَ طَبَايِعِ الْمَشْرَابِ الْمِعْلَمَا ذُكَامِنَةً كَا تُطِينُهَا ٱلْامَنَتُ افْطَرَقِ المدينَ أَمِينَ عَلَى تَعْمِرُ مُعَالِبٌ لِعَمَا وُحِرِسِمُ الْمُسَلَّعَيْبُ فَاضْ فَتُعَا قَادِحٌ لَا يَتْفِي صَاحِبُ لِمَ يُلُغُ أَمَلِهِ فِيمَ يَكُمُنُكُهُ ۖ الْأَلْفَاظَ قَالِبِ المُعَاكِدُ ۗ المفتزل لينفي المائية المراقية المائية المنافقة ٱدَرَكَ بِرَالِعَا خِرْرُ بِغِيْسَهُ مُّوَالَّذِي اَعَبَرَا لِعَا دِرَيَنَ طَلِبَتِمِ السُّجُى دُ

الْكَارِّلُونَ عَلَيْتُ جِدَّهُ بَرِّلُمِ زوعاليتن عَا يَعِ آخِرَتَكَ بِدُنِياكَ وَعِنْ عَنْ دُنِياكَ سَعُدْ بُعَلِيكً وَعُنْوَكَ الْعُهُ وَتُعْمِ نَعْلَمْ وَاصُمُتُ تَشَلَمْ إِنْ هَبْ يَكُذَدُ وَلَا تَقْزُلُ فَتَعْمَقُوا أَحْ الشَّرُونَ عَنْ قَلْبِكَ تَمْزُلُ نَفْسُكَ وَيَقِعَبُلُ مُمَلِكَ اجْعُلُ رَجْعُكُ مُمْلِكً وَعُرْكُ اللَّكَ أَقَمُ مُعَلَّا عَلِي مَا لِمُنْ عَلَى وَلا تَحْفُ فِمَ لا يَعْنِينَ لَ أَصِلِ الرُّنِي بَحْنَ فِعَالِك وَدُلَّ عَلَى الْخَبُونِ عِبْدِلِ مُقَالِكُ الْمُغَنَّظُ المُولَ وَكُ تُنْكُحُ خَاطِبًا إِسَّ كَ إِنْزَدْ بِرِبِ مَنْ مُعْدِعْمُ مَازِمًا مَيْزِلُ عَلَى الْمَعْدُنُ الْمُولِكُ مَا آمَلَى وَانْجُ الْمِنِي بِنِعُلِ الْمُسِّيِّ الْجُعُلُ مَمَّلُ لِمُعَاجِكُ رَعْنُهُ الْجِ الْعِلْمُ وَإَعْضِ الْجَهُلَ تُعْلِحُ وَإِسْ مَنْ شِرِ الْعَقْلَ وَخَالِقِ الْحَوَى يُنْعُ الْحُرِ إِلَى مَنْ شِغْتَ كُنْ أَمِيرُو السَّغْنِي مِنْ شِفْتَ وَكُنْ نَظِيرُو الْحَجِّ الْكِنْ وَيْتَ كَانُ الْمِيْرُ إِلْوَهِ المَّمْنُ فَاذَى مَنْفِي السَّلَامَةُ الْمِيْرِ المُنْكَ كَأَيْسُرُخِائِيْهِ الْلَامَةُ ٱلْمِتْ مَلَا يُشَتُّمِونِ كُانُونِ عِبْلُامِنِي بَلَيْدُ مَا مَتَينِ بِلَافْحُ بِمَانَنْ فِلْقُ بِهِ إِذَاكَانَ عَيًّا مِنَ الْمُطَاِّدُ أَغُفِي عَلَي الْعَلَا عَلَالَةُ نَوْضَ أَمَدًا أَنْتَعِلُ بَشَكُم النَّعْتِرَعِي التَّطَرُّبِ بِعَا إِنْسَتَغَلِّ التَّبَر عَلَى الْوَرِيَّةِ عِي الْجَنْعِ لَهُ أَكْرِ مِنْسَلَ مَا أَعَانَتُكَ عَلِي طَاعَتِهِ اللَّهِ أَفِيْضَكَ مَاجِعَتْ بِكُلِ مَعَالِيهِ اللَّهُ إِسْتَشْعِ لِكُلِّمَ مُعَلِّبَ السَّكِينَمُ فَا نَّعُمَّا حِلْيَةُ كَا يُولِ وَ إِلْوَ مِ المِقِدْقِ وَلِمَ مَا تَرَ وَإِنَّهُ الْجَيْرُ الْخَيْلِ الْخَيْلِ الْخَيْلِ ولا تحبِّعن مده شيًّا فإن وَلِينَ لَمُ كِنْ فَعَا عِلْمَ مُعْبُونَ اللَّهِ بِالْمَلَ وَلَا تَبْقُ

وَ قُنْعَ تُونَّ أَمِنَ مَا نُمَنَ أَعِنْ ثَعْنَ أَطِعِ العَاعِلَ تُغَنَّرُ أَعْصِ الجاهِلَ مُعْلَمْ إِعْبِلُ مِنْهَا وَلِيْتَ الشُّكُرُالِلهُ فِيمَا أُولُّمْ اللَّهِ اللَّهُ لَا مَعْنِ فَلَ اوتيت مَنَّ ادَّالَ أَطِعُ أَخَالُ وإِنْ عَصَالُ فَاصِلْمُ فَالِنْ يَغَالُ الْمُوْفِقَ لَ وَاحْمُ عُلَمُ مُلِكُ أَبْقِي يُبْغَ عَلِيكَ أَحْرِي يُحْدُى إِلَيْكَ ٱلْمِرْمِ التَّمْتَ يَسْتَنِوْ فِلْنَكُ إِغْلِبِ الشَّهُوَّةُ تَكُمُلُ لَكَ الْحِكْمَةُ وَاخْرِيْ إِنِّي الْمُثِيِّيِّ مَثَلِلُهُ اسْتَدِيرِ الشُّلُ تُكُوِّ عَلِيكَ الْبِعْدُ ۖ إِنْ عَدُ نِيْ النَّهَا تَنْوَلْ عَلِيكَ عُلُّ النَّحْمَةُ ٱلْطَلِبِ العِلْمِ تَزْدَدُعِلْمًا إِعْمَلُ بِالْعِلْمِ مُدْرِكُ عَنَّمَا ۗ كُفُلِمْ الغَيْظَ مَنْ دَدْجِلْمًا أَصُمْتُ دُهُكِ بَجُلْ آصُّلُ اُخْصُلُ عَلَى النَّاسِ يُعْطُرُ فَنْ لِنَا أَعِنْ أَنَا لَا عَلِيهِ مِنَالِيَةِهِ \* أَيْ مُعْرِفَ فَلَ بِإِمَا تَبَوُّا قَالِ لَكُلامَ تَأْضِ الْمَلَامِّ الْحِنَظ بَطْنَكُ وَفَجَرَعِ الْحَرَامِ اعْدِلْ تُكُمُّلُك الفُدُّنَةُ الخِسِ العِثْمَةُ وَإِصْدِيكِ الْعُسُرَة وَالْصَعْفَ مَعَالَفُدُرُة وَالْحِنْدُ إِي مَنَ اسَا الْيَكَ مَاعَنُ عَتَىٰ يَمَاعَلِكُ (جُعَلُ هَلَ عَلَى عَبِدُكُ كُلِّ خَيْلُ إِخْفَغُ بِطُلَكُ وَفَرِيدًا فَيَنْفُوما فِتُنَتَّكُ النُّرُ كُولَةً أَخِيًّا لِمُلْمَكُ مِنِينَ أَقِيلِ لَغَبُمُ إِلَيْكَ مَعَامُ الْمُؤْمَةِ بِكَ إِغْمُوزَ لَحُرُمُ الْعَجُلُ يُزْجَلُ عَلَيْكَ الْحُصُدِ الشَّرَيْ صَنْدِغَيْلِ بِعَلْجِهِ مِن صَنْرِكَ النَّعْ تَفْتَكِ فَإِنَّهَ لَقِي لَكُ مَا ثَقِي لِعَلَٰبِكَ وَأَنْفَخَ كَلِيكَ أَخَذُنْ لِسَالَكُ كَانَحُرُنْ دُهَكِ وعَبِقِكُ الْغِتُفِرُمُ الْعُضَكَ لِمَا انْضَالُ الْكَبِ الْمُقَّ وَالِنْ خَالَفَ هُوَاكَ

عِنْدَ الْفَالْمِ عَدْلَ اللَّهِ فِيكَ مَعِنْدَ النَّالَ اللَّالَ اللَّهُ عَلَيكُ إِضْ " خَادِمَكَ إِذَا يَعِي اللَّهِ وَإِغْفُ عِنْمَ اذَاعَصَالًا إِنْهِ عُلِكُ مُلَّكُ مِنْ ثُوَّا بِدِفَعْنَ عَمَلٍ كَاصَبْرَكَ عَلَى عِمَّا بِرُ إِعْمَلُ عَمَلَ مُن يَعْلَمُ أَنَّ لِللهُ تجازير باسا أير وإحسان والفردق والدخفت صرف فإتر خَيْرً كَ مِن الْكَرْبِ الْمُزَجِّرِ نَعْفَ الْسُبِّرِ الْعَوْرَةُ مَا اسْتَطَعْتَ يَسْتُو اللَّهُ بِعَانِهُ مِنْكُ مَا يُحُبُّ سَنْقَ وَالْفَتَخِرُصَنَا يِعَ الْإِحْسَانَ وَانْعُ ذِمُهِم الْمُ خَوَابِ الشَّيْطَ التَّقْوَى وَجَالِفِ الْمَوَى تَغْلِبِ الشَّيْطَانَ ﴾ إظنَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الْعُمُومِ بَعِنَ إِنْهِرِ الصَّبْرِ وَحُسْوا لِيَعِيْنِ ا اخببُ فِي اللهِ مَنْ يُمَا هِذُكُ عَلَى صَلَاحٍ دِيْنِ وَلِكُلْسِبُكُ خَسَنَ يَعِينُ إِنَّفِ اللَّهُ بَعْضَ النَّتَى وَانِ قَلْ وَاجْعَلْ بَنِّيكُ وَبَنِيَمُ مِثْلًا وَلِنْ رَقَّ وَالْزَمِ الْمُقَّ يُنِزِّكُ مُنَازِلُ الْفِلِ الْحَقِّ يُعَمِّلًا يُتْفِي إِلَى الْمُنْ كُنَّكُ وَقَاضَعْ لِلْهِ يَنْ يَعَكُ وَإِنْ هَدْ كَا الَّهُ بِنَا يَبَحِرَكَ اللَّهُ عُبُوبَهَا وَكَ تَغَعَلَ فَلَسَتَ بِغَغُولِ عَنَكُ الْخُطْرُ البَّضَ الغَيْظُ عِنْدَ الْعَضِّبِ وَيَجَا وَرُبِعَ الدَّعَلَةِ تَكُنْ لَكَ العَاقِبَةُ إَوِل الْعَنْرَةَ وَاذَكُ إِلَّا لَكُذَّ وَيَجَا وَزُعَمَا لَم يُصُرُّحُ لَكُ بِهِ الْعَقِبُ عَنِ الْعَصْبِ بِالْجِلْمِ وَغَفْنُ عَلَي الْوَهُمِ النَّهُمُ أَمْلُ عَلَيْكَ مَوَالَ فَتُحَمَّ بِنَفْسِكُ

بْرَوَاتْ عُرُونُ وَصَاحِبُهُ مَعْرُونُ وَانْصَ بِمَا قُسِمَ لَكُنَّ مُوْمِنًا ، إنفَ للنَّارِي بِمَا تَدَعْنَاء لَعُسْرِكَ لَكُ سِلِمًا ﴾ أَ ذِ الأَمَا نَمُ إِلَيْ فِ أَتَّمَنَكُ وَلَا تَخُنُهُ مَنْ خَانَكُ الْقَاتِ العِلْمِ فَإِمَّلَ الْوَكُنْتُ عَمِيبًا نَا تَكَ وَإِنْ كُنْتَ فَعِيرًا مَّا تَكَ الْفَ مِنَ الْمِنْقِ مِنَا فِسُمَرِكُ تَعِشْ غَنِيًّا ۗ الْتُتَنِعُ بَهَا وَبِيِّنَّهُ تَكُنْ مُكِنِيًّا ۗ وصحَبَ إَخَا التَّقَى وَللِدِينِ تَسْلَمْرُواسْتَنْ شِرْدُهُ تَغْمَرُ اقْصُرُ وَلَيْكَ عَلَى مَا يَٰزُ مُكَ تَسَلَمُ وَوَجَعِ الْحَوْضَ فِيمًا لا يُعِينَكُ تُكُن مُوا كُولُ طَعَامًا تُغَلُّ ثُعَامًا اَقِلْ كَلَا مَّا تَا مَنْ مَلَامًا وُاعْلَمْ أَنْ الْوَيْنِ الشَّيْلِيمْ فَأَخِنَ وُ الإخْلَاصُ الْ نَتَعْتِمْ وِنْ حِنْصِلُ بِالتَّنْفِعَ كَا تَنْتَقِهُ مِنْ عَدَوَكَ بِالْفِقَا ٱبْتِ وْرَفَالَ لِغَفَيَكِ وَلِدُاطِرْتَ فَعَعْ شَكِيرًا ﴿ ٱلْرِمْ صَيْفَكَ وَإِنْ كَانَ حَقِيرٌ وَقُرْئَ عَلِيكُ لِإِبْلَكُ مِمْكِلًا وَيُوْكُنْكَ إِبْدًا كَاللَّهُ المَقَالُ وقَعِرُ لِإَمَالُ وَلَا تَعُلُ مَا يُلْسِبَكُ وَزُلًا وُيُنِقِرُ عَنْكُ حُرًّا، إِنْدُهُ مُ عَلَي مَا أَسُأْتُ وَلَا مُنْدُمُ مَعْ لَي مَعْوُفِ صَنَعْتَ الْمُولِاذَا آمَّتَ أَفْدَدْتَ وَأَفْتِرَا فِإا أَنْتَ الْحَرَثْتَ \* أَكْثِرْ نُدُورَكُ عَلِي مَا فَدَّمْتُ يَّ الْحَيْرِ وَخُزْنَكَ عَلِي مَا فَاتَ مِنهُ السَّحْزِي الْسَجَنْيِزُ فَكُوْمِنَ عَيْرً أَمْنًا كَانَ عَلَاكُمُ فِيهِ إِسْتَغِيلُ مَعْ عَدُوكِكُ مُرَافِّيمٌ لَامْكَابِ وانْتِقَارُ الغرصة تظفؤا تغيز تشكرك النقب تخذز كانتان فتختزاذكن

رصال

ية المُتُوتِ وَمَاسِ مِر الصَّرِيقِ عَلَى السَّمَّا عَلَيْ الْمُرِّي خَلَقُ الْمُلْطِ المنيَّدَةَ بِضِعْتِ مِنَ اللِّبْ وَإِنْ قُلْ مَا كَانَ الرِّفْقُ أَوْفَقَ أنظنولي التنيا نظوالزا هدا الماج تكاتنظو إليها كظ العاشق المامق أشكف كونق إذا خفت ضَلَلْتُهُ واعْتَنْ إِللَّهِ مِنْ لَكُ مِنْ الْمُؤْمِدُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل إلى إلَّهِكَ فَالْكَ تُلْفِيهُا لِيَ كَمْنِي حَرِيْنٍ إعْتَصِمْ فِي أَحْوَالِكُلْهِا باللهِ فَإِنَّكَ تَعْتَصِمُ منه بعا مربِمَا نِهِ عَنْ يُزِيًّا جِي قَلْبُكُ بِالمُوْعَظِمُ فَأَمِثْمُ بِالنَّهَادُهُ وَتَقِزَّهِ المُوَيْثِ وَذَوْلَتُرْنِدُ كُولَالْوَتِ وَقَرَّتُهُ بِالْعَنَاكَرُ كَيْجَزُهُ كَا يُعَ الذُّنْيَا أَشْعِرَ فَلْبَكَ النَّحْمَةَ لِجَيْعِ النَّاسِ وَالإِحْمَانَ اِلَيْهِمِولَا نُبِلُهُ مُرِحَيْفًا وَكَاتُكُنْ عَلَيْهِم نِيفًا أَذَ لَتُكَاكَ الْحِاعَات بِالَّذِي يُحْبُ إِنَّ لَيْكُولُ بِلِمُ وَدَعُمُ مَا يَخُبُ لِنَ يُدَعَكُ صَارِّقِ السَّالْذِي كَانْدُلُ مِنْ لِتَآيْرِي كَانْتَهِي لَكَ دُوْنَهُ أَجِلًّا مَا نَهُ إِذَا الْوَنْفِينْ وَكَا تَتَهِمْ غَيْرَكَ إِنَا الْمُمَنْ فَ فَإِمْ الإِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةُ لَهُ أَحْوِقُ مُنْزِكَتَكُ عِنْدُ الشُّلُطَا بِلُ فَاحْدُلُكُ يُخْلِكُ عَنها النَّهَا وَنُ عَنْ حِفْظِ مَا زَقَالُ الْيَهُ الْحُعُبُ مَنْ كَا تُولُهُ إِلَّا وَكَا مَّهُ كإفتابه عَنْكَ وَإِنِ اسَالْتَ البِهِ أَحْبَى البِكُ وَكَا تَهُ البِيْقِ إِنْ هَا يْدُ اللَّهٰ عَالَمُونَ عَنْهَا مُإِيَّاكُ انْ يَنْزِلَ بِكَلْلُؤَتُ وَأَنْتَ أَبْعُ بُونُ مَلِّهُ

عَالَمْ يَعَلَى لَكَ فَإِنَّ الشُّعَ بَالْتَسِ حَقِيقَةُ ٱلكَّرْمِ اعْطِ النَّاسَ مِنْ عَنْوِكَ وَصَغْيِكَ مِثْلَ مَا نَجُبُ انْ يُعْطِيَكُ اللَّهُ سِعَامَہ وَعَلَيْعَنْمِ فَلاَ تَنْكُمْ ۚ أَرْمُ مِنْ فِنَدِكَ فَاصْغَ عَنْ عَدُقِكَ مَيْرُكُ الْفَفْلُ الْخِفْلُ مَاسَكَ مِنْ عَثْرَة لِسَائِلَ وَإِنْ مُمْنَهُ بِالتَّفِي وَالْحَزْفِرِ وَالتَّفِي وَالْعَقْلِ عَلَيْ اغْتَنْ مَنِ اسْتَغْرَضَكَ فِي عَالِ غِنَا لَ لِيَعْعَلَ قَضَاءَ لَا يَوْمِ عُسْرَقِلَ ا إِنْ تَدْ لِنَعْشِكَ قَبْلُ مُزُونَ لِكِنُ وَكُلِيِّ الْمَثْرِلِ قَبْلُ حُلُولِكِنْ إِنْجَ اللَّهَ بِطَاعَتِهِ وَأَطِحِ اللَّهِ بِتَقَوَا وُ إِسْتَدِلُّ عِلْ مَالْمِ يَكُنُّ بِمَا كَانَ فَإِلَّهُ مِن اَشْبَا هُ إِنْ شَعَنِ الْخَلْوَةَ بَالذِّكْرِ وَاضْعَبِ النِّعَرَ بِالشَّكِو ٱكْفِرَ النَّظَرُ للِي مَنْ فَصَلْتَ عَلَيم فَإِنْ ذَلِكَ مِنْ ابْزَابِ الْمُعْزِلِ الْمُعْزِلِ فَبَنْنَ كنَفَهُ يَسْتَلِمْ مِنْ قَوْمِيمِ الْمُتَبَدُّ إِلْنُومِ الصَّبْرُ فَإِنَّ الْعَبْرُ حُلْقُ العَامِيْتِرِ مَيْمُونَ الْمُعِبَّةِ وَإِحْمَلُ مَا يُسْعَلِيْكُ فَإِنَّ الْمُحْتِمَالُ سِنْقُ العُيُوبِ وَإِنَّ العَاوِلَ بِضِعُهُ إخْتِمَالُ وبضِغُهُ تَعَا فَلُ إِبَدَّا بِالْعَطِيمِ إِلَىٰ لَرِينَا ٱلْكَ عَلَنِذُ إِنْ مَعْ وَكُلَّ إِلَىٰ طَلَيْهُ وَإِيَّا كُل انْ يَزُدُّ السَّآنَيْكِ إِجْعَلُ زَمَا نَ رُجَايِكُ عَلَمٌ لِإِيَّامِ مِلْكَيَّكُ الْتُغْتُ بِإِخْرَائِكُ فَاكْفِهِمْ اصْلَا غَنْ لِسَابِكُ وَأَجْرِعَلِيهُم سَبِبَ إِحْسَابِكُ أَنْفِرَاتُهُ بِعَلْبِكُ وَلِمَادِكُ وَمَيْرِكُ فَاقِهُ اللَّهُ شِهَامَهُ فَدُنَّكُمَّ لَيْضُونُ مِنْ مَيْضُوهُ الْطِلْ بَدِكُ يَهُ مُكَافَاةٍ مَنَا حْدَنَ إِلَيْكُ فَانِهُ لِم تَعْيِرُ فَلا أَفَلَ مِنْ أَن تُشَكِّرُ الْكِرْفُ مَا لَكُ

40

رَسُورَةً عَفَيْكَ وَسَعُونَهُ يَدِلُ وَغُرْفِ لِسَائِلُ وَاحْتَرَ فَي عِذَلَا كُلِّهِم وَرَبِّ بِتَا خِعْ البَادِرَةِ كُلِّتِ المَسْطَوَةِ حَتَّى سِنْكُنْ عَصْبُكُ فَتَثْوَبِ النَّكَ عَقُلَ ٱلْمُنوبِ لَغُرُّ فِ مَنْ أَعْلِمُ وَلَيْلِ الْمُنْكُرِيدِ لَ صَلْمُنا بَكُ وَيَا بِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجَهُو كَ إِنجِمَتُوب مُصَا حَبُمُ اللَّمَابِ فَإِن اصْطَرَّتِ اليه فَلَا نُصُرِّدُهُ وَكَا تُعْلِمُهُ أَنَّكَ تَكُونَهُ فَإِنَّهُ يُتُمْمِلُ كَنْ مُدْكِلُ وَكَا يُنْتُولُ عَنْ طَبُعِم الْحَرِينُ رِعًا يَدَّ الْحُرُمَاتِ وَأُقِيلًا كَانُ اَهْلِ الْمُزَقِّلُ تِ وَإِنْ رَعَايَةُ الْزَيَّاتِ تَدُلُّكُ كُورُ النِّقْدَ وَلَا تُمَّالُ عَلَى الْمُزْقِلَتِ يَعِنِ عَلَى شَرَفِ الْهِمَّةُ وَافْعُولَ لَمَنْ وَكَلَّ مَنْفُلِ النَّرَى غَيَرٌ مِنَ المَكِيرِ مَن يَعْعَلُهُ وَخَثَّرُ مِن المُنْرَمَن يَأْمِيْهِ يَغْعَلُهُ \* أفرالناس على سنتهم ودينهم وليا منك بزيفه وليخفك رُمِيْهُمُ وَ نَعَا هَدُ نُعُورُهُمْ فَأَظْرِي ﴿ إِفْرَالُا عَذَا كَالَّاسِ مُعْتَبَعْ بِإِنَّا يُمْمِ وَالْقِهِمْ بِالْبِيْرِيُّكُ أَضْفَا لَهُمِّ الْمُنَّا وَالْمُوالْ عَدْيَ الدُّنَّا وَإِفْرَفْ عِنْهَا وَلِيَّاكَ الْقَانَيْزِلَ بِكِ المَوْتُ وَقَلْبَكُ مُعَلِّقٌ بِنَيْ مِنْهَا تَسْقِلُ أَلْحُرُ مَنْ دُوْمَاكَ يَرْحَمُكُ مَنْ فَوْقَلُ وَفِيقَ سَهْوَ } بِسَهْوِكَ فَالْعَصِيَتُهُ لَكَ بعَضِيَكِ إِلَيْكِ وَفَعْرِكَ إِلَى مُعْرِينًا لِمُعْرِكُ لِمُغْرِكُ إِلَيْكُ الشَّكُنُّ الشَّكُنَّ مَنْ ٱلْعُمْرَ عَلَيْكَ وَأَنْفِرْ عَلَيْ مَن إِنْكُرِكُ فَإِنْهُ كَالُّ الْبِيْفِيرَ إِذَ الْشَكِّ وَكَابِقَاءُ لِهَا إِذَا لَوْرِتْ أَمْلِكَ عَلِيْكَ مَرَالٌ فَشِيتِي نَفْسَكُ فَإِنَّ شَبَى

ية كُلِيهَا فَتَنْفَى إِنْتَنِّعُ مِنْ ربل مَا يَسَعَعَى مِنْ عَيْرًا وَافْقَ مِن النَّاسِ مَا نَوْجًا ءُ لِمُعْسِكُ أَخْلِق لِلْمَ عَلَكُ وَحُبَكَ وَيُعْكَ وَلَخْلَا وَيَوْلَكُ وَلِا مَكُ وَصَمَلَكُ إِلَّهُ فِهِ كُذَجِكُ وَكَا تَكُنْ خَارِثًا لِمِيْرِكَ، ادِمْ وَكُوالْوَتِ وَجِلْمُمَا تُقَدُّمُ عَلَيهِ بَعْدُ الْمُؤْتِ وَكَا تَمَتُنَّ المؤت إلا يشرط وبين انفي الناس من تنسك ولعاك فحاصلك وَيَنْ لَكَ فِيهِ مَوَّى وَاعْدِلْ فِي الْعَدُوِّ وَالْفَرْيَةِ } أَفِقُ أَيْهُا السَّامِعُ مِنْ سَكُرْتِكُ وَأَسُنَتْقِظْ مِنْ غَفْلَتِكُ وَاخْتُصِرْمِي عَلَيْكُ امَسكُ مِنَ المَالِ بِعَدْ بِضَرُوْرُ لَكُ فَقَدِمِ الْمُضَلِّ لِيَعِمِ فَا قَتِكُ ا اعْقِلْ عَنْلَكُ وَامْلُلُكُمْ لَى وَجَا هِدُ نَمْسَكُ وَاعْمَلُ لِلَّاحِرُةِ جَمْلًا إِنِّقِ اللَّهُ يَهُ نَعْضِكُ فَالْحِ النَّيْطَانَ قِيَّا دَكَ وَاصْرِفْ إِلْمُ الْأَجْرَةِ وَيْجِهَكَ وَاجْعَلُ لِلَّهِ حِبَّدَكُ إِسْتَعِنَ عَلَي الْعَدْ لِنَكِيسِ النَّيْمِ فِي التَّعِيْرِ وَتُلَّمِ الصَّعَ وَكُثْرَةِ الْوَلَعِ اللهِ فَعَلِمُ اللهِ فَعَلِمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ كاعَدُ اللهِ سُبِعَان كَاصِلَةُ عَلَى كُلِّ شَيْقٍ كَالنَ مُرالَوَيَعَ الْحِلْ إِذْ كَالَ مَنْ أَذَلْ عَلِيكَ قَافَتِلْ مُنْدَمَةِ اعْتَذَرُ لِلِيكَ وَلَحْسِنِ إِلِهُ مَنْ أَمُالِيكَ اِسْفَوْعَ جُهُدَكَ لِمُعَادِلَ تُصْلِحْ مُثْوَالَ وَلا يَبْعَ أَخِرَتُك بِدُسْكًاكُ إستنطاخ كأرفعك أنعتها الله بعائد عليك فكانفيغ بغيارة عِنْدَكَ وَلْيُرْعَلَيْكُ أَثْنُ كَمَا الْعُمُرَاللَّهُ جِعَانَهِ بِمُعَلِّنَكُ الْمُلِكَحِبِّيْنِكُ

إعَلَجِدًكُ لإغلاد الجوَابِ ليَعْ مِ الْسَائِلَةِ فَالْحِسَابِ إِحْسِنَ لِسَانَكُ فَلَا انَهُ يُطِيِّلَ حَبْسَكَ وَيُرْدِي كَنْسَكُ فَلَا شَيَّ أَوْ يُرِكُونِ بِعُولِ سَجْعِي فَالسَّافِ يَعْدِلْ عَنِ الصَّوَابِ وَنَتِينَتُمُ إِلَا الجَوَابِ إِجْعَلْ كُلَّ هُمَّكُ وَسُعِيلًا الفَلَاصِ مِنَّا المَتْفَأَ وَالعِقَابِ وَالْغَارِةِ مِنْ مَقَامِ المَلَاءِ وَالْفَلْابِ إِخْفَظْ يُجِلِّ مِنَ المَّطِينِيعِ لَم فِي غَيْرِ العِبَاكَةِ وَالطَاعَاتِ وَافْنَعْ نَشَكُ مِنَ التَّهَوَاتِ مَسْلَمْ مِنَ الْمَاتِ إِنْعَفَى ٱخَالَ النَّهِيمَةُ حَسَنَةً كَانَتُ امْرُ يَّبِيَةً ٱلَّذِبِ السِعَائِمَةُ وَالنَّيْمَةُ بَاطِلَةُ كَانَتُ افْرُهِيهُمُّ أَطِعِ اللَّهُ سُحَادَ، يْهُ كِلِّ حَالِهُ فَا نُخُلِ قَلْبَكَ مِنْ حَنْفِكَ وَرَجَا لِمُرْطَنَفَةً غَيْهِ وَ الْمُدْمِ المِسْتِغْفَاتُ أَغْطِ مَا نَعْطِبْهِرُمُعَمَّلًا مُهَذًا أَوَاثِ مَنَعْتَ أَلْمِيكُنْ فِي إبحال فإغذ إراجعل لننسك بفأبننك وبنى اللابخان أضاللوايت فَأَلَا قُسَامِ إِخْلَالِحَيْنَ طَالِحُوْرَ فَإِنَّ الْمَيْنَ يَنْعُوالِي النَّيْفِي وَالْجُوْرُ يَعُونُ بِالْجِلَارِي يُعَمِلُ الْمُعُونَةِ وَلَا مَتِهَا مُوْ الْزَمِ الْفَيْتَ تَلْزَمُكُ الْجَاءُ وَالتَّلَامَةُ وَانْزَمِ الرَّمَا يَازُمُ كَالْرِضَا وَالْكُرَامَةُ اخْرَجُ مِنْ مَالِكَ الْحُنُونَ وَأَشْرُلُ فِيرِ الْعَدِيْقَ وَلَيْكُنَ كَالْمُكَاءَ تَغْدِيرٍ وَصَمَّلًا فِي تَفْكِيرِ تَا مُنَى الْمُلَامَةُ وَالنَّدَامَةُ أَذَكُنُ مَعَ كُلِّ لَذَةٍ زَكَالْهَا وَحَ كُلِّ بِعْمَةٍ إِنْهَقًا لَهَا وَمَ كُلِّ مِلْيَهِ كَشَفْهَا فَإِنَّ ذَلَكَ لَئِي لِلِتَوْمَ مُوا نَفِي وَاتَّقَ المِشَّغُوَةِ وَأَذْهَبُ لِلْمُكِرِ وَلَغَرُبُ إِلِيَّالْهَنِجِ وَأَجْدَرُ لِكُنْوِ الْخُتُوةِ

النُّسِ ٱلْمَانُ سَهَا فِهَا مُعْبَثُ مَكْمِ هَنَا إِلْصَقَّ إِلْهَا فُولِكُنِّ مَا لَا يَعْ مَا لَكُ وَرُضْهُم عَلِي اَنَا يُعْرُفُ لَ فَانِ كَثْرَةَ الإَطِرَادِ يُدِينُ مِنَ الْخُوَةِ وَالْفِظُ بَلُكُ يُوجِبُ مِنَ اللهِ القَتَ الجعَلُ نَعَشَّكُ مِيْزَانًا الْمِنْكَ وَمِينَ عَوْلَ والله مَا يَرْبُ لِما يَجُ لِنَعْتِكَ وَالزَّهُ لِمَا مَا نَكُرُهُ لِمَا وَأَخْرِنَ كَا يَجُبُ اللَّ . يُحْسَنَ إَلِيْكُ وَالتَظِيمُ كَالاَجَبُ انْ تُظْلَمُ الْخُتُرِ إِلْقِلْفَ فِي كِلْ مُؤْطِنٍ تَغَفَرُ كَاجْتَنِبِ الْمُثَرَّ وَالْكَبْبِ سَنَكُرُ ٱلْرَحْ نَفْسَكُ عُنْ كُلِّ دَيْتَمِ وَابْ مَا قَنْكُ إِذَا أَغَا إِنْ إِنْ اللَّهُ لَنُ تُعَنَّا ضَعَمًا تُنْذِلُ مِنْ تَنْسِرُ عِنْ صًّا \* اِجْعَلُهِ نَفْسِكُ عَلِي نَفْسِكَ رَفِينًا كَاجْعَلُ أَخْرَبَكُ مِنْ ذُنْبِكَ نَصِيبًا إِنْ مَنْ مُحَدِّدٍ مَكِلُا لَهِ عَلِيهُ وَآلِهِ كَانِيًّا وَإِيَّا النَّجَاءِ فَأَنِيَّا الْفَرْدِ كُرّ المَعَتِوَهَا هَجِعُمُ عَلِيمٍ تُنْفِي الْيَهِ بَعِلَالِمِتِ حَقِّيماً إِنَّكُ وَقَالَمَانَ ۖ لْهُ حِذْرَكُ وَشَكَدُتَ لَمَ أَذْرَكُ وَكَا يَأْتِنَكُ الْحُوثُ بَعْتَكُمْ فَيَنِهُ وَكُ إِجْمَلُ لِكُلِّ إِنْسَارِهِ مِنْ خَدَمِكَ عَمَالٌ تَأْخُذُهُ بِمُوَاقٍ دَلِكُ أَحْرَى أَنَ لَا يَتُولَ كُلُولَ فِي خِذُ مُرْكُ وَجُولِ الدِّينَ كُفَفَكَ وَالعُدْلُ سُيْفَكَ تَعَجُّ مِنْ كُلِّ سُورِ وَتَظْهُرُ كُلِّ كُلِّ عَدِّقِ الْبُلْعِلَى نَشِكَ بِالإِذْبَارِعَنْهَ الْبِيْ أَنْ تُعَيِّلُ عَلَى نَفْسِكَ الْمَاضِلُمِ الْمُعَبِّسَةِ مِنْ نُوْرِعُلِكُ الْمَآتِلُمُ بُنِيَكُ وَبَيْ دَوَاعِيَ طَبْعَكُ وَأَغْنِي بِالإِذْ بَارِعَنْ نَفْسِكُ الْامَّا زُوْبِالشُّقُ الْصَالِحْمُ بِيرِ سَ ﴿ الْعَنْوَا فَجُرِ اللَّهُ وَفَإِنَّا لَمْ مُغَلَّقَ عَبَّنَا فَمُلْهِ وَكُنْ ثُمَّاكًا سُمًّا فَعَلْفُون

والسَّفَطِ الْغَمَّرُ مِنْ كُلِّ شَيْ جَدِيْدَ ﴿ وَمِن اللَّخَ الِدَا فَلَهُ مَهُمُ السَّسَيْسَ اعْتَلَامًا كَ تَعْرِف مِنْ رَأِيْهِمْ مِقَدَاكَ عَدَاكِ فِقْرُفَ مُولِضَعَ مَقَاصِرِهُمْ الْهُذُ لُ لِعَدِ نَعَكِ كُلًّا لَمُوَدِّةِ مَا مَتَلُلُ لَهِ كُلَّ الشَّائِينَةِ وَاغْطِرِ مِنْ فَشِرً كُلًّا المكاساة كاتنف البربكل أشرارك إضعب السُلطان بالمَذر والصَّابِ بِالتَّعَاضُعِ وَالْبِشْرَةَ الْعَدُقَ بِمَا تَقُومُ مِ عَلِيهُ يَجَمُّكُ افْسَعُ يُزُّمِّهُ قَلْمِكَ جَمْرَة عَاَشِكُ شَعْمَتُهُ وَأَيْمِن قَطَّنَلُ تَجُدْ خَطُكُ الْبُدُلْ لِصِدِيْقِكُ نَعْمُكُ وَلِمَا إِذَا مَعُوَّنَتَكَ وَلِكَافَيْهِ الثَّارِي بِشُرَكَ إِخْمَلُ دَالَّةَ مَنْ ادَلَّ عَلِيْكَ وَاجْرَالِهُ ذُرَ مِتَى اعْتَذَرَ الْيَكُ وَلِي لِمَنْ جَعَا عَلِيكُ اجْعَلْ جَزَّةَ النَّهْ رَعَلَ كَالْعَنْقُ عَنْنَ أَسَاءَ اللِّكُ أَنِدُلْ مَالكُ لِمَنْ بَدُ لَ لَكُ عُجُهُدُ فَإِنَّ بَدْلُ الْعُجْرِ يُوانِ مُنْ شَيْئُ البُرُلُ مَعُوعًكُ الِنَاسِ كَافَةً فارِ وَفِيلَة فِوَالْفُونِ كَا يَعْدِ لَعُا عِنْدَا لِلْهِ سُجَّانَهُ شَيْحُ إِسْتَنْتِ مُ عَلَقًاكُ العَا وَلَ وَاحْدُ زُرُكُمْ يُعَلِّ الْجَا هِلَّ إِضِبْمَعَلَى مَضَفِى مُرَارَةِ الْحُرِّةِ وَإِيكَ أَنْ تَغْيَعَ لِمُلاَقَةِ ٱلْبَاطِلُ اجْعَلْ شَكُولَكُ عَبِي مَنْ يَغْدِرُ عَلَيْ عِنَاكَ إِنْزُمِ الشَّكُونَ وَاضِينَ عَلَى الْقَنَاعَةِ بِأَيْسِرَالْفُوْتِ مَحِنَّ فِي دُنْيَا لَ وَتَفُوْعِ الْخُوالُ الْطِعْ مَنْ مَعْ فَكَ يُعِلِنَكُ مَنْ دُوْنَكُ مَا صَلِي مَنْ يَتِكُ يَضَلِحُ اللَّهُ عَلَا مِنْنَكُ السَّلَاثِي مِنَ الْمُمَا مِدِ فَإِنَّ الْمُذَا مَّرَّقَلَ مَنْ يَغِنى مِنِعَا ٱلْجَرْهُ تَعْسَكَ عَلَى الْفَقَا يُلِ فَإِنَّ الرَّفَّ آيُلُ أَنْتَ مُطْبُعُ عُ عَلِيهًا و قول رضي الله عند بلنظ

يَعَنَكِ المَامُولُ الْحُمِلُ نَفْسَكُ عِنْدُ شِكْمُ الْجِيلُ عَلَي اللِّينِ وَعَنِدَةَ طَلِعَتْهُ عَلِي الرَصْلِ وَعُثِّلَ مَرُودٍ هِ عَلَي الْبَذَ لِ وَكُنُ لِلَّذِي يَبْدُقُ مِنْدَ كُوثًا وَلَهُ وَصُكَّا ٱلْمِعْ عَشِينَ كَ وَانِقَرْجَنَا مُكَ الَّذِيْ مِ تَطِينُ فَأَصُّلُكُ الَّذِي الْبَيْرِ تَعِيرُ وَيُكُالِّيْ إِمَاكُونُ لُو الْحِلْ نَفْسَكُ مَعَ الْجِيْلُ عَلِيْكُمْ مِمْ عَلِي الْعِلْمَ وَعِنْدَصَدُودِهِ عَلَى اللَّهُ فِي وَلِمُقَا رَثَةٍ وعِبْدَنَا عُدِهِ عَلَى الدُّنُوِّ وعَبْدُ جُرْمِ عَلَىٰ العُذْرِحَيِّ كَانَّكُ لم عَبْدُ مَكَا تَمْ دُوْنِعِمَ فِي عَلَيْكَ طَلِيَّالُ أَنْ تَضَعُ ولَكَ فِي عَيْرُهُ وَصِّعِهِ الْفَعْلَةُ مَعَ عَيْرِ الْفِلِمِ الْبَعْلَ قِلَ لِأَجْرُ ثَالِحُ فَالْ على نَفْسِكَ فَكُرِينَ جَزَيْنِ وَفَكُرِيمِ حُزْنُهُ عَلِي سُرُونِ بِالْأَبِدِ وَكُرْمِنُ مَهْدُومٍ اَدُوكَ إَمَلَمُ الْحَبِي إِلَى مَنْ تَقَلِلُ رِقَهُ يُجْمِي النِكَ مَنْ يُعْلِكُ رَقِّكُ الْحَب النَّاسِ مِانْجُبُ أَنْ يَعْتَبُوكَ ثَاثًمْنْهُ رَفِياً مَنْكَا أَنْفِ فِي تَصْرِكَ فَبْلَكَ نُشْتَعَفَ مِنْكَ فَانِّ دَلِكَ لَمُ لَا يَعْدَلُكَ فَلَجَدَ رُبِرِ ضَارَكِ إِنَّا السَّالِيلُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُتَوَالِ فَإِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُتَوالِ فَإِلَّا لَهُ المُتَوالِ فَإِلَّا لَهُ اللَّهُ اللّ افضارها اعطيته الزفردوي وجرك وكقرخ ليفهم واحاري سيفهم تَنْيَسَوْ لِغُسِهِمُ وَاللَّهُ مُلَّا بَحِمُ النَّدَّةُ مِنْ الرَّجَاءِ كَالْتِلْدُ وَالْفُ دُولَاكُ وَاطِلْ عِلْفُتْهُ قَالِمُكَ وَفَى بَيْنَ سُطُورِكَ وَقُرْمِظ بَيْنَ حُونِ قِلَ فَإِنَّ ذَلِكُ احَدَرُيِصَبَاحَمِ الْخَطِّ الْنُولِلْ خِلْاصَى فِي السِّرَى الْعُلَانِيَةِ وَالْخَفْيَةَ ي العَيْدِ وَالشُّهَا وَوَ وَالعَصَدَنِ العَقِرَ وَالعَدُلُ فِي الرَّضَا

وَإِنْ يَعْمَ الْمِسَارِ الْدُكُو اعْلَالْعَاصِينَ دُمَابَ اللَّمَاتِ مَنْهَا النَّبِعَاتِ أعِيرُ فِاللَّهُ عَلَيْ السُّلِكَ عَلَيْ كُمُ إلى نَكُفِ الذُّنُوكِ وَالنَّهُ عَلَيْ السُّلِكَ الْ إِنَّتُوا لِلهُ الَّذِي إِنْ قُلْمُ سِمَ وَإِنَّ أَضَمُ مُمْ عِلْمُ الْحَرِّنُ وَالْمُ مُسْتَى وَالْحَصِّب مَاعِدُ وللهِ مَا عَمَا مِنْ وَمَرْمِعِي الكَظْمِ وَلِلْحِلْمُ النَّمُولَ ظُنُونَ المُؤْمِنِينَ وَإِلَالَهُ بعاندا جُرَى المُوَّيِّ عَلِي الْسِنتِهِ وَاسْجَيْنُولُمْ نِبْنَا واللَّهِ وَسُلِّمُ الْمُؤْوِدُ أَعْلَلُ بِطَاعِهِم تَكْخُلُوا فِي شَفَاعِمُمُ الْتُعُلَا تُعَوِّلُ الْمُظَلُّومِ فَإِنْهَ يَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُ اللّه سِعامْ ٱلْزَعُرِيُ أَنْ يُسْأَلُ حَقَّالِقَالَجَابِ إنْجَعَلُوا كُلَّ لَكُمْ يُعْهِبُنَكُ مُنْ تَكَ تَرْجُوالمَّلُاسِولَهُ فَالِنْمَا رَجِي أَحَدُ غَيْرُاللَّهِ لِإِنْ خَابُ الْمِيْصُولَ فِي وَرُل المَهِ فَإِنْهَ اَحْمَىُ الْذِكُنِ إِنْفَعُوا فَاجِمَ الْغَزِى أَثَدَعُوا طَلَاحَ الْلَبَرِ إِنَّيْنَ يْهَا وَعَكَا لَلْهُ ٱلمُتَعِبِّى وَإِنَّ الصِّلْقَ الوَعَلِمِ بِيعًا كُدُ ۚ الْتَجَمَّقُ إِنَّ اللَّهِ ما أَعَلَ للربالتَغَبُّرِنامِنْدِ سِعَادِهِ وَكَالْحَنَرِمِيْ هَوْلِ مَعَادِهِ ۚ إِنَّعَظُولِهِ الْعِبِرُّ أَغْبَرُواً كَاغِنِرُوا بِالغِيرِ وَانتَقِعُوا بِالتَّذَرُ النِتَاحُوا مِن صَغْوِعَ فِي ذَرُرَقَتُ مِن الككر؛ الشعُوّاية وَكَاكِ رِفَا بِكُمْ مَبْلُ الْمُتَعَلِّينَ فَكَايَنُهَا ٱحْسِنُوا حِرَالَ بغوالذي وَالدُّنْيَابِا تُسْلِّر لَكُ دَلَّهُ عِلِهَا اسْتَمَقَّا بِعَمُ اللَّهِ عَلِيكُ مِا لَعَمْر عَلَى طَاعَتِهِ وَالْمُعَافَظَرِ عَلِي مَا اسْتَعَفَظُكُرِيُّ كِنَابِهِ إِنَّعُوا لَهَ مَقْ تُقَائِم كَلِسْعُوا فِي يَضَافِهُ وَاحْدَرُوا مَا يَتَرَكُمُ وَ الْبَهِوعَالُومُ التَّعُولِ مِنْ المُنْ الْمُ مُكُفِعُ أَصْ خِنَارِهِنَ عَلَى حَذَرِ الْتَعْلَى الْبَغِي فَالِمْدِ يَعْلُبُ الْتِفَرُ مِيسْكُ

المالج الملافي الملافي المالية تَسْعَدُوا أَخْلِصَواانِكَاعَلِتُمُ الْعُلُوالِدُاعَلِيَّةُ الْمُعْمُولَا خَاسُيْلُمُ اَلْتَعُوالِكَتَّ تَلْزَمَكُ لِلْعَامُ الْعَلَمُ لِلْسِيلِمُ الْعِلْمُ يُلُولُوا الْمُتَافِرُتُولُوا الزُنْقَ وَإِلْقَلَقَةُ إِلزَصُوا لِحِمَاعَهُ وَاجْتَنِبُوا الْزُقْرَّ ۖ اَمُلِكُوا اَفْسُكُوبِكُامِ جِهَادِمَا وَعَصِل بِاللِّهُ مَر فِي أَفَنَادِ مَا أَسْتَعِدُ وَاللَّهُ فِي فَتَا أَظُلُّهُ أَسْمِعُوا دَعَقَةَ المُونِ آذَا نَكُرُ فَبْلَ أَفْيُدَعًا بِكُمُ السِّعَوَا مِن ثَلَا بِيكُمُ وَاحْضُرُونَ ثُلُقَ مَكُمْ وَاسْمَعُوا إِنْ صَتَفَ بِكُمْ الْفَيْكُمُ مِنْ الْصَلَعَا اليكه وَاعْقِلُوهَا عَلِي أَفْرِسُكُمُ الْعَصُولِ مِنْ كَانَ قَبْلُكُم فَبْلُكُم فَبْلُكُ تَتَّعِعُ لَكُم مَنْ بَعْدَكُمُ النَّفَيْ الدِّني لَا مِيْنَةً فَقُدْرَ فَضَتْ مَنْ كَاكَ الشَّعْفَ بقامِنكُ الشِّهُ وَلَا يُحْوَنَكُمُ وَصَمَّوا بُطُونِكُم وَخُلُعا مِنْ لَجَسَّا دِكُمْ يَخْرُبُكُ اصْلِعَكُم يها عَلَى اَ مُشْكِرُ الشِّعِلُولَ مُشْكُمُ مِالطَّاعَةِ وَالْسِنَتِكُمُ مِالَّذِكُمِ عَلَى كُمِ الْحِفَا نِمْ اَ مُعَبِّبَ ثَمْ وَكُرِضُتُمْ النَّهُ وَالْأَنْفَ وَاصْبِرُواعَلَى البَلَّهِ وَكَا يُجْرِكُوا بِأَيْدِيُكُمْ مَعَوْي ٱلْمِنْزِكُمُ الْمُرْجِ لِالدِّنِيا مِنْ تُلُوكِمْ فَبْلَاكَ تُخْجَ مِنها أجَسًا ذُكُر تِنِيهَا أُخْبُرِ تُعْرِ وَلِمِيَرِهِا خُلِقَتُمْ ۚ إِنْتُهِ زُوا فُرَصَ المَيْرِ فَالْفَاتُمُنُ مَرَ السِّمَا بِ\* الَّذِي إِلَّهُ مَا لَكُرُوا غَيْمِهُ وَالْجَالَكُم وَإِحْدَ الْعُمُ الْكُرُ فَعَا جِنْعًا مَهَادَنَ اوُكِ النَّهِي وَلِأَلْبَارِ ﴾ أَنتَكَنُوا وَالعِرَ إِن فَارْعَ الْخَفَارِ

فأنهى

انتغلط

إِنَّهُ عُولِ النَّمَ مَا لَّذِي لَا يُطْفَأُ وُلُوحَ مُرَالِّذِي لَا يُمَلِّي وَمُدْلِقًا لِأَسْرِ فَاتَكُولَنَ تَضِلُوا مَعَ الشِّكِيمَ اسْتَضِعِبُوا مِنْ شُعْلَةٍ فَاعِظِ مُنْعَظٍ مَا تَبَلَعًا فَيَنِعَ مَنَ أُمِعِ مُنْتَعْظِ وَقِفُوا عِنْدَمَا أَفَا دَكُرُ مِنَ الْغَيْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِيلِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللِّلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّم بفدي بنيت لمرقائم اضكف الحدك كاستقل بستنيم فالقاأ خدي السُّنَافِي ۚ إِنَّقُوا لَلْهُ تَقِيَّمُ مَنْ صَعِ فَلَتُعُ وَاقْتُرَفَ فَاعْتُرَفَى وَعُلِمُ فَعَمِلَ وَحَاذَ دُفَنَا دَرُوعَمِلُكَا حَسَنَ إِنَّتُوا اللَّهُ وَمِينَةً مِنْ دُعِيفًا كُمَا وَتَابَ فَانَابَ وَحُذِرَ غَنْزِ مُعْيَرَفًا عُثَرُ وَخَافَ فَارُن ﴿ فَنَعُوا بِالْعَلِيْلِ مِنْ وَتَيَاكُم لِمُلَامَتِ دِيْنِكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنُ ٱلْبُلُعُمُ الْلِمُ الْجُنَّةُ عِمَّاللَّهُ مَنَّ الْتُونِعُ مُ إِنَّهُ لَوا دُوي الْمُرْفَاتِ عَثَرًا لِفِيمْ فَمَا يَعْتُونِهُم عَاثِثُ كُلِا حَيْدُ اللَّهِ تَنْ تَعَدُ الْفُرْنُجُ الدُّنْيَا وَاصْرَقُوا تُلُونَكُم غَفَا فَإِنَّا رِيجَى المؤمِنِ حَظَّمُ شِهَا وَلِمِنلٌ وَعَثَلُهُ وَهَا عِلْمِنلٌ وَنَاظِرُهُ فِهَا كَلِيْلٌ أغِيلُوا الْمُبْرَادُ الْمِعْمُونُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَا عَتْلُ رِطَايَةً وَالْمُوالِمُ الْمُعْلَالِ كَيْرُهُمُ عَامَّهُ ظِلِيْلُ وَالْجَافُولِ إِلَى الصَّقُوبِ قَالِمُهُ حُبِّنَةٌ مُنْ يَكُمُ مَنْ لِحَالًا الِيهَا حَصَّنَتُمُ وَمِي اعْتَصَمَ بِعَاحَصَمَتُمُ ﴿ عَنَصُمُوا بِنَعُوي اللَّهِ فَانَ لَمَا ا حَبُلًا وَيْنِيًّا غُرُونَهُمْ وَمَعْقَلًا مِنِيْعًا ذِنُونَتُمُّ اسْمِعِيْدُولِ اللَّهِ مِنْ سَكْرَةُ الْعِنَا فِإِنَّ لَمِسَكُمْ تُنْعِيدَةُ الْإِفَاقَةِ السَّعِيدُولِ بِاللَّهِ مِنْ لَاجْ اللِرِي المَّتَقِيثُ وَنَ بربِي طَارِقِ الدَّفِرِ فاسْتَعِدُ فالمُا عَدَرَحَتَبُ

المنعمَر ويُوجِبُ النِينَ إِنْعُوا مَعَا حِي المَلَواتِ فَاقَ الشَّاحِدَ وَالْحَالِمُ آبعِدُواعَيِ الظلِمِ فَانِّذَ اَعْظَرُ الْجَثَلُ فِيرَ وَلَكُبِّرُ الْمَا الْثِيرُ اَحْيُوا الْمُعُرُفُ بِلِمِا مَرِدَ قَا مِنَا لِمَنَّةَ فَعَالِمُ الطَّنْبِعَةَ وَإِغْلِبُوا الْجُزُعُ وِالْقَبْرِ فَاكَّ وَلْمُ إِلَا لَا لَهُ مُنْ فَلِهُ الْمُعْتِدُ الْمُعْتِدُ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ ا فَإِنَّهُ آمَٰوَىٰ لِلْاَسِنَةِ ۗ أَفِهِ لَوَا كِلَى مَنَ أَفِلَتُ عَلِيهِ الْمُنيا فَإِمَّ أَجُدُكُ بِالْفِنَا ۚ إِنَّ عَنُوا الْحِرْضَ فَارَّتُ مُصَاحِبُهُ رَحِينَ ذُلِّ وَعَنَاهِ ۗ أَطُلْبُوا العِلْمَ تَعَرَّفُوا بِهِ فَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَمْلِهِ إِنْعَلُوا الْحَيْرُ مَا استَطَعُتُم فَغَيْرٌ عَ الْغَيْرِفَاعِلْمُ إِجْتِبُولَاللَّهُ كَالِّ فَنَكَّامِي الشَّرْق فَاعِلْمُ الْعُلُولَ يَعْفِرِ مَكَّارُ وَلَا لَمْعُيْرُ فَإِنْدُ مَنْ يَعْمُلُ الْعَيْرِاللَّهِ يَكِلْدُ الله بُهَا سَهِ كَنْ عَمِلُهِ إِغْتَهِمُ لِالشَّكُرُفِاتَ أَدْنَى نَعْمِرِ الزِّئَايُدَةُ إستَدِيْمُوا لَذِكُنَ فَاتِمْ يُبِيُّرُ لِعَلْبَ وَهُ وَأَفْضُلُ الْعِبَادَةِ الْطَلْعُول الْغَيْرَةِ أَخْفَا فِ الإِيلِ طَارِيَّ وَفَارِدٌ مَّ الْجَعِلُوانِ الطَّلَبِ فَكُرْنِ حَرِيْعِي خَآيْدٍ وَتُجْوِلِينَ الطَّلَبِ لِمرَغِبُ الْحِقَى وَلَا مُؤَوِّ الْطُلَّةِ وَالمَدْجِ وَإِنَّ لَهُمَا رِمُكًا خَبِينَءً فَيَ الْقَالِ اعْمَالُوا كَالْعَمَ لُوَيْنَعُ وَالْوَا . يُسْمَعُ وَالنَّوْرُ بُنَّ فِعُ أَمْدُ فُولِ فِي أَفُولِكُمْ فَالْكُمْ فِلْخُلِصُولِ فِي أَغَالِكُمْ وَتَرَكُّونًا إِللَّهِ ﴿ لِزَمُوا لِقَبْرُ فَالنَّهُ مِعَامَةً الإِنْمَانِ وَمَلِالُ الأَمُورِ أَحِنُوا تِلَكُونَةُ الْقُرْآنِ فَإِنَّمَا نَفَعُ الْقِصَصِى وَاسْتَشْفُسُوا بِرَفَا تَّمُشِفَا وَالْعَكُونِ

اعمَلُوا وانترَّخ أَوْنَةِ البُقَاءِ وَالْفَعْنُ مَنْتُونَ وَالْقَ بَرَّمَنُ وَطَلَقَ وَالْمُدَيِرُ مِينَ عَا وَالْسَيْنُ مُنْجَا قَبْلُ أَنْ يَحْمُ كُلُمُ مُلْ وَمَنْفَطِحُ الْمُهُلُ وَيَتْعَفِي الْمُلَةَةُ وَيُسَدُّنا اللَّوْئِيرُ إِنَّتُولَا إِلَّا لَا مَلْ فَرُبَّ سُتَعْبُلُ يَوْمِ لَيْسَ رِسُنَالُوبِ وَمَنْعُبُوطٍ فِي الْوَلِ لَيْلِ فَامَتُ مُوَالِيْمِ فِٱجْرِهُ إنتَعِتُ والِيعَ مِ نَشْعَصُ فِيهِ الاَبْصَارُ وَتَسَكَ لَرُلُوعَ لِمِ العُعُولُ وَتَسَلَّدُ البَعَثَايُنُ ۚ إِمُلُوالِيَوْمِ تُرْجَحُونُ لِمَا للَّهُ كَأِينُ وَيُنِيكِي فِيهِ التَّرَكِينُ أَذَكُونًا عَادِمُ اللَّذَاتِ وَصَنْعِبِمِ النَّهُولِ وَحِلِعِ الشُّنَّاتِ أَذْكُوالْمُزْقَ الجناعات ومناعِلاً فنيَّات وَمُعْرِين الْمِيَّات وَالْمُوْدِنُ مِالْيُقِ وَالنَّمَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ النَّارِكُ المُروَاتِ الرَّجُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وكأنبلية أجساد كرعكي تعتبركر لتغر ثير عاه وغولم ضي اللمعتمير أوبود وفي الفالام بلنظ احذب إخذ رُفِل السِّمَان فَاتِّمَ مُعْدُ يُغِي إِعَدَرُهِا الشَّرَةَ فَارْمَخُلُقُ مُرْجِي ۖ الْحَذَرُ طِلا لَتُعْرِرُ قِلِ فَالْمِرُونِ إِلْمُلَامَّةَ إعدن العِلَة عَاتِمَ الْمُنْ إِعَلَىٰ الْبِعْلَ وَإِنْ لُوَحْ وَمَسَبَّتُ ۚ ﴿ خَذَكُ الْعَنْلَةُ وَإِنَّهَا مِنْ فَسَا إِلَيْهِ إِخْذَرُهُ الْحُسَدُ وَإِنْهُ يُزْرِي بِالْتَقْنِي ۗ إِنْفَرُهُ الْمُلْكُفُلُوبَ النَّعِيمُ الْمُسْكُن إِنْ اللَّهُ عِلَاللَّهُ عِنْ وَالْعَانِي الْمُعْوِي، إِنْ مُلِالْفَضَةِ وَاوْمُ مُالْكُمْ وَكُورًا إحدَ وَلَا مَا فِي قَالِهَا مُنَا يَا تَعَقَّمُ ﴿ وَخَذَ كُلُ عَمْ لِ إِذَا لَيْكُ الْمُعَالَمُ مَاصِ

الطَّاقَةِ ايقَرُط بِالْخَرِّفِ قَامُرُ اللهِ وَتَمَا هُواعَيْ الْمُنْكَ وَاهْوَا عَدُ أَعْضُا عَنْ كُلِّ عَمِلِ بِكُمْ غِنَّا عند كَا تَتْفِلُوا أَنْسُكُمْ مِنْ أَمْرُكُا تَجْرَةُ زِمَاكُا بَدْكُمْ منه اَيْفُول هَذِهِ النُّنُوسَ فَإِنَّهَا طُلْعَتُمُ أَنْ تُطِيِّعُونَهَا مَنْزِعُ رِيكُمْ اليَ تَتَوَعَايَةٍ إَ غَلِبُولاً مُمَّانَكُم وَحَارِبُوها فَالِفالْفَ تَفْتَذَكُمْ فُرْدُكُمْ مِنَ الْمُلَّةِ الْبَعَلَعَ الدِّي الْمُلْ عَلِ إِنَّ الدُّنيا نَظْرَ الزَّا عِدِيْنَ فِيهَ الصَّادِفِينَ عنها فارِّفَا كا تَلْهِ مَمَّا قَلِيْلٍ تُونِيلُ النَّاوِي السَّاكِي وَتَغَيُّعُ الْمُرْفِ الْأَمْنَ إِثَقُواعُرُورَ الدُّنيا فَاتِّمَا مَّنتُرْجِعُ أَبِّلَمَا خَدَعَتْ بِرِمِنَ الْعَاسِ دُتُنْعِ المُعْيَّنِينَ اليهَا أَلْقَاطِنُ إِنَّتُواجِمَاعَ الأَمَالِ فَأَمْرِثُ مُؤَمِّلٍ يَعْهِم لِمُدْرِكُهُ وَمَا نِيْ بِنَآدٍ لَرَيْسُكُنْهُ وَجامِع مَالٍ لَمِيَّا كُلُهُ وَلِعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَعُهُ وَمِنْ حَتِي مَنْعَهُ أَصَابَهُ حَلِمًا وَاخْتَمَلُ بِهِ أَقَامًا 'أَعُوفُوا الْحُقَّ لِمَنْ عَرَجَهُ لَكُرْضِغَيَّلُ كَانَ أَفُكِينِّلًا فَصِيْعًا كَا تَ أَفْرُفِينِيًّا الْمِتْرَسُولِ مِنْ سَوْلَ وَ الحَيْدِيَّ الْجِنْدِوَالْعَضَبِ وَالْمُسَدِّ وَلَعِثْمُ وَلَاعِثُوا لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَرِلَكُ عُنَّةٌ ثُجُا إِنْكُ إِنَّا الْغَلِّرِيْنِ المَّاقِبَةِ وَمَنْعِ الرَّخِيلَةِ وَطَلَبِ الْغَضِيْلَةِ وَصَلَحِ الْأَجْرَةِ وكنف والجراء اعجبوا لحفائلانساب يتفظن بشغيرى تلكن يغير ويستع بِعَقْلِمِ وَيَبْنَقَنَى مِنْ خَرْمِ الْمِرْبُولَ بَعْضَ الرَّايِ سَعِفِي يُولِّكُونُ الصَّوَاتِ آجُولُوانِيهُ المِظَارِبِ تَتَمَعُولِ جَرِيلَ الْجَوْدِ الْمُخْصُوا الرَّايُ تَعْفَوْ الرَّايُ تَعْفَوْ الرَّايُ يُنْتِحُ سَدِيْدَ الْأَزُّو الْقَمِنُواعُقُوْلَكُمْ فَالْهُ مِنَ النِّقَرَّةِ بِعَا يَكُوثُ الْحَظَامُ \*

ٱلْهُمَا المَسْرَعُ ٱلْهُدَّ ٱلْهُدَّ ٱلْهُمَا الْعَارُولُ وَكُلْ أَيْسَتُهُكُ وَثُلُ جُنِي الْمُذَرَ لُلُفُتَ ٱيَّهُا الْمُخْوَلُ وَلَا لِلهِ لَقَالُ سَرَّحَتِي كَا تَمْ قَلْمَعَنَّ إِحْدَ لَكَ يُخْتَلِعَكَ الغُوَّىُ رَاِلْهُ آَيُلِ السِّيرِ إَوْسَيْتَنْ وَلَكَ الشُّولُ وَالْآيُلِ الْمُحْفِرُ إِخْدُ الْوَت مَا يَعِنْ لَهُ المِاسْتِعَدَادَ تَسْعَدُ مِنْفَلِيكَ إِنْ يَعَنُ وَكُتُمَ الزَّادِ كَالْمُرْرَمِثَ . . . إِسْتِبَكُ الإستغالج شعة برخلتك إخذت على الكريع إذا صغ فالليم اذا مُغِعَ إِحَلَىٰ فَا ثَالِبَعَمِ فِعَا كُلُّ شَارِدٍ بِمُرْدُودٍ إِحْلَىٰ الْمَاعِيَ الأعْمَارِ فِيمَا لَا يَبْغَيُّ لَكُمْ فَفَا لِيُتُهَاكُا يَبُولُ ۖ إِخْذَرُ طِأَ ٱلْأَخْرُ هَا أَمْرِيدٌ مَعَتَمُهَا مِرِيْدٌ مَحَلَيْهَا حَرِيْدٌ وُلِحَدَثُ لَى أَلَاكُمُ مُهَا عَبِيْدٌ مَعُهُمَا عَرُيْدُ وَعَنَا بِهَا أَمَلَا جَدِينِ كُلِّ حَنَارُفَا الْذُنُوجِ الْوَرِطَةَ وَالْعَبُولِيُعْظِمَا إخذَكُ عِنَا لَلْهِ كُنْدُ مَاحَلَكُمُ مِن نَفْسِهِ مَاخْشُونُ خُشُيٌّ مُجُوكُمُ عُمًّا يُسْخِطُكُ إِخَذَ وُلِعَدُولَ لَعَدُنِي الشُّرُورِ وَخِيثًا وَنَعَثَ يَهُ الْأَفَالِ يَجْتِيُّا إِخَدُنُ عَلَى مَوَي بِالأَنْسِ مَوِيًّا وَأَبْعَدُ مَا عَنْ قُرْارِهِ النَّوْرِ فَهِيًّا ۚ إخَدَهُ عَلَى عَلَقُوا بَلِيسَى أَنْ يُعْدِينُهُ مِبِكَاثِيرًا فَيُسْتَبَعَ كُرْجُيُنِدُ وَكَظِيرٍ مَعَدُ فَقَ قَ لَكُرِسَهُمُ الْوَجِيْدِ وَرَجًا كُمْرِنُ مَكَابٍ فَهِيْ إِخْذُ كُلِللَّهُ فَالْمَر يَكُوبُ الْمَعْنَ وَيُشِيِّيُ الْمُعَاسِى وَيُشِيِّعُ الْعُيُوبَ ۗ إِحَاثُ مُلَالْمِعَاقِ عَاِلْقَمْرَالضَّالَوُّى الْمُفِلُّقِيَ الزَّالُوَّتَ الْمُزِلِّقُ ۚ ثُلُقُ يُعْمِرُ دُوِّيَّةً وَمَعَالَمُعُم مَعْتَبَدُّ إِحْدَدُولا مَثَالِخِ الْكِبْرِ وَعَلَيْتِرِ الْحِيْئِةِ وَتَعَضَّبَ الْجَاهِلِيَّةً (خَلُكُ

والمنف الكرة المذركة الماداطة الزريا بعاعلم وتترة إخذ بالشُّونِيَ عِنْدَ إِنَّهَ اللَّهُ لَكُرُ لِنَلَّا يُزِيلُهَا عَنْكُ وَعِنْدُ لِوَرَا رِهَا يَنَكُ يُعِينَ عَلِيْكُ إِحْذَ رِلْلَاحْنَقَ فَإِنَّ مُلَالًا ثَمُ يُعِينُكُ وَمُوَلَفَعَتُمُ تُنْوِيْكَ وَتُخَالَفَتُمْ تُرْفِيْكَ وَمُصَاحَبَنَهُ وَبِالْعَلِيلُ إِحْذَنْ كَأَمَّهِ يَعْدَلُ عَلَى إِلَيْنِ مَا يَعْدَ مِنْ مِنْهُ العَلَانِيَةِ الْحَدَّ لُكُلُّ مِنْ مِنْ الْعَلَا مِنْ وَيُعِلِحُ اللَّالِيْنَةَ إِخْذَالَ كُلُّ مَلِّ يَضَالُهُ عَامِلُهُ لِتَنْسِرُ وَيَكُرُهُمُ لِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ الْحَدَدُ كُلُّ فَوَلِّ كَفِعَلْ يُؤَدِّئِ الْحَ فَسَا وِالْأَخِرَةِ وَالْذِيْنِ إِحْلَلْ مُصَاحِبَةً كُلِّ مَنْ يَعْبَلُ لَكُبُرُ وَيُلَّرُ مَكَلَةً فَإِنَّ القاحِبُ مُعْتَبُقُ بِصَاحِيْمُ عَمَا لَمُتَعَ قَرَبُوالسُّوعَ فَاتِمْ يُعِلُّ مُقَالِئِةٍ وَيُودِيْ مَاحِيهِ إِحْذَرْصَنَا زِلَ الْعَظَلَةِ وَالْجُفَآرِ وَقِلَّةِ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَتِم اللَّهِ إِحْذَدْ مُصَا حَبَدُ الفُسَّافِ وَالْعَجَارِ وَالْجَاهِ إِنْ ﴿ اعْذَ وِالشِّرُ وَلَكُونِ أَكُمْ إِنَّ مَنَعَتُ أَكَلَاتٍ المِنْ وَاللَّهِبِ وَكُثَّرُةُ الْفِعَلَ وَالْمُزِيرُ وَاللَّهِبِ وَكُثَّرُةُ الفِعَلَ وَالمُزْيَرُ وَاللَّهِبِ وَكُثَّرُهُ الفِعَلَ وَالْمُزْيَرُ وَاللَّهِ إخذراللِّينُمُ إِذَا ٱلْرُيْنَهُ وَالرَّخْ لَ إِذَا تَدَّمْنَهُ وَالسِّفْلَةَ إِذَا كَعْنَهُ الْمُ إحْذَرِ لَكِرُيْمُ إِذِا الصَّنْتُهُ وَلَحِلَهُمُ إِذِا الْجُرْجُتَهُ وَالثَّيْمَ إِذَا أَوْجَعْتُهُ لغَدَّنُ عَاكَسَمُ الْجَاعِلُ كَامَا مَنْ مُصَاعَبَمُ العَافِلُ الْجِدُ نَغْتُ العَالِمُ لِلْكِيْبِ ُوْلِغُمُا يُثْرِيكَا بِرِبِالعَايُلِ ّ (حَذَ لِللَّهُ فِيا فَالِفَاشَيَكُمُ الشَّيْطَانِ مُؤْمُدُّ الإنياب المنذر اللبرة إنرانى القلفياب ومعنوية الرخبئ ألخذ الحذ

بمعاصي

الكذَّابِ فَا مِنْ يُغَرِّبُ عَلِيكُ البَعِينَ وَيُعَدِّدُ عَلَيْكُ الفَرْيْبِ اللَّهُ العَلَيْ بِالْغِلْ فَإِنَّهُ يُزْدِي بِكِعِنْدَ الْزَرْيْ وَيُتَوْتَكُ إِلَى الْعَيْبُ إِيَّالُ وَاللِّينَ وَاللَّهُ النَّا فَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَيْوبِ وَهُو جِلْيَةُ إِبْلِينَ إِيَّاكُ وَالْمُسْلَفَالْهِ تَنْ يُعْمِيرَ فَا فَتِحْ سِجِنَيْرٌ إِلَيَّالَ وَالْحَرَّفَ قَالِمَ شَيْنُ الْأَخْلُافِرُ إِلَيَّاكَ وَالسَّفَ وَاللَّهُ وَيَ وَفِي الرِفَا قَالِمَاكُ وَاللَّهِ فَي إِلَى الْعَفُوكِمْ فَالْمَرْضُ اللَّهُ فَلَا نَوْعَهُ مِنَ الْعِيْرُ إِلَيْكُ وَالْبَغِي قَاتَمْ يُعِبِّلُ الْمُتَّعِمَّةُ وَتُحِلُّ الْعَامِلِ مِثَّ الْفِيرُ إِلَا كُلُ وَالشُّعَّ وَاللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ المُسَكِّرُ وَفِيهَا فَرْتُكَا دُمِراكِ كُلَّ ذَارَةً إِلَى الْتَكَالَ المَعَارِعِرَفا بِعَايَةُ مُنْ النُسَاقِ وَلَوْ عَ الْفَحُرِ وَالْعَكَامِيِّ إِلَاكُوالْعَكَالِيِّهُ مُعْزُونُ إِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَإِنَّهُ يُشِيدُ ٱلْإِنَّاءَ وَيُعَزِّثُ إِنَّا يَقِو وَالنَّاسِ إِلَّا كَفَالْقِينَةُ مَا فَاتَّفَا تُنْكُ الفَيْغِيْنَةُ وَيُبِعِلُ عِلَيْهِ الْمَالَمَ وَإِلَيْكُ وَالْفُدُ زَفَالِمَ الْفَيْدُ الْخِيَامُ وَلَى الْفَافُ لْمُهَانُ عَمَالِلَهِ بِغَدْدِةِ أَيَاكَ وَالظَّالْمِ وَإِنَّالْمُعَارِينَ وَإِنَّ الظَّالِمُ لْعَاقَبُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ رِظُولِمِ إِيَّاكَ وَكُوسَاءَةً وَالْعَاخُلُقُ اللِّيامِ وَلِنَّ الْمِينَ كُمْرَ وَدُنِهِ جَهَمَ إِلَى أَنْهُ إِنَّاكُ وَالْجِيَّا نَهُ وَالْفَاشُرُمُعْصَيْرُ وَالْ الْكَافِي الْمُعَلَّدِ فِي الْمُتَارِعُلِي خِيانَتِهِ إِيَّاكَ مَالْتُوعَ فَانْمَرَكُ كُوْرَيْتُمْ وَاسُّى كُلِّ رَدِي لِيَرُ إِيَّاكُ وَالْجَوْرُ فَإِنَّا لَهُ إِينًا فِي خُرِيًّا الْجَنْرَ إِيَّاكَ فَالْعَدُ الْمَوَى وَالْمَرْيُونُ إِلِمَا كُلِ مِحْنَةُ إِلَّاكُ وَلَا عُبَابُ وَخَبَ الْمُطْأَةِ وَاتَ دَلِلُ

المَّنَ الْمَعْمَالِ وَفَوْمَ الْمَمَالِ وَنَعَادُ الْمَمْلِ وَهُوْمِ الْمَبَلِ إِعْرُبُطُ يَوَمًا تَغْتَصُ فِيهُ لَأَخِيالُ وَيُكُنُّرُ فِيهِ الزِكْزَالُ وَيَنْفِينِ فِيْرِ الْأَطْغَالُ ﴿ وقولم رمني اله عنه فيه بلفظ إيا كوموراط في إَيْمَالَ وَنَعْلَ الْفَيْحِ فَالِمْ تَيْبَعْ دِكْرَكَ وَكُلِنْ عِلْمَكُ إِيَّالَ وَالْعِيْمَةَ وَإِنَّا تُهْتِنَكُ لِيَا اللهِ وَالنَّاسِ وَتَعْبِطُ أَجُرُكُ إِيَّاكُ وَالْحِرْضَ فَإِنَّهُ تُعِنَّ اللَّهِ نِيم وَبِيْسَ الْقَرْبَ وَإِيَّالَ وَالْمَنْلِّ فَامِّدُ يُعْسِدُ الدِّينَ وَيُبْطِلُ البِّفِينَ ﴿ إِيَّالَ والعَقَيْبَ فَأَوْلُمُ جُنُونٌ مَآخِرُهُ مَلَمُ إِيَّاكَ وَالْعَبِلَ فَإِنَّمْ عَفُوكَ الْعَوْبِ ڡَالنَّدُمِ ۗ إِيَّاكُ وَالْفَدَرُ فَمَنَ كُثِّرُ كُلُّ مُهُ كُثُّرُتُ آَيَّا مُهُ ۖ إِيَّاكُ وَالظُّرُ وَيَظُور كُرِيعَتْ أَيَّا مُهُ إِيَالَ وَالبِطِئْرَقَنْ لِرَعِهَا كُثَرَتَ اسْفَامُهُ وَفَسَدَتْ اخَلَاثُمُ إِيَّاكَ وَمُعَاحَبُمُ الفُسْاقِ قَاتِّ التَّرَّ التَّرِّ الْقُرِّ الْمُكُفُّ إِيْكَ وَمُعَاشَقُ ٱلأَشْرِ فَاتْعَمَ كَالنَّارِمُهَا غَرَتُهُ كُوْنَ إِيَاكَ انْ نَرْضَيَ عَنْ نَسْرِكُ فِيكُاثُولُسَّاخِطُ عَلَيْكَ إِيَّاكُ وَالثُّفْلُمْ وَا تَنْ يَرُقُلُ عَنَّى تَظْلِمُهُ وَيِّنْقِي عَلِيكُ إِيَّاكُ أَنَّ كُنْ عَ عَنْ صَدِنقِكَ أَوْ تُغَلِّبَ عَنْ عَدُولًا إِيَّاكَ وَمُصَادَفَّةٍ لَأَحْمَقَ فَامَّرُونِينَ وَصَام أَنْ يُنْفَعَلَ فَيْضَلُّ ﴿ إِيَّاكُ وَمُصَادَقَةً الْعِيْزِلِ فَالَّهُ يَقُّعُ لَكُمْ مَلَّ الْحَرْجُ مَا لَيُفَتَّلَّ تَلُونُ اليَمُ إِيَّالُ أَنْ يَعْمُ لِعَلَى اللِّيمُ وَامَّدُ غُذُلُ مِنَ اعْمُوا عَلَيْهُ وَإِيَّالُ وَمُصَاحَبَةَ لَا مُثَلَ إِنَا لِقُمُ كِينُونَ عَلَيْكَ فِإِلسَّلَامُةِ مِنْهِمُ إِيَّا كُومُعَاشَّةً تُسْتَقِعِي عُيُوبَ النَّارِي وَابْتر لَى يَسْلَرُمُهَا جِبُهُمْ مَعْمَ إِيَّاكُ وَمُصَادَقَةً

ایاک در سالاناهٔ نها الاطاعات در مدر می بدید در مدر می بدید

إِنَّاكَ أَنْ يَغْتِدُكُ مِنْ يَكُم عِنْدُكُاعِيْدِ أَوْتُكُلُّ مِنْدُمُعُصِيدٍ فِيُعْتَكُلُ إِنَّاكُ وَالنِّغَاتَ فَإِنَّ كَالْمُجْهُمِّدِ كَاكِفُكُ وَجِينًا عِنْدُ اللَّهِ [الْكَالُوالْتَجَبُّوعَلَى عِبَادِ اللَّهِ فَإِنَّ كُلَّ مُعَبِّرٍ يَعْفِمُهُ اللَّهُ إِيَّاكَ طَالِكَ فَإِنَّ الْمُلْقَ لَيْنَ مِنْ خَلَائِيتِ الْإِنِيَا وِ الْمَاكَ وَالْفُرُقَرُ فَإِنَّ الْشَاتُ مِنَ الْنَاسِ الْتَفْطَانِ (أَيَاكُ وَيَهَا حِمْرًا لُعُسُوْقِ فَا تَعَاسُمِ عَلَمْ لِلرَّحْنِي مُصْلِيتُم البِّرَابِ إِيَّاكُ ومَعَاعِد الْمَنْوَاقِ فَإِنْهَا مَعَارِضَ الْمِنْقِ وَمَعَلِّضُ الشَّيْطُارِةُ إِيَّالُ أَن يُنْزِلَ بِكُ المؤت وَاَنْتَ أَرِيقُ مِنْ رَبِّ وَكُلُّ مِنْ اللَّهِ الْمُنْأُ إِلَيْكُ أَلِيكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ وَيُلْعَنِّكُ لَدَيْدِ بَعِنْ خُطَامِ اللَّهُ نَيْأً أَيَّاكُ وَمُعَاكِبَمُ أَهُل الْمُنْوَقِ فَإِنَّهُ اللَّافِيِّ بِنِعِلِ مَّوْيِرً كَاللَّاخِلِ مَعَهُمُّ إِيَّاكُ أَنْ تُحِبُّ أَعْلَافًا للهِ أَى تُصْفِي ُ فَخَدُ لِفَيْرِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ أَحَبُّ قَوْمًا كُنِحُرَمَعُهُمُ [يَاكُ وَالْمِنْفِعَةُ وَإِنَّ الْخَرِثِعَةُ مِنَ الْحَالِيُّ إِنَّاكَ وَالْكُرُّ فَإِنَّ الْمُلَّمُ لَحُلُقٌ كَوِمِيْرُ إِنَاكُ وَالْعَصِيَةَ وَإِنَّ النِّنْفِيِّ مَنْ بَاعَ جَنَّةَ الْمَاوَيٰ بِمُعْصَيِرٌ وَمِيَّرُ مِنْ مَعَامِقِ الدُّنيا ۚ إِيَّاكُ وَالْوَلَمْ بِالدُّنيا فَإِنَّهَا تُوْرَيُّكُ الشَّقَّأُ وَالبَّلَا وَتَعَدُّوكَ عَلَى بَعِي النَّفَارِ مِالْفَنَاءُ إِيَّاكَ أَنْ يَغِلْمَكُ نَفْسُكُ عَلَى مَا تُطُنّ كَلْ يَغْلِنْهَا عَلَى مَا تُسْتَيْقِي وَإِنَّ ذَكَ إِنَّ اعْظِرِ الشِّرِّ لِإِلَّاكَ النَّاقِ النَّاقَ فَإِنَّهُ يُتَّوَا لَقُلِنَ يُشِيلُ الْعِبَادَةَ وَيُعَظِّمُ الْوَثْرُ إِيَّا كَأَنْ شُلِفَ الْعَفِيةُ وَتُرْقَ بِالتَّوْمُةِ وَمُعَظِّرُ كَالِعْنُومَةُ إِيَّاكَ أَنْ مَكُونَ عَلِي الْتَارِسُ طَاعِثًا وَلِمُعَسِّرُ مُوْاهِنًا

مِنْ أَمْتُونَ فَرْجِ الشَّيْطَانِ إِيمَا كَوَاللَّهُ اللَّهُ وَي فَإِنَّ الاسْتِنَاكَ بُلَّدِكُ المعتاق إلَيْالَ وَمَنْهُ وَمَ الْكِيَاجِ فَالِسْ يُعْرَكُ فُصِرُ إِلَيْكَ فَسَتَعْبَى الكَلَامِ وَانْمُ بُوعِ مِنْ الْعَلَوْبُ إِلَى وَلَا صَلِوْ وَانْمُ مِنْ ٱلْبَرِالْكِمَا يُوعِلَّ عَلِم الْمَلَ إِيَّالَ وَالْمُجَامِرَةَ إِلْهُتُورِ فَإِنَّهَا مِنْ آشَةِ الْمُأْثِرُ إِيَّاكَ وَالنَّقِتَ يَبَغُسُكُنَّ فَلَهُرُ عَلَيْكَ النَّفْضُ وَالنَّفِيَّا ثُوا إِلَى وَكُثْرَةً العَلاَمِ فَارْمَدُ لِمُؤْلِثُولُ وَيُعْرِثُ الْمُلَّكُ إِيَّالَ وَاقْتُمَاتَ النِّنْعِ فَانْدِيْفِي لَاسْفَامُ وَيُوْتِزُ الْعِلْدُ إِيَّالُ الْفُتَلَكُ مِن الكَّلَ مِرْمُغْعِكًا وَانِ كَلَيْرَبُونَ غَيْلِ أَيَالَ أَنْ تَسْتَكِيرُ مِنْ مُعْفِيدُ عَرْلُ مَا تَعَتَّضُونُ مِنْ مَنْسِكَلُفَتُسُتَكِنْ مِنْ طَاعَتِكُ مَا مَثَنَّعِلْمُ مِنْ غَيْرُكُ إِيّاكَ فَيْقِالَ وَ عَلِي النِّي فَإِنَّهَا بِعَالِيمُ النَّوْيِكِ إِيَّاكُ فَالْتِعَمَّ بِالأَمْالِ فَالْعَارِضُ شِيَمُ الْمُنْتَى إِيَّالَ أَنْ تَعْفَلُ عُنْ حَقِ أَخِيلًا إِنَّا لَاعَلَى وَإِجِبِ خَقِلُ عَلَيهِ وَالَّهُ وَإِنَّا وَإِنَّا لَاعْلَى عَلَيْكُ مِنَ الْحَقُّ مِثْلُ الَّذِي لَكُ عَلِيمُ إِيَّالُ أَنْ يُجِنُّحَ صَرِيْقِكُ الْحِثُ الْحَالَمُ الْمُ عَنْ مَوْدَ تِلَكُ النَّبَقِ لَهُ مِنْ أُنْسِكُ مَوْضِعًا يَفِقُ بِالرُّحُومَ إِلِيرٌ إِيَّاكُكُ ا تُعَبِّلُ حَتَّى أَخِيْكُ إِزَّكُالاً عَلَى مَا بَنِيَكُ وَبَنِيَهُ فَلَيْنِ لَكُوا بَرِينُ أَضَعَ حَتَّهُمُ إِيَّاكَ أَنْ تُوْجِنَّى مُوَادَّكُ وَحَسَّمَّ تُتَّغِيْ بِدِلْكِ إِخْرَيَّ إِنِ النَّعْدَعِنَكُ وَإِنْيَّاكِ الْعُب الْعُرَقِيةُ أَيَّاكُ وَالْتُعَا يُولِي عَيْرَ مَنْ فِعِم فَإِنْ دَلِكُ يُمُوالْفِينَ عَلَا اللَّهِ السَّقِومِ البَرِيَّةِ لِكَا لَرْيُبِ إِيَّالَ أَنْ تَتَغَيَّى لِمِتْسِكَ مَا نَعَيْزُ فَإِنَّ ٱلْمُثَنَّ العج فِهَا لايُمْشَكِ إِلَا فَعُمَّتُمُ مَن الْفَالَ وَاعْرَالُ فَالِمْ يُغْذِلُ لَا يُعْفِكُ

ين الدُّيْنَ ذُلَّةً وَتُلْسِبُكُ مَا فَلَ خُرَةً وَحَظ اللَّهِ إِيَّالُ وَمَا فَلَّ إِنْكَارُهُ وَإِنْ كُتُرَينَكَ إِعْرِنَاكُ فَمَا كُلُّ قَائِلُ تَكُرُ يُعَكِنَكُ أَنْ يُوْسِعُهُ عُدُّكًا إِيْلَ وَكُلَّ عَمَدِ انْيَفِرْعَ مَلَ حُولًا وَيُذِلُ كُلُ قُدُمًا وَكِبْلُ عَلِيكَ خُولًا وَعَجُولُ بِهِ لِيُّ ٱلْمِيّامَةِ وِنْكَا إِيَّالَ وَمَا يُسْعِظُ لَكَبُ وَبُوْحِتُ النَّا كَ مِنْكُ فَئُ ٱسْخَطَارَتَهِ تَوْجَنَ الْمُشِيَّةِ فَعَنَ ٱ وُحَقَى النَّاسَ تَبَرُّ إِنِّي الْحُرِّيِّ إِلَيْلَ وَهُبُتَ الْعُونَةِ وَفَسَادَ الْمِنْةِ وَيَكُوبُ الدَّبِيَّةِ وَعَرْفُيُ الْمُنتِمِ الْإِلَّ وَلَا سِنِينَا لَ رَمَا لِلنَّاسِ فِهِ أَسَوَةٌ ثَالْتَغَانِينَ عَنَّا وَضَحَ لِلنَّا ظِونَ فَإِنَّهُ مَأْخُخُ مِثْلَ لَغِيْرِكُ إِيَّالَ وَمَوْدَّةُ أَلْا حَبِّق فَالِمْ يُفِيِّلُ مِن حَيْثُ يُرِي الْمُ يَفْعَلُ وَيُشِوُّكُ مَعْوِيرِي المَّرِيسُ كُلُ إِيَّاكُ اللَّهِ تَسْتَغَفَّ بِالْعَلَيْ وَإِنَّ وَ لِلَيْمِ فِي بَل مَيْنَيْ الظَّفَّ بَكِ الْجِيْلَةِ نِيكَ إِيلَ أَن تَغْتَنَّ مَا مَنْ وَاخْلُدامُ الْدُنيَا المُهْا وَتَكَالِبُهِم عَلَيها فَعَنَ بَبَّ أَكُ اللَّهُ عَنِها وَتَكَشَّغُتُ لَكُونَا عُيُوبِها وَسُرافِها إَيَّالَ أَنْ تُخْفَعُ عُنَّ الْمِ الْغَرَارِ وَمَعَلِّ الشَّطِيَّةِ ثِنَ الْأَثْوَارِ وَالْأَوْلِيَ المَخْيَار الِّيِّ نَطَفَ الْفُرَآنُ وَضِفِهَا فَأَنَّيْ عَلِيا فَلِهَا وَدُلَّا لَلُهُ جِهَا مُعَلِهَا وَدُعَالَ إليْمًا [يَاكَ وَالْعَلَمُ فِيمَا لَا تَعْمِنُ طِرْفَعِتُمُ وَكَا تَعْلَمُ حِنْفِقَتُمُ وَإِنَّ فَقَلْ بُدُلٌّ عَلِي غَفِلَ وَعِبَارَكُ رُبُنِي عَنْ مَعْ فِتَكُ فَتُوَقّ مِنْ كُولِ لِسَانِكُ مَا أَمِنْ الْخُوصِ مِنْ مَلَامِكَ مَا اسْتَحْسَنْتُ مُزَافَر بِلاَجْمُلُ عَلَى نَقِلَلُ اكُلُّ أَيَّالُ وَمُشَا وَرَوْ النِسَآ فَإِنَّ كَا يَعْنَى إِلِمَ افْفِ وَعَنْ مَهْنَ إِلَيْ وَهِنِ وَكُفْفٌ عَلَيْهِمْ وَفُلْهُمَا إِنَّ

فَنَعْ قُلْمُ عَلِينَ الْمُونَةُ وَتُحْرُّعُ اللَّهُ بَدِّ إِيالَ وَالْمُسَالَ فَانِهُ مَا مُسَلَّتُهُ فَتَى عُوْجِ يَوْمِكَ كُنْتُ فِيْدِ خَارِنَا لِعَيْرِكِ إِيَّالَ وَهَلَابَسَةَ النَّرِّ وَإِلَّا تُبْتِلُهُ نَعْمَكُ ثَبْلَعَمُونِكُ وَقَلِكُمِرِو نَيْكُ مِّنَالِيْصَالِم الْمُغَيِّرِكُ إِيَّالُ اَنْ تُنِغِيَّعُلِي اَحَارِيمَا كَيْنَى فِيدِ فَإِنَّ فِعُلْهُ بَعِنْدُفَ عَنْ وَصِّغِهُ وَكَيْدِبُكُ \* إِيَّاكُ وَكُولُ الأَمْلِ فَلْرِينَ مَغُولِ إِنْنَاقَتَ بِعُدْلِ ٱمّلِهِ فَأَشْدَدَ مُلَدُ وَكُلُوا مُلَا أَمُلُرا وُكُ وَكُ يُنِذُكُ كُلُّ جَمَّالٍ عَلَيْهِ عَلَى كُلُّ مُعْتَالٍ إِنَّالَ وَالْعَعْلَمَ وَلا غُرَّارَ بِالمُعْلَةِ الْعُزار كَانَ الغَعْلَةَ تُنْسِدُ المَعْالُ وَلَأَجَالُ تَعْطُحُ المَعْمَالُ إِلَيْكُ وَالْحِنَةُ فَإِنَّا رَشَّال تَتَدُفَّكَ عَلَى رُكُوبِ الْتَبَالِجُ وَالشَّحَةُ مِنْ السِّينَاتِ إِيالَ وَالبَغِي فَاتَ الْبَاغِيُ يُعِبُّ اللَّهِ لِمَالِنِعْمَةً وَيُحِلُّمِ الْمَثَلَاتِ ﴿ إِيَّا كُونُضُولَ الْكَلَّامِ كَوْنَدُ يُغْلِمِ مِنْ عُنْيِعَ بِكِهُ مَا بَطِنَ وَيُجِلِّ عَلَيْكُ مِنَ أَغَلَّا لِكُمَ اسْكَى ۚ إِيَّالً كَتُرُةَ الْوَلَهِ بِالشِّسَارِ وَالْمُ غَرِّلُ بِكَذَاتِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْوَلْمَ بِالنِّسَارُ مُعَكَى ا والعَرِيَّ بِاللَّذَاكِ مُسْتَهِينٌ إِنَاكُ وَمَا نَيْتَهُونُ مِنَ الْكُلُامِ وَالْمُ يَخِبُى عَلِيْكَ اللِّبَا مَرَكُنَيْمْ مَاكِنِكَ الْفُرَامُ إِيَّاكَ وَالْوَقَعَ عَهِ الشُّهُوتِ وَالْوَلْعَ بِالشِّهَابِ وَإِنَّهُمَا يَفِيّا دَائِل لِي الْوَقِيعِ فِيهِ الْمُوامِ وَيُكُوبِ كُنِيرًا لِمُلْأَثَّامَ إِيَّالَ انْ يَجْعُلُ مُركَبِكُ لِسَائِكُ فِي غَيْبَةِ إِخْلَ إِلْكُ أَوْلَعُولَ مَا يَعِيمُ عَلَيْكُ خَجَّةً تستهل كَذِي الْمِنْ مَا وَالْمُلْ عِلَيَّ إِلَاكَ أَنْ يُسْتَشِّهَا كُوْبَ الْعَاصِيُّ فَإِنَّا تُلْسُوكَ

الماء

السِيّاقَ وَالسَّبْعَتُمُ الْجَنَّةُ وَالْعَالِيَّةُ النَّاكُ الْأَوْلَةُ لِيهُ آيًا مِلْ مِنْ وَكَافِراتُهُ

فَيْ عَلَ فِي أَنَّا مِلْ مُلِرِقَبِلُ حَفُولُ أَجَلِر نَعَهُ عَمَالُو لَوْ يَعْرُو الْجَلْدُ الْأَكْنَ

الْلِسَاكَ يَضَعَةً مِنَ أَوْشَاكِ فَلَا يُسْعِلُهُ العَقِلُ اذَا اعْتَنَعَ وَلَا يُبْعِلُ الْمُعْقُ

نَعَا بَكَ لَهَ خَيْرُ مِنَ الْمِزِيثَابِ بِهِنَ وَلَيْسُ خُرُوجُهِنَ بِشَرِّمِنُ إِدْخَالِكُ مَنْ لِمَيْنَ بِهِ عَلَيْهِن وَإِنَّ اسْتَطَمْتَ أَنْ لَمْ يَعْرِفُهُن عَيْلٍ فَأَنْعَلُ إَيَّا كُومًا لِتَمَا بُرُكَا لِتَعَاكُمُ وَتُلَّكُ لَا مُرِيالِمَعُ وَعُلِقَفِي مُوالْفَلِيمُ إِلَا مُ وَهُمَا دَقَدًا لِعَاجِرِ فَارْتَرِينِيعُ مُمَادِقَتُمُ إِلنَّا فِيرِ الْمُتَعَرِّ إِلَا مُوصَعَاتِ البَغِي وَفَعَا بِالغَدْدِ وَإِثَاكَةً كَامِنِ الشِّرَاكُفَ تَعِرُ إَيَاكُمُ وَالْفُلُوَّفِيَّا فَكُلُ إِنَّا مَدِّبُونِهُ وَإِغْدَقِلُوانِهُ فَفَلِنَا مَا شِنْتُمْ إِلَّاكُمْ وَتَكَكُّرُ الشَّهَوَ اسْتَعَلِيكُمْ وَإِنَّ عَاجِلُهَا ذُرِيتُمُ وَلَجِلَهَا وَخِيمُ ﴿ إِنَّا كُرُو الْبِطْنَةَ فَا يَفَامَثُمَا أَوْ الْمُثَلِّب مَلْسَلَةً عَنِ الصَّلَاةِ مَنْسَكَةً لِلْمُسَادِّ إِلَّا كُرُوحَهُ أَوَةً الشَّرَةِ وَالنَّفِيُّ إِنَّهُ كُنْ كُوْ يَهِ مَعْ كُلُكُ اللَّهُ لِمَنْ كَاللَّهِ مَنْ النَّسِ مَنْ عِبُ الْمُسَكِّرِ إِلَى كُرْفَعَلَ بَرَ الَّهُ يَا عَلِيهَ الْمُشْرِكُمْ وَالْمُ حَاجِلَهَا نَعْصَمُّ وَكَجِلَهَا عُصَمُّ إِلَا كُرُوكَكُنِي مِنكْرُوَاتَ أَفَكَ رَفِتْنَةً فَأَخِنَ فِحَنَّمُ إِنَّاكُمُ فَغَلَّمْ الشَّهُواتِ عَلَيْ تُلُوكُونُ فَ بَلَ يَنِهَا مُلَكَةُ وَنِهَا يَنُهَا مُلَكَةً إِنَّا كُرُوالْعُزَقَةُ فَاتِّ الْشَا ذُهُ مَنْ الْفِل لَحْقِ لِلْفَيْطَانِ كَمَاكَ النَّاذَمِنَ الْعَنِمَ لِلذَّبْ إِيَّاكُمُ وَالْجُعُلَقَانَ الْحِيْلَ يَعْتُدُ العَنْ يُ وَلَيْهُ وَلِيَهُ العَرِيْ إِيالَ أَن تَفَتَى بَعِلْطِرَ شَن يِ الْخَيْرُ إِيالًا أَنْ تَسْتَعِيثَى مِنْ فَلَكُمْ رَخِيرٍ بِالنِّرِ وقولِ دِينِي الله عند فيد بلغظ الألف تم. كَمُ مُنْتَبِهُ مِنْ نَقْدَ بِرَفِيلًا حِيْنِ مُنِيِّتِهِ ۖ كَلْ مُسْتَيْعِظُ مِنْ غَفَلَتِرَفِلًا تَعَادِمُدَيْدُ ٱلأَعَامِلُ لِنَعْسِهُ فَبْلَ يَعْمِ بِوُسِةً ٱلأَمْسَعِدُ لِلْتَأْوَرَقِيرَ فَبْلُ

كَايْعَلْمُ إِنْ يَقُولَ كَا أَعْلَمُ كَا فَأَعْلَمُوا وَلَا لَنُ مُطْلَقَةً وَكَا يَالُ جَعِينَ " وَلَهَ عَفَا أُولِدَنَةُ وَالْمُعَلَّبُ فَيِنْ وَالْمَالُ مُرْتِفٌ فَبْلًا زَهُا فِي الْفَوْتِ وَكُلُولِ المَوْتِ فَكَوْتُولَ عَلَيْكُم كُلُولَهُ كَا تَنْتَظِرُولَ قُلُومَهُ ٱللَّكَ قَالْ اَتَوِيَّ اللهُ بِيَتَالِ أَفِلَ النَّكُثِ وَالْبَغِي وَالْفَسَادِيثِهُ الأَرْضِ أَمَّا ٱللَّكُونُ فَقَدْ قَا تَلْتُ كَأَمَّا الْقَاسِ مُلْوَى نَعَدْ جَاهَرَتَ فَأَمَّا الْمَارِقَةُ فَقَلَدُ فَخْتُ وَآمَا شَيْطَانُ الرَّدْ مَهْ فَإِنِّي كُفِينُنُهُ بِمَعْفَرٌ سِمُّعْتُ لِعَا وَجِيْبُ قَلْبِمِ وَيَجَةَ صَدْمِهِ ۚ أَكَا وَإِنَّ الظَّلْوَتَلَتَةٌ فَظُلَّوْكَا يُغْفِنُ وَظُلْوُكُمْ يُثَكِّلُ وَظُلُّون مَعْفُى كَايُطّلبُ فَامَا الظُّلْرُ إِلَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالِّمْ لِلَّهِ لِتَوْلِ اللهِ تَعَالِدُ إِنَّهُ اللَّهُ مَعَلِهُ لَا يَغِنُرُ أَنْ يُشْرَكُ بِرِي يَغِيزُمُا دُوْكَ ذَالِكُ إِنْ يُشَارَ وَأَمَّا الْظُلُرُ الَّذِي يُغَفُّرُ فَظُلْمُ اللَّحْ فَنَسَهُ عِنْدَ بَعْضِ أَلْهَنَاتِ كُلَّمَّ الظَّلُرُ الَّذِي الهائد كَايُتُرُكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ تَعْضِهِ رَبَعْضًا الْعِقَابُ مُثَالَ شَرِكْ لَيْنَ يُوْجًا بِالْمُك كة ضَرًّا بالنِّياط وَلَكِنْهُمَا يُسْتَضْغُونُ لِلْ مَعَهُ كُلُّوا مُعْلَمُ لَا فَاعْدُلُوا مِبَا دُ اللهِ والفَّنَاق وَالْخِنَّاقُ مُقَمَّلُولَ أَيْنَ مُرْسَلُ فِي فِينَهُ الْإِنْشَادِ وَكَالْحَرِّ الْاَجْسَادِ وَمَعْل البَعَيَّةِ وَأَنْفِ النِّنْيَةِ وَأَنْظَا مِالنَّوْنَةِ وِانْسَلَ الْمُحْتَةِ فَاللَّسْنَا الْخِيْقِ عَالَتَهُ وَالنَّهُونِ وَقُلَافُدُ فَمِ الْعَالَيْبِ الْمُنْتَظِرِ وَلَخَذَا الْعَزِيزِ الْمُتَّمَارِكِ وفق لدرضي الله عند فيه بلفظ " الا سنقها م ألالف الت أَيْنَ العَمَالِتَنْ كُلُ الْعَمَالِقَدِ الْمَعْ الْعَبَرِ الْمِيْرِ الْمِيْرِ وَكُنْ أَذَ الْمِيْرَا مِنْ أَعْلُ

إِذَا السَّعَ قَالِنَا أُمَلَ الطَّالِمِ فِينَا تَشَيَّتُتُ فُرُعُهُ مَعَلَينا مُّلَكَّ أَعْمَالُهُ كَالْمَوَانْ مِنَ الْبَلَوْدِ الفَاقَةُ وَكَاشَةُ مِنَ الفَاقَةِ مُرْضُ ٱلْبَدُبِ فَلَنَذُ بِي مُعْنِ البَدِّنِ مَنْ الْعَلْبُ كَافَاتِ مِنَ النِحَورِ عَمَّا لَمَالِ فَأَضْلُ فِي عَمِّر المَالِحَةِ مُ البَكِ وَلَفْتَلُ مِن حِثَةِ الْبَكِ يَتَّوَى الْتَلْبُ كُلُوَالِالْلِيمِ مُحْدَ مَن تَنَكُطُ مِنْ الْمُوْمِينُ غَيْرِ نَظِرُ فَعُدْ تَعْرَجُنَى لِمُفْرِحاتِ التَّوَالِيبِ اللَّوْتَ اللِّبْبِ مَنِ الْمُعَلِّمُ الْمُكَا بِعِلْ صَالِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَ مِلْمِ الْمِ لا يَعْدِلَنَ أَحَدُ لُوعِ إِلْفَتُلْ بَهُ بِرِي بِعَالِحُصَاصَدَ أَنَّ يُسَمَّعًا بِالَّذِي كَا مَنِيُهُ وَانْ اسْلَهُ كَالْسَعِصَ إِنَا لَفَعَتُ كَالَوَانِ السِّتَا مَا الصَّادِيَ يَعِمَلُهُ اللَّهُ لِلمَرْقِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ لَا يَحْدُثُهُ مَنْ لَا يَحْدُثُهُ الْمُعْلِقَةُ فَالْدُبُونَ الذيامًا كَانَ مُعْبِلًا وَأَفْبَلَ مِهَا مَا كَانَ مُدْبِكًا وَأَنْبَعُ الْبَرْجَالَ عِبَادُ الله الاختيان با عُدا وَلِينَا الله مِن الله مِن الله عَلَيْدِ مِن الْمُؤْمِدُ وَمُوا الله الله وَالله الله والله الله والله و أمِن تُمْ وِالظَّفِي وَدُلِلْتُمُ كَلِي الزَّاحِ أَمَّزَقَهُ وَاصَّ النَّبُيَّا مَا كَاتَّتُونُونَ عِير اَنْفُتَكُمُ عَلَى كُلُواتِ إِلِمَا وَفَيْنَ الْجَنَّةِ فَيْنَ جَاعَدَ فَنْتُهُ مَلَكُمَا وَفِي ٱلْدَيُرْفَكُ إِلَى اللَّهِ لِمَنْ عَجْهَا ٱلْأَوَلِقَ شَرَائِعَ الدِّينَ وَاحِلَةً وَسُلِكُا حِكَّ فَيْنَ أَنْكَ بَمَّا لَحِنَ وَغَوْرُوعَن قَفَى عَنِهَا ضَلَّ وَنَلِمَ ۖ كَا مَا آنًا هُالِلْبَيْتِ اَ بَعَابِ الْحِكْمِرُ فَإِنْ الْقُلْرُوضِيّاءُ الْأُمْرِكُ آلًا كَا يَسْتَعْ بِالنَّى كَالْمُعْلَمُ أَنْ يَنْعَلَّمْ فَإِنَّ قِيمَةَ كُلَّ امْرِرُ مَا يَعْلَمُ الْمَاكُ كَا يَنْتَعْبَعَنَ مَنْ سِيلًا عَمَّا

ني العراب

ٱللّذِب بالصِدْقِ وَتَعْتَاضُونَ البّاطِلُ بِالْحَقّ الْيَ التَّكُورُ الَّيْ وُهَبُّ لِلَّهِ وَعَوْقِدَتَ عَلَى طَاعَتِهِ اللَّهِ أَيْ الْذِينَ ٱخْلَصُوا اَعَالُهُ مِلْهِ فَطَفُولُا قَانُى بَعَمْلِوَاضِعِ نَظَوِ اللَّهِ ۚ أَيُّ الْمُ قِنِقُ الْذِينَ خَلَعُواسَرَا بِيُلِ لَعَيْ يَطُحُوا عنهم عَلَايُقَ اللَّهٰ إِنَّ الْمُتَّوَلِّ النُّتُولُ النُّتَعِجَةَ وَمِصَابِيعِ الْمُدِّيُّ أَيُّنَا أَشَاكُ اللَّا بِحَةُ مَنَا زَالتَّقْوَيُّ أَنِيَ الَّذِي نَعْمُوا أَنْهُم هُمُ الزَّاجِيُ يَدْ العِلْمُ دُونَيْنَا لَذِيًّا وَبَغِيًّا عَلِينًا وَحَسَمًا لِنَا أَنْ رَغَعَنَا اللَّهِ عِلْمَ وَفَضَعُهُ وَلَغُطُلُما وَحَرَهُهُ وَلَدُخَلَنَا وَأَخْرَجَهُ مِنِا يُسْتَعَكِّ الْهُرُي وَيُسْجُلُ الْعَيْ الْمِعِرُ اَيْتُكُ أَنَّ تُلْقِي الله عَدَافِ القيامة وَهُوعَلَيْكُ كَاضِ غَيْرُ فَضَان كُنْ فِ الْمَانَ فَالْمِقُلُ وَيَوْ مَا فِيلًا فَعَلَيْكُ بِالنَّفَوْ فَالْمِقَافِ فَعَالَمُ الْمُعَالِمُ وَ الِنَّ يَنِ وَالْزَمْرَا عَلَالَحَقِ وَاعْمَلُ عَمَالُهُمَ مَاكُنْ مِنْهُمْرًا يُسْلُّ اَنْكُومِيْ جِزْبِ الله الغَالِبِينَ إِنَّتِ اللَّهُ بُعَانِمُ وَاحْتَى فِي كُلُّ أُمُورِكُ فَإِنْ اللَّهُ مَعَ الَّذِيزِ لَتَعَلَ وَلَّذِينَ هُمْرُمُعْسِنُونَ الْوَلْسُتُمْ تَرُونَ الْمُلَامِّيْ يُسُونَ وَيُعِمُونَ عَلِيهَ أَعَالِهُ مَنِي فَنِيَتْ يُنْكِي فَتِي لَيُعْزَلُ فَكِينَ مُنْتَلَّا وَعَالِيدٌ يَعُودُولَكُو يَنْزَق بَغْسِهِ َمُهُولُ وَطَالِبُ اللَّهُ إِلَا لَهُ وَتُرْعَلَكُمْ وَعَا وَلْ لَتَرَكَّغَوُلِ عِنْهُ وَكَا اللَّهُ ا اَقُولِ لَمَا ضِغَى مَا يَضِي الْدَاقُونَ \* وَفَى لِهِ رَضِي الله عِنْهُ بِلْمُظَالِمُعْفِيلً ﴿ عَلَيْهِ مِنْ أَغُولِكَا ضِيغَ مَا يَرْضِي الْبَاقُونَ \* وَفَي لَم رَضِي المدعنَهُ بِلْحُظُّ النَّفْعِيلُ اَعَقَلُكُمُ اَطْوَعُكُمُ اعْلَيْكُمُ اَخَوَقُكُمُ الْخَرَقِكُمُ الْفَصَلُمُ الْخَيَاكُمُ الْخَلَا اَعْلَا أَفْنَعَكُمْ الشَّعَا كُرِاحُوصُكُمْ الْمُكْمِ الْعَلَامُ الْعُلَا الْحَيْكُمُ الْصَدَقَكُمُ الْفِيكُمُ اوْدِعَكُمْ و

المعقول

مَلَايُ الرَّبِ الَّذِي قَلَا النَّبِينِ قَاظَعُ كُلُولَا لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَسْكُمُ فِالعَسَاكِرَةِ مَدَّنُوا لِمُكَافِي الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُ وَيُ وَإِنْ عُلَامِنِهُمُ اللَّهِ مِنْ كَافُولِ الْمُعْرَبِينَ كَافُولِ الْمُعْرَبِينَ كَافُولُ الْعُكَالُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْرَبِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا مُلَكًا أَيْنَ الَّذِينَ هَزَمُ النِّيُونَ فَي النَّالِ الْمُونِ النَّي الَّذِينَ تَنْكُوا الْمَالِكَ فَ مَعْلُوا لَا لَمُ اللَّهُ الْمُلْكُ فَعَ اللَّهُ فَ وَخُولُا لَعْنُونَ الْمُالِكُ فَي سَعِي وَالْبَتَهُ لَكُ وَلَا عَدُ وَالْمُتَشَادُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَعَلَدُ أَلِنَ كِنرِي وَقَيْصُ وَنَبُعُ فَجُيرُ أَنِي مَنِ ادْخُرُوا فَتَعَلَقُجُعُ المَالَ عَلِي الْمَالِ فَأَكْتُرَأَيْنَ مَنْ حَضَّ وَالْكُدُ وَذَخُوفَ وَيَجَدُّ أَيْنَ مَنْ جَعَعَ لَلْذَ وَاخْتَعَبَ قَاعْتَعَاهُ وَنَظْرُ يِزُعْمِهِ الْوَلُدِ ۚ أَيْنَ مَنْ كَالْأَطْوَلُ مِنَكُم الْخَارَا لَا لَا يَعْ مَنْ كَا كَا أَبِي مَنْ كَا تَا اَعَدَعُ فِيلًا وَالْكُنْفَ جَنُودًا وَلَيْظُواْ فَالْأَكِينَ الْمُلْوَكُ وَلِمَا كَاسِرُهُ أَيْنَ بَهُولَاضَوْ الفَرَاعِيْدُ الْمِنْ الَّذِينَ مَكُولِمِنَ الْمُنِيَا أَقَاصِيَهَا اَيْنَ الَّذِينَ إِسْتَنَدُلُوا لَاَعْكَوْ وَمَلَكُوا نَعَاصِيَهَا كَنِيَ الَّذِينَ دَانَّتَ لَعُمْرُالُهُمُ كَانِّنُ الَّذِينَ لِلْعُكَامِ الدُّنَّا أَقَاصِ الله المعتمراً فِي تَعْتَدُهُ كُولُوبُ إِلاَّ مَالِ أَيْ تَغْتُكُو سُرَابُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِكُولْ لَمَا لِهِ مِنَ اللَّهُ الْمُولِلْفِيّا مِنْ فَغِيْدُهُ كُلُولُونِ الْمُولَوْدُ الْيُنَافِقُ وَمِنْ أَيْنَ تُوْفَانُ وَأَيْ ثُوْفَانُ وَعَلَامُ تَعَمَّمُوْنَ وَبَيْنَكُمُ عِبْرَةُ بِنَيْكُوهُمْ أَزِقَتُ العِمْدِ وَالسِّنَةُ الْحِيَّا أِن تَعِنَّا عُتَو لِكُورَّ زِنْعُ نَعُيِيُكُ الْسَنْبَالِكِ

ا تْوَالِيْكِ كُلُوالِيْكِي

الطَّعَيَّ ا فَضَلُ الْقِبُرُ النَّعَبُرُ النَّهِ الْخَانِي النَّكِيُّ النَّكِيرُ النَّجُ الناس أَخَالُم أغَمَّلُ النَّامِي أَنِيَا هِمُ اعْظِيرُ الشَّرُفِ التَّواضُعُ أَفْضُا لِنُحُوالَّفُنَا لِهُ ٱفْفَلُ الشَّرَفِ إِلَا دَبُ أَنْشَلُ الِلِّهِ مِلْكُ لِفَضِبُ أَفْضُ لُلِإِثْمَانِ الْمُثَاثَةُ ا عَجُها خُلَاتِ الجِيَا نَهُ أَفْمَ لَا لِعِمَادَةِ الْمِثْلُ أَقْرِي عُدُدِ الشُّكَا أَيْدِ الصِّبُ النَّاسِ النَّمَا بُ النَّاسِ النَّمَا بُ النَّاسِ المُوْتَابُ وَالنَّاسِ المُوَتَابُ وَالنَّاسِ المغْتَابُ أَفْتِحُ الْعِيِّ الْعَجَنُ أَسْمَلُ الْعَوْلِ الْمَذَى ٱلْأَمْرِ الْمِيثَاكُ ٱسْمَعُهُ الْحُنْقِ الْإِغْرَازُا مَعَزُلُ السِّبُ إِلْنُ شُدَّ الْمَا مُ الْمُأْتُ الْحِقْدُ الْفَيْبُ العُبْشِي العَنَاعُةُ ٱلتَّرُفُ المَاعَدَ إلى الطَّاعَةُ \* أَخُرُهُ نَيْعُ إِلاَ جَلُّا أَبْعُلُ شِيْ الأمَلُ أَوَلُ النَّ هَا لِتَزَكُّ أُولُ العَقْلِ التَّوَدُّ كُلَّاغُرَفُ الشَّرُولِ الْحُمَّةِ ٱلْجَعُ السِّيرِ لِظَانَرًا غِلَا لَمَنْ فَالَّا الِثُّ أَشَدُ شَيْ عِنَا بُالشَّرُ الْغَلُ نْيَعٍ صَرُحُةً الْبَغِيُّ السَّكُ نُبِيِّ عَالِمَةً الْغَيُّ الْحَسَى الْكَارِمِ الْمُؤْدُّ الْمُعَلُّ النَّاسِ عَيْشًا الْمَتُورُ ٤ النَّاكُ الْقُلُوبِ عِلَّا قَلْبُ الْمَتُورُ وَالْفُهُ الْعِلْمِ مِا عَلَيْرًا فَضَالِ لِعَلِ مَا أَهْلِي فِيزًا فَصَلُ الْعَرْفَةِ مَرْفَةُ المرنسانِ نَفْسَهُ أَغَظُرُ إِلَجُهِّلِ جَمَّلُ الارْسَانِ أَمْرَ نَصْرِمُ أَعْقَلُ النارِي مُعْرِثُي خَالِيْنُ ۗ أَجْهَلُ المَنَاسِ مُسِنِّئٌ مُسْتَتَا رَفُّ ﴾ مَعَلُّ العِدْفِ الْعَيْمَ مُنْ أَفْتُهُ الْعَبِّى جَشَّى كُلِيثُرٌ اعظر الجِيَا بَرْ رِحْيَا مُدُّ الْأُمَّةِ الْقِيُّ العِدْفِ نَنَكَ النَّهُ إِلَّا يَنْفِ الْفَعْلُ مجله الجهاد حجه أداكمن وتنسك أرثج البَضَايُة اصْطِنَاءُ الصَّناكِيع الْفُضُلُلْمَةُ فَكُلُلْكُ فَأَيْر

استككران تحكم أخسركم أظليكم الخوفكر أغرفكم أغنا العنا العَقْلُ أَعَامُوالِمَانِي الجَفَلُ أَصَدَقَ تَنِي الْمَعَلُ اللَّهُ تَنْجُ إِلاَ مَلَّ الْحَى شَيِي الْحُلُقُ أَفْعَ نَنْوُ إِلْحُرْقُ أَفْعَلُ لِمُلِالْفَقْ الْمَثِّقُ ٱجَلُّ عُوْ الصِلْقُ أَفْضَلُ تَنِيْ إلرِفْقُ الْكِيسَ الكَيْسِ التَّقَوَيُ الْفَكَةُ فِي الْفَيِ الْوَحِيُ الْوَحْسُ الْوَصْلَةِ العِبْ اَفْعُ الْمَلَانِينِ الْكَرْبُ أَضُلُ مِنْ كَلَبِ النَّوْمَ كَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ وَأَنْعُ البَدُّ لِ السَّنَّ أَدْمَالُ الكَّامِ الْصَلَفَّ أَشَرَفُ الْخَلَايُفِ الْعَفَا أَغَظُرُ البَّلَا الْبِي اِنْوَطَاعُ الرَجَأَ اَعَعَالُالنَّاسِ مَن اَ لَمَاعَ العُقَالَّةُ أَغْنِي الْنَاسِ التَّلَخِيُّ أَفْقَا لِنَاسِ الطَّامِعُ أَفْعَلُ العَعْلِ الزَّشَاكُ أَخْسَى الْقُولِ ٱلسَّكَاكُ ٱلْمُحُرِالْحَسَبِ الْمُلُقَّ ٱلْبُرُالِيرِّالْمِوْفَى ۖ أَفْصَلُ الدِّبْ الْبَعْنِينَ ۗ أَفْضَلُ الشَعَادَةِ الْسِيَقَامَةُ الرِّبِيكَ أَفْضَلُ الإِيْمَاتِ الإِحْسَانَ أَفْجُ السِّيمِ العُلْكُ أَضَلُ العِبَا كَوَ الزَّهَ أَدُهُ ﴿ فَضَلُ الْعِبَا كَوْغَلَّبَهُ الْعَاكَةِ \* اَصَّرَ أَيْنِ إِلَيْكُ أَيْسُ الرِيّا الشِّرُكُ اَفْعُ شُعُي الْمِ فَكَ أَسْعَدُ النَّاسِ العَاقِلَ أَفْضَلُ الْمُلُوكِ العَارِدُكَ اَ هَلَكُ شَيْءٍ الطَّمَعُ المَلُنَّ بَيْ الْوَبَعُ أَفْضَلُ النعجرالعَثْلُ اَسَفُ الْعَسْمِ الْمَعْلُ السِّي المواحِدِلْعَلَلُ اَضَيْنُ الْمُدَاعِ اَسْفَأَشَيُ إِلْخُرْقَ ۚ أَفْضَلُ العُدِ الإسْتِظْفَا كُأَفْضَلُ التَّوْشُلِ الْإِسْفَغَاكُ أَفْسَالُ الشَّعَاءِ الْإِنْيَالُ فَعُ شُعْيُ المَوْعَ المُتَالِّ مُعَيِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ ٱوَقِي حَبَّدَ إِلَّهُ عَنِّهُ الْفَعَى النَّاسِ الْجَاحِلُ ٱحْسَنُ الِلْبَاسِ الْوَقَعُ أَفَيْهَ الشِّيم

أتتعدان ساناقيل

الْمُوِّيِّةِ حُسُنُ الْمُخْرَةِ وَأَفْسَلُ الْمُرْبِ حِفْظً الْمُرْوِّةِ وَأَغْمَلُ النَّاسِ أَغْفُرُهُم حَسَّ لِلنَّاسِ ۚ أَفْضَلُ النَّاسِ أَ تَعْهُم لِلنَّامِئَ أَسْعَدُ النَّاسِ العَاقِلُ الْخُعِنُ \* افضًا النَّاسِ النَّعِيُّ الْمُعِنَّ الْمُعَلِّيُّ الْمُعَلِّلْ اللَّهُ إِلَى حُسَّنَ الْإِيقَانِ أَنْضَلُ الشَّرْفِ مَذِيلُ الإحسَارِ وَإِحْدَنُ شَيْعِ إِلْهُ لَكُوا أَسْواً شَجُرُ الطَيْحُ أَنْتُ المواعِظِ مَا زُجُ أَخْتُنُ مَلَابِسِ الْمُغِيا الْمُنَاتُ أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ الزُّهُدُ فِي النَّفِيا الْمُعَلِّمُ ا المَطَايَا خُدُ الدِّنيا أَخَتَى أَفِعَالِ الْمُتَكِرِلِ لَعَعْنَ الضَّالِكُ الْمُتَاكِمُ الْمُتَاكِمُ اللَّهَ يُ اجْدُلُ الْفَتُولِ وَمِي الْقُلْدُةِ لِلْمِ نَعَا مُوا فَعُ الْفَتُولِ الْفَتُولِ الْمُقَامِر أغظم الوزب مَنْعُ قَبُولِ العُدُّرِكُ فَجُ الغُلْولِ فَاعَمُ السَّوْلُ فَعَنَ السَّوْلُ فَالْمُ المِلْرُ وَالعِنَاكُ ۚ أَغَنَّهُ البِّغِي البَّغِي عَلِي الْمُلَّامِ الْفَصَلُ الْمُلُوكِ اَعَنَّهُمْ مَعْسًا ٱخْرَفُ المُعُمِنِينَ ٱلْمُتَرِّعُدِ كِنَسًّا ۗ أَفْحُ شَيْءٍ جَوْلٍ لِلْكَاةِ الْفَظَّةُ شِيْ ظَلْمِ الطَّ العَّضَاءً وَافْضَلُ الكَنُونِ حُسُّ لَكِيْ حُنْ أَحَى السَّمْعِ بِمُشَكِّرُ بَيْنَتُ وَاعْمَالِكُلُق اَقْعَاهُ مِنَا لِمَقِيًّا صَدَقُ العَوْلِي مَا طَابَقَ الْمُقِّ أَنْصَلُ الزَّعْدِ إِخْمَا الْخُفْر رَضَا الْمُعْرِفِ وَخُطُ النَّدِ الْمُعْرَافَهُمُ الْمَا مَا مَا الْمُوا الْمُعْرِفَا الْمُعْرِفُونَ الجُورِ مَهْ لُ ٱلْوَجُورِ ٱحْسَنُ الصِدْفِ الوَّفَاءَ بِالعَهُودِ الْفَعُ الدَّفَا الْعَالُمُ فَرْبُ الأَزْدِمِنَ النَّعِي أَبْعَدُ مَامِي الْمُوكِ؟ أَحْسَنُ الإحْسَانِ مُواسَاةُ الإَخْدَابُ اصَلُ العُدُدِ تِعَاتُ الإِخْدَارِ النَّعَ النَّحَةَ ثِرِ صَالِحُ المَعْالِ أَحَدُ الْمُعَالِ مًا مَنْكُ الْمِعَالُ مُعْمَلُ الْمُرْبَعِ كُنْ الْطَيِّ الْفُصْلُ الْمُعَالَّ مِنْ الْمُنَّا أَوْبُ

حُسَّن المَّناأِيعِ أَحْسَى الصَّنايْعِ مَا وَإِفَقَ الشَّكَالَعِ الْفَالُ الْعَقِلُ الْأُدبُ الْ الْكَاٰرِةِ فِيمَالَا يُعْتَبِبُ الْفُرْفُ حَسَبٍ حَنَّ الْدُصُ اللَّا يَحُلَّا مَنْ لَمِ يَفَضَّبُ أَشْرَفُ الغِنَا تَوَلُّ المُنَا أَلَفَتَع حُمُونِ الدِّيْنِ الْتَعَدِيُّ افضلُ المال مَااسْيُرَقَ برالا عُرَازًا فضُ البِرِّما أُصِيْبَ برالاَ بُرَارًا فَضُلاَ لَا لَا مَا اسْتُوتَ مِر الرِجَالُ أَنْ كَي المالِ مَا لَكُتُرِبِ مِنْ جِلَّهِ الْفَعْلَ الْبِيِّمَا اصِيْبَ بِهِ ٱ مُلِدُ افضَلُ العَمَلِ ما أُرِيْنِ بِهِ وَجَهُ اللَّهِ انصَلُ الْمُوفِ إِنَّا أَنْ اَلَهُمُ فِوالْحَقُّ الناسِ أَنْ يُونَسَ بِهِ الرِّدُّونُ كَالْمَالُوفَ وَاحْفُرُ الْعِسْمِ حِقَتُ الجِسْمِ أَبْعَدًا لِحِمَرِ أَقَى بَهَا مِنَ الكَرْمِ الشَّدُ المُعَ إِنْبِ سُؤُا لَالَفِ اَ هَيَا لَعَيْتِنِ إِطِّلُ الْكُونَ ٱلْكُونَ أَبْرَا لَيَلَا ، فَقُرُ النَّفِيْنَ أَعْظَرُ مِلْ مِلْ التَعِينَ اعْلَى مَانِتِ الكَرْمِ الْإِنْعَانَ ۚ ٱلْمُرْكِلَا فَزَالِهِ تَوْكِيةُ الْغَالِ الْعَالِيَ السِيَاسَاتِ نَعْلُ العَادَاتِ أَضَلُ الطَّاعَاتِ هَجُلِ اللَّمَاتِ كُالْمُ البَغْيُ عِندَ الْقَدِّرَةِ ﴾ كُننَ الْجُرْحِ عَنْفُ مَعْدُ مُفَادَرَةٍ ﴾ أَنْعَ الْمُنْوْزِيحَةِ أَلْتُلُورُ إَعَا دَهُ الإعتذَارِ تَذْرِكِيرٌ الدُّنْوُبِ أَفْضَلُ الصَّبْرِعِنْدُ مُرَّالِغِيْعَةُ أَفْفُلُ مِنَ القِينِعَةِ مَزِيَّةُ الطِينِعَةِ أَحْسَى العَدْلِلْفُرُّ المُظلُّومِ أَعْظَرُ اللَّهِ مِ حَمْدُ الْمُذْمُومِ ﴾ أَنْفُدالِسِهَا مِرَخَّقُ الْفَلُومِ أَفْتِي الْوَسُ إِيَّا خُسُلُلْعَعُ إِيْك أعن الخلائق العَلِي بالنَّائيل حَسُل النَّي الْمُعَامِرُ الْمِهِمُ الْمُعَامِرُ الْمُعَامُرُ النع أؤفر البرملة التحرر البراائة الإغراقة المن فالذم الترث

33

المَنَاسِينَ تَضَلِمُ الْمُنْكُ الْمُلَكِ سِجْنَيْ مَنْ عَمْرًا لِمُنْ الْمُنْكِ الْمُنْكِرُ الْمُنْكِ بِالْعَغِوَاَقُلَ مُرْعَلَى الْعُتُوبَةِ ﴾ بَهُوَ النَّاسِ مَنْ أَ بُصَرُعُيْنِ مَ فَأَقُاعِنْ دَنُوبِ ؟ أَفَيْ الْنَاسِ بِالنَّوْالِ أَغْمَا هُرِينِ السَّوالِ \* أَفْضَلُ النَّوْالِ مَا وَصَلَّ مَبْلَ الشَّمَالِ آفَ لَمَ النَّاسِ مِالْحُمْدُ الْخُتَاجُ الِيمَا أَفَعُلُ الْأَمْالِ مَا أَلْرِهُتِ التُّغُونُ عَلِيهًا ۚ أَحَقُ النَّاسِ بِالْمُ إِنَّافِ طَالِبُ الْعَنْفِي أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ الصَّالِحِ المُنتَقَّتُونَ الْمُوا أَحَقُّ مَنْ بَرِيْتَ مَنْ كَا يَفِعَلُ بَرَّكُ أَخَقَ مَنْ شَكَّتْ مَنْ لَا يَنْعُ مَنِيدَ كَ الْحَقَّ مَنْ ذَكَرُتَ مَنْ يَشَالُ الْوَلِمَن إَحْبَيْتَ مَنْ لاَ يُقُلِلَ لَا أَنْ النَّالِي مَنْ كَامَتُ أَخْلُفُرُ لَحِيَّةً اعْتَلُ النَّاسِ ٱنْعَدُه مِعَن كُولِدِينَةً أَقْرَى النَّاسِ مَنْ عَلْبُ هَا الْكُنُ النَّاسِ مَنْ فَقَقَ دُنِيًا كُوا أَنْ كُالنَّاسِ مَنِ اشْتَرَى إِللَّهُمَا الْآخِرَةُ الْخُرُالِتَاسِ مَنَ رَفِقَ بَا لَمْنِيا عِرِضًا عَيِ المَّخْرَةِ وَأَفْضُلُ الْعُلُوبِ قَلْبُ خَتَّى بالنَّهُمِ اَمْلُرُ النَّاسِ الْمُسْتَقَوِّدُ إلْحِلْمُ الْعَمْزُ النَّاسِ مَنْ عَبْرَعُنِ الْمُعَارِّ أَعْطُلِهُمَا وَالشَّعَاءِ الوَكِمْ بِالنَّذِيدَ أَصْلُ فَقَ مِ العَلْبِ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ أَصْلُ مَلْحَ إلقَلِب إنْتِعَالُم بِبُرِّلِ للهُ أَصَلَالصَّبُرِحُسُ البَيْنِيُّ الْصَلُ الرَّحَا كَمُثَلِ الْفَيْر مِاللَّهِ ٱصَّلَالتَّ عَلِحُن الْتَغِيمَ فِهَا عِنْدَ اللَّهِ ٱصَّلَ الإِيَّانِ حُنْ السَّبْلِيمُ كأمراته أصل الإخلاص اليالى وتاية اندي الناس أنتن النابئ فظنَّ أَنْدَاعَقُلُ النَّارِي أَفْضُلُ النَّاسِ مَنْ شَعَلَتُهُ مُعَآ يُنْهُ عَنْ يُؤْمِ النَّاسُ أَفْضَلُ

الْقَرَبِ مَوَدَّاتُ الْقُلُوبِ ٱ فَصَّلُ الْفَيْرِ الْقَبْرُعُنِ الْمُنْعِبِ ٱلْعَكُ المنعدِ تَنَاتِي العُلُوبِ أَطَهُ وَالنَّاسِ اَعَوَاقًا ٱحْسَنُهِم ٱخْلَاقًا ۗ اَحْسَنُ النَّاسِ ذِمَامًا أَحْسَنُهُمُ إِسْلَامًا أَفْضَلُ الْعِبَاكُو عِفْمُ الْمُطْيِ وَالْفَنْحِ أَضْيَقَ مَا يَكُونُ الْمَرْجُ أَوْرِبُ مَا يَكُونُ الْفَنْحُ أَجُرَّا الْمَاسِ مَنْ وَضَعَ نَشْسَمُ أَقَّوْكِ النَّاسِ مَن فَوِي عَلِي نَفْسِمُ أَفْضُلُ الْعَثِيمُا صِيْبِ مِرالْمِرْضُ ۚ أَنْعُ الْمَالِ مَا تُرْضِيَ بِهِ الْعُرْضُ ۗ أَنْكُم الْمَالِ مَا إشْتَوْنَتِ بد الْآخِرَةَ اسْرَعُ شَيْرٍ عُنْعُ نَبِّر الهَرِيلُ الْعَاجِرَةُ اكْسُنُ شُكِّرِ المِعَمِر المِنْعَامُ عِنَّا مَنتَنَ مِنَ مُلَاسَةِ الدَّيْنَ رَفْعَهُ أَمْعَبُ المَرَامِ طِلَبُ مَا فِي أَيْدِي الِلْيَامِ أَغْرَفُ الصَّنَايَّةِ إِصْطِنَاعُ الكِرَامِ \* اَ مَنَا أُلاَ قُسَامِ الْعَنَاعَةُ وَجِعَةُ لَا جُسَامِ الْقُدُلُ النَّاسِ عَلِمَ الْعَوَابِ مَنْ لَرِيغَضَهُ \* أَنْكُ لِلنَّارِي لِسَلادِ الَّذِي كُلُّ خِرْبِ \* أَجَلُّ لَعَرُفِ مَاصَيْعُ الْحَا أَهْلِم اَطْيَبُ الْمَال مَااكْتُسُ مِن حِلْمِ اَفْعَلُ مِنَ اكْتِسَاب المتسناتِ إِجْتِنَاكِ السِّيْنَآرِتُ أَوَّلُ الْكِلْتُرِثَّلُ اللَّمَاتِ وَأَجْرُهَا مَنْتُ الْعَانِيَا بِ الْمُثَالِنَا بِي اَمَلًا أَقَالْهُمُ لِلْمُؤْتِ ذِكْمًا أَظُولُ النَّاسِ آ مَدُّلًّا اَسْفَا فُرَعَمُلًا اَحَبُ العِبَادِ الجاسةِ نَعَالِمُ الْمُتَأْتِي بَنِيتِهِ صَلْحَ لله عليه عَلَدُوا لَمُفْتَعَى إِنْ أَوْ النَّاسِ بِلَا شِيكَ إِنَّا كُلُّهُ مُومِا جَافُوا بِمُ أَفِّرُكُ النَّاسِ مِن الْمَ فِيرَا وْاعْلَهُ مِهَا أَسُول بِهِ السِّي النَّاسَ عَيْشًا سُعَاشًا

عليه المالة

الإعْبَبَانِهُ صَارِعِ الْمُعَوَّاتِ ٱلسَّعُ الْمَوْمَاتِ الْعَطَاعًا مَوْجُاتَ الْمَضْلِدِ ٱلْبُرُلِهُ وَزَارِ تَوْكِيَةُ لِمَا شَرَارِ ۖ ٱلنَّزُّ لِنَا بِي مَعْرَفَةً لِنَفْسِهِ أَخْفُهُ لِمَنْ البّر آنفَتُ النَّاسِ لِغَنْدِدَا ظَوْعُهرِ لَرِّبِّ ٱبْغَضُ الْحَكَايُفِ إِلَى اللَّهِ الْمُغْتَانِ الْكُنِّ ٱلْكُر القَلَح وَالصَّوابِّهِ مُعَمِّمِ أُوكِ النَّعِي وَلَالْبَابِ } أَهُمُ النَّاسِ لِللَّهُ أَنْ أَمْ بِعَضَائِدِ؟ أَغَظُرُ الذُّنُوبِ عِنْكَ اللَّهِ فَيْبُ أَصَّعِليهِ عَلِمُ لَمْ أَوَلُ اللَّهِ لَعِبْ مَلَجْرُهُ مَوْبُ أَوْلُ الشَّهُوعَ طَرُبُّ وَلَّجِرُهَا عَطَبُ الْفَكُالْوَيْعِ عَنْتُ الشَّهُواتِ أَفْضُلُ النَّاعَاتِ العُزُونُ عَنِ اللَّذَّاتِ أَنْ يَعْفِ مَنِي الْفَتْفَعُ إِلْطَهُ أَفْسَكَ دِلْسَيْرُمَنْ تَعَرِّي عَنِ الْوَيْعِ الْمُعَالُ تَحْبُّلُ الَفَارِمِ وَيُحِبُ الْمُلَالَةُ الْغُبَابُ النِيَارَةِ أَمَاكُ مِنَ الْمُلَالَةُ أَشَدّ الْدُنْوَبِ عِنْدُ اللهِ بِعالمَ ذَنْبُ إِنْسَهَا كَ بِدُ كَالْكِهُ الشَّوْبِ عِنْدَ اللَّهِ ذَنْتُ صَغُرَعْتِكُ صَاحِبُ لَحِيْهِ النَّوَالِ بَثْلٌ بِعَبْرِسُوالِ، أَفْضَلُ الْعَطِيْرَمَا كَانَ فَيْلَ مَذَلْةِ السُّوَالِ أَزْعَ الْمُكَاسِبِ كُنْ الْحَالِا أَفْضَلُ الْأَمْوَالِ أَحْمَنُهَا أَثَلُ عَلِيكَ أَسْرَعُ الْمَوْمِينَ عَنُوبُرُاتَ تَبْغُي عَلَى مَنْ كَايَتْنِي عَلَيكَ أَعْقَلُ النَّاسِ أَكُوعُهُ رِبِيِّهِ بِعَامِدٌ أَعْظُمُ النَّاسِ عِلْمًا اَشْدُهُ مِنْ خُوَّفًا لِلهِ جِعَامُ أَفْضَلُ العِبَادُةِ سَهُرًا لَعَيُوبِ بِبَرُلِ لَهِ جَامَهُ ا تُوَي النَّاسِ إِنَّا نَا الَّذُ هُمُ نُوكُمُّ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ بِعَانَهُ ۖ الدُّلْتُنِّي عَلَى غُزَالَةً العَقْلِ حْسَنُ التَّدِيثِ أَفْضَلُ النَّاسِ كُلُّنا مَنَ لَا يَسْتَغَفِي عَنْ رَأْيُ لَهُمْ يُرْعُ

الناس مَن جَا هَدَ هَوَا لا أَخَوَمِ النَّاسِ مَنِ اسْتَهَا نَ بِأَ مَرِ كُنْيَا فَأَضْلُ العَقُلِ الْعَلْرَى فَرَنْدُ الشَّلَامَتُهُ أَصْلُ الشَّرُو إِلَحْعُ وَتَصْرَقُهُ الْمَلَامَةُ \* آمَلُ العَذْمِ الْمَنْ مِّوَتَمْرَثُهُ الظَّعَ الْحَاتِي اِلْمُذَرِ اسْلَهُمُ مِمْ الْفِيْرِ آضَلُ العَيْعِ تَجَنَّبُ لَا تَمَامِ وَالتَنَعَزِهِ عَيِ الْحَكَمِرُ اَصُلُ السَّلَامَةِ مِلْ لَكُ الِفَرُّفَةَ لَى النِعْلِ وَالزَّمِيَّةُ قَبِلَ الْكَلامُ أَصْلُ لَزُهْدِ اليَعْيِثُ وَقَيْرَ فَهُ السَّعَا الْنَظِيُ إِلَّنَا سِ سَعَادَةً أَكُثُرُ هُمِ زَهَا رَّهُ أَصْلُا كُونَةً الْمِيَّا وُفَضَّهُ الْمِغَيْرُ أَشْرَفَ الْمُزَقِّةِ مِلْكُ الْعَصْبِ وَإِمَانَهُ الشَّهُوعُ الْفَطَلُ النَّاسِ مَنَ مَرْفَتْ نَفْسُم وَلَهِدِعَنْ كُنُيًّا إِنْ فَمُلُ النَّابِي مَنْ كَظَرْغَيْظِرُ وَ كُمُعُنْ فَدُّتَ إِ اَفْعَلُ الْحِكْمَ مَعْ فَتُمُ الْمَانِمَ الْمَسْلَمُ فَعُتُوعُمْ عِنْدُ فَثْلِهِ ۗ أَنْصَٰلُ مَعْ فَ اللَّيْنِي مَنْعُ أَذَا يُدِّا أَفِيُهُ فَعِلِ الكُرْفِيرِ نَعْ عَطَ آيْدُ الْحَثِّنُ الْعِلْرُمُ كَانَ مَ العَمَلُ أَخْنُ العَمَّنِ مَا كَانَ عَنِ الْزَلَكُ أَضَالُ عَنَّى القِبْرُعَيِ الشِّدَةُ ٱفْعَلُ النَّاسِ مِنْتَرَّىٰ بَلَّ إِلْمُؤَدِّهِ ۚ أَفْضَالُكِنَآ ۚ ﴿ رَجْعَيْا فُكُ مِنَ الْمِلْفَخ الْقَالِمِ مُنْعَكَ خَتُوقَ اللَّهِ أَنَشُنَ الْمُنَارِ الْخِيَافُكُ مِنَ اللَّهِ أَفْضَ لَا دُب مَا بَأْتُ مِ نَعْسَكُ أَفْضُلُ الْمُزْعَ وَخِمَّا لُحِنا يَاتِ الْمِخْلِكُ أَشْنُ الْمِلْرِ مَاظَهُرُهُ إِلْحَادِجِ وَلَآنَكَانِ ۖ أَوْضَعُ الْعِلْمُ مَا وَتَفَى عَلَى الْمِسَانَ ٱلْغَفَى الْكَرْبِي إِلَيَا لَهِ النَّبْخُ الزَّانِ ۗ اَحْسُنُ فِنْ (مُسِيِّعً ٱلْحَقِّرُ لَا لَعَفُو عَنْدُ أَعْلِمُ النَّاصِ باتله بخانه أخَى تَعَرُّ صَدَّا غَبُطُ النَّاسِ الْمُسَانِ إِنَّى الْحَيْرُاتِ اللَّهُ الْعِظَامُ

افتد نَنْسِكُ ا

يُزْيَكَ النَّغْضَ عَنْ مَنْسِدَ وَلِم يَنْعَكَ لَكَنْسَرُ النَّاسِ مَنْ قَدُلُ عَلِي الْكَيْعُ لَ الحَقَّ وَلِم يَتُلُ اعْظَمُ النَّاسِ مِفْعُةٌ مَنْ وَضَعَ نَعْسَهُ ٱلْنُزُالْتَاسِ ٱلبَّر ضَعَةً مَنْ تَعَاظِمِرَةِ نَفْسِمُ أَغُلُبُ النَّاسِ مَنْ عَلَبُ هُولاً يُعِلِّمُ أَفْوَى النَّاسِ مَنْ قُويَ عَلِيغَضِب رَجِلْمِهِ ۖ أَفْضَلُ الْحِلْمِ كُظُولُ الْعُيْظِ وَمِلْكُ النَّغْنِي مَعَ الْقُدْرَةِ أَخْسَنُ الْعَفْرِ مَا كَانَ عَنْ مَا لُوعً إِنْشُلُ الجُوْجِ مَا كَان عَنْ عُسْرَةٍ ﴾ أَعُدُلُ النَّاسِ مَنْ أَنْصَنَى مِنْ فُلِدً إِلْجُورُ المثابس مَى ظَلَمِ مَنَ أَضَعَهُ أَفَّى الْتَاسِ أَغْظُهُمُ وُسُلُطَانًا عَلِي فَنْبِهُ أَغَيْزُ النَّاسِ مَنْ عَيْزُعَنَّ إصْلاح المنسِّعِ الْنَكُلُ النَّاسِ مِرْضَلْ عَالَمُ بعِرْضِهِ أَغُونُ شَيْءِ لِمَ صَلَاحِ النَّغْسِ القَاعَةُ ٱجْدَلُ النَّاسِ بَرُحْتُم الَّهِ القُّ صُهُم بِالطَّاعَةِ ۖ أَقُرُ النَّاسِ مِنَ اللهِ سِعَا مَا تَسْفُهُم إِنَّا أَلَّهُ أغِيَامَا يَكُونُ الْمُرْكِمُ مُواخِدًا خَاطَبَ سَمِينَهُا ۖ أَوْلُ الْمُرْقِي كَاعَتُهُ اللَّهِ فَ وَلَجْ عَا الْتَنْزُهُ عَنِ الدِّنَا أَا مُلُ اللَّهُ عَنَ عَيْ طَي النَّوْكَيْبِ وَقَرْبَتُهُ الْفَايْبِ مَ فَعْبُ الرِّيٰكَا أَغَظُرُ النَّاسِ وِزَيَّا الْعُلَمْ ، ٱلْمُؤْرُّكُ أَلْمُعْ لَكُ أَلْمُ النَّاسِ نَدَامًا عِنْكَالُمُوتِ العُلْمَا العَيْرِعَامِلِينَ أَسْفَهُ السُّفَهَاء المَتَبِيَّةُ بَغَيْنِي الكَلامِ أَغَلَّاللَّا بِي مَنْ يَجِذُ بِالشَّلُومِ أَغْنَا المُغْيَدِّ امْن لَمِنَكِي الْمُحْرَّى أَسِيَّرًا أَكَبُّلُ الْأَمْرُ فِي مِنْ لَمُرْكِيْ الْمُوَى عَلِيم أَيْرًا أَحْسُنُ السُّنَا الْمُلْقُ الصِّيعِيمُ الْحَرُ النِعَلِ اللَّفَ عَنِ الْعِيْمِ الْعَلَمُ الْمُلَاللَّهُ

آفَمَلَ الجُدِ إِيصَالَ المُتُوبِ إِيمَا أَفْتُهُ الْبُعْلِ مَنْعُ الْمُثَوَّلِ يُسْتَعِنْهَا } أَفْضَلُ الْمُثْنَةِ إِسِّتِبَقَّاءُ الْخُهْلِ مَأْفَجُهِدًا شَيِّيَ الْنَاسِ مَنْ بَاعَ دِيْنِيَهُ بِكُهُا غَيْرِةً أَعْلَمُ النَّاسِ بِاللَّهِ ٱلْتُرْهُرَ خَنْيَةً لَهُ ۚ أَخَالِمِبَا دِالِهِ ٱللَّهُ لرُ آمَتْ النَّاسِ بِالرَّحْرَرَ عَالِرُّجُ رِيَّ عَلِيهُ كَلْرَجًا عِلِ وَكِرَيْمٌ يَتَعَيَّ عليه لَيْهُمْ وَبِرُيِّسَلُّطَ عليهَ فَاجِّزُا مُعَتَ العِبَادِ لِيهَا مُعَالِّمُ الْفَقِيرُ الْخُرُفُولِيَّجُ الزَّانِ وَالعَالِمُ الفَاجِئُ اَفْتُلُ الفُكُدِلَّخُ وَيَفْخُ تُجْفِئْ زَكُمْ لَأَنْعَدُ لْكَلْانِيِّ مِنَ اللَّهِ مَا لِلْهِيْلُ الْغِينُ الْمُزَّالُنَالِي خُمَّا الْغِنْدُ لِلنَّاكِمُ مُمَّا ٱبْغَضَ الِعِبَادِلِيَ اللهِ سِعانه الْعَالِمُ النَّهُ بِيُ أَحْسَقُ الْمَارِمِ عَفْوالْمُتُهُابِ وَجُولُ الْمُنْتَقِينَ كُبُرُ الكُلْفَةِ تَعِيْنَكَ فِيمَاكَ لَيْعِينَكُ ٱلْبُرُالِعِيْبِ ٱنْعَجِبُ عَيْنَ بِهَا هُوَفِينَكَ ا قَلْ ثَنِي إلهِ مَا نَوْ أَلُكُونِ } وَالْمِينَا نَثْرُ أَعْدَلُ السِّيرَةِ إَنْ تُعَامِلُ النَّاسَ بِمَا يُحِبُّ أَنْ يُعَامِلُكُ برَّابَقِنُ الْمِيْنَ أَنَ تَنْتَصِفَ مِنَ النَّابِي كَلَّ تُعَامِلُهُمْ بِرَّأَشْبَهُ النَّاسِ بِأَنْفِيَّا وَهِ اللَّهِ أَقُ لَمُ لِكُنَّ وَأَصَّبُ هُرَ عَلِ الْعَبُلُ مِرْ أَفْضُلُ المَّنَاسِ سَالِغَةً غِنْدُكُ مَنْ أَشْلُغَكَ حُسَّنَ المَثَامِيْلِ لَكَ أَسُرُكَا إِنْ الْمُؤْمِثِيلَ عُتُوبَةٌ رُجُلُّعًا هَدُتُهُ عَلَى أَمْرِ قَكَانَ مِنْ نِيْتِكُ الْوَقَادِلُ وَمِنْ نِيْتُهِ الغَدُرُ بِكَ ٱلْمُرْمَعَ إِلِعَنْ الْعُفُولِ ثَعَدُ بِنُوفِ هِا الْمُفَامِعِ ٱلْرَاحِينِ الْمُعَامِعِ مَنْ مَلَكُنُدُ الشَّهُونُ وَلِسُعَنِدَ تُرُ المَطَامِعُ الْجَزِلِثَنَّا بِي مَنْ تُدرِعَلِياتُ

النَّاسِ بِاللَّهِ اعْنَدُهُ ولِنَّاسِ وَإِنْ لَرَجُدُوا لَهُ مُعْدَلًا كُفُّ مَنْ تَعْلِيْمُ سَالِجَهُ منهُ بَلَايُ يُسْتَطِيحُ لَمْم رَقَ أَاضْالُهُما دِجِهَا وَالسَّوْعُ المُوكِي وَفِطَامُهَا عَنَ كَذَاتِ الدُّنيَأَ أَعْقُلُ النَّارِي مُنْ كَانَ بِعِيْدِم بَعِبِيًّا وَعَنْ عَنِيبٍ غَيْرِهِ مَوْ يَرِكُا أَفَعَلُ الْمُلْكِ مَنْ حَنَّ بِتَعْلَمُ وَبَيْنَهُ وَعَلَى فِي جُنْلِمْ وَرَاعِيْتُومُ أَمْنِينُ النَّارِي عَلَمُ مِنْ كُرُنُتْ شُمْ ثُمُّ وَكُرُقُ فَرِهِمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ وَيَادَتُ مِزُونَتُ مُرُوعًا مِنْ مُعْوَثَمُمُ أَضْلُوالِنَا مِنْ عَمَاهُواهُ وَلَفْمُلُ منه مَنْ نَفَضَ دُنْيَا وَ أَشْقَا النَّاسِ مَنْ عَلَيْمُ كُولُوا وَكُلُّكُمُ وُنْيًا وَأَفْدُنُ افضُ أَخُلُهُ أَصَّمُ قُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُوالِي مُورَدًهُ أَفْضَلُهُمْ إِلْمُعُوا بِهِ مِنْ السَّلَ الْمُ يَعْ العَرَّادُ مُولِسًا مَّ أَهَدُّ مُنْ أَعَدُّ مُنْ أَعَدُ مُنَ أَمَرُكُ بِالنَّيِّ وَفِياً كَ عَيِ الْفَرِيُّ أَحْتَى اللِّبَابِي المَرْئَعُ مُخَوِّزًا لِذَكُمُ النَّوْيِ أَضَالُ الْأَدْبِ عَنْ فَيْ إِوَ كَاغَظُمُ فَهُمْ حِلْمًا مَنْ حَلْمِينَ فُذَرٌ وَأُورُ العِبَا وِالْجَاتِهِ مِمَالًا ٱقْتُلْفُرُ لِلْغَنِّ وَإِنْ كَانَ عَلِيمٍ وَأَعْمَالُهُمْ إِلْحِقَّ وَإِنْ كَانِ فِيهِ كُرُهُمُ أَفْتُهُ مِنَ الْمِعِيَّ الْمُرْادِةُ مُنِي الْمُنْطِحِينُ مُوضِعِ الْمُاجِرُ الْمُرْمُ الْمُرْكُمُ الْمُرْكُمُ الْمُرك حِيْنَ كَا يَشْبَغِي الْكُلامُ اعْوَلُ الْأَشْيَا وَعَلَى تُنْكِيمُ الْعَقْلِ الْتَعْلِيمِ أَجْلاً المنتنكة بعدت الإتباب الزخا كالتشائم اغظرا كمافتر المنتبال فالغاقة أَفَعَلُ المَالِ مَا تُصِيبُ بِرِ الْمَتُونَةُ ۚ أَفُجُ الْمَامِنِ فَطِيَّعُمُ الرَّجِرِ وَالْعَقُونَ

سِتْعَامَد بِمَعْلَى عَادِةٍ عِلْمُ وَعَقْلُ وَمُلِكُ عُدَلًا كَالْمُلُولُ مَنْ مَلِكَ تَعْسَدُ وَبَسَطِ العَدَكَ الْزَينُ النَّاسِ مِّنْ لُوتَنْسُ بِالنَّفَعُوثُ وَيُنِهُ أَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ لَمَرْيُولِ الْمُتَكِّلُ يَقِينِينُ الْحَقُّ النَّاسِ بِالزَّمَا وَوَمَعْنَافِ تَعْصَ الَّهُ بِيا أَفْضَلُ الْمَارِي فِي الدُّنِيا الْمَاسِخِيَا إِلَى فِي الْمُحْمَا الْمُعْيَالُ اَعَدُ النَّاسِ حَلَّامِنِ النَّعَلَمْ مَا ذَّتُهُ وَلِينِينَ عَادَتُهُ النَّاسِ كَلْبًا مَنْعَلَتْ هِمَتُمْ وَكُنْنُ مُوْقِتُهُ وَكُلْتُ مَعْلُن يُعَلَّى مُعَلِّى مُعَلِّى المُوْبِ كَلَّبُ الْحَاجَةِ مِنْ عَيْنِ الْعِلْمَ ٱلْمُعْرُلِنَّا مِن بِعَامًا مَنْ أَمَوْ إِنَّا عَرْمُ لَيُعَلُّ بَهَا وَيَهَا عَلَيْهِ المَعْمِيةِ وَلِمُرَيِّنَةً عَنِهَا اللَّهُ الْعُصَصِ فَوْتُ الْمُرْكُلُ فَعَلُ الْزَلِي مَالْمِيَفُتِ الْعُرْضُ فَكُونِيْ بِتِ الْعُصَعَى أَشَكُمُ النَّاسِ عُثَنَيٌّ لَجُلَّ كَانَةِ الاحسَانَ بِالإِسَاءَةُ وَأَنْعَدُ النَّاسِ فَعَلَى ثَنَّ كُلُقَةً فَابِنَهُ لِلْذَةِ مَا فِنَهُ ٱلْتُحَالِا خَلَاقِ النَّهَ أَنْ وَاعَمُهَا نَفَعًا الْعَدْلُ أَفْضَلُ الْعَقَلِ مُعْفَا الْمَدْرِ نَشْتُهُ فَنَ وَيُ نَشْدُ عَمَا لَيْ خَلِهَا ضَلَ الْفَا النَّاسِ فِهِ الْمَحْرَةُ افْرُهُمْ نِوالدِّينَا أُوْفَ إِنَّا مِ حَقًّا مِنْ الْمَ خِزَهِ إِلَّالْمُ مِنَا المُعِلَّا مِنَ المُعِلَّا مُن الْمُعَلِ التَّالْتُعْ وَلَهُ أَرُولِينَ الْجَانِبِ اَحْسَنُ النِيْمَ (كُلُمُ المُصَاحِبِ وَإِنْعَافُ الطَّالِمِي أنتأ النَّارِي عَلَابًا يُوم المِنْهُ مِمَّ المُسْتَغِط لِعَمْ الْمُسْتَعِ الْمُفْرَدِ اللَّهِ الْمُفْرَدُ برَجَبُ بَنْيَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ أَغْنِيَ النَّاسِ الْمُلِّبِيِّ بِعِيْمِ اللَّهِ أَعْمَلُ النَّا كُفُّهُ مِنَ اللَّهِ الْعَمْدُ السَّعْدَ أَوْانَ مُكُونَ عَالِمُكُ فَهُمْ عَالَى مُعْرِجًا وَعَنْ مُالْعَمْرِ فَي مُعْرَبًا أَعْرَفَ

مَنْ مَغَنَّت دُنيًا، وَقَطَعُ سَهَا مَلَدُ وَيُنَا ا وَصَرَفَ عَهَا طَعَدُ وَرَجًا أَأَفَفَلُ السُّليةِيَ إِسْلَامًا مَنَ كَانَ هَمْ لِمُخْرَاهُ وَلَيْنَدَلَ خُوْفُهُ وَلَجَأُوفًا أَهُلُ المُوْفِينِيَ إِيَّا أَنَّا مَنْ كَانَ بِلِهِ ٱلْخَدُهُ وَعَطَأَفُحُ وَتَخَطُّرُ وَبِضَاءًا وَفَاعَنُمَّا أَنَّ عَارَٰت دُوالَغَامِدِ وَثَمْعَنُ ثَانَتْ ذُولِلْغَامْدِ ٱفْفَلُ الغَفَآيُلِ بَدْ لُ الْوَالِطِحَانُ الْطَالِبِ وَالْإِجْمَالُ فِي الْطَالِبِ ٱلْنَعَ اللَّهُ وَمَعْرُفُ فُونَ الْاَحْرَارُ وَعِلْمٌ يَتِعَانَصُهُ الْإِخِيَاكُ الْحَسَنُ النَّاسِ كَلَّانِهُ الْفِعُرِينُ اسْتُعَامُ حَاضِهُ إِللَّهُ لُ وَلدَّتَجَعَ وَابِيَّهَا إِلصَّبْرِ أَحْمَقُ النَّاسِ مَنْ يَنْتُحُ البَّرْوَيُقِبْلَبَ النَّلْرُ وَيَنْعَلُ الْسُرَةَ يَوْتُهُ قُولَ الْمَيْزِ أَنْجُ الْمُورِمِا الْمَاط بِهِ الْلَمْ أَنْ أَوْضَلُ الشَّرُفِ كُفَّ الْمَاذَى وَيَبْلُ الْمِحْسَانَ الْمَوْنُ شَيْرٍ كَالْمُمَّالِهُمْ إِلَا مُثَلِّعُ فَالْمِثْلُ الفَّلَاكِ ٱلْعِبُدُ النَّاسِ سَفَرًا مِنْ كَان سَفُرُ فِي أَسْتِعَا وَأَخْ صَالِح أَوْرُ النِيَّاتِ مِنَ الْفَاحِ أَعْوَدُ هَا بِالصَّلِحِ أَوَلُ الْمُنَّةِ وَلَلْ فَذُا الْوَجْرِ فَأَجُرُ هَا النَّوْدُ كُ إِلَّهِ النَّاسِ } أَوْلُ الْمُخْلُرِصِ ٱلْيَاسُ مِمَّانِهُ أَيْدِي النَّارِكُ أَوْلُ الْمُزَّةِ البَثْرُ الفَّتُوة وَكَخِرُهَا اسْتِهَا مَثُمُ الْبِرَّ أَقْرَبُ مَا تَكُول الفَّرَجُ عِنْدُ تَعَالُتِ الْأَمْرًا مُّعَتْ الْعِبَادِ إِيَّا لَلْهِ تَعَالِى مَنْ كَانَ هَمْ فَرُجُهُ وَبِطِئْمُ ٱلْعُمُ النَّاسِ عَنِينًا مَنْ يَخَهُمُ الَّهُ سِعانِ الْعَنَاعَةُ وَأَصْلَحَ لِرُزُوجَ ﴾ أَشَكُ لِنَاسِ عَبَّى مَنْ يَحْيَى صَمَّنَا فَالْتَ فَنَاصَبَنَا العَلَاقَ لِلِاَذَنِي سَبَقَ مِثَا اليَهِ اللَّهَ أَنَا وَكُولًا فَ الْكِلْخَ وَدَعَا كُ سِّوانَا إِلَى الفِعْمَةُ مِن الدِنيا فَأَنْتُرَهَا مِلْفَبِ العَلَاقَةُ لِنَا الْمُعَلَّلْنَانِ مَنْ

ٱخْرَقَى النَّنَاسِ بِالنَّهَانِ مِنْ لَرَبْتَعِيَّتِ بِثِّنَ الْمَالِيرُ ٱلْجُزُالِنَاسِ مَنْ يَخِلِ عِلَ تَعْسِهِ وَبِالِمِ وَخَلَّخَهُ لِمُوَّا ثِمْ أَفْضَالُ اللَّهَ آئِيرِ مُعْنُ الْفَمَا يُرِكِّ فَضَلُ الْفِرْشُ العُكَّكُ بِرِتُشْوَخُ الصَّدُورُ كَتَسْتَئِيرُ الشَّرَائِزُ كَأَثْرُقِ ٱخْلَاقِ الكِمِيْرِكُنْرَةُ تَعَا قِلِهُ عَمَا كَا يَعَلَمُ النَّعْجُ النَّاسِ مَنْ عَلَبِ المِفَالِ لِعِلْمُ الْعَكُمُ لَا كُلَّا لَكُ لُكُلِّهِ فَ ٱظَهُمَ لَافَتُهُ أَعَظُمُ النَّارِي سُلُطَا أَنَا عَلَى نَفْتِهِمُ مَنْ قَيْعَ غَضِهُمُ وَأَمَّا تَ تَتَهْوَتُهُمُ أَعْلَمُ إِلَّنَا مِن إِنَّهِ ٱلْنُرُهُمُ لِمَ مَشَأَلَةً أَخْسُ ٱلْمُؤْكِرِ حَالًا مَنْ حَسَى غَشُولْنَاس فِي عَيْنِهِ وَعَمَّرَ غَبْتُهُ مِعِدًا إِ أَجْهَا لِانَّاسِ الْغَمَّرُ بِقَالِ مَادِحِ مُعَلَّقٍ كُونَ لِدُالْعَنِيْعَ وَيُبِغِّضُ إِلَيْهِ الْيُضِعُ ٱلْتُمُ لِسَلِيسِ السَّرِيْ الْمِنْتَفَا فِ بُولِم عَلَمْ السَّعِيدُ المنفو التاج والإغرار عكاوة تناء المادج الكاض المتوب الري التولى المويث أغظ الناس كالطاغ المجيد المريد أغظ ألناس ولا الطامعُ الذُّنُوبِ زَنْتُ آحَمَا عَمَا حَبِيمٌ آسَعُلَانًا مِي إِلَيْهِ إِلْعَامِلُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَجِبُ الْمُنْظِمِ أَنْ لَا يُعْتِي بِنِحْمَرُمُ أَعْلَا عُلْقِلْهُ وَعَضُهُمُ وَشَعُونَهُ مَنْ كَالْهُمَا عَلَتْ تَدَجَّتُهُ فَلِلْغَ عَانَيْهُ ۚ وَلَى الْعَوْى فِتُنَتَّرُ فَلَ خِنْ مِعْنَكُمْ الْفَعُلُ الْفِيمِ النَّفَا وَالعِقَّةُ وَالسَّرِيِّيِّةُ اكْتُلُ النَّاسَ أَنْ يُكُذُّ كَالْمُلْكَاكُ الْمَا بِرُحُالِعَنْتُ العَّادِرُوكَالصَّدِيُّ العَادِدُكَ أَفْصُلُ العَقْلِ الْأَعْتِبَالُ وَأَفْتَالُ الْمُعْرِمُ الْمِشْطَاءُ وَٱلْبُرُاكُمْ فِي الْمُغِمِّرُ أَوْ كَنْفُرُ النَّاسِ مَنْ تَقَعِّمِ الْعَيْزُ لِيُرْطِ إِسْتُطْعَارِهِ أَخْرَمُر التَّاسِ مَنْ كَاتَ الْعَبُوالْسَظَرَةِ العَوَاقِبِ شَعَالُو وَجُنَاهُ وَالْسَيْرُ لَلْمَاسِ

لَنُوْمُ الْحِنَّ أَفْفَلُ الْمُلُقُ أَفْفًا مُورِ إِلْخِنَّ وَأَجْبَهُ رَاكِ اللهِ أَفِي لُولِفَدُ إِسِ اَ حَدَنُ الْمَغَالِ مَا وَلِفَوَّ الْحَقِي وَأَفْقُ لِلْفَالِ مَا طَاجَ القِدْفُ أَذَكُ النَّاسِ لِحَاكِمَةِ وَقُولَ لَعَقِلِ الْمُثَرَّقِيُّ افْضَلُ النَّاسِ اعْمَلْهُمْ الرَفِوْ وَأَلْيُهُمُّ أَضَرُ حرَبِي الْمِوْتَا اَحْتَى الصِدْفِ الرَّفَاءِ كِالعَمْدِ وَافْعَلُ الْمُرْدِ بْزُلْ الْحِدْدُ آنَرَفُ الِيَهْمِرِيَا يَمُّ الوَّدَوَاحْسَ الْمِمْمِ إِنْجَازًا لَوَعْرُ أَوَّلُ مَا يَجِبْ مَلِيْكُم بِلْهِ بعادرُ تُلَكِ أِيْدِيْرِ وَإِنْ عَنَاهُ مَرَاضِيْهِ أَقُلُّ مَا يُزُرُ مُكْرُودٍ تعالِمُ أَنْ كَايَسُفِيهُا بِنِعِرِ عِلَى مَعَا صِيْمُ اوَلَّى مَا تَبْكُونَ مِنَ الْجِلِمَا وجِعَا مُا تَفْهِمُ كُرُ آخِرُمَا تَعْفِقُ يُعَامَلُهُ أَفَوْآنِيكُمُ وَطَاعَةُ أَوْ لِأَمْرِ مِنَاكُمْ ٱلْعَلَالِمَارِ مِنَ المَّلُخِ الكُذُونُ وَخُوالْمَتْمِ الْوَقِحَ الْوَكِيَ الْوَلْمِ بِمَاكُا يُتَعَبِّلُ عَمَلُكُ إِلَّا مِرْ الْوَجِيلِ عِلْمِ عَلِيك مَاأَنْتَ مَسُولُ عَوَالِعَمَلِ ﴿ أَلْمَعُ العِلْمِ لَكُ عَادَلُكُ عِصَلَاحٍ وِنَيْكَ وَلَاكَ لَكَعَتْ فَسَادِ وَ الْحَمَدُ الْعِلْمِ عَاقِيَّةً مَا زُلَدَيْ فَكَالِّيثِ الْعَاجِلِ فَأَزْلَعَكَ ف الْمَ خِلِ الْعَزَالِنَا مِنَّامَهُمُ لِوُقْعِ الْحَادِتِ وَهُجُومِ الْاَحَالِ فَعَنَّا النَّامِ عَمَّلًا أحَسَنُهم تَعْدِيرًا لِلْعَاشِم وَلَشَكَ هُرا فِهَا مَا بِإِصِلَامِ مَعَادِةً أَحْرُمُ النَّالَا اللَّيْ مَنْ أَجُزُونَ عَلَهُ وَلِم نُونَجُرُ عَناكِ مِنْ إِلِيْعَلِهُ الْفَكِّ النَّاسِ مَنْ تُمَثَّرُ عَلَى نَفْسِدِمَعَ الْعِنَا وَالسَّعَرِّ وَخَلْقَتُهُ لَعَيْرٌ وَأَحْمَقُ النَّارِي مِنْ ٱلْكُرْكِي عُيْرٍ إ تَخِيْلَةً وَهُومُ عَيْمُ كَلِيهَا أَنْجَا النَّاسِ صَلَامًا مَنْ إِذَا وَقَفَ كِي سَاوِيُهَ الْعَ إِلَى الْعَقُ لِعَمَا الْفَعَى النَّاسِ مَنَ الْفَكَ مِنْ نَعْسَهِ مِنْ غَيْرِهَ إِلَمْ عَلِيمٌ أَجُولُ

عَفَ فَضَّلَنَا فَفَقَرَّبَ إِلَيَا الله بَنَا فَكُفُلَصُ نَشِّيَنَا فَعَلِمَا اللهِ ذَكُنْبُنَا وَأَنْتَعَى غَاعنه نَعْيَنا فَذَال مِنْا وَعُوبِهِ دَالِالْمُعَامَةِ مَعنا الخُسُنُ الأَدْبِمَا كَفَارُ عَبِ الْمَعَارِيرُ أَفْضَلُ الْمُخْلَاتِ مَا تَمْلَا عَلِي الْمُعَارِمِ وَالْمُعُ الْشَكْوَيُ مَا فَكَنَ بِهِ ظَاهُوا لَبَلْتُكِنَّ أَنْشَلُ لَفَغَى مَاكَانَ عَلَى الْدِيْنِ وَالنَّفِيُّ وَأَسْفَرْتُ (لَّبَاع الهُرِي وَنَعَالَفَةِ الْحَيِّ أَصَّدَفُ الْفَالِ مَا نَعَنَ بِرلِسَانُ الْمَالِأَ اَضَفُ الْقَالِ مَامَنَا فَدُو مُحَنّ النَّعَالَ أَخْسَنُ الْعَلَامِرَمَا تَلَفَرُمُونُ النِّظامِ وَفَعِنُمُ الْحَاصَ وَالْعَامُّ الْشَهِرُ الْمِعْمِرُ وَالَيْهُ النِّمْمِ وَأَفْقُلُ الشِّيْمُ صِلْمُ التَّحِيرُ الْمُعُ النِّلْأُ أَيْنَافُ مَاسَهُلَخِ الصَّوَابِ مَمَانُهُ وَحَنَى إِنَمَا ثُنَّاكُمْ النَّاسِ نَلَامُتُوكُمُ وَكُنُومُ اللَّتِينَ مَلَوْمَةً الْعِمُ الْمِنِي كَا يُفْرِكُمْ عَقْلُمْ لَا يَعْدَدُ فَوْتِ أَمْرِكُمْ الشَّكُ النَّاسِ مالطانة والعانماوين ؛ منعصية وإينايتان أيلاً بنا التّاكِرُ لها وأسّعال هُربالآخِرُة العَامِلُ له أَصُلُ المُرْجَة المُيّاً وَ وَقَيْرُهُمَا العِقُّهُ ۗ أَفْشُلُالَّذَخَآ يُرِعِلُم لِيُعَلُّ بِرَوَمَعْ وَفُ لَا يُعِنَّى مِرَاعْقُلِالْتَا مَنْ كِنَكُمْ أَوْلُولُمْ مِنْ عُقُومِةِ الْجُهُ إِلَا أَفْضَلُ المَرْقَةِ مُولِسًا وُالإِخْلِا الْإِلْول وَمُسَا وَالْقُرْنِ الْمُحْلِلِ الْفَيْلِ الدِيْنِ فَضُرُلا مُلِ فَأَعْلِى الْعِنَا دُوْ الْحُلاثُ العَمَلُ اَفْتَذَكُ الإِيَّانِ اَلْإِحْسَانَ فَأَفَّةُ الِنَيْمِ العُدُولَانُ اَفْتَدُلُا يَمَارِحُنِ المؤقياتِ وَافْضَا لِلنِّرُونِ بَذِلُ الإخسَانَ ۖ افْلَانِيُّ النَّكُّ عَلَائِبَابُ أَضَّكُ اِسْن مِ تَنْهُ الوَيْحُ وَلَا بِمَنْنَابُ ٱلْكُنْمُ حَسَبِ خَنْ ٱدَبِهُ ٱفْعَلَا بَسَبِ كُونُ الْعَفَب وَالتَنَرُّهُ مَن مَذَكِمِ الطَلَبِ أَمَّرُفُ الْأَقْرَالِ القِدَقُ افْفَلُ لَاعْمَالِ

125

المؤسِ المؤت المندَّمِن الوّبِ مَا يُمَنَّ المَلَاصُ منه بِالمؤتِ الْمُتَلُ النَّاسِ الْفَلَ عُمرَةِ العَارِبِ الْوَلِي مَا يُمَنَّ النَّاسِ الْوَفِي الْمُعَالِبِ الْمُلَالِمِ الْمُلَالِكِ المَّقُ النَّاسِ المِلْمُسَالِ مِنْ الْمُتَى اللهُ اللهِ وَيَبَعُ بِالْعَلَامِ مَلًا اللهِ النَّاسِ المُلَامِ مِنْ المُتَى المُلَامِ مَلًا اللهِ النَّاسِ المُلَامِ مَلًا اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اِنَّ عِهِ الْحُوْلِ مُلَا عَنَّرُ إِنَّ عِهِ الْمَعْرَاقَ عَالَمْ الْعَنْ الْمُنْ الْفَعْ الْمُنْ الْمُعْرَاقَ عِهِ الْمُنْعِ الْمُنْ الْمَعْرَاقَ عِلَى الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

الْمَاسِ مِن عَلَجُونُ عَنْكًا مِنْهُ أَوْلِيَ النَّاسِ بِالْإِصْطِنَاعِ مَنْ إِذَا مُطِلَّ صَبَرُولِذَا مُنِعَ عَذَرَ عِلَا أَعْلِي تَنَكُرًا أَفْظَمُ مَا نُسِمَّةً ثُهِ الِعَلَمُ الْشَكْرُ كَا كُلُ مَا يُحَمَّىٰ إِلِمِّنَةُ الصَّبِّرُ التَّرِي الْمُورِ بِهِا دُوِّ النِّعْرِ ٱلْشَكَرُ عُمُوكُما اغْطِينُها آغقَلُ المُلْوَكِ كَنْسَاسَ مَنْسُدَ لِلزَّغِيْرِ مِالْيُغِيْرِ مِالْيُغِنُطُ عِنْرُجَيِّهُ أَرْسَاسُ التَّغِيْرُ بِمَا تَنْبُتُ بِهِ خَبْتُهُ عَلَيْهَا أَحَبُ النَّابِي إِلَى اللهِ بِعَامْ الْعَامِلُ فِيمَا الْغُمْر برعليه بالتنكرق تغضه كالبراكعا مأن بغر بكفرها أنكة مانتنفا يوالغثة الَّهِ وَكُوْرُ الشَّهِ مِّاللَّهُ مَا تَسْتَرِيْنِهِ الرَّحْتُمُ أَنْ تُعْمِلِيَ عِالنَاسِ الْرَّحْمُ أَفْفُلُ سَخِ الزَّجْلِ عُقلُم إِنْ دَلَغَزَّهُ كُلِيَّ سَعَطَ نَعْمُ وَلِهِ صَلَّالْ شَكَ لُولِمِ تَكُلُّمُ سَدَّدُهُ أَغَقُولُ النَّاسِ مَنْ غَلَبَ جِنَّهُ مَنْ لَمْ وَاسْتَظْهُ عَلَى هُولَا وَعِقْلِمُ أَعْمَلُ الْنَاسِ مَنْ ذَلَ لِلْفَقِ فَأَعْطَاهُ مِنْ نَشْهِمِ وَعَزَا إِلَيِّ فَلَمْ يُعِنَّ ثُنْ إِفَا مُرْبَحُنْ العَيَلِ سِ اَفْقَالَ الْعَقِرَ صِلْهُ الْحَاجِرِي إِيَّا سُ النَّافِرُولَا خُنْهِيدِ الْعَا تِرْكَا عُظُرُ الْمِعْلُ عَامَاهُ العَادِرِي مُصَادَقَةُ العَامِرِي النِّعَةُ بِالغَادِرُ الْعَضْ لَكَلَا يُورِكُ اللهِ تَعَالِ الْجُأْلِهِ لُكِ إِنَّهَ حَرَمَةً افْتَعَالُهَا مَنْ مِنَكِي خَلْوَ، وَهُوالْغُقُولُ الْقَالِ مَنْ مَنْ سَنَ الْجُوْرِ وَيُحَاسُقُ الْعُلِّ الْمُعْ الْوَظاتِ الشَّكُوٰ لِي مَصَالِحِ الْمُعَالِّي . مَعَايُولِهَا أَوْلَا مُعَارِثَ أَرَالُهُ مَا صِهَ لَلِ اللَّهُ الْمِلْ الْمُتَعَدِّ مُا يُولِيكُ مِنْ تَعَا يَق الْحَالَاتِ وَفَقَةِ مُكُرِمِ مِنَ الْبَيْنِ كَالْتَثَكُاتِ أَحُولِ لِمُسَالِ وَبُنَاكَ أَسُلُ \* التِّيمْ أَتِ يُغْفُنُا أَنْ كِالنَّاسِ بِنَاسٌ وَلَا مَا وَعَادَهِ اعْدَازًا أَفْضُل مُحْفَافٍ

مِدَ لَهُ فِي الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل تُتْلِفُكُ إِنَّ مُعْزَلَ مَتْعَكُلُ الْمِقِدَامْتَ فيمُ إِنّ اللهِ عَامْتُهُمُ كِالْمُورَ } عَا مُعْضِهُم كَعَلِيمًا مُنْ تَجَيِيْهِ إِنَّ الْعُلُوبِ خَوَاطِرْ يُوْرُوالْعَيْقِ لُ مُزْجُرُ عَالًا أَنْ فَرَكُ عَدُدُ ٱنَّهَا بِيكَ مَعَالِهَا رَقِيْتُ يُحْفِينِهِ أَنَّ ذَهَابَ اللَّهِ هِينَ لَعَبْرُةُ لَلْعَوْمِ الْتَعْلَمِينَ إِنَّا لَّهُ بِعَامْدِيُثِ كُوَّ مَعْ الْمُدُونِ جُرِنُوالْدِ بْنَ إِنَّا لَهُ مَامَ لَلْمُعْمِنُ الُوجِ الْمُعَرِّقُ عَلِي العَارِضُ إِنَّ السَّجَانِ يُحِبِّ الْجِيِّ النِّيِّ الرَّافِيُّ إِنَّا أَفْضُلُ الإيتانِ إِنْمَا فَ النَّجْلِينُ نَسْرِهُ إِنَّ أَفْضُلُ إِجْفَادُ مُجَا هَدُّهُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ إِنَّ مِنَ العَدْلِدَاتَ تُتَصِفَ مِن نَشْكِمَةِ الْكُلِرِيَّتَعَنَّ الظُّلُمْ إِنَّ الْعَلَمْ الْعَالِمُ السَّكِنَّةُ نِهِ الْعَقِلِ إِنَّ الْمِعْرَقِمُ لَمْ عَلَى الْمُعَلِّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ مَرَلُهُ مَخِزُهَا دُلُّ وَعُلُوهَا سِعْلُ إِنَّ السَّجاء وَنُدَاضَار كُلِّ مُفْرُرُقُول كُلْفا يُلِ مَعَلِكُوعَامِلِ وَ الرَّعَدَية وَكَايَةِ الظَّالِمِ بَعْدِ الْغَيْرِية وَكَايَمُ العَادِل إِنَّ حَدِهِ التَّاوْمِ الْوَيْنَدُ فَيْنَ هَا أَوْعًا هَا لِلْفَيْزِاتِ هَذِهِ الطِّمِاعُ سَبُأُ يُنَتَّ وَخَيْرُهَا ٱلْبَدُ عَامِنَ الشِّرِكِ إِنَّ وَكِيا تَحَدِّلُ مَنْ ٱلطَّاءُ ٱللَّهُ وَالْنِ بَكُدَتْ كُمُنَّمُ النَّفَاتُ صَارِيدًا مُعَلَّدُ مِنْ عَمَا اللَّهُ وَإِنْ مَرْبُتُ فَإِنْهُمْ إِنَّى أَنْ فِي النَّاسِ بِالْمِبْرَا فَالْمُدِمِنَا . كَمَا تُوَابِدُ الْوَبِنْ إِلَىٰ بِن فِي وَجْهِرِ وَثُقَلِمَ يَهْ دِنْ بِرَوْ خُرُيْدُ بِهُ قَلْبِيرُ الْآ اللهُ بِحَامْ لِيُبْغِفُ الطَّوِيْلَ الْمَلِ السِّيمِ العَمِلُ وقول منى المعنفيه عند دفي

إِلَى أَسْتَعَدَ المِّنَاسِ مَنْ كَان لَهُ مِنْ مَنْسِهِ بِكَاعَ اللَّهُ مُتَعَانِيُّ إِلَّهُ أهَنَّا النَّاسِ عَيْشًا مَنْ كان بِمَا فَسَرِ اللَّه لِه كَلِحِيًّا زَّاتِ مِنَ المَسْارِ اخْتَارُ النَّادِ اِنَّ مِنَ النَّعْقَ وَاضَادُ الْمَعَادِ إِنَّ أَفَلَ الْمُنْتِ كُلُّ مُغْمِ وَيْنٍ لِين اِنَ المَانِعَيْ أَوْلُمُ تَعْيَ مُنعَقِف عُمْنِ إِنَّ أَعْلَ الْنَارِ لُمَّ لَعُودٍ كُورٍ إِنَّا الْغِمَّارُ كُلُّ ظَلُومٍ خَتَوْلِكَ بَذِلَ الْغَيَّةِ مِنْ عَامِنِ الْمُفْلَاقِ وَإِنَّهُ وَإِنَّاهُ الْبِفَاتِ مِنْ كَرَمِ الْمُعْرَافِ اِنَّ مَنْ الْمُتَّتِمِ لِمَاحْتُنُ مِنْ إِعْطَالُوا لَيُزْرِعُ إِنَّ القَادِقَ لَكُرُّمْ جَلِيْلُ وَإِنَّ الكَاذِبَ لَهُ الْذُولِيْلُ إِنَّ اللَّهُ عَانَكُيْبُ الْعَلَ العَوِيْمُ وَالعَمَالُ أَسْتَقِيمُ إِنَّ تَعِلَى الْأَرْضِ لَيْتُ وَظَفَّهُ الْعَلَيْمُ إِنَّ البَّهَا يَرْ فَتُهَا بُطُونُهُ أَنَّ السِّبَاءَ مَهُمَا العُنَّعَانَ عِلْى غَيْرِهِ أَرْقَ الشِّفَادَ مَنْهُ قُنْ رُغَيْمُ لَايَاةٍ اللُّنِيا وَالعَسَادُ فِهَا وَالمُوْمِنِينَ سُتَكِلَيْنُونَ وَالنَّالِوُ مِنِينَ مُشْتِعُونَ إِنَّا لَمُؤْمِنِينَ خَآلَيْنُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مَجِلُونَ إِنَّ لِمَا لَكُ يَتَنْفِيكُ مُا عَوْدٌ تَمُ النَّهِ طِبَاعَكُ مَلْعُوكَ إِلِي مَا الْفَتْمُ الْتَوْمِي الْعِبَارَةِ لِينَ الْفَادِم وَإِفْتَاآ الشَّلُومُ إِنَّهُ الغُنْثَى وَالنَّغَنَّيُّ مِنْ خَلَائِقِ الْإِسْلَامُ إِنْ الْعَادْمُ مَنْ ﴿ يَغُمُّوا لَهُ يَعُ الصَّا الْعَاقِلَ مَنْ كَا يَغُلِحُ إِلَّهُ فِي إِلَّهُ الْعَلِّمَ إِلَّهُ الْمَا مِنْ نُعَبِّرًا إِنَّ لِلْكَوْرِ بِالاَ وَلِي مُزُوجُوا إِنَّ كُفُرُ الْغِيْنِ لَهُ وَمُصَاحَبَتُ الْجَامِلِ مَثْوَةً إِنّ الَعَقَىَ مَدْعَكُمُ لِلعَقِسَ مَدْعَضَمُ العَقْلِ عَالِبُ العَمُومُ إِنَّ عُمِّكَ مَيْرَسَعَا حَرَّك

بِنُويِ المُعُلِينَ الْمُاجَلِّ إِلَى الْمَادِبِ كَابِظَمَاء النَّفِع الْيَ المَطِول بِ بِجُدِ اللَّهُ تَعَلِيْ بَحِبُ المُسْهَلَ المَنِي السَّفِي الْجَلِيقُتُمْ الْوَبْتِ الْمُرْاتِ الْفَالِلَّالِ مَنْ حَلْمَ فَنْ فَكُنْ إِنْ هَدَ مَنْ غُنياتِمُ وَالْفَقَ مَنْ فَيْ وَالْ لَكُمُ اللَّهِ بِعَالَمُ لا يُنْعِعُ جِلَّمَة مُولِدُ لَكَ كِيهِ بِينَةُ الإِجَابَةُ فِي كُلَّ دُعْرِةٌ إِنَّ لِلَّهَ اللَّهُ لِآلُهُ الله المناف المناف المناد المناد المنا والما المناد المنا والما وا وَانْتِنَالِ لَا يُسَاوِي لَنَا لَمَا مُنْفِقُهُا فَكَ يَغِي سُعُودُ هَا بِغُوسِهَا فَلَا يُعْوَمُ ٤ كُيتَ مرصُعُودُ مَا بِعَبُوطِهِا أَنَّ فَعَلَ الْمَثِيلِ أَنْ شِعِفَ مَنَ الْمَيْفِ كُنْوَكُ إِلَّى مَنْ أَسَاءً اللَّهِ وَعَنْ يُ لَضِي اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّه إِنَّ مَلَا الْمُرْضِينَ بِكُرِ بَكُ إِنَّ الْمِكُمِ إِنْهَا وَقِلَانَ صَاحِبُكُمُ مَالْيُمَا فِي نَعْمُفُهُ فِي بَعْضِ مَعْلَاتِمْ فَإِنْ تَوْمُ عَلَيْكُمُ وَلَّا فَتَكُوفَتُمُ عِلَيْمُ انْ اللَّهُ سِعامَةً وَضَعُ العِمَّا بَعِلَى مَعُ أَصِيْرَنَا كِرَةً لِعِمَا دِعِ عَنْ نِقْبَتِهُ الْوَكُنْ بَاعَ جَنْدُ المَا وَي بِعَاجِلِهِ لَمُنْ الْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م كُلُعَةُ إِنْ تُعِينُعُ عَالَمُ لِلْ مُعْرِينًا مِنْ النَّفِينَ وَالْعَلَامُ النَّفِينَ وَمُنَّا بَعِنَمُ أَهَوَيُّهَا أَنَّ كُلِّهِنَةٍ وَكُلَّ كُلِّغَنَّا يَرُّ إِنَّ الْفَسَى أَبْعُدُنِّنِي مَنْزَعًا كَا فَا ٧ تَزَالُ تَنَوْعُ المُعْضِيةِ فِي مَوْدُ إِن مُعَامَلُةِ النَّفِي الْمَارَةِ بِالتَّوْرِفَيَن أَمُلُهَا جَمَّتَ بِهِ إِلَى الْمَأْنِمُ إِنَّ النَّمَى كَنَفَعُ إِن تَثِينَ بِمَا يُقِنَّدُ كَالشَّيطُ الدِ إِنْ يُكَادِ الْمَادِمِ النَّ النِّسَى كَامَّا رَجُوالسُّورُ وَالْغَسَاءِ فَهُنَ الْبُمَّنَهَا خَالْقًا

ول الله ملوالسعليد وآلده إنَّ الصَّبَّرَ لَجَيْلُ الْمُعنكَ وَلِمَّا لَهُوعَ لَيْتَةُ الْمَعَلِيكَ وَإِنَّ المُعَابُ بَكَ لَجَلِيْلُ وَإِنْهَ قَبْلُكُ وَبَعْلَكُ لَجَلُّ إِنْ مَنْ مَنْ عَلَى طَهْوِلِا رَضِ لَمَا يِزُ إِنَ تَطْنِهِا أَنَّ الْأُسُ وَإِذْ أَتَشَا لِهَ مُ إِغْرُفًا آخِرُها بَالْوَالِقَا اللَّيْلَ وَالنَّهَا وَمُرْرَعانِ يَهُ عَزِمِ الْأَخَارَاتِ فِي كُلّْفَيْ مَعْظِمَّةُ عِبْرَةً لِمُغْوِي اللَّبِ وَلِإِعْبَدَارًا إِنْ مَا ضِي يُوْمِلُ مُنْتَعَلَ وَإِيدَهُ نَتَهُمْ فَاغْتَرِنْ وَقَتَكُ بِالْعَمِلِ إِنَّ مَاضِيْ فَكَ اَجُلْ فَأَيْنِهِ الْمُلْ وَالْوَقْتُ عَمَّلُ إِنَّا الْمُوْمِينَ يَبْنَفِي أَنَّ يَسَقِيفِي (ذُ امْفَى لَمُعَلَّ فِي فِيْرَمَا عَوْمِ علي إِيَّالَهُ إِنَّ الْعَمْلَ مِنْزَكَ اللَّهِ الَّذِينَ وَعَنْعَهُ الْمُلِّي وَيَصَيِّهُ } وَالْمَرَاحُقِ فَالْتُخَالِحُهُ يْ مِيزَانِمُولِ تُعَارِضُم فِي مُلْطَانِمُ إِنَّ مَالَكُ كَالِمِلُكُ فِي كِيَاتِكُ وَلِمُلْكِلُ بُعْدَى فَاتِكُ إِنَّ النَّعْوَى عِصْمُ لا يَعْ مَيْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ خِلْرًا للهِ بِعَالَهُ عَنَاعِكِ الْعَالِيُ بَرِّلًا فَبِعَلْكُمْ نَضْمِكُ غَرَاكُ إِنَّا أَسُّلًا كَا تَعَالَى مِنْ يَعْمَا كَلِينَعِي النّ يُسْتَعِدُ لَم فَبْلَانَ يُعْتَالُ إِنّ لِلهِ جِعانه عِمَادًا يُعْتَصُّهُم ما لِنَعْم لِمَنافِ العِبَادِ يَقِنُّهَا فِي أَيْدِ بِيْمِ مَا مَدَّ لَهُ فَاذِا منعُوهَا نَوْعَهَا مِنهُم وَتَعَلِّمُ إِلَا عَيْمِ إِنْ أَحْسَ الِذِيِّ مَا خَلَطُلُ إِلَنَّا مِ وَجُمَلِكُ بُنِينَهِمُ وَكُفَّ عَنَّاء الْمِنتَهُمُ إِنَّ الْمَدَّةُ الْمُعْتِمِينِهَا اللِّسَالُ وَعَبِ الحَبَّةِ العَيْنَانِ إِنَّ مَعَلَّا لِإِيمَانِ وَسَبِسُلَمُ الْاَدْنَانِ إِنْ كِانْشُكُم الْمَانَافلا بَنِيتُعُوهُ إِلَّا إِلْهُنَّةً (لَّ مَنَّ بَاعُ نَشْسُرِ بِغَيْرِ لِلْخَتِّمَ فَعَلَّ عَلِيهِ الْحَنْمُ الْرَبْعُ

06:11

إِنَّ الغَايَدَامَامَكُورَارُّ السَّاعَةُ وَكُلَّ كُم تَعْدُوكُمْ إِنَّ لَكُم نِفَايَةً فَانْتَكُوالِ ١٩٠ بِهَا يَتِكِمُ إِنَّ لَلْمِعِلَمَا فَاسْتَهُوا بِعِلْمِلْرُ إِنَّ الْوَفَّاءَ تُؤْمِّر الْعِلْقَ وُمُا اَعِنْ تُعَنَّةً أَنْ يَهُ مِنْ أَلِّي إِلْهِ إِلْمُؤْفِ مِنَ الْحَاجِمِ إِلَى اصْطِنَاعِم ٱلْمُثْرُ مِهَا إِنَّهُ مِلِ الَّهِ عَلَيْهِ مِنهُ وَتِهِ بِعَامَ سَطُواتٍ فَنَعْمَاتٍ فَاذِا نَزَكَتُ بكهرفاد مَعُوهَا بالْمَعَآوِ فاتِمْ كا يَلْ فَعُ البَلَاءَ [لاالْمُعَاءُ أِنْ كَلاَهِ الْجِيَمِ اذا كانَ مَوالِا كَانَ دَوَا وَإِذِ الان خَطَاءُ كَان دَأُوْإِنَّ الْمُلَكِنَّةِ لَيُتَرَّأُونَ مَنَازِكَ شِيْعَتِنَا كَمَا يَرَا الرَّجُلِ مِنكُم اللَّوْكَبَيْهِ أَفُول لَسَّمَا وَانْ أَنْفُهُ النَّاسِ اللَّوْلَب أنعكه لمنفسه وأخلوكهم لربه إنَّ أَعَشَّ النَّاس أَعَنَّهُم لِنَفْسِه وأَعْمَا هُرْتِيرٌ إِنَّهُ اللَّهْ عَاضِينَهُ مَهِ عَلَى سَفِي فَأَنْتُمُ وَلَأَخِرُةٌ نِهِ قِرْنِيٍّ إِنَّ المَّعْيَالْمُ لَهُ الدِّينِ مَسْلَتَهُ اليَعِينِ وَإِنَّا لَرَأْتُ الغِنْنِ وَأَصُلُا لِحِبْ الدَّاسِ اللَّهِ عَالَمُ جَعَلَ الطاعَةَ غَيْمَةَ الْمَلْيَاسِ عِنْدَ تَغَرُّطِ الْعَبَرَةِ إِنَّ النَّا كَاكُيْنَعُ صُالًا أَخِذَ سَهَا وَكِنْ يُخِدُهَا أَنْ لَا يَجَدَحُطِناً وَكَدَ لِلِ الْعِلْمُ لِا نُعَيِّنَهُ لِا فَتِيَا أَنْ لَكِن بُعَلُ لَكَامِلِينَ لِمرَبِّ عَمَعِهُ إِنَّ اتَّسَجَانِهُ يُعِلِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَتَنَكَّا جُبِّ وَلَا يُعْلِي الدِينَ إِلَا مَنْ يُحِبُّ إِنَّ اللهُ عِلْمَ أَنْ يُحِبُّ ويَبْغِضُ وَكَا يُنِحُ العِلْمُ إِلَّامَقَ اَحْبُ إِنَّا لَقَدَ بِعَامَ لا يُعِظِي الْدِيُ الْإِلْحَاصَتِم ۘڡؘڝۼۊؠٙڔ؈ٛڂڵؾڔ؉ۣۊڶڸڶۺڵڡڔۼٵؽڗٞۏٲۺۘۿۅٳڵؽۼٵؽؾڔؽڂڂۯۼؚٳٳڮڵڡۅ ڔڡٞٵڣؙڗؘۻؘۼؽڵؠؠٷۘڂؿؙۊڿڔٞٳؿۜػ۬ۼؚڸؽڞٳڶۭؽؾۜڂڔۻٵۿۺٵۘڋٲۺؙڵۼڲٳڵۼٲڔڸؽ

وَعَنِ اسْتَنَا مَرَالِهَا أَ هُلَكُتْ رَوَيَن رَفِي عَنها أَوْرَجُ ثَيْرَ شُوَّالُوارِدِ ال مُعَابِلَةَ الإِسَاءَةِ بالإحْسَانِ وَتَعَرُّنُ الجَرافِمِ بالفُؤان لَمِنْ أَحْتَى المَضَايْلِ فَأَفْظِ الْمُعَامِدِ التَّالِي الْمُؤْمِي لايْسِي وَلا يُفِيمُ إِلَّا مِنشَمُ ظَنْ فَاعِنْكُ فَلايَزَانُ زَارِيًّا عِلِها ومُسْتَرِينَا لِما أَلِنَ النَّسْنُ لِحُومَةٌ ثَنْيَنَهُ مَنْ صَاعًا نَغَعَا وَيُوا بَثَلُهَا وَضَعِما أِنَّهِ اللَّهَ عُنِلَحَيْرَةِ الطَّلَالِحَيْرٌ فِي لُكُبِ الَا هَوَالِ الزَّ قَدْرَ السُّوالِ ٱلْمُرْمِي قِيمِ النَّوَ إِنَّ فَلاَ شُنَكِّيرُ وَإِمَا اَعْطَيْتُهُ فُ فَاتِّهُ لَنْ يُوَازِي فَنْمَالْتُوالِ وَالْمِيْرَ مِنَ اللهِ عَلَمُ كُرُمُ مِنَ اللَّيْنُومِيَّ. خَلْقِهُ إِنَّ دَعُوجَ المُظْالُ مِرْ مُجَابَةً عِندَ البِدسِجادِ لِأَمَّرْ يُطِلبُ حَقَّم كَاللَّهُ تعليه لَسْ لُهِنَ أَن يُنِعَ ذَاحَتِنَ حَتَّهِ ﴿ إِنْ مَا يَّهُ تَنفِصُهَا الْفَظَهُ وَمَعْدِمُهُا الشَّأْ لَمِنْ يَرْمِيْصُ الْمُلَدَّةُ أَلِيَّ قَادِمًا يَعْنَكُمُ وَالْمَنْ فِي أُولَا لَتَعْفُرُ مُلْتَعِقُ فَا فَشَل العُدِّةِ إِنَّ عَامِينًا يَمُنُونُ المَدِندَاتِ اللَّبِلُ وَالْفَانْ فَرِيَّةٍ بِرَعِمِ الأَفْ يَدَ إِنَّ الْمُغْبُونَ مِنْ غِبُن عُمُّوهُ حَالِّ المُغْبُوطِ مَن أَنْذَكُمُ فِي عَطَاعَة رَبِّ إِنَّ عَمَّاتِ اليَّنَ مِوْفِيْتِ يَدَّ هُ اليَّوْمُرْكِا فِيتِهِ كَوَالْيِ الْعَنْدُ لَاحْقًا بِمِ إِنَّ ما تُعَدِّمُونِ تَعْيِرِيكُ لَكَ ذُخُرَةُ وَمَا نُتُأْخِرُكُونِ لِغَيْرِ كُخَيْرُةُ إِصَّلِمَنَا مِغْنِيكًا وللتنكيتي ماغاب عنك فاق المديحانه يحكم عليها واسترا لغورة ماالتنطيت يَسْتُوا تَعْهُ عليكَ مَا يُجَتُّ سَنْقُ قُراتُ المُرْءَ عَلِي مَا تُذَمِّرُ قَادٍ مُوعَلِي مَا خُلْقَ تَاحِمُوانَّ عَظِيمُ الْأَجْرِ مُقَالِثُ عَظِمًا لَبُلَامِ فَاخِدَالَحَبُ اللَّهُ فَقُمَّا الْبُلَامُمُ الْمُحافِ

اعدالينهوتي

يَّتُنْ عَالُولُو اللهِ عَالَمُ الْمُعَادَّةُ مِنْ اللهِ عِلْمُ اللهِ مَكْمُ مُنْ عَمَالُهُ المعلى مِنَ النَّاسِ إِنَّا الْمُرْمَتَ بِعَانَفُسَكَ فَتَرَّيْثَ بِعَاعِ مُنْكَفَلًا تُطَلُّبُ مِنْ غَيرِكُ شُكُرَهَا صَنَعَتَ إِلَى تَشْرِكُ إِنَّ مِنْ مُكَارِمِ الْأَخْلَاتِ أَنْ تَصِلَ مَنْ فَطُمَك وَتُغِيعُ مِنْ حَرَمُ كَتَعْفُو عَفَى ظَلَكَ إِنَّ اللَّهُ تَعَلَيْ يُرْخِلُ مِحْزِلِ النِّرَرُصِ ال التَّوِيْعَ مِنْ يَشَا وُبِي عِنا حِرِمِ الجَنْتُرُ إِنَّ مَن رَفَقَه اللهُ عَقُلًا قِي يُمًّا وَعَلَا مُسْتَعِمًا فَعَلَظَاهَ لِلْمَيرِ الْنَعْلَةُ وَاعْظَرَعِلِم الْمِنَةُ وَاقْ الْجَاهِرَانُسَم عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَعَنْ مَعَا صِيْرِعِنْ كَاللَّهِ بِعَامْزَعُتْزَكَةٍ بَرِّتُومِيْلٍ [لْلَعَاقَلُ رَعَنَ عُتَلِّرِ عَالِنَشَادِ وَعِنَ كَالِيرِ فِي إِذِيارِ وَفَلَدُ لِلَّا كُلْيُرُ سُرِيْدُ فَوَعُلُمْ حِيْدُ إِنَّ الْجَاهِلَ مِنْ جَهْلِ فِإِغْلَ مِعِنْ مَولَ وَإِغْلَ وَعَرْ مَولَ وَغَوْلُمُ عَيْمُ عَغِفُلُهُ حَمِيْمُ إِنَّ هَزِهِ الْعُلُوبَ يَكُلُّ لَا تُتُلُّ الْأَبْدَانَ فَانْتَعُوا طُلَّ فِينَ الِحِكُمُ إِنَّا فَعَلَا لَخَيْرِ قُولًا صَلَعَتُ السِّرَ فَيْرًا لَوَالِمُنِينِ وَصِلْمُ الَّحِوْ الْ الْمُوْمِيَ بُرِي مِينَهُ مِعْ مُلِمِ وَالِمَا لَمُنافِقَ بُرِي مُثَلُّمُ فِي مُلِزِّل اَوْ لِيَأَ إِمَّهِ نعليه كُلُّ سُتَغِرْبِ أَجَلَهُ مُكَدِّبِ أَمَلَهُ كَيْرِي عَلَمُ وَلِينِلْ نَالُمُ الوَّامُونَاكُ عَبْ سَنَعْعِبُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلُ الْعَيْدُ الْعَدَى اللَّهُ عَلَيْمُ إلا يُمان كَا يَعِي مُنِينَا ا عُدُ فَكُمْ أَمِيْنَةُ كُ كُلامٌ وَيُنْتُرُ إِنَّ اللَّهُ عَلِهِ أَطْلَعِ إِلَّا الأَضِ فَا خُمَّا فَا عَلَخُتَا رَلِنَا مِنْعَمَّ يُنْصُونَنَا وَيَوْجُونَ لِمُرْمِنا وَكِمْزَنُوكَ لِحُرْبِنا وَيَبْدُلُكُ أنشهُ ولَا فُوالْعُرِيْنَا نَأُولِيَكُ مِنَا وَالْمِنَا وَهُرِمَعْنَا فِ الْجِنَانِ إِنَّا أَنْنَ أَ

مِنْ طُولِ الْمُجْعَادِ اِنَّ اَمَامَكُ لِمُوتَعَا خَاسَافَةِ بَعِيداً وَمَشَقَّةٍ مِنْزَلَيْدِ ولاعِنَايِكُ فِي حَسِ الإنْفِيَادِ وَقَدْ زَيْلاَ عَلَى فِي الْزَادِ اللهُ الْقَسَى الِّي تَطْلُبُ الْمُعَالِّيْبِ العَارِنِيَةَ لَلْهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّيَةُ مُعَالِمًا أَنْ الْمَنْنَ الَّتِي تَجْهَدُ فِي إِقْتِنَا وِ اللَّهِ الْمَاقِيَةِ لَتُذْرَلُ طَلِهَا وَسَعَلَ ﴿ مُنْعَلِمُهَا وَانْ لِلهِ عَلَيْ فِي السَّرَّارِ نِعْمَةُ الأَفْضَالَ وَيَجْ الضَّرَّاءِ نِعْمَةً التَطِهْرِ إِنَّ مَنْ أَعْظِي مَنْ حَرْمَهُ وَفَصَلُ مَنْ قَطُعُهُ وَعَنِي مَنْ ظَلْمُ كَان لم مِنَ اللهِ بِعانه النَّطِقِيرُ وَالنَّفِيرُ إِنَّ مَثَلُ اللَّهُ يُمَا وَالْأَحْرَةِ كُرْجِلِ له امْلَ تَا يِّ إِذَا أَنْفَى إِخْدَيِهُمَا أَسْغُطِ الْأَخْرِي ۚ إِنَّ مَنْ غَنَّ أَلْدَيْ إِنَّ الْمَنائِمُ ال التشال وَحَاكَتُهُ مُرْفَانُ الأَمَانِي أَوْرَثَنَّهُ كُمَّا وَأَسْرَنْهُ عَمَّا وَتَكُنَمُ وَالبُّد عِي ٱلْمُغَرِي وَأَوْلَدُ ثُمُ مُوارِدُ الْرَّحِيُ إِنَّ اللهِ عَادِ الْخِيَ أَنْ يَجْعَلُ أَنَاقَ رَجَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّامِنُ حَيْثُ لَأَيْحَسِّبُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْنُوكَ لِيَنُونَ الْوُنِينِ عَنْمِنُونَ الْوَالْفَعِنِينَ خَالْفُونِينَ خَالْفُونَا إِنَّ سَخَاءَ النَّفِي عَمَا يَوْ النَّاسِ لاَ فَضَلُ مِن سَغَاءِ البُّنْ إِنَّ الْوَقْظُ أَلَذِي لا يَجُعُهُ مُنْعَعُ وَكَا يَعْدِ لمُ نَفَعْ مَا سَكَتَ عنه لِسَانُ الْعَوْلِي وَتُعْلَى براسان العِعْلُ انّ المسْكِينُ رَسُولُ اللهِ فَينَ اعْطَاءُ فَقَالُ عَطَا اللَّهُ وَتُ مَنْعُهُ فَتُذَمُّنُ الله بِعَامَرُ إِنَّ أَضْلُ الدِّينِ المُنْتُ يَوْلِلَّهِ وَالنَّفْشُ فِي الله وللْخُذُيْ اللَّهِ وَالْعَطَلَّةِ اللَّهِ مِنَا مُرَّاتَ اللِّرِينَ أَنْجُرُهُ أَصُلُهَا الْيَعِنُ إِلَّهِ

الْمُلَائِكَةُ مَاقَدَ مَرِيَّدِ فَقَدِ مُوا بَعْضًا يَكُنْ لَلَهُ ذُخِّرًا وَلِأَكُلُوا كُلُّ فبكون علىكمر كَلَّا وَالْكَازِعَ مِن شَعَلْ نَعْسَهُ بِعَادٍ نَعْسِهُ فَأَصْلُهَا فَحَبَسَهَا عَنْ اَ هُورَيْتِهَا وَكُذَا فِقا وَانِ لِلعَا وَلِي بَعْسِهِ عَنِ الدُّنيافَ فِيهِا وَا هَلِهَا شُغَالً وَإِنَّ النَّاظِرُ بِالعَلْبِ العَالِمِ اللَّهِ مُرْكُونُ مُبِّكُلًا \* وَ عَمِلِداً لَهُ يَنْفُو عَلَمُ لَمُ عَلِيداً مُرلد فَالِنَ كَانَ لرمَعَيَى فَيْمِ وَلَذِ كَا تَ عليد وَقَفَ عنهُ (قَ الْعَاقِلُ مَنْ نَظَرَنِهِ يَوْمِد لِغَلِرِهِ وَسَجَيْنِ فَكَاكِ نَفْسِهِ وَعِلَ لِمَاكُمُ إِنَّ لَكُسُدُوكَا يَحِيْقِ له عنه وْإِنَّ أَوْلِيآ الله كَاكُثُرُ \* التَّابِي لَهُ ذِكُمًّا طَأَةً وَعُهُمُ لَمُ شُكِّلٌ وَاعْطَهُمَ عَلِيَ لِلْأَيْرِ صُرِّلً إِنَّ خَبُرا لَمَال مَا أَنْسَبَ ثَنَّا وَيُغَلُّ وَأَوْجَبَ فَلَا إَنَّ اللهِ عَانْ جَعَلَ الذِّكْرَ حِلْوَا لْقُلُوبِ تُبْضِرُهِ تَعْدَا لَمْنُوعٍ فَتَتَعُ مُ بَعْدَا لَوْفَرُعٍ وَتُنْعًا وُ بِهِ مَعِٰدَ الْمُعَا نَدُ وَ الْمَالِوَمُ مِنْ فَيَّدَ فَنْسِرُ بِالْمُعَاسَبُرٌ وَبَلْكُمَا بِالْعَا وَقَتْلُهَا بِالْجَا مَنَةِ إِنَّ الدِّكْرِ أَ مَلًا أَخَذُوهُ مِنَ النَّيْبَا لَكُ أَ فَرَتُشْغِالْهُ عُلَرُةً وَكَايَةٌ عَنهَ يَقَطَعُونَ مِ أَيّا مَرالْحَيَارِة وَيُفْتَفُونَ مِرْجُ أَذَانِ الغَا فِلْبِنَ ﴾ لَنَّ مَنْ فَأَي عُلْ فَأَنا يُعْمَلُ بِمُونِنَكُمُ أَيْدَعَى اليه فَانْلُومِ لِلْب فَعَلْسَلِمُ وَمُوفِيٌّ وَمَنَا أَنَّكُرُه لِلِسَارِهُ فَقَدَا جُرُوهُ وَأَفْتَلُ مِنْ صَاحِبِهُ وَكُ اَنْكُوُّ بِسَنِغِهِ لِتُلُونَ جَحْتُهُ السِّالْعُلْيَا وَكُلِمُ الطَّالِمَيِّ السُّفَلِّي ذَرُ الْإِلَوْيَ أَصَابَ سِينَ الْفُلِكِ وَقَامَ عَلِي الْعِرْفِ وَ وَرَعْ عَلْبِر الْمِيْنَ الْسَعِنُ الْسَعِنُ الْحَبّ

والمستضعب خبثن مختف بنى سنن ستوسل مقتع كالمخال الاتكال مُعَنَّ اوْبَيَّ مُرْسَلُ أُومُونِ إِفْقَى اللَّهُ عَلَيْمُ الإنبارِ النَّاسَ كُلَّ انسًاهِ مَلَّينِ يُغْطَانِ فَاذِا هَا ۚ أَخَلَهُ خَلِّيا بَلْيَهُ ۗ وَيُشِنَّهُ وَإِلَّهُ خَلَّ كَنْنَةُ خَصِيْنَةً إِنَّ نَشَلُ النَّولِ عَلَى النِّعْلِ مُعَنِّدُ وَالِّهِ فَشَالِنِعُلَّ عَلَى لَجْنَة القَوْلِيَجَالُ وَنِيَّتُهُ أَوْ الرَّاعِدِينَ عَيْاللَّهَ النَّبِي تُلُونُهُ وَلِنَ خَعَلُوا وَيُتَنَكُّ وَنَا الْمُولِانَ مُحِلُ وَكُلِّنُ مَنْتُهُمْ إِنْفُسَهُم وَانِ اغْتَبُطُوا مِالْوَقُ ا إِنَّهُ الْأَلْمَانَ مُمُرًا لِذِي للدُّنيَا مَقُنُوا فَأَغَيْنُهُم عَنْ زَفَّتِهَا أَغْفُوا زَيْدُوتِهَا وَقُلُ يُعْرِعُنها صَرْفِها وَبَاللَّارِلِلْأَجْرَةِ تَنَكُّولًا إِنَّا لَعَاقِلَ لَيَتَعِظْ بِالأَدَبِ اللَّانِية وَالْمِمَا يُنْزُكُمْ يَتَّعَفِظُ لِلَّهِ إِلْفَرْجِ إِنَّ الشِّجَانِهُ مَلَكًا يُنادِي فِهُ كُلِّ يُغْمِيالُهُلُ الدُّنيَا لِلْوَا لِلْمُوتِ مَا نَوُلِ لِمُعَلِيدِ وَاجْمَعُوا لِلدَّهَابِ إِن النَّهَ لَمُ إِلَّانًا غَلَّاهُمُ الْهَارِ بُونَ سَهَا ٱلْيَقَهُ وَالِّن اللَّهُ بِعَامَرُ الْمُوبِالْعُدَالِ وَالْمُخْسَانِ وَهَي مِن الْعَشَآرِوَا لَظُهُم إِنَّ اللَّهِ عِلْمَ وَضَدْ أَمُولِ الْمَغِيثَارِ الْعَيْدَارِ الْمَ النُقُولُ وَاجَاعَ مَعِينُ لَمْ إِمَا مَنْعَ غَيْثًا وَاللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَنْ دَلِكًا لِنَ المَن يْشْرِفْ عَلِي اَمَلِهِ فَيْقَطْ مِحْضُولُ لَحِلِهِ شَبْعَانَ اللَّهِ ١٧ أَمَلُ يُدَكُّ وَ ١٧ مُؤَمِّلُ يُتُوكُ وصع رضي المعدن عبل سُولِ أَا لِبَهِ وَإِنَّا لِيهِ لِمِعْوَى فَعَالَ إِنْ يَقُ لَمَا إِنَّا لِلْهِ وَالْمَا أُولَنَّ عَلَى ٱلْفَئْرِيَّا مِا لِمُلْكِي وَتَقُلُّنا وَإِنَّا الدِرَكُونِينَ إِقُلْ عَلِياً مُشْمِنًا مِا لَعَلَٰكِ إِنَّ المَنْ الْحِالَةِ الْعَلَى عَالَى النَّاسُ مَا تُؤَكَّ وَعَالَمِ

عَالْمُبْطِيِّ عِلِهَا أَقْبَحُ أَمُرَّامِنَ الْسَوْعِ وَإِنَّ مَقْبُطُهَا لِكُلْ كَالْمُ عَلِيجَيْرَ أَفَاقٍ إِنَّ أَعْظَرَ النَّاسِ حَسَرَةً بَعِمُ الْعِيَّامَةِ نَعْلُ إِلْشَبَ مَاكًا مِنْ عُرُطَاعَةٍ اللهِ فَوَدَّتُهُ كُلُّا أَنْفَتُ مُ يُحَطَّاعِمُ اللَّهِ فَنَخَابِ الْجَنَّةُ وَدُخَابِ الْأَوَّلُ الْنَاكَ إِنَّا لَنَاسَ الْمُ صَالِح الْمُدِّبِ أَخْعَجُ بِنِهِ إِلَّيْ الْمِفْتِرِ وَالدَّهِبِ إِنّ عَنَا الْغُرَاكَ هَوَالْنَاجُ الَّذِي كَلَيْعِشْ وَالْعَادِي الَّذِي كَايُعِزُّ وَالْحَرْثُ الَّذِي المَا يُعْرُهُ مَنْ مُواللَّهُ مَنْ لَعَالِدُ حَزَّتُ لَا يُعُونُهُ الْمُعْيَمُ كَا يُعْرَبُهُ مَنْ هُرُبُ ان يِهِ المَوْتِ لَرَاحَةً لِنَ كَان عَبَدَشَهُوكِمْ كَالْمِيرُ أَهُوكِيْرٍ لَأَنْهُ كُلُّمَا طَالَتُ حَيِّقُ كُثُّرَتُ سِينَا لَهُ وَعُفَكَتُ عَلَى نَسْسِهِ خِنا يَالْتُرُ ۚ إِنَّا خَسُرُ لِنَاسِ هُفَتُ وَلَخْيَبُهُ مِرْمَعًيَّا رَجُلًّا خَلَقَ مَدِمَ يَعْطَلَبُ آمَالِمِ وَلِمُ مُسَاعِنَهُ المُعَادِينِ عَلَى الْلَدَيْدَ فَخُرَجَ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيِّ وَعَلِيمٌ عَلَى الْأَخِرُةِ بِيبِهَا مِرْ اللَّهِي عَايَاتٍ كُنَدِّ مِنْ إِفْفِظَ فِمَا فَنَامُوا لَهَ إِلَّهُ حِيْدٍ إِنْفِضًا فِمَا زُرَّادُهُ لَمَا إِنَّ اللَّهُ عِلْمُ فَرَضَ عَلِمُ فَرَائِضَ فَلَا تُضْتِفُ عَالَ مُدَلَّمُ حُدُفَدًا فَلَا تَعْتَدُوَعَاءَ نَهَا كُرُكُنَ أَنَيْنَا وَ فَلاَ تَنْتَهِلُوْعَا إِنَّا الْفَرَى مُزَّيِّرً النَّهَاب فانتفرز عااداا مُكنت في الماب المترواة عادت مدما التحليج النام اليكم بغنة ين الله عَليكم فَاغْتَنْهُ عَاكُمْ تَلْقُ عَافَتُمُوعًا كَانْتُكُو كَافَتُكُو لَا فَعَمَا أَافْ خَيْرُ الْمُإِل الورثيك مَا أَنْ تَكُ دُخُلُ وَ ذَكُلُ وَ الْسَبِكَ خَلَا وَالْجُولُ النَّا اَفْعَلَ الْمُولِ مَا اسْرُقِ مِ حُولِفَا خَفَ بِمُ الْجُرُا إِنْ مَا دِهَلَ كَادِع لِمُعْلَلُ عَالَى اللَّهِ مَسْلَدُ بِعَادِب

العِبَا دِالِيَ اللهِ عَبْدًا اعَا نُدُعِلِي تَشْسِرُ وَاسْتَشْعُ الْحُزْنَ وَتَجَلَبْ الْخُوْفَ فَوَعَ حِصْبَاحُ الْعُدَى فِي تَلِيدَوَاعَدًا لُقِرَيْ الْمُنْإِلَى بِهِ إِنَّ الْقُرَانَ ظَاهِرُهِ إِنَّى وَبَاطِنُهُ عِنْقُ ﴾ يَنْنَا عُجَالِبُهُ وَكَا تَتْقُرِي عَلَيْهُمُ وَكَا تُلَتَّنَى الظَّلَاتُ وَلَنَكْتُف لآبدات أفضل الناس عِنْلَ اللهِ مَن أخَداعْتُلُ وَأَمَاتَ شَعُونَهُ وَالْعَبَ نَعْتَ راصَلِح آخِوَةٍ وإنَّ لِلهِ تعالى فِي كُلِّ الْعِيرَحُقَا مِنَ ٱلشَّكُرِ فَهُنَّ أَدًّا عُ لَلَدَهُ مِنْهَا وَمَنْ تَصَرَعَنهُ خَاطَرِ بَرِّعُالِ بِنَعْتِهِ ۗ الْنَ مَنْ كَانَ مُعَلَّيْتُمُ اللَّيْلَ والَّهَا رُفَانِهُ يُسَارُ برواتُ كَان وَاقِنَا وَنُفِعُ الْمَسَافَةُ وَاقِ كَان مِيتُمَّا وَإِدِمًا \*إِنَّهُ اللَّيْنَ مَنْ كَانَ لِتُفْوِيْمِ مَانِعًا وَلَيْزَقَ يَرْعِنُدُ الْمُغِينَظُرُوا وَمُنَّا كَامِعًا ۚ إِنَّ اللَّهِ عِامَةَ لَمَا أَنَا رَسِينَ لَا لَهِ كَافَتْ كُرُفَةُ فَيْتُعُ ۚ كُرُمُةُ ال سَعَادُةً فَكَلِيثُهُ وَإِنَّ مَنْ بَذَلَ نَسْتَهِ فِي طَاعِيمِ اللَّهِ وَيُسُولِمِ كَانَتَ فَسُنْهُ مَاجِيَّةً سَالِمَةً وصَّغَقَتُهُ مَاجِمَّةً عَارِضَةً وَنَ فِي الْمُمَارِ مَنْجِدَةُ اللهِ بِعالم عَالدُّلُ اللَّازِمُ وَالعَالُ اللَّهِ إِنْهُ وَإِنَّ النَّارَةُ مِنْ مُؤْمِدُ مِنْ مُؤْمِدُ مُؤْمِدً عَنَ يَوْمِهِ اللَّهِ أَلَيْ لَيُ مُن مُل مَا لَوَيُكُن لِيَغُونُهُ وَلَيْفُ مَ فَوْتُ مَا وَيَسْرِ مِرَكِنْ لِيُذِكِهُ فَلِيَكُ سُرُولِكِ مَا يَلْتُ مِنَ أَخِرَتِكِ وَلَيْكِي أَسْفُكُ عِلْيَ مَا فَا تَكُ مَهِا وَلَهُ فِي مَلِ لِمَا بَعْمَا لَوْتِهُ إِنَّ أَلَيْهِ عِلْمَا وَالْطَدْ بِعَبْدٍ خَيْلًا فَقَدُ لا نَعَا ذِا خَلِمِيْدِ أَحْنِي عَلَمُ وَرَفَةً مُبَادُنَ مَعَلِمِيْ طَاعَتِم تَمَالِنَوْتِ وَانَا مَلَعَقِبًا كُوْفُدًا الْمُخَفُّ فِهَا أَحْنُ كُلَّا مِنَ الْتُعْتِلِ الْحَفُّف

كان اعالليلة فهافبل ونك زيادة لهافها الله المحن عايات وندايات مها عاصروا المتحاضة نها تهاما الألح للفبل المنطقة الما وسيرا شعار والمتحاضة الما وسيرا شيادة المتحاضة المتحاضة

مَولِ مِنْ عُمِواً خَذَكُ الزَّلِحُ مَدِّ بِاللَّهِ الْعَلِّ اللَّهُ الْوَتِ لَعَرَاتٍ هِ أَفْتُكُع مِنْ أَنْ تَسْتَغُرِقَ بِعَقْرِ أَو يَعْتَدِلُ عَلِي عُنَّول أَهْلِ للَّهٰ إِلَا المَعْتَ لَمَعْفُودٌ بِتَوَاصِيَكُم وَالدُّيْرَاتُ الْمُعِينُ مِنْ خَلْفِكُمْ إِنَّ الْمُتَّعِينَ وُعَبُوا بِعَاجِلِاللَّهُ مِن الْمُرْزَةِ بِقَالَكُوا أَفُلَاللَّهُ مِن فَوَا مُولِينًا وَكُفُر اَ مَلُ الدَّبُنَا نِعَ آخِرُ لِفِم (نَ تَعَوَّى اللهِ فِي الزَّادُ وَالْمُعَادُ لُأُمْمِنِلُو " وَمَعَادُ رُبُغٌ دُعَالِيهَا أَمْعُ دُاعٍ وَوَعَا مَا خَيْرُولِعٍ فَاسْتُحُ دَاعِمًا وَفَازَ وَاعِنْهَا ۚ أَنَّ الْتَغُويَ حَقُّ اللَّهِ عَامَا عَلَيْكُمُ وَالْمُوجِبُدُّ عَلَى اللَّهِ تَعْلَمُ فأَنْفُوا بِاللهِ عليها وَتَقَمَّلُوا لِيُ اللهِ بِهَا إِنَّ تَقُوكِي اللَّهِ لِمُ تُزُلُ عَارِضَةٌ نُسُهَا عَلَى الأَصْرِ الْمَاضِيْنَ وَالْعَابِدِينَ لِحِ إَجَلِقِوْ اليَهَا غَدَّا إِذَ الْعَادَ اللَّهُ مَا أَنَبَلُّ كَخَذَ مَا أَعْظِى فَمَا أَقُلَ مَنْ حَلَما حَقّ خِلْمَا الزَّ لِتَقْيَ اللهِ حِبْلًا وَقِيْقًا مُرْوَتُهُ وَمُعَوِّلًا مِنِيعًا ذِرْوَتُمُ إِنَّ المَّقَوَي مُنْتَهَى رِضَيُّ اللهِ فَيَ عِبَادِهِ وَحَاجَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ فَا تَتَقُوا اللَّهُ الْهِذِي إِنْ أَسَرَّ تُمْ عِلَى وَالْ أَعْلَمْتُم لَتَبَدُّ إِنَّ التَّقْوَى دَارُحِفِ عَزِيْزِلِيَّ كَبُأَ الدِوَالْجُورُ دَارُ حِضِ وَلِيلِ كَا يُحْرِزُ أَعْلَمَ فَكَ يَعَنَّعُ مَنْ لِكَ أَلْلِهُ إِنَّ الْتَقْوَيُ يَوْ الْيُوعِ الْحِزْرُ كَالِخَنْرُونِ عَدِ ٱلطَّرِيْقَ إِلَيَا الْجَنْمِ مُسْلِّلُهُ أَوَاحِمْ فَيَسَالِكُهُ ٱللَّجِ إِنَّ تَعْكِ اللَّهِ مِّارَةُ الدِيْنِ وعِمَادُ اليِّنِينِ وَالْمِا لِمُثَالُ صَلَّحٍ وَمِضَالُ عَلِي ال مَنْ صَرْحَتُ لَدُ الْعِبُوعِ أَيْفَ بِكَدِيرِ مِنْ الْمُتَلَاتِ مَجْزِةُ الْتَقُوي عُنْ تُعَجِّرُ

المُشْرَاهِ وَنُعْمَا لِمُشَارِدُ وَانْ حَرَبْتَهُ فَاللَّهِ اللَّهِ مُنْعَنَّهُ وَنَفَاللَّهُ مَكَلَّ مُكِلًّ مَعْنِعَةِ وَمُسْرَكِ إِلَيْهُ مُنْ مُعْمَدُ مُنْ مُعْمَثُمُ وَلِمُ ذُنُ مُعَلَّمَةُ فَالَا عَبْصَة يَّحَبُ فَقَمَلَ بِالْمُلِحَ عَلِي قَلْبِكُ فَأَنَّ لِكُلِّعَضِّ مِنَا لَبَدُنِ إِبْرَاحَةً الْ خَفَاعَبَهُ مُعَلَّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ الْعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ ا عِبَادَةُ العِندِدِ وَقَدَّمَا عَبَرُوهُ شُكَّرًا تَسْلَكَ إِلدَّهُ الأَخْرَارِ إِنَّ الْخَيَّا لِلْعَنْدَ مِنْ خَلانِقِ الإِيسَانِ وَإِنْهُمُ السِّجَنَّةُ الأَخْرَارِ وَتَبْيَثُمُ الْأَزَّارِ إِنْ فِي لَفِق الْمَلَافِي إِيَا اللهِ مِنْ كُلِّاتُكُمُ إِنَّ نَشِيرِهِ إِنْكُ فَقَعْلِ لَبَيْدِ إِسَالِكُ الْغِيْرِ مَدِيدًا إِنَّ مَن كَا نَتِ الْعَاجِلَةُ أَمُلُك بِمِنَ الْأَجِلْةِ وَالْمُورُ الدِّيا أَغَلُبُ عليه مِنْ أَمُولِكَا خِرَةٍ فَقُدُمَاعَ الْبَاتِيَّ بِالْعَلِيِّ وَتَعْوَضُ الْبَاكِيَّةِ وَلِمُعْلِكًا لِدِ فَأَصْلً نَعْسَدُ وَيَغِيَ لِمَا يَا كَأَيُلِ النَّآيَ لِلْعَلِيْدِلِ وَنَكَبَ بِعَا مُنْ فَجُ البِّبْدِلِ ۚ [أَيْلُ مَا تَغِلِبُونَ عَلِيرَ وَالِجَهَادِ جَعَادُ بِأَ يُدَيِّكُم فَرْ الْمِنْتَكُم فَرْ بِتُكُوبِكُم فَنَ الْم يَفِيْ بِفَلْبِهِ مَعُوفًا وَلِمُ شَكِّرًا قُلْبَ فِيعُلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَمُ إِنَّ الَّوْنَ لَهَامِ كَذَا تِكُمْ مَبْبِاعِدُ طَلِبًا تِكُمْ وَمُعْرَقُ جَلَعَا يَكُرُ فَالْمُتُلِّمُ خَلَيْكُمْ وَأَضَدَنَكُمُ مَعَارِتُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَكِ الْوَصَالُمُ إِلَّتُعْوِي مَجَعَلَهَ إِضَا وُمِنَ خَلْتِمٍ فَأَتَعُوا اللَّهِ ٱنْتُربِيِّيْنِهِ وَفَاصِيكُم بِيدٍ وَإِنَّالِعَاقِلَ نَيْرُفِي أَنْ يَعَذَرُ الْمَاتِ يَعَفَرُهُ الدَّالِ وَكُنِيَ لَمُ الْتَاكُمُ ﴾ تَبْلَأَنْ يَصِلُ لِلِكَ إِنَ بَعَنَا فِيهَا الْمُوْتَ فَالْكِيدُه ﴿ إِنَّ تَتُولِي القوحَتْ الزِيْزَائِهُ مُعَارِمَةً وَلَازَمَتْ تُلُوبَعُرِكَافَتُهُ حَيِّا مُعَنِ لِيَالِيعِ أَفِلُتُ

عَيْشُ النَّاسِ يَهُ عَيْمِتُهِ وَالنَّالِمُ سَاكُلُهُ مَنْ كَا ذَكُ مِنَ الأَضْلَادِ ﴿ الْمُعَادَلِ وَالْمُنْدَادِ لاَ غُيُّا عَلَيْهُ رِينَ مُوَاقِع إِسَازَلُ منهم وهُوجَاع إلى مَلَاحِهِمُ انْ لَأَيْلَ كُا يُشِيعُ لِكُلِّ شَيْنٍ فَغَرَغَهُ اللَّهِمِ وَانْ مَالَكُ لِا يُنْفِي جَنِيعَ النَّاسِ فَا خَصُفَى بِهِ أَ هَلَ لِكِنَّ وَإِنَّ كُولَمَّتُكُ لَا نُتَّسِعُ عِلْيَعِ الْمَانِينَ فَتَوَجَّ بِهِا أَفَا صِلَ الْحَلْقِ وَإِنَّ لَيْلًا عَ لَعَا رَكُ لا يَسْتُوعِبُ الْمِيم حَاجَاتِكَ فَانْتِعْهَا بَيْنَ عَظِلَ وَلَاحَتِكَ إِنَّ أَوْفَاتًكُ خَزَلَ عُمْرِكً المَّ مُعْنِدً لَكُ فَتُنَا فِي مِيْرُهَا يُغِيْلُونَ فَنَا لَكُ مُطِيِّلًا إِنْ الْجَهُدُلُهَا غََنَلْتَهَا وَانِ زَفَقْتَ بِعَا اَ بَغَيْتَهَا إِنَّكَ إِنَّ الْمُلْتَ بِشَيًّا عُرْهَا التَّغْيَم فَلا تَعُومُ مَوْا فِلُ تُلْسَبُها مِنَرَافِينَ تُضِيّعُها والشّاخُالُ حَقًّا مَنْ غَرْ زَلَتَكُ يَسْعِما وَسَلَخُلْتُكُ وَقَبِلَ عُنْرَكُ وَسُتَّرَ عَنْ يَكُونُهُ الْعُلْفَا وَجَلْلُ وَحَتَّى اَمَلُوْانِ الْذِيْ غَ بَدَيْكَ قَدَكَانَ لَمَ أَ هَلْ قَبْلِكَ وَهُومَا يُؤْلِكِ مَن تَغِذَكُ وَإِمَّا اَنْتَ جَامِعٌ لِأَحْلِرَجُلِينِ إِمَّا رَجُلُعُ لِمَا أَجُعُلُ فِيمًا جَعْتُ رِبَطَاعَتِم اللهِ فَسُعِلُ بِهَا شَغَيْتَ بِدِ أَوْرَجُلُ عِمْلُ فِهَا جَمَعْتَ لِمُعْضِيدًا لِلهِ فَتَهِي إِمَا جُمُعَتُ لَكُم وَلَيْنَ أَحَدُهُ مَنْ يُرِّأُن تُوثِيءُ عَلَى نَغْسِكُ وَلا تَخِلْلِهُ عَلَى ظَهْرًا وا ق العَيْدَيْنِ بِعَمْةٍ وَذَهِ لَا يُسْلِحُهُمَ إِلَّا أَوْ يَسْتِعُفَا لُحُ الشُّكُو النَّاكُو النَّاكُو النَّاكُو النَّاكُو النَّاكُو النَّاكُو النَّاكُونِ النَّالَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاكُونِ النَّلُونِ النَّاكُونِ اللَّهُ اللَّالِيلُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بالغُوَّنِيُّ المُنْكِرِكِمُ يُقِرَّنَا بِينَ أَجَلِ وَكَايَنْفُعَا بِمِنْ رَبْقِ وَلَكِنْ فِيَاعِفًا التَّوَابَ وَيَعَظِّمَا تَ الْمُجْرَوا فَضَلُ ثُهُمَا كُلِدُ عَدْدِعِنْدُ إِمَا مِجْاً يَبِّي

الشُّبُهَاتِ انِهَ مَنْ فَارْقَ الْتَنْوَي أَغْرِكَ بِاللَّذَاتِ وَالشُّهَوَاتِ وَعَرْفَعَ يْ يَيْهِ السِّينَآتِ وَلَذِمَهُ لَبِيرًا لِيْعَاتِ إِنَّ تَقُوكَ اللهِ فِنَتَاحُ سَلاْدٍ عَ ذَخِيَّةُ مَعَادٍ وَفِيْقُ مِنْ كِلِّ مَلَّارٍ وَكَمَا أَهُ مِنْ كُلِّ مُلَّدٍ بِهَا يَغُولُ الْحَارِبُ وَيَغِجُ الْطَالِبَ وَتُنَالُ الْمَغَا يُبُ إِنَّ الْمَوْتَ لَوَائِزٌ غَيْرُ عَبُوبٍ وَكَاثِلْ ۖ عَنْ مَعْلُوبٍ وَقِرْفُ عَيْرَمَعْلُوبٍ إِنَّ اللَّهُ لَكِصَمْ عَيْرٌ يَخْصُومُ وَمُحْتَاكُم عَيْنُ ظَلُورِ وَتَعَارِبُ غَيْرَعُرُوبِ إِنَّاكُومَ المُؤْتِ المَّتَالُ وَالَّذِي أَفْنِي بِيعِ لَاَلْفُ ضَرَّتِهِ إِللَّسِيقِ إَهَٰ كُ مِنْ مَنْتَةٍ عَلَيْ الْغِلَاثِيُّ إِنَّ الْغَابَةِ الْمِثَا وَلَقِيَ بِذِيكِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقَلَ وَمُعَنَزًا لِمِنْ جَهِلُ وَبَعْذَذَكِمُ الْتُلْهُونَ مِنْ مَوْلِ الْمُظَلَّحِ وَرَقَعَاتِ الْفَيْعِ وَاسْتِكَالَ الْمَ سَمَاعِ وَاخْتِلا وَالْأَضَالِعِ وَضِيْقِ الْمَرْمَالِ وَشِيْدَهِ الْمِلْلِينَ إِنَّ الْمُتُلُوبِ خَهُوَّةً وَكُمَّا هَـةً وَإِنْهَا كَا وَإِنَّا فَأَ فَتَهَا مِنْ إِنْهَا لِمَا وَثُمَّهُو لِهَا فَأَنَّهُ وَلِهَا فَأَرْفَ الْقَابَ إِلَّا ٱكْرِهَ عَيَّ وَإِنَّ العِلْمُ يُعْدِينَ وَيُرْشِدُ وَبُغِي وَالْفَالْجُمُولُ يُعْرِينَ وَنُصْلُ مَيْزِيِّهِ إِنَّ لِلْتَاوُرِ إِنْيَاكًا وَإِدِّيَارًا فَاخِلاً فَيَكَثُ فَاحِلُوهَا عَلِالشَّافِل وَإِذَا الدَّبَتُ فَاقْتَوْرُوا بِمَا عَلِي الفَّرَاتُينِ النَّالسُّلُطَاتَ الْمُربِينَ اللَّهِ يَهُ الأنضِ وَمَقِيمُ العَدُلِ نِهَا لِبِلَادِ وَالِعِبَادِ وَوَذَعَنُهُ يَهُ الأَنْضِ إِنَّا بَصَالَ مَنِوا لَغُولِ طَاجِ وَهُوسَبُ مِبَالِهَا فَاذَا نَظُوا حَلُهُم لِلْمَامُزُاءَ فَاعْبَتُهُ وَلِيَمْسَ مَ هَلَهُ فَا رَّهَا هِمَ إِخْرًاةً بِامْرًا وَ الصَّالِكَ النَّاسِ عَيْشًا مَنْ عَلْنَ

lach

ولم يُثْلُ بَيْنَ العَيْدِينَ ضَعْفِرِ وَقِلْمَ رُسُلَتِهِ أَنْ يَسْلُخُ دُوكَ مَاسِيِّ لمية الذَكْوالْحَكِيْرِوَالِدَ الْعَارِثَ لِمُنَاالْعَاشِلِ بِهِ أَعْظُو النَّاسِ لَاحَتَّرُهِ مُنْعُجَ وَإِنَّ الْمُتَارِكُ لَمْ مَا لَشَاكُ فِيهِ كَافَظُمُ النَّانِ شُغُلَّافِهُ مُفَرَّةً إِلَّا مَهُنَا وَانْمَا رِبِيدِ إِلَّا صَدْرِهِ لَعِلْمًا جَمَّا لَوْاصَبْتُ لَم حَلَةً بَلِيْ اصْبِ لَقِنَّا غَيْرَهَا مُوْنِ عليه سُتَغَمِلًا أَلَمَّ الدِّينِ لِلنَّهَا وَسُتَظْهُمُ إِنْ عَمِ اللَّهِ عَلَى عِبَا دِهِ وَيُحْجُدِهِ عَلَى أَوْلِيَآ يُمْراً وَمُنْفَأَدًا لِحُمَلَةِ الْحُقِّ لَا بَعِيرُةً لدية إِحْيَا يُمْ يَنْعَلِحُ الْنَكُ فِي فَلِيمِ وَلِ عَارِضِ مِنْ تُبْهَةٍ وَالتَّالِمُ النَّعَا دَارْعَنَا وَفَنَا وَفِيرِ وَعِيرُ وَمُعَلِّ فِتَنَةٍ وَعِنْنَةٍ وَالدُّلْفِ مَنْ عُوجِلَ فِهَا فِجُعُ لِيَها مِا حِبَتِهِ إِنَّ اللَّهٰ يَا أَدْبَرُتُ كَاذَنَتْ بِعَكَامٍ وَإِنَّ الْمَاخِزَةَ قَدُا خُلَتُ وَلَنْمُونَتُ بِالْطِلَاعِ ۖ الدُّنيَا مَعْكُونَ لُهُ مَسْكُونَ أُ لَغَا لَهَا تَغِيْضُ وَمَوا هِبُها تَغِيضٌ فَعَيْثُهَا عَنَا وَكِنَا فَهَا فَنَا الْجُنْحُ بِطَالِمِهَا وَتُرْدِيُ كَلِيمَا وَتَخُونُ الْوَاتِعَ بِعَا وَتُزْعِ الْمُطْمِينَ الِعا وَاتِّ جَمْعَهَالِكَ انْضِعَاجِ وَوَصَلَهَا إِلَا انْتِطَاعِ ۖ إِنَّ مِنْ مَعَاهِ الَّهُ الْمَهَا عَلَيْ اللهِ أَنْ كَا يُعْضِي إِلَّا فِيهَا وَكُلَّ يُنَالُ مَا عِنْدُهُ إِلَّا بِمَرَّكِمًا ۚ إِنَّ الدُّنْيِأُ إِلَيْ سُهَا كَالْحِيد قَارِّلُ مُنْهُا فَأَغِرِضَ عَمَا يُغِبُكُ وِنِهَا لِقِلْةِ مَا يَعْبَلُكُ سَهَا فَكُنْ أَنْسَى مَا تَكُونَ بِهَا ٱخْذَرُمَا تَكُونُ مِنْهَا ۖ (تَ دُنْيَاكُمْ عَنْهِ كَا عُونُ فِي غَيْنِ مِنْكُافِ خِيْرِينٍ فِي يَدِ بَكِنُومٍ وَأَحْفَرِينُ وَكَرَقَةٍ فِهُ فِرِجَرَادَةٍ مَالِعَلِي وَنَعِيْمِفَنَا

إِنَّ اللَّهُ سِعَادُمُ مَنِيادُهُ تَغِيْرُكُ وَهَا مُرْتَخِذِبْرًا وَكُمُّ لَنَ يَسْرُمًا وَلَمْ بَكِفْ عَيْرًا فَأَعَلَى عَلَى الْقِلِيْلِ كَتْرًا وَكُرِيْتِي مَغْلُوبًا وَلَرْبُطُو مُكَّرَهًا وَلِي مُنْ إِلِهُ أَنِيدَا وَكُو مُنْ فِرْلِ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَلَا تَنَ وَمَا بَيْنَهَمَا بَاطِلًا ذَلِكَ فَلَى الَّذِينَ لَوَهُما فَوْيُلُ لِّلْذِينَ كَوَلِ مِنَ النَّابِ إِنَّ الْعُهُوكَ تُلَاِّيدُ فِي الْمُغَاقِ إِلَى يَعْمِ الْمِيمَةِ فَكَنَ وَصَلْهَا وَصَلَاتِهُ \* وَتِنْ نَفَقَهَا أَخْذَ لَدُاللَّهُ وَتَنِ النَّحَقَّ نِهَا خَاصَمُنْهُ إِلَى الَّذِي ٱلَّذِي وَلَخَنَخُلْقَةَ يَخْفُظُهُ ۚ إِنَّ صِلَّةَ لاَزْحَامِ لَمِنْ مُوْجِبًا بِالاسْلَامِ وَانِّ اللَّهِ سُعًا مَهُ أَمَنًا بِالْحُمْ مِهَا وَإِنَّ أَلَهُ تَعَايَدُ يَصِلُ مَنْ وَصَلَها وَبَغِيْعَ مَنْ قَطَعَهَا وَيُكِرُّمُ مِنْ أَكْرَمُهَا ۗ إِنَّ أَكْيَسَ النَّاسِ مَنِ اغْتَنَا الْيَاسَ وَلَزِمَ الْقُفَعَ وَالْوَيْعَ وَبَرِيْ مِنَ الْحِرْضِ فَالْقَلْعَ فَإِنَّ الصَّعَ وَالْوَصَّ الْفَقُرُ لِمَا إِن عَلِثَهُ الْمِنَاسَ وَالْعَنَاكَثَمُ الْعِنَاالْظَاهِمُ إِنَّ الْمُجَاعِدُ نَسْمُ وَالْمُعَالِبِ غَضْبَهُ وَالْمُعَاوِظَ عَلِي طَاعَةِ رَتِهِ يَنْفُ اللَّهُ سِهَا مِدْ لَمْ فَابَ الصَّرَائِمُ الْعَالِمُ فَغِيْدُ دَيْجَةُ الْرَابِطِ الْعَابِ إِنَّ أَفْعَلُ مَا أَسْجَابِ بِ النِّمَا ُ الْتَحَادُ وَإِلَّا حَزَلَ مَا سُتُكِنَّ بِهِ الْأَنْكِحُ الْبَاقِيُّةُ العَدَّقَرُ ۚ إِنَّ مَنْ تَغَوَّلُ فَشْهِ مِالْفَرْضِ عَلِيه عَىِ المَفْهُونِ لِمُورَفِينَ المُعُدُورِ عِلْيَهُمُّ كَانَ أَلْفَرُ إِنَّاسِ سَلَامَتُهُ وَعَافِيْهُ وَفِيًّا غِ غِبَطَةٍ وَغِينِمُ مِن مُسَرِّق إِنَّ اللَّهُ سِمَّا مِن لَمْ يَعْفُلُ لِلْعَبْدِ وَلِهِ اشْمَالُتُ خِيلَتُهُ وَعَظَمَتَ طَلِبَتُهُ وَفَي يَتْ مَلِيَدُتُمُ ٱلْتَرْمِ الْبِي لَهِ الْدِكْلِ لِمِلْكِمْ

داعثانا

غَالْبَتْهُ وَمَنْ صَالَحُهَا مَرْغَتُهُ وَمَنْ عَصَا طَاعَتْهُ وَمِنْ تُوكِمًا أَنَهُ إِنَّ ﴿ فَا الْعَيَا غُلِثُ الْمَانَدِانَ مَجُبَرِدُ الْأَمَالُ وَتُعْرِثِ الْمَنِيثَمُ وَتُبَاعِلُ الْمُ صِنِيَّةً كُلَّا الْمُتَأَنَّ مَا جُهُمُ رِنْهَا إِلَى مُرُولِ أَنْعُصَنَّهُ مِهَا إِلَى مُعَدُّفُ مِنْ اللَّ المننا خيرُها وَمِيْدُ وَمَنْ هَا عَنِيْدُ وَلَدُّهُا قِلِيَالَّهُ وَخَسْرُهُا كُولِيَةٌ نَتُوبُ وَوْ لَعِمْهُ النَّوْسِ وَتَقُرْنُ سُعُودُ عَالِمَعُونِ وَيَصِلُ نَعْهَا لِفَرْقَ فَنْ حُطْفًا فَرِي إِنَّ الدِّنْياعَكُارُةً خَنْفَعُ مَعْظِيمٌ مَنْعٌ مِلْسَلَمُ نُوفِعٌ لاَنْدُفَامُ رَخَافُهَا كَا نَشْتُهُمْ فَاوَكَا يُزَكُدُ لَلَّا فُهَا أِنَّ اللَّهُمْ كَا لَشَكِيمَ تَلْعَتُ حَلَى مَنْ رَخِبَ نِيهِا كَنَعَرَّنُ عَنَى أَعْرَضُ عَنَا أَلُو مَثِلًا لِيَهَا بِمُلْكِ وَالْتَجِبُ عَلِها وَمُجِكَ نَعُ قِفَكَ نِهِ شَكْبُهَا وَتُلْتِكَ فِي مُلْكَتَهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَدَيِّعُ وَيَغُوا دُوهِ مِنْ فَعُ وَفُرِضُ وَمَنْ بِنُ وَتُعْلِم وَمُعُوثُهُمُ مِنْ مُعْفِياً السُّعَكَا وَيَرْفَتُ فِيهَا وَشَعِيًّا ۚ إِنَّ الدُّنيا دَازُيا لِللَّا مُعُوفَةٌ وَإِلْفَدْبِ مَوْجُوفَةُ كَايَدُهُ مُ أَخَوَا لُهَا فَلَ يَسَلَمُ نُولًا العَيْشُ فِيهَا مَنْفُعٌ وَلِلْأَمَانُ فِيهَا مَعْلَعُمْ إِنَّاللَّهُ إِنَّاللَّهُ الْغَمَّا مِرْصُلُمُ الْمُنَّا لِمُنْ مُولِلْفُنَّحُ الْمُوصُولُ بِالْعُمْ الْحُسُلُ المَثُوبِ إِلَيْمَ سَلَابَةُ النِعِمَ أَكَالَةُ لَأَمْرِجَلَاكُتُمُ النَّفِحُ إِنَّا الَّهْ لِمَا كُلْ فَعِي لقاحِبٍ وَالْقَنُولِيَقَارِبِ نِعِيْمُهَا يَنْتُولُ وَلَحُوالُهَا سَبُكُ وَلَالُهَا تَعْبُي وَيَبِعَا لَهَا تَبْنَى فَأَوْضَ عَنِها قُلْ إِنْ تَعْرَضَ عَنْكُ وَاسْتَبْدِلْ بِعِافَبْلَاكُ تُسْتَبُهِ لَلْإِلِكَ إِنَّ اللَّهُ مِنَا أَنَّهُ أَفَكُ عَلَى الْمَا وِلِهِ إِنْ إِلَّا فِنَافِ وَأَدْرَتُ

وَلَنَّةً إِنَّا بَنِيَّ إِنَّ الدُّيْدَ كَا لُغُولَ تُنُوعٌ مَنْ أَكَاعَهَا وَتُعَلِّلُ مَنْ اَجَابِهَا وَإِنَّهَ أَلْسَرُهُمَ الزَّفَالِ وَشِيَّكُهُ الْإِنْتِفَالِ تُقْبِلُ إِفْهَالُ الطَّالِبِ وَتُذِيرُ إذَ بَا زَلْعَارِبِ وَتَعِلُ مُوَاصَلَةَ الْمُلُولِ وَتُعَارِقُ ثَعَارَقُ ثَعَارَقَ أَلْعَجُولِ إِنّ الدُّنيَا مَنْوِلُ قُلْعَةٍ وَلَيْتَ رِبَارِجُنِّعَةٍ خَبُرُهَا زَهِيْدُ وَتُتَّرُهَا عَبِيْدٌ وَكُلُفًا يُسْلَبُ وَعَامِرُهَا يُخْرِبُ الدِّالدُّنِيا لِمَا لَكُودُ العَنُودُ وَالعَّرُودُ الْحِيدِ عالحيُوكُما لِمُؤْكِرُ عَالَمًا إِنْتِكَالٌ وَسُكُونَهُ إِنْذَالٌ وَعِزُّهَا ذُلُّ وَجِدُّهَا مَنْ أُوكُنُّ لَهَا قُلُوكُ كُلُ عَامِنْ لَمَا مَلُهَا عَلَي سَاقٍ وَسِيَاقٍ وَلِحَاقٍ وَفَرَاقٍ وَهِيَ دَانُحْنِ وَسَلِّبِ مَغَنِ وَعَظِيمُ إِنَّا الَّهٰ الْوَرُرُ حَايُّلُ وَظِلُّ نَكَيْلُ عَرِنَادٌ مَا يُلْ نَصِلُ العَطِيْمَ بِالنَّهِ مِنْ مَنِ مُلِيِّتُم اللَّيْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَيْنُمَا قَضِرُ وَخَيْرُهَا سَيْنُ وَإِقْبَالُما خَرِيْعَةً وَلِذَبَارُهَا فِحَيْعَةً وَلَذَالُهَا كَانِيَةُ فَيَا مُنَا مِنْ مُرَّانَ اللَّهُ إِلَّا لَكُوا كُلَّا فَكُوا مُنَا أَنَّ فَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللّ وَفِي مُرامِهَاعِمًا شِهِ اسْتَغَنَّى فِيهَا فَتَن وَمِنِ انْتَقُرِفِهَا حِزِن إِنَّ الدُّفيا دَارُ يُخْوْضِ وَتَعَلَّمُ يَنْفِيضِ سَالِنُهَا ظَاعِقٌ وَقَاطِهُا مَا يَنْ وَبَرْتُهُا خَالِبٌ وَنُقْلُهُا كَاذِبٌ وَأَمْوَلُهُا تَخُونَةٌ وَلَعَلَاقَهُا سَلْوَيٌّ لَا وَجِي الْمُصَدِّيَّةُ العُونُ للعيون وَلَهُمَا عَدُ الْمُرُونُ وَلِلَا يِنَهُ الْخُونُ كُلِكَ النَّيْدَا دُوكِونَ وَكُلُّ فَنِي مَنْ الْعَامَا فَاتَنْمُ وَيَنْ قَعَلَ عَهَا وَالتَّمْرُ وَمَنَ أَنْصُرُ الِيهِ أَغَمَّنْهُ وَيَنْ بَعَرَبِهَا بَقَرَنْمُ إِذَالَمْنَا نُدُيْدُ الْآجَالُ وَبَبَاعِدُ الْأَمَالُ وَتِبْدِدُ الرِجَالُوَتُعَيِّرُ الْخَوْلُ مُؤَالِّهَا

وَمَا دَتْ بِغِرَافِهَا وَيَعَتْ نَشْتَهَا فَأَهْلَهَا ثَشَّلَتْ فَمُرْيِلًا لَهَا البَلَّاءَ وَ فَقَ فَهُ مُولِهُ مُعْمِهَا إِلَى المُنْ وَدِ وَكَلَّتُ بِعَ إِنْ يَمُ فَالْكُتُ بِغَيْعَةٍ نَوْفِينِيًّا وَتَرْهِبُبًا وَتَخْوِيفًا وَتَحْزِيْرًا فَذُمُّهَا رِجُالٌ غَلَاةُ النَّلَامُ مِن وحمدها أخرون ذكر تغفرفذكروا وكندتنهم فعتدت وأفاو وعظتهر وَا تَعَفُّلُ مِنْهِ إِلا لِعِيرِوا لِعِيرًا إِنَّ اللَّهُ مَا مُنتَهِي بَصِرًا لا عُني لا يُبْضِ مِمّا حَلَّا هَا شَيُّنَا وَالْبَهِيْرُ بِينُونُ هَا بَصُرُهُ وَيَعَلَمُ إِنَّ اللَّالِكَ كَا كَا لَهُمْ يَنِعَا تَسَاخِفُ وَلَا عَنِي إِلِيْهَا تَسَاخِفُ وَالبَعِيرُونِهَا مُتَرَّحِّدُ وَلَا عَيَ لَمَا مُتَرُّقِدُ الْهُ وَإِنَّ وَجِأًا لَدَيْهِمِ كُنُونَ مُلْحُونٌ مُلْمُونَةٌ عِنْدُكُمْ مُلْحُودٌ كُيْسُونُ وَهِمْ الِذِينَ كَلَّشُف اَحَدَكُمُ كَأْنَى وَدُرِعٌ بِلُونَذُق تَ كَالْحِرَادِ فِيفَاكُون جَبَا يُوَفَّ الِبِلَادِ إِنَّ الْمُنيَا كَالْمَجْرَةَ عَدُقَابِ مُنَّعَاوِتَانِ وَسِبِيلًا فِ مُعْتَلِفًان ضَنَ آحَبَ الدُّنياوَ قِلَا مَا ٱلْبَعَى الأَخِرَة وعَادَا هَاوَهُا بَنْ لِمُ النَّرْضِ وَالْغَرِبِ وَمَا عِنْ بَيْنَهُمَا فَكُمَّا قُرْبُ مِنْ وَاحِدِ بَعْدُونَ الْأَخِرِ وَهُا بِعُدُثَنَّا وَ إِنَّ اللَّهُ فَتَخِرُي إِلْبَا قِنْ كَبْرِيهِ بِالْمَاضِينَ مَا يَعُودُ مُا قَدُّ وَيْ مَنْدُوكَا يَبْغَي سَرْجِمًا مانيه أَجْرُيُعَالِهُ كَاوَلِم مُسَالِعَةُ أَمُولُ وُمُتَظَامِعُ أَعْلَامُهُ لِمَيْفَكُ مُصَاحِبُهُ مِنْ عَنَارٍ وَفَنَارٌ وَسُلِّي وَحَرْبِ إِنَّ الدَّهُم مُو تِرْفُق سَمُ لَا يَخُطِيرُ سِهَا مُهُ وَا تُوسَي جِرَاحُهُ مَيْرِي الصِّعِيْعَ إِلَيْهُمَ النَّاجِيْ العَلْبِ الصَّابِ الصَّالِ اللَّهُ عَل المُعَلَّمُ عِنَا لَا خَوْدَ كَرُهُونِ صَاحِبُها مِنْها سَبُّ اللَّهِ فَقَتُ عَلِيهِ حِثَا عَلِيُّهَا

عِي العَا قِل مَعَ المِسْفَقَاقِ فَإِنْ أَتَذَكُ مِنْهَا سُهْمَتُمْ مَعَ جَهْلُ فَالتَثَلُ منها بِغَيَّةُ مَعَ عَتْلِ وَإِيَّالَ أَنْ يَصْلِلُ وَلِكَ عَلِي الْمَغَيَرِيةِ الْحَفَلُ الزُّعْدِ يه العَقْلَ فَالِنَ دَلِكُ يُزْدِي بِكَ وَيُدِهِ يُكُولِنَ مِن تَلِدِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللّ تَبْقَى عِلَى حَالَةٍ وَكُلْ تَعْلُوا مِن اسِعَالَةٍ تَصْلُحُ جَارِبًا بَغِسَادِ جَارِنِ وُسَانُ صَاحِبًا بِمَسَأَةِ صَاحِبٍ فَالْكُوْنُ فِيها خَطَرُ وَالنِّعَةُ بِها غُرُورٌ وَالْخَدُ الِيهَا كَعَالُ وَالْإِغِمَادُ عَلِها صَلَالًا إِنَّ الدُّنيا مُربَعِةُ الْغُولُ كُيِّرَةُ السُّغُلَ شَكِنَدَةُ العَلْمَرُدَ آفِيتُ اللَّمْ فَاحْوَالُهَا تَتَكُلُّولُ وَنَعِمْهَا يُسَّدُّلُ وَرَجَاؤُها تَنْتَعَىٰ وَلَذَا مُّا تَتَنَعْمُ وَطَالِهُمَا يَذِلُّ وَكَلِّهُمَا يُزِلُّ إِنَّ اللَّهِ الْمُنا حُوَّةٌ تَعِنَهُ \* كُفَّتْ بِالشِّهُواتِ وَكَلْقَتْ بِالقَلِيْلِ وَكُلَّتْ بِالْمُفَالِ وَيُزِّيِّنَتْ بِالغُرُورِ كِيدُومُ حَبَرُهُا فِي ثُنُنَ فَعِيمُا عَلَنَ أَصَّرُكَ عَلِيدٌ وَإِلَيْهُ وَإِلَيْهُ مَا فِكُ ۚ بَأَنِيدَةً ۚ اللَّا لَمُ عَوَالَةً ﴿ إِنَّ الدُّنِيا بِنِ نِفُ مُنْظُرُهِا وَيُونِيُّ كُنْبُوا قَدْ تُنَيِّنَتُ بِالغُنُوبِرُوغَنَ بِنِسَمَا دَارُهَا نَتْ عَلِي دَيِّهَا غُلِطَ عَلَالُهُ إِيحُامِهَا فَخْيُرُها بِتُرَّهَا وَخُلُوها بُرِّهُا لم نُعَمِّعًا الله لِأُولِيا يْرُولِ يُفْتَى بِعَاعَلَى أَعَدَايْرُ اتَ الدِّينَا مَ كُلِّ مَنْ مَرْ أَسْرَقًا وَمَعَ كُلّ اللّهِ عُمَقًا الأَيْفَالُ شَهَا بِعُمُّ الآبِيزاتِ أخري ولا يُسْتَغِبلُ نِيها المَّنَّ يَوْمًا مِنْ عَرُو الإَبِزَاقِ أَخْرَ مِنْ أَحْلِمُ لاَيْمُهَا لمِ أَثَرُ إِنَّا مَا حَ لَهَا أَثُرُ إِنَّا الدُّنيا وَالْصِنْقِ إِنْ صَدَّقُهَا وَوَانُعَا فِيمُ إِنْ فَعِير عنهاودالْغِمَّالِمُنْ مُزْقَدُ منها وَدَالْ مَوْعِظِم مِنْ (تَعَظّ بِهَا قُلْأَدُنْتُ بَبْنِيهَا

طلب رجل وربيت مالالسلمين شياوهومون لاستعقان تعطيم انَ مَنَاالمَالَ لَيْنَ كَا وَكَالُّمُ فِإِنَّمَا هُولِكُمُ إِينٌ وَجَلَبُ ٱسْيَافِهِمْ فَانِ شِرَكَنَهُ مُرْفِيدُولِا تَجْنَأ أَيْدِيهِمَ لَا يُونُ لِغَيْرِ أَفَى مِهِم القاسمان في وبهم شركتهم عُمُنَيِّ وَكُنْ وَآخِيْ لِمُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا طَاعَتِهِ وَيِّنَّةَ غَيْرَهُ مُخُوكُمُ إِنَّ العَافِيةَ فِي المِنْ وَالدُّنِي وَالدُّنِيا ٱلْغَيْمُ جَفِلُمٌ فَعَوْمِهُ مُ جَنْلَةً الآ اللَّيْلَ وَاللَّيْلَ وَاللَّيْلَ وَاللَّهُ مَا رَيْعَ لَابِ فِيْكُ فَأَعْمَلُ فِهَا يَا عُلَّا مِنَكَ فَخُذْ مِنْهُمَا أِنَّ اللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَا كَارُضِ فَاخْتَا رَلِنَا مِنْيُعَةٌ مَنْفُرُونَا وَفَرْضُ مُسجادُونَا لِعُجَبًا وَيُوْفَى لِمُنْفِئًا وَيَبَذَلُونَ أَنْسُهُمُ فَأَمْوَالْهُمْ مِنْنَا أُوَلَيْكُمِنّا واليناوقولرى فيالله عذفيه بلفظ أن الشرطية بلفظال كخففة إِنْ أَمَّا كُرِّا لَّهُ بِنِعْمَةٍ فَانْفُكُولِ إِنَّ الْمَلَّكُمُ اللَّهُ وَمُصْبَدَ فَاصْرُوا وَاتَّ تَعَبُرُوا رَفِي اللهِ مِنْ كُلِّ مُصِيَعِيمَ خَلَقُ وَإِنْ تَنْذِرُ لُوا أَمُو اللهِ عَجَمْ إِللهِ كَاتَ اللَّهُ مُسْرِعُ الْمُنْكِفِ إِنْ صَبْرِتَ جَرى عَلِيكًا لُقُلِّمٌ وَأَنْتَ مَاجُورُ إِنْ جَرَعْتَ جَكِي عَلَيكُ الْعَلِّمُ كَانْتَ مَأْزُقُكُ إِنْ صَرْتَ صَبْرًا كَخَرْدٍ وَالْإِسَادُونَ الْكُ الأَغْزُ كِالِهُ صَبَرْتَ الْمُرَكِّتَ بِعَبْرِكَ مَنَاوِلُ الْأَبْلِ وَلِهُ جَزَعْتَ افْرَدُكُ حَنَىَكَ عَنَابَ النَّابِ إِنْ كَانَ يَهُ الكَلامِ الدِّلاَعَةُ فِي القَهْبِ الشَّلَامَةُ النَّافِيةِ والْكانِ الطلاطِيّةِ فَوْرِالعِيّةِ مِنَ العِتَارِ إِنْ كَا نَ عِالْغَفِ الْإِنْقَالَ فَفِي الْحِلْمِ فَوَابُ الاَبْدَارِةِ إِنْ كُنْتَ جَازِعًا عَلِي كُرِّمًا تَعَلَّتَ مِنْ يَدِكُ فَاجْزَعُ عَلَى كُلِ عَارِضِ لَإِلَكُ

وَلَهَا بِمَا إِنَّ اللَّهَ عَالِي جَعَلَ اللَّهُ عَالِمَ الْمُعَاوَا بُتَّلِي فِيْهَا مُلَمَا لِيَعْلَمَ اَ يَتُمُواَحْتَى مُعَلَّا وَلَسُنَا لِلدِّنْدَا خُلِعِتْنَا كَابِالشَّقِي لَمَا أُمِزِيَا وَيَمَا مُضِعّنَا فِهِ لِنُبْتُكَ بِهِ أَي نَعْلُ فِهَا لِمَا بَعْدَهَا إِلَّا لَتَمْنِيا دَائِمَهَا لَمَا النَّنَاءُ وَإِهْلِهَا مِنِهَا الْجَلَّاءُ وَعِيَ خُلُوةٌ خَضَرَةٍ تَدْتَعَلَتْ الطَّالِمِ النِّسَتَ بِعَلْبِ النَّا طِ وَالْجَلُوعِ عِلَياتُ مِن مَا يَحْضُ كُرُمِنِ الزَّادِ وَكَاسَّا أَوُل فِيعِ إِلمَّا اللَّمَا فَى كَا تَطْلُول مَهَا أَكْثَرَ مِنَ اللَّهِ عُلَّا لَيْ يُمَا لَا يُمَا كُنُ مُنْكُمْ مِنِهَا أَلْمَ إِلَّهُ هُمُّ ٱبْتِّلِيَ النَّاسُ بِعَافِتْنَةً مَا كَنَدُوا مِنْهَا كَمَا أُخْرِجُوا منْهُ وَتُحْسِبُوا عليه مَصَاحَدُوا مِنْهَ الْغَيْرِهَا قَرْمُوا عَلَيْمٌ فَأَقَامُوا فِيهِ وَالْفَاعِدُو فِي الْعُقُولِ كَانْظِلْ بَيْنَا تَكَاهُ سَارِيُعًا حَتَّىٰ فَلَقَى ۚ فَلَكِ كَلَّاكُمْ لَقَى وَقُلْ عَذَرَ لِللهُ عُجَا الِيكُم فِي النَّفِي عَمَا كَ أَنْ زَكُمْ وَكُذَّرُكُمْ مِهَا فَالْبُغَ ۖ إِنَّا الدُّنِيَا لَمِ كُنْكُ لَكُم دَادَمَنَا مِنَ عَلَّ وَرِيدِنَا كَجِلْتَ لَلْمِجَازًا لِبَتَرْقَ مُواسَعًا الْأَفَالُ الصَّالِحَةُ لِمَا العُرَّارِ فَكُونُوا مِنْهَا عِلَى أَنْفَالٍ كَلَا تَعْنَكُمْ مِنْهَا الْعَالِمَةُ وَلَا نُغَّنَكُم فِيهَا الْفِتَنَدُّةُ إِنَّ الزَّعَادَةَ فِصُرُلِا مَلِ وَأَنْشَكُ فِلْ الْغَرُ وَالْوَاعُ ثُ المحارم فائت عَرَبُ ذُولاَ عَلَمُ فَلا يَغِلِبِ الحَكَامُ صُرِّكُمُ وَكُ تَشْعُوا عِنْدَالِنِعُهُم شَكْرُكُمْ فَقَدُا عُنْدَا لِلْمُنْتِمُا مَالِكُمْ ﴾ في منزوز ظاء و وكُنْتُ بَارِزُو الْفُكْرُ وَانِعَيْرُ النَّكَ عِنْ الْمِلِي مُجَنَّةً حَصِيْنَةً فَإِذَا كِمَا أَيُومِي الْفَرْحَبُ عِيْنَ ڡؘٲۻؙۘػۺ۬ؿ ڿؘۧڹؙؽ۬ۯؚ؇يۼڵۺٛ التَهُمْرَئِ بُرُّأُ الكُلْمِه وقول صياعه عنبرِقِ<sup>لا</sup>

لمَا يُغِينُكُمْ يَوْمَر العَرْضِ إِنْ لَنَهُ لا عَالَمْ مُتَعَصِّبِينَ فَتَعَصِّبُوا لِنَصْرَةِ

الحَقّ وَإِنَّا ثَيِّرَ الْمُلْهُوفِ إِن كُنْتُمْ لَاهَالَت مُسَّدَا بِقِينَ فَسَابَعُوا إِلَى اقَامَتِهِ

حُدُوهِ اللَّهِ وَلِلاَمْرِ بِالْمَرُوفِ ۚ إِنَّ كُمُنْتُمْ لِمَالَةُ سُمَّنا فِسِينٌ فَتَنا فَسُولَ فَ

انْ كُنْتَ عِرِيقًا عَلِي طَلَبِ المَضْمُونِ لَكَ فَكُنْ حَرِيقًا عَلِي أَ دَامِ الْمُرْفِينَ عليكُ أبها سَتَطَعْتَ أَن كَلَيْكُونَ بَسِّلً وَبَينَ اللَّهِ ذُفَ نِعَمَرُ فَانْعَلُ إِنْ إَيْبَيْتُ أَنْ تَكُنَّ أَسْعَكُ النَّارِي مِنَا عِمِلْتُ فَاغْمَلُ الْأَرْثُ تَطِيعُمُ اَخْتَكُ فَاسْتَنْقِ لَم مِنْ مُشْبِكُ بَعْيَةً يُرْجِعُ إِلَهَا إِنْ تَبَالْهُ دَلَا فَعِمَّا مَّا الدِ استَغْنَتَ لِلْ وَحُرُّدِ كَ فَاخِنْ مُعَدَّ أَمْرَكَ فَاسْتَبْقِ لِم بِي سِرَكُ مَا لَعَلَكُ اَنَ تَنْدِمُ عَلَيهُ وَقُنَّا مَا إِنْ لَمِ مُرْجَعٌ نَفْسُكُ عَنْ كَيْرِهُمْ الْجُنِّ عَافَهُ مُكُرُقِعِ سَمَّت بَكَاكَا هَوَالُ إِلِكُمْ يُعْرِضَ المَّرْكِ إِنْ عَنْدَتُ أَيْمَا تَكُفَا فِي إِلْفَعْ عِلِيك وَلِكُ وَكُ نُرْجَ أَحَالًا لِلَّهِ سَجْعًا مُولِنَتَظِرْمَا اتَّكُ مِالْعَدُكُ إِنْ وَفَعُتُ بَيْنَكَ وَيَتِيَ عَدُوكَ وَضَمَّ عَتَدُتَّ بِعَا صُلَّا وَالْبُنتَ بِعَادُمَّةً فَحُظ عَهْدَكُ بِالْغَفَادِ وَلاَئَعَ ذِمْمَكُ بِلاَمَانَةُ وَاجْعَلْ مَنْسُكُ جُنْةُ بَنِيْكُ وَبِينَ مَا أَعْظِيتَ مِنْ عَمْلِ لَكِ الْمُبَنِثِ مَلَامَة تَفْسِكَ وَسُنْ مَعَايْبِكَ عَانِلْ كَلاَمَكُ وَالْتُرْتَحْمَتُكَ يَثُونُ فَالْحِكَ وَيُسْتَمِن قُلْبِكُ كَ بَدِيكِم الْمَنَا مُن مِنْ يَدِكُ إِنْ لَمَرَكُنْ كِيلِمَّا نَعَكَيْرُ فَإِمَّ قَلَّمُنْ تَسَبَّمُ بِغُصْمِ لِمُا وَشَكَّ إِنْ يَعِيرَ مِنْهُ وَ لِهُ صَرُتَ صَيْرً لِأَكَارِمِ وَالْمَسَاوَى سُلُقَ البَهَ إِنْ وتولريني الله عنه فيه في حق من أثني عليهم إِنْ نَطَعُوا صَدَقُل وَإِنْ صَمُّوا لمريُنَبِقُوا إِنْ نَظُرُوا إِعْبَرُوا وَإِنَّ أَعْرَفُوا لمركيكوا إن تَكَلَّمُوا ذَكُرُوا وَإِنْ سَكَّتُوا تَكُرُّوا وَقِولِهِ فِي اللَّهِ عَلَيْمٌ

بجبِّبتكُمُ اللَّهُ وقولِ رضي الله عنه فيه للفظ انا وجالا المتكلم إَنَا قَسِيمُ النَّارِ وَخَازِنُ الجِنَادِ وَصَاحِبُ الْحَضِ وَصَاحِبُ الْمُعْافِ وَلِيْسَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ إِمَامُ إِلَّا وَهُوعَا رِنَّ بِأَهْلِ وَلَا يَتِهِ وَدُدلِكُ لِتَوَالِ اللَّهِ تَعَالِم إِنَّمَا أَنْتَ مُنْفِرْتُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ اللَّا صَوْرَ سُولِ اللَّهِ طَلِسَابِتُ لِيَا الْمِسْلَامِرَ كَاسِرُ لَمَ صَنَامِرَ فَجَاءِ مُلَاكُنَّا رِوَ قَارِمِهُ الأَضَادِ ﴾ أَنا كَا بُ الدُّنيا لِوُجْهِهِا فَقَادِ رُهَا بِتَدْرِهَا صَاحُلُهُ هَا عَلَيْ عَيْهَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَواتُ اللَّهَ عليه وَمَعِي عِزْرَفِيْ عَلَى الْحَوْفِ فَلْيَا خُذْ ٱحَلَكُمْ بِغَوْلَئِا وَلَيْعَمَلْ بِعَمَلِنَا إِنَّا لَنُنَا فِنُ عَلِى الْحُرْضِ وَإِنَّا لَنُزُودُ عنه ٱغَلَآهُ نَا وَنَشِقِي مِنهُ أَوْلِيٓا أَنَا فَنُ تَتِرِبَ مِنهُ تَنْهُمُّ لِمَرْفِظَا يُغَلَّهَا أَبُلًا المِنْ يُن اَنَا يَعْسُوبَ الدِّنْبِ وَالْمَالُ ايَعْسُوبُ الْغَارِ ٱلْمَاصَعَتْ بِكَلْكِلِ العَرْبِ وَكَمَنْ تُولِحِرُ رِبِيْعَةُ وَمُفَرُ إِنَّا يُعَيِّرُ فِي الإِحْسَانِ إِلَي مَن لُواْحُسِنْ اليدويُسْ فَعَنَّ بَانِمُنَا مِرْا لِحْسَائِ إِلَى مَنْ أَحْسَنْتُ الير لَاتِي إِذَا مَثْنَتُهُ فَقُلُ حَفِيْظُتُهُ وَاخِلَاتُمُ فَقَالَ صَعْتُهُ وَاجْرًا الصَّعْتُهُ وَالْمِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ لَاَّ قُلْ أَقْلَ رُمِيَّ عَلَى كَدِمَا قُلْتُهُ أَنَا شَاعِدُ لَكُ وَجَيْحٌ يُومَ الْمِمَةِ عَلَيْكُمْ اَنَا دَاعِيْكُمْ لِلاَطَاعِيْرَيْكِمْ وَمُرْشِدُكُمْ لِلاَ فَلَيْضِ دَنِيكُودُ لِتِلْكُم لِيُعَلِيْهُمْ أَنَا فَأَ هُلُ بَنْيِقِ ٱمَانُ كِأَهْلِ الأَرْضِ كَا أَنَّ الْجُوْمُ رَامًا نُ لِأَهْلِ التَّمَارُ أَنَا خَلِيغَةُ تَسُولِ الله فِنكُم وَمِنِيثُكُمْ عَلَى حُدُق دِ دِينكُمْ وَجَدَاعِيثُكُمُ (لِي جَنَّمُ الْمَا وَيْ

الخِفالِ الرَّغِيْبَةِ وَخِلَالِ الْجَذِيهِ إِنْ كُنْتُمُ لِلْجَاءَ طَالِبِينَ فَانْ فَضُ الغَعْلَةَ وَاللَّهَى وَالْزَمُواالإِجْتِهَا دَوَالِجِنَّ وَكُلُّتُمْ كَاصَاكَهُ مُتَنَزِّهِيْنَ مَنَنَزَّهُواعَنُ مَعَاصِي الْقُانُوبِ إِنْ كُنْتُوكًا حَمَا لَهُ مْتَطَهِّيْنَ فَتَعَهَّرُ إِينَ دَسِّ العُيُوبِ وَالذُّنُوبِ إِن كُنْتُرْيَة اللِّقَاُّ، وَاغِبِيُّنَ فَا زَهَدُها فِي عَالِمُ الْفَنَآءِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ لِلْغَعِيمِ طَالِبِينَ فَاعْتَعُوا ٱلنَّسَكُم مِنْ دَارِ لِلنَّعَلَّاءُ إِنْ رَغِنِهُمْ فِيهِ الْعَوْرِ وَكُولَمَهِ الْأَخِزَةِ نَعْذُ وَاسِنَ الفَنَآءِ وُلِبَعَآدِ اللهُ كُنْمُ يُعْبُونَ اللَّهُ فَأَخْرُتُهِا مِنْ تُلُولِهُ عَبُ الدُّنيَا وُن كَانِتَ مِنْ سَِنَا وَكُرُ رِيَّيَةً فَعَا جِلَ لَهُنَّ النَّكِيُّرَ كَا الْصَحِيْر وَالْكِيْرِ وَإِيَّاكَ اَنَّ تُكْرِي الْمَنْبَ فَاقِ ذَلِكُ أَيْرِي بِالذَّبْ وَلُمُوِّكَ العَتْبُ إِنْ مَنْتُ هَمَّتُكُ إِصْالِحِ النَّاسِ فَابُلُأُمِنْفُسِكُ فَإِنَّ تُعَاطِيكُ إضلَاحَ غَيْرِكَ وَأَنْتَ فَاسِدُ أَكْبُرُ العَيْبِ إِنْ جَعَلْتَ دِيْنِكَ تَبْعًا لِدُنْيَالُ الْعَلَنْتَ دِنْيَكُ وَدُنْيَاكُ وَكُنْتَ يَعْالَاجْرَةِ مِسَالِمُنَاسِرُيَّ إِنْ جَعَلْتَ دُنْيَالَ سَمَّا لِلِهُ يَلِكُ أَخْرُتَ دُنْيَالًا وَدُنِيَاكُ وَكُنْتُ فِي لَا خَزَة مِنَ الْفَاكْنِرِيُّ إِن الَّيْمَةِ عَالَمُ اللَّهُ فَقَالُ إِن الْمُعْتَ الطَّعْ أَوْلَا إِنْ نَعْضَلْتَ خُدِمْتَ ۚ إِنْ فَوَحَّرُتَ اكْرِمْتَ ۚ إِنْ تَعْنَعُ مِّوْتَ الْنِ تُغْلِق تَغَنَّى وقِيل لريخ لِسمة أن اه اللوفير كا يصلحهم الاالسيف فقال إِنْ لَمْ يُعْطِّعُهُمْ إِلَّا إِنْسَادِي فَالْأَصَّلَتُهُمْ وَلَنْهُ إِنْ تَتَنَزَّهُوا عَنِ الْمُعَاصِينَ

مَعَافَةِ وَعَدَمُ العَقِلِعَدَمُ الْحَبَوَةِ وَكَانَعَافِرُ الْمَافُواتَ وَقُولُ رَفِي اللاعَمَ فِي المِنظ اللَّ اللَّهُ عَينيل مَن كان مَبلك فاجعل جِدُك فِيَجرَبِّك كِي تُلَثِّرِتْ بِعَمَلِ الدِّسْ إِلَا لَ يُعَبِّلُ مِن عَمَلِكُ لَا مَا خُلُفْتَ فيه وَكُرْسُتِيَّةٌ. بِالْمَوَيُ وَإِنْسَبَابِ الْمَنِيا ۚ إِنَّكَ نُنْ تُلُغُ اللَّهُ كُنَّ تَعُرُوا الْجَلَّافَا تَقِ اللَّهُ وَكَنِهِ لِهُ الْطَلَبِ إِنَّكُ مُدِّيكٌ مِتَمَّلٌ وَمَقْنُونٌ رِنْفُكُ فَهُ ثُوِّي مَاكْتِبَ اللَّ كَايِحَ نَشْكَلُ عَزِنَتُنَا وَالِمُصِ وَمُذَلِّوا لَقَلبَ وَفِيُّ مِاللِّهِ وَحَفِظْ فِي لَلْسَبُ إَنَّ كَاسَتَ بِسَامِيٍّ اَجَلَّ وَلِ بَرْزُوقٍ مَالِينَ لَكَ فَلِمَاذَا أَنْشَغَى نَعْسَلُ كَاشِعَةٌ إَنَّكَ إِنْ مَلَّكْتَ نَعْسَكُ فِيَا دَكَ أَخْسَدُتَ مَعَا ذَكَ وَأَفَّرُو ثَلَ بَلَّاهِ لَا يَشْبُعِ وَتَنَقَاء لاَ يَنْعَفِو إِنَّلَ طِرِيُهِ الْمُؤتِّ لاَ يَجْمُ هَارِيْهِ وَلا بَدَّانَةُ مُدْرِكُمْ الْكَارِي اشْتَغَلْتَ بِغَضَ إِبْلِ النَّوا فِل مَنْ اَدَاوِ الفَرَافِينِ فَكَنَّ يَعُومُ وَفُرُلَّ تُلْسِبُم فِعَض تُفَيِّعُ وَإِنَّكُ ثُنْرِلٌ مَا يُحَبُّ مِنْ رَكِّلَةً بِالقَمْرِعَ اَيَفْتَهُو وَإِنَّلَ ثِلْمِ الجنَّةَ حَقَّ تُزْدَجِرُ عَنْ يَتِلَكُ فَتَنْزِقِي وَثَرْ يَلِعَ عَنْ مَعَامِيُ لَ تَغْفِقِ إِنَّكَ إِنْ مَالَمْتُ اللَّهُ سَلِمْتَ وَفُرْبَ وَالْكَلِّنِ حَالِيْتَ اللَّهُ خُرِيْتَ وَعُلَّمْنَ رَّنْكُلِكَ أَمْبَلْتَ عَلَى النَّيْنِ أَدْ بَرَتَ عَمِّ النَّيْرَ أَافَبَلْتُ إِنَّالَ مُوَاضَعَتَ نَعَكَلَعْهُ إِنَّكَانِ تَكَبَّرْتُ وَضَعَكَلُهُمُ إِنَّكُانَ جَاعَدُتْ نَشَكُ خُزَّتُ رَضَالَهُ إِنَّكُ لِهُ ٱلْفَغَتَ مِنْ نَفِسَكُ أَنْكَالُكُمُ الْمُدَا نَكَ إِنِّ جَاهَدَت اجْتَنَبْتَ السِّيلُ بِنُكَ َ بِغِيْعَ اللَّهُ حَالِبَ إِنَّكُ لِكِ نَوْتَغِيَّ عَنْ دَنِي الشِّيمُ إِنَّ إِلَّا لِلْ أَحْتَانِيَّة

وقولد مغيي الله عنه بلغنظ إني الني عَلَي سَيِّمَةٍ مِنْ رَبِّي ىَجِيرَةٍ مِنْ دِيْفِ فَيَقِي مِنَامِّرِيُ إِنِّى لَعَلَى بَيِّيْ مِنَ كَنِّى وَغَيْرِ شَبْهَ رِيْوِيْ إِنْ تَعَارِبٌ اَمِلِي مُسْتَظِلًا جَلِيْ إِنِّى مُسْقَوْرِرَّ فِي وَعُجَارٍ شَبْهَ رِيْوِيْ إِنْ تَعَارِبٌ اَمِلِيَ مُسْتَظِلًا جَلِيْ إِنِّى مُسْتَقَوْرِرَّ فِي وَعُجَارٍ نَفْيٌ وَمُنْتَرِالِيَ وَسِّي إِنِي لَعَلِيَ جَا ذَهِ الْحَقِّ وَالْعُمْرُلُعُلِي مُزَلِّرِ البَاطِلِ إِنَّى لَعَلَىٰ إِفَامَرَ عَجُ اللَّهِ أَفَاوِلُ مَلَى نُضْرَةٍ دِيْرَهِ أَجَاهِدُ كُلْفَائِلُ إِنَّ كَإِنْفَعُ نَفْسِيَّ أَنَ تَكُونَ حَاجَتُمْ كَايَمَعُهَا جُنْدِيَّ أَقَجَهُلُا يَسَعُرِهِ إِنَّ ا وَنْتِكَ لِمَ يَعَنِّونِهِ أَفَاقَ لَكُونَ زَمَا ثُا أَطْوَلُ مِنْ زَمَانِ ۚ إِنِّي كُمْتَ إِذَا سَالْتُ رَبُعِكَ اللهِ صَلِي السعليروالدَ أَغُطَانِهَ وَاخِرا سَكَتُ عَنْ مَسَا لَكِينِهِ إِبْتَلَأَيْ ۚ إِنَّا كَانَعُ نَشِي مَنْ أَنْ أَفْيَ النَّا سَ عَمَّا كُسْتُ أَنْهُ عِنْ أَوْأُمُوهُم بَهَ لَا ٱسْبِعُهُ الدِرِعِيلِيٰ أَوَانَعَيْ بِمَالاَ يَعْضَى رَقِي اِنْ لَا ٱشْكُارُ عَلَى طَاعَةِ الْآ وَاسْبَعُكُمُ اليهاوَكَا الْهَاكُمِنْ مَعْصِيمٍ إِلَّهَ وَلَمَّنَا فِي مُلْكُمِنهَ اللَّهِ عَلَقَتْ الذَّنيا نَلاتًا كَاكَرَجْعَتَ لِنِهِ أَوَ الْمَثَيْ تَخَلِها عَلِي عَارِيْهِ أَلْ فَاكْ عَلَيْمُ كُلَّ عَلِيم اللِّسَابِ مُسَافِقِ الْجَنَابِ لَيُعَلُّ مَا نَعَمَلُونَا وَلِيْعَلُمَا لَسُرُوكَ إِلَيْ الْمُرْكُمُ ريخني الإشفالله والإكفارين الزادليوم تفكموك وتنكموك عليمل تُعَلِّمُونَ وَيُجَزَّقَ مَ بِمَا كَنْتُمُ تَسْلِغُونَ إِنِّ إِذَا اسْتَعَكَّمُ عُو النَّجُ لِخَمْلَةً مِنْ خِمَالِ الْخَيْرِ إِنْمَلْتُهُ كَا وَاغْتَغُرُ لِهِ نَقُدُمًا سِوَاهَا وَكَا أَغَمُّ لِلْ فَتَل عَتْلِكَ عَدَمُ رِيْنِ كُونَ مُعَارِقَةُ البَرْنِي مُعَارَقَةُ الأَضِ وَكَافُتُنَا حَيَاةً مُحَ

فيدعلى القدمون

إنكرائي الإحتام بنا يَعْتَدُبُكُمُ إِنَّا كُمَّ خِرَةً أَحْجَ مَنكرانًا كُلِّمَا يَعْمَرُ مَنَ الدُّنيا أُنُّمُ إِلِا أَنْ عَادِ النَّفُوكِ أَخْرَجُ مَنكُم الْحَارُ فَاحِ المُّنْ يَا أَنَّمُ إِلَيْ عَالَةِ حَالِلْهَا وَأَخْتَحُ مَنْ مُولِيَ عِمَارَةُ كَالِلْفَنَاءُ إِنَّا لِيَ جَزَادِمَا أَعَطَيْمُ أَشَاكُمُ اجْرُّمِنَ السَّالِيلِ إِنَّا اخَذَ مَنْكُمُ إِنْكُواغَبُطُ مِنَا بَذَلْتُرُسِيَ النَّاعِبِ إِلْيَكُم فِيمَا فَصَلَّمُ مَلَكُوا لَكُوا لَيَ اكشِتاب الأدب أخعجُ منكراكِ السِّنَابِ النِفْتِ وَللنَّعُ الْمُراكِ الغناعة بيسبغ المخض أخمج وتنكراكي النسكاب المخص فالقلك وِاتَّكُومُوكَ مَلْ مُنْفُقُ بِأَفْوا لِلْمُونَالَا تَشُولُوالْأَخْدُولُ إِنَّكُومُ كَانْفُ بِأَنْفا لِكُو عَلَا تَعْلُوا إِلَا بِنَكُ (نَكُولِ مَكَارِمِ لِمَا فَعَالِ كَعْنَجُ مَنْكُولِ كَجْعِ الأَمْوَالِيُّ لَمُ الثَوَالِ لَكُلُ الْمُوالِكُ لَمُ الْمُولِ الْمُلَا لَعْنَاعِ الْمُوالِكُ لَكُلُ اللَّهِ الْمُوالِحُلِقَ مِنْ الْمُعِلِمُوا الْمُلَا لَعْنَاعِ الْمُوالِحُلِقِ مِنْ الْمُعِلِمُوا الْمُلَا لَيْنِي الْمُوالِحُلِقِ مِنْ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّ إِنَّا إِنِ اغْتَرُتُ مُرَّالِا مُوَالِ تَحْتَى تَلَكُمْ بِعَلْمِ فَالْآ كِالِ وَقَدْ فَا تَنْتُكُمُ الأَهْ أَنَّ وَلَكُورِ إِنْ مُنْتَنَّتُمُ صَالِحُ لَا خَالِ بِلْتُمْ مِنَ الْأَجْرَةِ بِفَائِيرًا لَأَمْالِ اِتَّكُواْفَا خُلِقْتُولِلَآخِرَةِ كِاللَّهِ فِلْلِنَقَاءِ كَالْفَنَا ۗ إِلْفَنَا ۗ إِلَّهُ الْمُعَا بِالْفَقَارَكِمَا بَتْ عِيْشَتَكُمُ وَفُرْتُمْ إِلْفِنَا إِنْكُمُ إِنْ صَبُوْتُمْ عَلَي الْبَلَامِ وَشَكَ عُرَفِهِ المَعْوَةِ النَّكَ وَكَ ضِيْتُم بِالنَّصَارِكَانَ كَمُرْمِنَ اللهِ مِحالله الزِّضَا ۗ إِنَّكُولِ وَ نَعِلِ مُعْرِ خَلَقَتُمْ فِي ثَنَقَا وِاللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِّ اللَّهِ الْمُ إِنْ قَنَعْ تُرْخُرُ عُزُ الْفِنَا كَخَفَتْ عَلَيْكُرُ مُونُ الْدُينا إِلَكُورِ فِ كَغِيْتُمْ عَنْ الدَّهَا أَنْيَنَهُ الْمَا لَكُونِيًّا لَا تَبْقِفُ لَهُ لَا يُنْفِيكُمُ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

بَيْلَ وَاصْلِهُ مَثْوَلًا إِنَّكَ إِنَّا مِنْ الْمُعْتَ مَوْلَكُ أَتَمْلًا فَكُولُمَ لَكُ مُثَلِّكُ وَنْعَوَلَ اِلْمَالِهُ اَحْسَنْتَ فَنَفْسَكُ ثَكِرُمُ وَالِيهَا نَحْوُهُ الْمَالُ اَسَأْتَ فَنَفَكُ تَمْتَمِنَ وَإِيا هَا تَغِيْنُ إِنَّكَ غُلُوتٌ لِلْآخِرَةِ فَاعْمَلُ لِهَا فِي إِنَّا كُنْ ثُعُلَنَ لِلدُّنِيا فَازْعَدْ فِيهِا تَأْغِرِضْ عَنْهَا إِنَّكَ مَوْزُقَتْ بِعَفِلَكَ فَنَكِّرِمِ الْحِيرُ الْمَك مَعَقَعْ مِأْدَبِكُ فَنَيْنُهُ بِالِمِلْوَاتِنَاقَ كَالِبًا كِفُنِيًّا مِنَالِمَا مِنْنَا مِنَالِمَا أَنَّا إِنَّ يُغْنِي عَنْكَ بَغِكَ المُوْتِ إِلَّهُ الْحَالِ عُيلٍ قَدَّمْتُهُ فَتُرْوَدُ مِنْ صَالِح العَلِيُ إِنَّكُونَ عَيِلْتَ الِلَّاخِرَةِ فِازَ وَمُعَكِّ إِنَّكُ الْمُعَلِثَ لِلْمُعَا خَبُرَتُ صَنْقَتَكَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ سِعَانَهُ بِعَمْلِ الصَّرَعِلِيكُ فِي حُبِ اللَّهُ إِلْكُ كُنَّ غَيْلَاكَ الْأَخِرَةَ مَكَلًا ٱلْنُعَ لَكُ مِنَ الصَّبْرِقَالِمِضَاوَالْخَذْفِ وَالزَّجَاء وَيَلِّ فنطابط يضاده عندفيه بلفظ انكر وأتكرباكم الكرمجان والمرتفانية إَنْكُولِيَ الْأَحْرَةِ صَائِرُفُكَ فَعَلَى اللَّهِ مُعُرُفٌ عَنُونًا أَنَّكُمُ حَصَا إِيدُ الْأَجَالِ وَاعْرَاضُ الِمَا مِ إِنَّكُمُ هَدَفَ النَّوَايَثِ وَدُرِّعَيُّ الأَسْفَامِ ﴿ إِنَّكُمُ مُرْيَثُونَهُ بَمَا فَكَ مَتْمُومُ مُنْ تَقِنُونَ بَمَا ٱسْلَفْتُمْ الْكُرُطِنُ ذَا الْفُتِ الَّذِي إِنَ اتَّفْتُمْرُ اَخَذَكُهُوانِ فَرَن تُرْمِنهُ اَ ذَرَكُكُورًا تِكُمُ إِنَّا الْعَبُلِ مِنَاعِلْتُمُ الْحَيَّ سَكُر لِهِ تَعَلِّمُ مَا لَمَرَّكُونُوا تَعَالَمُونَ ۚ إِنَّكُم لِهِ إِنْمَاقِ مَا ٱلشَّنْبُمُ أَهُوجَ مَنكم إِيَ الْمِسْتَابِ مَا تَجْعُونَ وَأَنكُرُ لِلَا إِعَرَابِ إِلاَعْمَالِ الْحَوْجُ مِنكُولِ إِعْرَابِ لَاقُولِ إِنَّكُمُ إِنِّي ٱلْمِسَالِ إِنَّا عَالِ أَحْدَجُ مِنكُم لِيَا مُكَامِدِ لِكَ مُعَالِهِ

وارداك

وَقَا لَكُ مُتَصْرِفَةٌ وَأَغْرَافُ مُسَمَّهِ فِي مُعَالِ بِفِي الدعن الحليسي يغيره بما فير اضل الغنسد إنَّما آنت كَالطَّاعِي نَسُّد لِيُعْتُلُ رِدُ فَمْ إِنَّا اللَّهِينِ بِي اسْتَسَلَ المنتَعَادُ النَّاسَادُهُ الْفِلِالنَّا وَلاَّ خِرَةً المَجْهَادُ النَّالَكُ مُ التَّكُورُ التَّكُورُ المُسَاوِيُ المُعَالِكِ اللَّهُ اللَّهُ التَّعَلَّمُونِ الْعَاجِيُّ إِنَّهَا النَّبُلُ النَّبِلُ النَّبِلُ النَّبِلُ النَّبِلُ النَّبِلُ النَّبِيرِ الْعَالِيّ وَلا دَبِ كَابِا لَمَالِ وَالْحَسَبُ إِلَيْهَا أَنْتَ عَدَدُ إِنَّا مُو فَالَّ يُعْمِي يَعْفِي عَلَيك يَعِنِي يَنعُضِكُ فَغَفَّتُ اللَّهِ مَاجُولَ عَالْمُ اللَّهُ مَا يُعِلَّكُ مَن ﴿ لِمَ يَقَلُّونُ كُنِيْ عَلَيكَ مَنَ لا يُسْعَكَرُ إِنَّا الْهِي الْعَلْقُ عَلْقُلْلاَنَهُ \* يَعْدُهُ عَلَيْكُ فَهِي كَا هَنَكَ يَهِ الْعَالَيْبِ فَهُوالْعَدُو الْعَادِي عَلَيْكُ المَّا بُتِي المَّدِنِيُّ صَرِّ يُقَا كَانَهُ يَهُدُقُا عَ يَعْسَلُ مَعَا يُسَلِّ فَعَلَ خَلِكُ وَاسْتَغِيرُ اللَّهِ وَانْدَ السَّدِيقُ إِنَّا النِّي النَّفِيقُ رَفِيقًا الْأَنْدَرُفُقَكُ عَلَى صَلَح وَيُتِلِّ فَعَنَّا مَا تَدُّعَلِي صَلَح وَيَتَكِ فَهُو الرَّفِيقُ النَّفِينُ وامَّا يُعَنَّ فَذَكُ النَّهُمْ رِبُوقًا سَارِت ضِرِّها إِنَّهَا الْمُؤَّةُ لُعُبَدُّ فَتِ الْخُذُها فليُفَقِهَا ۚ إِنَّهَا الدُّيْرِ إِنْهَا مُلْكُونِ عَلَيْهِ الشَّيَاءُ الكِلِّرِي فَلَا تَنْعَهُمُ آخَوَ تُعُمُ لِهَا مِنَ النَّمَّا نُقِي عَلِيهًا ۚ إِنَّهَا أَهُلُ الْمَنِيا كِلَابٌ عَامِ مَيْرٌ وَسِبَاعُ ضَارِيَةً يُورُّ بَعْضُها بَعْظًا وَيَا كُلُّ عُزِيْزُهَا ذَلِيَلَهَا كَيْفَهُ كُ كِيُرُها صَغِيرَها نَعُمْ مُعَقَّلَةً وَأَخْرِي مُفَعَلَةً قَلَاصَلَتْ عَوْلَا تَكُوبُتُ

اَحَمَّكُ وَلَاثًا كُمْ وَلَدْتَ اَلَمُ ۚ إِنَّكُمُ اِنَّ اَطَعْتُمُ ٱنْفُسَكُمْ نَوْغَتْ بِكَمْ لِلْأَشَقِ عَايَةٍ إِنَّكُولِكَ مَلَكُ مُرْتَعَ مَلَكُمُ مُزَّتَ بِكُولِكَ الْأَشْوِ وَالْعُوالَةِ وَأَنَّكُو إِنْ أَفَيْلُتُرْعَلِي اللَّهِ أَفْتِكُ تُرُولُكُ أَذُبُنَّ تُمِنَّا ذَبُن تُمُرًّا نَكُم إِنْ رَفِيْتُمُر اِلَّا اللَّهِ غَنِهُ مَّ كَغُونُمْ وَادِ وَغِبْتُمُ إِلَى الدُّنهَا حَسِوْتُمُ وَعَلَلْمُ وَالْكُمْ إِنْ نَجْفِعُ اللَّهُ لَلْفَتُمُ أَمَّا لَكُرُوا إِنْ نَجَتُمُ غَيْرًا لِلْهِ خَابَتُ أَمَا يَكُو كَأَمَالُكُو إِنْكُورُكُ أَطَعُتُمُ مُولَةً العَضَبِ أَوْرُدَتُكُم نِهَا يُدَ العَطَبُ إِنَّكُولَ تُحْصِلُوا بِالجَهْلِ اَنَّبًا وَلَيْ تَبْلُغُوا بِرِي َ الْخَيْرِسَبَّنِا وَكُ تُلْرَكُوا بِرِيَ الْأَجْزَةِ مُطَلِّتًا إِنَّكُمْ يَعُ مَاكِ الْعَالِيلِ فِيهِ بِالْحَقِّ تَلِينُ لُ فَاللِّمَانُ فِيمِ عُوالصِّدُو كُلِينًا وَاللَّانِمُ فِيهِ الْعُقِّ ذَلِيِّلُ الْفُلْدُ مُنْعَلِّنُونَ عَلِى الْعِصْيَاتِ مُصَطِّلِحُنَ عَلَي value كَا ذُ عَابِ فَنَا هُرِعَارِغُ فَيَنَعُهُمَّ الْمُرْوَعَ الْمِهُمُ مُنَافِقٌ فَقَارِيْهُمْ مُمَاذِقٌ ولايعظم صعير فركبي هركا يعول عنتهم فغاره الكر سعوف نَعْيَسِتِي أَوِالْمِلَاءُةِ مِنِي فَنْبُونِيْ وَإِنَّا كُرُوالْمِلَّةُ مِنْ ﴿ وَقُولِمِ نَضِاهُ الْمُ فيم بلغظ الما والما الخاركظم الغيظ وملك التَّفِيق والمَا الحَذَرُ طَاعَتُمُ اللَّهِ وَمَعْصِيْمُ النَّفْسَ إِنَّمَ النَّاسُ رَحُلُاكِ مُثِّبَعُ شَعْمٌ وُمُتَّاكِعَ بِنْعَمَّ النَّا خُلِقَتُمْ لِلغَنَّارَ كَالِلْفَارَ وَإِنَّكُونِهِ دَارِنُلْفَةٍ وَمُنْزِلِ قُلُعُمْ التقاءلاللفتاء من سَكَتَ النِيَارَ إِنْ العَاوَلُ مَنْ وَعَظَنُهُ الْتَجَارِبُ إِنَّا الْجَاجِلُ مَنِ اسْتَعَيَّدُ ثُمُ الْمُفَالِبُ وَلَهُم إِنَّهَا النَّهَا شَوَّكُ وَتُعَ قِيهِ مَنَ لَا يَعْرِفُهُ ۚ إِنَّهَا النَّهَا ٱخْدَا لُكُمُّنَا فَكُ

وَ يَشْوُنَةَ المُطْعِدِلِيا نُواسَعَة دارهِم وَكُمَّا فَارِهِم الْمَا يَشْغِ الْفل العِثْمَةِ وَالمَّشَوَعِ عَيْدَ السَّلاَمَةِ أَنْ يَرْحَمُوا أَهُل الْمُصِيّرِ وَالدُّنُوبِ وَانْ يَلُونَ النُّشُكُ وَلَيْ مَعَافَا يِمِم فَوَالْعَالِبَ عَلِيهِم وَالْحَاجِزَ لَهُمُواْلِنَّا فَالْلِكُونَ كَالْمَانِينِ الْمَالِيَةِ مَهَا إَلَّقِي نِهَا مِنْ كُلِّ شَيْ مِنْكِتْمُ أَنَّاطِهَ الْجُالَا بُوار كَلِيَانِعٌ تُعَمِّلُةً لِلْفِرْفَهُمَا مُحِّلُتُ مِنْما إِخَلَاتُ أَلْمَالُكُونُ فِالدِّنياعُ فَيْ تَنْتَضِلُهُ الْمَنَايَا وَهُ تُنْ تَبَادِنُهُ الْمُعَلِّنِيُ وَالْمُوالِيُ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ مَنْ مَنْ مَا خِرْتَكِ مُنْ كُلُولُ مِنْ أَلْوَالِي ﴿ إِنَّا النَّاسُ عَالِمُ وَمُسْعَلِّمُ وَعَارِهُمَا وَهَيْ إِنَّا السَّوِيُدُ مَنْ كَا فَ العِمَّا كِفَا مِنْ وَرَجَا النَّوْابِ فَاحْدَى وَاسْتَاقِ لِيَالِمُنْتِرُفَادُ لِحُ أَلَّنَا يُسْجَعُ الشَّمْ المَفْظِعُ بَالِمِكَائِمِ وَإِذَا لِعِينَهِ أَوْرَيَا النَّا كُفَّى كِي الْمُشَا وَرُعُ إِلَى لَكُي الْمُتَارُصِرَفُ وَيَاكُ المُسْتَشِيْرِ مِسْتُونِ إِلْهَا يَ إِنَّا سُمِيتُ الشُّبُهُ مُ تُبَهِّدً كُولَا تُشْبِهُ الْحَقَّ فَأَمَّا وَلِيَاءُ اللَّهِ فَغَيَّا فَهُ رِينُهَا الْمَقِينَ وَكُلِلْهُمُ مَنْتُ الْهُدَيْ وَلَمَّا أَغَلَاهُ اللَّهِ فَدُعَاءُ مُرَالِهَا الشَّلَالُ وَدُلِيلُهُمُ النَّجِيَّ إِنَّمَا العَالِمُونَ دَعًا أَهُ عِلَى لِلَّهِ الْمَرْجِ وَالشِّقِيُّ كَالرُّ عَرِيغٌ عَالْمِ الفَّنَا وَالتَّحْتُم يَعْدَةِ الْمَاتَى إِنَّمَا لَمَ إِنَّهُ مِّوَامُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِ وَتَمْ فَافَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَك يَنْخُوالَجَنَّةِ الْإِمَنَ عَرَفَهُمُ وَعَرْفِكُ فَايَدْخُلُ الْنَاكُ أَلَّاكُمْ وَالْكُونُ إِنَّا الْمُتَعَّنِظُونَ لِعِيْنِ اللَّهِ هُرُ الَّذِينَ أَقَامُوا الْعِبْنَ فَنَصَرُفَا وُحَاصُونًا

عِعْدُ لَمَا أَنَّهَا مِنْ لِي مِنْ مَكُم كَالِمَ مَا إِنَّا الْعُلْمَةِ تَسْتَضِيْنَ بِهَا مَنْ وَلِهَا أَنْهَا أَبَادَ الْقُرُقِينَ تَعَاقَبُ الْمَرَكَاتِ كَالِمَنَاوِنِ إِنَّهَا ٱنْتَرَكَّنُ إِنْ تُغْفِ كَايَنُ وْقَايَيَ إِلِمَّيْرِيُنُ مِنْ عَلَا أَمْا الْجُدُلَافُ تَعْظِيَ فِي الْعُوْمِ وَتَعْفَى عَيِ الْجُرْمِ الْمَا الْعَقْلُ الْتَعَوْبُ مِنَ الْمِرْشِم مَالْنَظُونِ العَوامِبَ وَلاَخْدُ بِالْحَذِيرِ الْمَا الوَتَعُ الْعَرِيمُ الْمَالِسَ وَالْكَفَّ عَنِ الْطَالِبِ إِنَّهَا الْكُرْمُ زَيْدُكُ الْمُغَانِّينِ فَارِتْعَا فِلْكُلْالِبِ اللَّهِ اللَّاب إِنَّا الَّهُ فِي مَتَاعُ كِيامِ قُلْ ثِلَ ثُمْ تُرُونُكُ كَا يَرْهُ لَا السِّرَابُ وَتَعْنَعُ حَمَا تَعْتَعُ السَّمَابُ إِنَّهَ البَصِيْرَ عَنْ سَعَ فَعَلَّ كَنْظُرُهَا بُصْرُ السَّعُ إلِعِبُ ِ إِنَّهَا الْخِلْيُمْ مِنَ الْوَلْ اَوْدِيَ صَبَّ وَاذِ الْطِلْمُ غَفَرًا إِنَّا الْمُؤْتُخِرِ فِي بَااسُكُ وَقَادِ مُعَلَي مَا قَدْمُ إِنَّهَا ٱللِّيشُ مَنْ إِذَا اسًا السَّغَفَرُ وَاذَ الذَّبَ نَدِمُ الْمَا نُقَالَا لِنَا مِنْ عَطَلِلِ الْمُؤْمَّةُ مَا مُرَّفِّ فَ مِنْ وَلَيْهِ مَنْ عِلْ إِما عَلِرُ إِنَّمَا حَنُّكًا حَدِكُم مِنَ الأَرْضِ ذَاتِ الْعُوْلِ وَالْعَضِ قَيْدُ قِلِهُ مُتَعَفِرًا عَلَى خَدِهِ إِنَّمَا الْمَا نِهُ رَفَى كَاكَ بِغَشِيدٍ كُلُّ شُخُلِ وَلِدِيْدِ كُلُّ هُذِ كَاخِرَيْمِ كُلُّخِبِّرٌ ﴿ إِنَّمَا النَّيْمَ كَالُّصُرِّ وَالْأَحْرُةُ كَالْمُسْتَقَرِّ فَيُزُوا رِئْ مَمَّرِكُ لِمُ لِيَنْ تَغَيِّلُ وَكُلَّ تَفْنِكُوا أَسْنَا كُمْ عِنْدُئِنَ يَعْلَمُ السُوارُكُمُ وَ راتَمَا مَثَلُ مَنْ حَبَرُ الدَيْهِ كَلَيْلُ سُفِي نِتَا بِعِمْ مُنْوِلُ جُرِيبُ فَاتُولَ مُنْزِكًا حَضِينًا وَجَنَابًا مِرِنَعِيّا فَاحْمُلُوا وَغَنَّا الطَّرِيْقِ وَخُشُونَهُ السَّفَرِ

التُرَّابِ جَوَلَالسُّلُطَابِ الْخَدَّارَةِ مَنْ الْمِحْسَابِ أَفَةُ اللَّبِالْحِيْثِ آفَةُ الْمَدَيْثِي ٱللَّذِبُ آفَةُ الْمُعَالِ عَجْزُ الْعَالِ الْفَرُ الْأَمَالِ خُفُولُكُمَالُ آفةُ الدُّفَآءِ الغَلْدُ أَفَةُ الْحَزْمِ فَعْتُ الْمَفِرًا فَهُ الأَمَا نَزِ الْجِيَالَمُ الْفَرْ النَّتَهَا وعَدَمُ الْعِيَّائِرُ أَفَدُ الْجُرُو التِّنْفُرُ الْفَالْمُ الْمُعَانِينَ الْفَلْفِينِ آفَةُ اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ وَأَفَةُ العَمْلِ البِّطَالَةُ أَفَةً النَّحِ الكَّدُا أَفَةُ الْمِنا ٱلْمُغَلُّ أَفَةُ الْمَدِينِ وَرْبُيا السَّوْعَ أَفَةُ الإِفْتِهَا اللَّهِي كَالْمُتُونُ فَعَلَى نَظِيدٍ عَأَنَهُ العَالِمِ السَّالِ اللَّهِ فَي كَالْمُتُونُ فَعَلَى نَظِيدٍ عَأَنَهُ العَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّ عند فير لمغ فظ إِذَا مُحَالِظًا مُلْحَاتًا فَاضْدُقُ الْمُلْكُ فَازْفِقًا إِذَا الْمُطِينَ وَاشْكُوا ذِ السُّلِينَ وَاصْرُا ذِا الْمَاتِينَ وَاصْرُ الْمَاتَاتُ فَاسْبُوعُ الْمَاعَاتُ فَارْنَقَ إِذَا أَحْبَبَتَ فَلا تُلَوُّ إِذَا أَنْفَضَتِ فَلَا تَعْجُرُ اذِ اصَعْتَ مَعْجُ فَاسْتُونَا إِذَا صَنِعَ إِلَيْكِ مَعْرُهِ فَأَنَّا شُقُرًا إِذَا مَكَحْتَ فَاخْتُومُ وَإِذَا تَعْتَ مَا تُتَرِّعُ الْهَا وَعَدْثَ فَا يَجْنُ إِذَا أَعَلَيْتَ فَا وَخِزْ الدَاعَرُمْتُ فَاسْتِينُونَ إِذَا ٱلْمُصَنِّتَ فَاسْتَجِنَّ إِذَا مَثَنَّتَ فَاصْدُفَ إِذَا مَلَكُ فَاعْتِقُ إِذَا أَنْ فَيْتُ كَانْفِتْ إِدِا جَنَيْتُ فَاعْتَرِنُ إِدَا جَنِي عَلَيْكَ فَاعْتَفِرُ إِذَا عَاقَرْتَ فَالْفِيرِ أَدَا اسْتَبَنْتَ فَاغِزِمُ إِذَ لَ لِينَ فَاعْرِكُ الْمَالِثَ فَانْغَلَا إِذَا الْتُعَالَمُ الْمُعْنَ وَلَا عَنْ إِذَا النَّمَنْتَ فَلَا تَسْغِفَ إِذَا صَعِهُ اللَّهُ مَوْرًا فَأَذَّكُو الْمُدَّا صَغَتَ مَعُهُمَّا مَا مُسْمُ إِذَا مُنِعُتَ فَأَفِيعٌ الْدِاحُرِمْتَ فَاقْتُعُ إِذَا كُومُتُ نَا ضَيْعُ إِذَا أَنَّا لَى الْمِنَّاءُ سَمْ اللَّمْنَاكَ الْمَالَةُ إِذَا آخَنِتَ فَالِّرْفِرُ لِالْمِنَّاءُ الْمُنْتَ فَيْ

مِنْ جَمِيْعِ جَوَانِنِهِ وَحَفِظُونًا عَلَىءِنَا ﴿ اللَّهِ وَلَعَوْمٌ ۚ إِنَّمَا يَعِنُ الْفَضْلَ المُفلِ الْعَفلِ الْعَلْمَ النَّفِلِّ إِنَّمَا سُلَّاهُ النَّاسِ أُولُو الأَحْلُمِ الرَّيْعِيَّةِ وَالْمِمَوِ الشِّرِنْفَيْرَوَذُ وُلِالنَّبْلِ وَقُولُ مِنِي الله عَدَفِيه بلفظ آفَة أَفَةُ المِيْمَانِ البِّقْرُكُ أَفَةُ البَيْقِينِ الشَّكُ أَفَةُ البِقِيرِ اللَّوْلُكُ أَفَتُ الظَّاعَةِ الْغِضْيَاكُ أَفَةُ التَّرَيْ ٱلْكِيْنِ أَفَةُ اللَّهُ كَأْوِ ٱلْكُنُّ آفَةُ الِعِبَادَةِ آلِرْيَا ۗ آفَةُ الْجُنْزِعَ آيُّةُ الْفَصَلُ الْفَالِ الْفَالِدَةُ النَّعَارِ الْمُنَّ آفَةُ الدِيْنِ سُونُ الْفَلِي أَنْ الْعَقْلِ الْعَكِ ۖ أَفَذُ النَّبِي الْوَكَمُ إِلَّهُ مِا لَكُمُ إِلَّهُ الْمَعْ المُشَاتَوَةِ إِنْهِقَاحُ ٱلْمَلَدَةِ كَافَةُ اللَّكِ سُنَى البِّنَوَ آفَةُ الوُرَكَار خُبْتُ السِّورِيِّ وَ الْفَرُ الْعَلَمَاءِ حُبُ الْمِاسِمُ ۚ أَفَهُ الزُّعَآ، صَعَوُ البِّماسَةِ أَفَةُ الجُنْدِ فِحَا لَفَتُهُ الْقَادَةِ \* أَفَةُ الْزِياحِ فَهُمَّ عَلَيْمُ الْفَادَةِ \* أَفَهُ الرَّعِيَّةِ تَعَالَغَةُ الطَاعَةِ الْفَرِ الْمَنِعِ قِلْةُ الْقَنَاعَةِ الْفُضَاةِ الطَّعْ الْفَرْ العُلُولِ قِلَّةُ الْعَرِيعُ أَفَةُ النَّبْعَاعَةِ إِضَاعَةُ الْحَنْمِ ۚ آفَهُ الْعَرِيِّ الْسَوْفِي الْحَضِمُ أَفَةُ الْمِلْمِ الذُّنُّ أَفَةُ العَطَّآءِ المَفَلُ أَفَةُ الْإِقْتِصَادِ الْجُنْلَ أَفَةُ الْمَنْيَةُ الْمِنْكُ ۚ آفَةُ الطَّلَبِ عَلَمُ الْفَيْحِ ۚ أَفَدُ الْكُلِّمِ عَنَّى الْحَالِيمُ الْمُ آفةُ العَهُودِ قِلْمُ الرَّعَالِيمِ أَفَرُ النَّعُلِ كِذْبُ الرَّكَالَيْمُ أَفَرُ الْعِلْمُ تُلُكُ العَلِيهِ ٱفْتُالعَلِ مَنْ الإخْلَاقِي آفَةُ الرِّياسَةِ الْفَتْ أَفَرُ الْجُرِدِ الْفَغُنُ الْفَادُ الْعَالَمَةِ العَالِمُ الْعَاجِرُ أَفَةُ الْعَدْدِ النَّالِمُ الفَّادِرُ الْفَا

إِذَ ٱللَّيْتَ اللَّهُ سِعَا مَرُين بِسَكَ بِخَلُوْمِ مَ يُنْ حِشُّكُ مِنْ وَكُرُو فَعُدْ ٱنَغِضَكَ إِذَا ٱحْبَبْتَ الشَّلَامَةُ فَاجْتَبْبُ مُمَاحَبَهُ الجُفُولِ إِذِ ٱتَلْكِفُعُولُ كُثُرُ النُّفُوكُ إِذَا لَا يَتَ عَالِمًا فَكُنَّ لِهِ خَادِمًا أَذَا فَا نَفْتَ ذَنَّا ثَلَيْ عَليم نَادِمًا إِذَا لَا بَتَ اللَّهُ سُبْعًا نُرْتَيَا بِغُ عَلِيكًا لِنَعْمَ تَعَ الْعَامِيْ نَهُ الْبَرْكُ إِنَّ البلاو فقدالقظال فاراليس مبى نه بتابع كَ إِذَا تَنَعَّمُ الْمَفِعُ قَالَتَ وَإِذَا نَنَقَّهُ الْمِفْعُ ثَنْعُ إِذَا قَامُ الْحَدُ كُلِّ الفَلَقِ فَلَيْعَلِ صَلَى مَوْجٍ عَ إِذَا آرَدُتُ أَنْ نَكَاعَ فَاسْئِلْ مَا يُسْتَكُلَاعُ إِذَا سَنَ الْمُلُقُ لَكُفَ النَّطُقُ إِذَا فَيَهِ إِلاَ مَا نَهُ كُثُرً الصِّنْفُ إِذَا كُلُ العَقَلُ تَعَكِ الشَّهْرَةُ إِذَا لَهَا عَرَبِ المُنْيَدُةُ قُرْبِ السَّافَةُ ﴿ وَاطَلَبْ المُعْسِيم العِزَّفَا طُلْبَهُ بِالطَّاعَةِ إِذَا طَلَبْتَ الِغَنَا فَاطْلُبُهُ بِالْقَنَاعَةِ ۖ الْحَالَمُ لَكُنَّ مَايُن يُد فَارْد مَا يَكُونُ إِذَا ظَهْرِ الزِّيْرَبُ سُأَتِ الظُّنُونَ إِذَالْم لَكُنْ فَلاَ سَلَّ لَكُنْ كُنْتَ إِذَا عَلِيْتِ عَلَى الكَلا مِرْفايَّالَ أَنْ تُعَلِّمُ كَالْسُلُوجُ إِذَا لَنُهُ أَن نُوبُ الصِّدِيقِ وَلَا لَتُورُيهِ إِذَا أَنِصَ العَيُّ السَّفَقَ النَّذِ عِيَ الْعَلْبُ عِي الْعَلْقِبَةِ إِذَا قَصْرٌ يَدَكَ عَنِ الْمُكَافَاءِ وَاطِرُ لِيرَا مَكَ بِالشِّكْرُ إِذَا نَزَلَتْ بِكَالِمِعْتُونَا حِعَلَةً كُلُ عَالْتُنْكُرُ الْحِبَّلِقَةُ عَبَّلِا ٱلْحَدُهُ حُنى العِبَادَةِ الْقُرَّنَ الْعَنْ مُراكِنَ الْمَنْ مُراكِنَ السَّعَادَةُ الْمَالَيْتَ مَظْلُومًا فَأَعِنْدُ عَلَى الظَّالِمِ وَإِذَا تَغِبْتُ يَهِ الْمَكَارِمِ فَاجْتِبَالِ لَحَارِمُ وَ إِذَا كَانَ النِّفَاءُ كَانِيْحَدُ فَالنَّعِيْمُ لَأَيْلُ إِذَاكَانَ الثُّولُ كِيرُو فَالْإِحْرَاكُ الفُّفَاء

المَّ جَالُ اِفْتَفَعَتِ الْآمَالُ الدَّا المُّغْتَمِ فِعَالَهُ الْآمَالِ فَاذْكُولُ الْعَتَاتِ المَجَالِ الْاَلَ مَعَيِّنِ نِيَّتُمُ السِّلْقانِ فَسَكَ النَّمَا نُ إِذَا اسْتَغَا كَط تَسَلَظ النَّيْطَانُ وَإِذَا تَرَّا لَعَمُّلُ مُقَى الْكُلُّ مُ إِذَا كَلْتَ بِاللِّهَامِ مَا غَيْلُ بِالصِّيَامُ الْوَااَ نَعَتَ بِالنِعْتِرَ فَعَلْ فَضَنِتَ شُكُهَا أُودَاصَرِتَ لِلْحُنَنَةِ فَلَتَ حَنَّهَا أَذَا أَثَرَتِ النَّوافِلُ إِلْفَرْ يُفِي فَا نُفْضُهَا إِذَا عَدْتُمْ عَلَى عَنَ أَيْرِ خَيْرِهَا مَصْفَعًا ﴿ وَاطَالَتِ الصَّغَبُ مُنَاكَدُتِ الْخُومَةُ ﴿ وَالنَّوْكُ الْمُثَلِّمُ وَ تَلَّتِ الشَّفَوَّةُ إِذَا اللَّفَتْمُ فَتَاجِرُوا اللَّهُ بَالصَّدُقُرُ أَذِا غَلَيْتُ عَلَيْ الْفَرَّادُكُمُ اَفَىَدَنُكُمْ مَالِحِ ٱلْعَلَكَةِ ۚ أَوْا ضَمَكَتِ البِيِّحَ ۗ وَقَعَتِ الْبَلَيْمُ الْوَاحْضَرِ الْمِينَهُ الفَنْعَاتِ الْاُمْنِيَّةُ الْحَارَا لِمَا يَمْ الْمَنْ فَكُوْ الْجِالْ الْمِالْمُ الْمُنْ الْمُتَوَا عنة إِذَا قُلْ الْخِطَابُ كُنُرٌ الفَرَابِ إِذَا الْرَدَ حَمِ الْمِوَابُ نَفَا الصَّاحِ إِذَا خِنْتَ الْحَالِقَ فَرُرْتَ إِلَيهُ إِذَ اخِنْتَ الْمُلُوقَ فَرُرُتُ مِّنْدًا إِذَا تَلْتِ الطاعَاتُ كُنُرُنِ الشِّينَاتُ إِذَاظَهُ بِ الْجِيَّانَاتُ إِنْ الْمُعَالِدِيَّانَا يُ إِلْكُنَّاتُ الْمُرَكِ إِذَا أَنَّ لِهِ الْعَدُ وُيَجَلَ الْمُنْ وَإِذَا أَحَبُ اللَّهُ عَنْدًا وَعَظَمُ الْمِزِّ إِذَا مَلَكَ الْمَالِكُ مُلِكًا لِمُفَاضِلُ إِذَا سَادَ السِّعَلُ خَابُ الْمَلُ اذَا اسْتَوْجَ الِّينَامُ إضَّامَهُ الكِلُمُ إِذَا فَسَكَا لَزَمانَ سَادُ البَيْنَ ﴿ وَاحْلُمَ الْفَاوِثْ كَمُلَتِ التَّمَا بِيْنُ ا زُداتَلْتِ الْمَقْدُنُ كُثُرًا لَّتَعَلَّلُ الْعَادِ مُرَّاخِدًا ابْنَفْ ٱسْوَدُلُ مَاتَ أَطْيِبُكُ إِذَا كُنْتِ السَّاعِانَ يُوْضِلُ بَدِكُنْ فَعُلَاجِبًا

صب العصب من عبلانعض الديما لما وقصر منهم الآمال صب العد بعدات تراحبت الديم الما واستعاصر الديمال

فيعينك

عَمَلَدُ إِذَا نَفَلَ مُحَكِّلُ فِي نَفْسِكَ تَدَاعَتُ أَنْفُسُ النَّاسِ (لِكَ عَنْ لِكَ إِنَّهُ الرَّخْتَ أَنْ تَعْظُمُ تَعُاسِنَكُ عِنْلُ لِنَّاسِ فَلا تَعْظُرُ إِذِ اللَّهِ اللَّيْتُ مُر فَوَقَ مَعَا ۚ دِبِهِ مِّتَكِّرَتُ أَخَوَا لُدُ الرَّادِ اللَّهُ فَعَيْرً لَ خُلْمًا وَهُمَّا فَجُنَب يِنَ نَفِيكًلُ مَثَالَةُ الْجَااَحَبُ اللّهُ عَبُلَّا نَيْنَمُ بِالسِّكِينَةِ وَالْعُفَا كَاجُرُا أَزْدَلَ اللَّهُ عَبْلًا خَفَرَ عليه العِلمُ إِذَا الْحَبِّ اللَّهُ عَبْلًا لَهُمَّ مُالصِّدُفَّ \* إِذَ ٱلْرَعَ اللَّهُ عَبْدًا أَعَانَهُ عَلَى إِقَامِرِ الْحَقَ إِذَ الْوَجْتَ لِلْعَاقِلَ نَقُلُ الْخِفْتُهُ عِتَابًا إِذَا هُمْتَ عَنِ الْمَاهِلِ فَقَلَا فَسَعَتُهُ جَوَّلًا أَوْا فَتَمْتَ الْمِكْرِيةِ اول أَفْالِكَ حَسَنَتْ عَواتِبُكَ فِي أَمْرِ الْإِلَوْ وَصَلَتْ إَلِيكُم أَخْلُفُ الْبِعَبْر نَكُ تُنَقِّرُ إِلَا نَعْنَا هَا بِعِلْمِ الشَّلِ إِذِ اصْعَبْتَ عَلِيكَ نَفْسُكَ فَاصْعُبْ لِهَا تَذِكُّ لَكَ وَخَادِعَ نَشْكُرُى فَنْسِكُ تَنْفَلُ لَكَ إِذَاخِنْتَ صَعُونَتُمُ أَضِ فَاصَعُبْ لِمَ يَذِكُّ لَكُوحَ فَاجِعِ النَّمَانَ عَنْ أَخَلَا ثِمْ تَعْنَ عَلَيْكُلْ إِذَا الْخَذَكُ ا لُقُدَرَةً عَلَيْ ظُلْمِ النَّاسِ فَاذَكُنْ قُدَّةً اللَّهِ سُجِعَانِدَ عَلَيْ عُقُومَتِكُ فَدُ هَاب السُّلْعُ مُوْنُ اللَّهُ وَمُنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ سِلِمْ اللَّهُ عَنْكًا اللَّهُ اللّ مُسْتَقِدًا كَأَذَا اللهُ بِعَرِي خَيْلَ عَفَى بُطْنَهُ وَفَرْجَهُ الْوَالْا دَاللَّهِ عِبْدُهِ خَيْرًا ٱلْعَمَاهُ الْعَنَاعَتُرِقِ أَصُلَحُ لَم زَفْجَهُ ۚ إِذَا الْاِدَاللَّهُ بِعِبْدِ خِيرًا عَفَ بَظِنَجُو إلقَّلُعَامَ فَعْجَهِ عَنِ الْحَلْمِ إِذْ الْكَادَاللَّهُ عِلْمُ كَالِحَ عَبْدِ

بَاطِلُ إِذَا اسْتَغُلَقَ اللهُ عَبَدًا لَهُمَّهُ الدِيَانَةُ ۚ إِذَا الْمَبِّ اللَّهُ عَبُّكُما تَمْبَ إِلِيهِ الْمَ مَا نَمَّ إِذَا وَثِينَ فَا فَوَ عِلَى طَاعَةِ اللهِ مُجَانِدٌ إِذَا ضَعُفْتَ كَا ضْعَنَ عَلَى الْعَاصِيُّ الْدَافَعِيْنَ تَتَعَفَّمْ مِنْ وِيْنِ اللهِ الدِّالَّ تَعْيَتَ فَا نِّي تَعَارِيرًا للهِ وُ إِذَا هَرَبَ الزَّاهِدَينِ النَّأْسِ فَاطِلبِ ، وَإِذَا طَلَ إِلْزَاهِدُ الَّنَاسَ فَاهُرٌّ مِنِهُ إِذَا ٱلْرَحِ اللَّهُ عَبَالًا أَشْعَلَمْ تَحَبَّنِيرٌ إِذَا اصْطَغَى اللَّهُ عَبَّك جَانِبَهُ خَنْيَتُ مُالِدَا لَائِتَ كَتْلُ بُنَامِعُ عَلِيلَ الْبَعَرُفَا مَنْتُوا إِذَا لَائِيَ كَكُ يَوَلِيا عَلِيكَ الْمُلَادَةُ وَالْمُنْ وَالْمُؤَوِّ الْحَارَةِ الْمُلَكِّةِ مِلْكُمْ مُلَكُّمُ كُلُ الْمُلْكُفّ مَلْتَعَا الْإِلَا الْمُنْكَانِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم مَعَاضِيهِ ٱهَٰنَهُ الْذَاطَلَاتُ عَنْ حِلْمُ اللهِ فَعَقْ عِنْدُ فَدُونُ فَاتَلُ فَاتَلُ مِنْ جِلْقِيدِ مَا يَشْفِينَكُ فَانُ كَيْمُوتَكُ عِنْ قَلْنُ بَرِ مَا تَلْفِينَكُ اخْدَا وَتِعْتَنَ فَقَ ٱخِيَآ فَلا تُبَالِ مَتِي كَعِيْتَهُ وَكِعِيّاً إِذَا حُلُمْتَ عَوِالسِّفِيهِ مَّمَّتُهُ فَرَدُهُ خَمَّا بِكُمِلَ عَندُ إِذَ الْحَدَّتَ لِيكَ اللِّيْمِ وَتَكَلِّ مِلْخِسَانِكَ لِلهِ الْحَلَّىٰ عَالِمَانَاطِقًا لَكُنْ مُنْزِعًا وَإِيمَا أَزِدَاصَعَدَتُ رُفْحُ الْمُعْرِلِيَا النَّمَا نَعْجَبُنِ الْمَلِرَّكِيْدُوَّ لَمْتُ عَجِبًا كَيْفَ كَجَا مِنْ دَارٍ فَسَكَرِفِيْهَ خِيَا نُوَّا أَذَ اعَلَوْتَ كَلَّ تَغْلِمْ فِيهَنَّ وُوَيَّلَ مِنَ الْجُهَالِ وَلَكِنِ الْفَنَدِ بَنْ فَوَقَّلُ مِنَ الْفَلْمَ أَوْ الْحَا هُحَوْمُ الْمَوْتِ كَايُومَنَ فَهِنَ الْمَعْزِرَ تَزَكُ النَّأُ عَبِ لَمُ ۚ الْجِدَا ٱمْصَٰيَتَ اَصُرَافُا خِي تِعَدَالْوَفِيْرِ وَيُلْعِعُمِ النَّفَوَ وَكُا تَتَخْرَصُلُ فِيمِ إِيكُ غَرُمُامُو لِلْآفِيمِ

ن مع المحالية

فانتكن

بَعْلِكُ سَعِدُتَ بِمَا قَدْمَتَ فَلَحْسَنَ اللَّهُ لَل لَجُلِّا فَتَرَعَلَى مَنْ خَلَّفْتُ الْ إِذَا الْلَادَا لَنَه بِعَبْدِينَيَّ لَأَلْعَهُ الْإِقْتِمَا دَكُنَّ التَّذْبُيرِ وَجَنَّبُهُ سُونَ التِبْدِيْرِ وَالْمِسْرَافِ الْدَا مِلْيُ الدَّطِنُ مِنَ الدَّاجِ عَي الْعَلْبُ عَنِ الضَّلِجِ إِذَا اَغَرَضَتَ مَنْ دَارِلْ لَمُنَا وَفَكُنَّ لَمْتَ بِلَا إِلْمُعَا ۖ وَفَكُ فَأَنْ قَلْ وُنَقِيَتُ لَكَ أَمِّالُ المَّمَاحِ وَظِهْرِتَ إِلَا لَمُلَاحِ الْحِدَا أَنَّاذُكُ وَلِيُكُ اَخَافَكُن لِم عَبْدًا مَا نَعْتُ مِنْ فَاللَّهُ الْوَفَّارِ وَحُنْ الْكُفَارِ الْإِدَاكَانَ نيه الكُمْلِ خِلَّةً لَا يُعَدُّ فَا نُسَظِنَ مِنه أَخَرَا مَا أَذَا دَعَالُ الْمُرْآنُ إِلَّا حِنَّاتِهِ جَمِيْلَةٍ تَغَنَّدُ نَعْسَلَكِأَمْنَا لَمَا إِذَا ٱتْنَكَّا لِعِينَ فَا تَعْدَلُهَا فَإَنَّ قِيَامَكَ فِهَا زِبَاكِةٌ لِهَا إِذَا أَخْسُنْتَ الْقُوْلَ فَأَخْسِ لِعُمَالِكُفَعُ لِبَكِلَ بَيْنَ حَزِّيَةِ اللِسَانِ وَفَضِيْكَةِ الإحْسَانِ الْحَالَ مُنْتَ بِاللِّهِ سُحَاء الْقَثْيُثُ اخَارُضُ الْحَلَوْ الْمُوالِدُ وَاذِالْدَضَيْةُ مُعْتَدَكُ بِالرَضُولِةِ الْمَالِدُ الْمُدَالُ وَالْم سَأَلْتَ فَاسْالَ تَنَعَّهُا وَكَا تَشَأَلْ تَعَثَّمًا فَإِتَّا لَمَا مِلَا لُمُعَلِمَ شَبِيلَ فِالْم عَلِثَهُ الْعَالِمُ الْمُتَعَسِّفَ شَبِينَةً بِالْجَامِ إِلَّا أَمَا النَّنَيْتَ الْحَرَّا إِنَّ وَتَقَرَّعْتُ عَنِ النَّبْهَاتِ كَلَّذَيْتَ المَغْرُفُ ضَاتِ وَيَتَّفَّلْتَ بِالنَّوْ إِن فَعَمَا كُلُّتُ نِهِ البِّيْنِ الفَضَائِلُ ا ذِهَ ا كَانَتُ لَكُ إِلَى اللهِ سَعَامَهُ مَا جَثُمُ الْمُلْالطَّلُقُ عَلَى البِّيِّ مَلَواتُ الله عليه وَآلَم ثُمَّ إسْأَلُ لَّلَهُ كَاجَّتَكُ فَإِنَّ اللَّهُ عَادِ ٱكْرُمُ مِنَ أَنْ يُشَاكُ جَاجَنَيْنَ فَبَغْنِي (حَدَيْمُا وَيُشَعُ الْأَخَرَيُّ إِذَا

ٱلْعَدَةُ وَلَدَ الْكَلَامِ وَقِلْمَ الْطَعَامِ وَقِلْتَهَ الْمَنَامِرُ إِذَا يُنِيَ ٱلْكُلُّ يَكِي قَلَ عِلِ العَدْلِ وَدُعْمِ مَرِيَعَ آيُمِ العَقْلَ نَصْرَاللهُ مُوَالِيَهُ وَخَذَلَ مُعَادِتُهُ إِذَا هَمَانَ مِنَا مُرِفَا جُتَنِ ذَمِيْمُ الْعَقَاقِبِ فِيمُ الْخِلَالَثُ عُدِيْتُ لِمُصَّلِّكَ ثَلُنُ اخْشَعَ مَا تَكُونَ لِنَ إِلَى الْحَاجَةِ عَالِمَا لَعَعَفًا إِنْسَاكُ فَاسْتَعْهُم تَحْمَلُكَ إِذَاكَا كَ المِنْفُ خُرَّمًا كَانَ الْحُزُقُ رِفْعًا إُذَاكُنْتَ فِي الْحَالِ والمَعْتَ يِهِ إِنْبَالٍ فَالشَّرَعُ الْلَّبَيِّيَّ الْجُلْاَمَةُ الْعُصَّرُ الْعُصَّرُ فَانْتَهِمْ عَافَاتِ إضَاعَةَ الفُرْجَةِ عُضَّةً إِذَ الْوَادَ اللهُ سِعانِه إِزْ الدِّيْعِةِ بِعُنْ عُنِدٍ كَا لَأَكَا مَا يُعَيِّرُ عِنهُ عَلْمُ كَاشَّتُ شَيْءٍ عِلِيهُ فَقُلُوا إِنْدَا الْفَبْلَتِ الْمُنْيَاعِلَى عَبْدٍ كَنتُهُ مَعَانِيَ عَيْرِةٍ وَالْجِ الْذَبِرَثُ عندسَلَبَتْهِ مُعَاسِنَهُ إِذَا الْاَدَا كُلُكُمْ أَنَّ كَايَسْأَلَ اللَّهَ سِجِا نَرَشُنُّا إِلَّا غَطَاهُ فَلْيُسِينَ مِنَ النَّاسِ وَالنَّافِ له تَجَاوُ لِآلَا لَهُ سِهَامُ ۚ لَا الْمِنْتُ الْمُلْ فَعَعْ فِيهُ فَاتِّ ثِلْمَا لَقَا لَقَ عَلَيْهِ الْمُلْ مِنَ الْوَقُوعِ فِيدُ إِذِ أَزَادَكُ السُّلَطَانُ تَعْمِينًا فَزِدْءُ إِجْلَالًا أَخَازَلَاكُ كُ الَّينِمُ إِجَلًا لَا فَرِحْهُ إِذَكَا كَا إِذَا مَعَلَ الْمَعَاسُدُ انْبَتَ الْتَغَاسُدُ إِذِ نَنَبَ الْوَدُّ وَبَبَ الْتَكَافُدُ وَالْتَعَاضُدُ الْوَاالُوَاللَّهُ بِعَبْدِ خَيْلٌ فَعَنْهُمُ يُعِ البِدِيهِ وَ الْمُمْرُرُ الْبَعِينَ الْوَافَاتُلُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ كُلَّ تَعَرَّبْ وَالْمُسْدَ ْ فَلَا تَنْفَتُ إِذَا جَعْتَ الْمَالُ فَانْتُ فِيهُ وَكِيْلٌ لِغَيْرِكَ يَسْعُدُ بِهِ فَتَشْغَيَ انْتَ إِذَا تَكَفَّتَ مَا لَكُمْ إِحْرَيْكُ وَاسْتَغَلَفْتَ اللَّهُ سُعِانهُ عَلَى مَنْ خَلَّفْتُهُ مِنْ

أذاادادك الكرم اخلاكا فزده اذلاع 19

إِذَا لَرَتَتُنَّعُ الْكُلَامَةُ فَإِكَا هَا نَهُ آخُزُ فِرَ كَاذِ الْرَبُّعُ السَّوْطُ فَالسَّيْنُ أخسنة الإ النت جاملًا فَنَعَلَمْ فَاخِلْسِيلَتُ عَمَاكًا لَعُلْمُ فَعُلِ اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ الْجَاسِمِعْتُ مِنَ الْكُلُوعِ مَا يُونِدِ ثُلَ فَتَطَاطَأَ لَهُ يُغْطِلُ الْأَلْتَبَتَ كِتَابًا قَاعِدُ فِيهِ النَّفَارُ فَتَلَكُ عَلَيْهِ فَامْا كُنْتُمْ عَلَى عَقُلِكَ إِذَا زَادَ عَبِهِ مِنَا أَنْتَ فِيمِ ثِنُ سُلِكًا أَلَّ فَكُنَّ لَكَ أَنْفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْجِنِكَةً فَا نَعُولِ عَظِيمٍ مُكُلِ اللَّهِ وَقُدُرُهُم مِمَّا لَا تَقْرِرُ عِلْدِمِنْ نَعْسِكَ فَإِقَ دَوَّلَ لِيَانِيَ فَعِلَا مِلْكُ مِنْ غَلِّلَ مِنْ غَلِيلًا فِي إِلَيْكُ إِلْكُ أَلِيْكُ إِلَيْكُ إِلِيْكُ إِلَيْكُ إِلْكُ إِلَيْكُ إِلِيكُ إِلَيْكُ إِلِكُ أَلِيكُ إِلَيْكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلِيكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ أَلِيكُ أَلْكُ أَلِيكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلْكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلْكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلْكُ أَلِكُ أَلِيكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلْكُ أَلِكُ أَلْكُ أَلِي أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِلْكُ أَلِلْكُ أ مِنْ عَتْلِكُ الْمِاتِكُ الْعَاقِلُ شَبَّ عَمُّلُم الْمِاشَابَ الْجَافِلُ عَبَّ جَهْلُمُ إِنَدَاتَةًا مُلَالْفَضْلِ مَلَلَ مُلَالِغَهُلِ الْجَارِدُ الْفِضِينَ فِي صَلَحْ نَفْسِكُ فَلَكَ إِلانِتِقَادِ وَالنَّفِعِ مَالَتَقُلُولُ اذِ اَطَابِقَ الْكَلَامُ نِيِّدَ الْمُتَكِلِّرِ فَبِلْهُ الشَّاعِ وَإِذَا خَالَفَ بِنِيَّنَهُ كَرْبَحْسُ مَوْتِحُهُ مِنْ قَلْبِهِ الْجَالَادَ عِلَمُ الدَّجِلَ وَلَدَا دُمُبُولَ فَعَا عَنْتُ تَعَنَّيْمُ لِلْمِرْ إِذَا كَانَتُ مُعَاسِنَ الرَّجُلِ ٱلْنَرَّمِقُ مَسَا فِيْدِ فَلَكِلَكَا مِلُ فَاذِكَا كَ مَسَاوِي لَجَاسِن وَالْسَاوِيُ فَذَٰ لِكَالُمُ مَا سِكُ وَاذَا وَدَتْ سَسَاوِيْهِ عَلَى مُعَاسِنِهِ فَلَكِ الْهَالِكُ عَالِمُ النَّاعِيَ النَّكَ قَامُ النَّاعِيُّ لَهِ اخْدَاا كَتَبَاسُهُ عَبْلًا ٱلْحَمَّهُ وَشَلَهُ مَ فَ فَعَهُ لِطَاعِيْدِ الْحَاكَا نَ الْحَلَمُ مَفْسَلَةً كَا لَ العَنْنُ مَغِزُةٌ ٥ ومماورُكُ من حكم البيللومنين علي بيانا

احَوْنَا المَّلَاثُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ ثُقَرَّمَاءُ الغَّنَّ رَجُلُ بِرُجُا لِم تَعْلَمُ ف خَزَيَةُ فَعَلَظَمَ مَاغَتَكَ فِي إِنَا اسْتَعِلَ الفَسَادُ عَلَيَ الزَّمَاتِ وَأَعْلِرِفَةً آئِتَمَا أَنْكُنَ تَجُلِّ بِمُهُلٍ فَقَدَ غَرْتَ إِنَا لَكِي ٱحَكُمُ الْمُنْكُرُ وَمُنْتَعِطُ أَنْ كَيْلُونُ بِيدِهِ وَلِيسًا نِرَوَأَكُمُ لِقِلْبِهِ وَعَلِمِ اللَّهُ مِنْدُقَ ذَلَكَ مِنْهُ فَقَدْ أَنْكُرُ عِ إِذَا أَنْ ۚ اَكُونِ الْمُتِّعِينَ خَافَ فِمَا يُقَالَ لِهِ فَيَعُولُ ٱ فَٱ اَكُلْهِ شِفْتِهِ مِثْ عَنْ عَيْرِيْ وَرِينَا أَعْلِمَ خِسِنِي مِنِي اللَّهُمْ لِاتْزَاجِهُ بِمَا تَعْوَلُونَ وَاجْعِلْنِهِ ٱڣڞؘڵۼٳؙؽؘۼؾؘؙٞۊػ (ڂٳڒؘؾؠؙؖٳڬؿڒؙۻؙٳڠؙؿؙٳڸؽۼؚڰڵؙؽؿؙؙٳڶۺٞڗؙۺۜٳعؙڎۺؗڕ عندة كُنتُم بِالطَّاعَاتِ عَامِلِينَ وَجِ الْمُكَارِمِ مُسَنَا فِينَ كُنْمُ يُعْيِنِنَ كَمَا يُزَّيْنَ يُكَ الْمُواكِفَ مِن أَهْلِ لِلْفَافَةِ مِن يَجْمِلُ لَكُلُ لِلْفَافِيمِ يَنْهَا فِيَكَ بِهِ عَلَا كَيْنُ يُحَتَّاجُ الدِهَ فَاغْتَرْضُهُ وَحَمِلُم إِنَّا \* وَأَكْبَرُو مِنْ تَنْوِيْدِمْ وَانْتَ قَامِرُ عَلَيه فَلَعَلَّ إِنْ تَطْلُبُهُ وَلَا يَجُدُهُ وَاخَلَانَكُ مِنْ عَتْلِكَ يُشَيَّا فَا فَتَدِيِّرِكِي عَافِلِ يُنِيْ يُكُمَا أَنْكُونَكُ وُ اذَا سَمِعْتُمُ الْعِلْم كَا كِمَتُواعِلِيهِ وَلِا تَشْوَيُوهُ بِهِزَلِ فَتَعْيَلُهُ الْقُلُوبُ اذِا نُعْتُمُ الْإِنْتَاعُ ﴿ بالعِلْم فَاعَلُوا بِ وَلَكْبَرُ فَا الْعِلْرَةِ مَعَالِينْ تَعِمِ الْمُلُوبِ إِذَا عَلَيْتُ مُرْمَانُهُ فَ خِنْفُوا مِلْ الْمُرْمِينَ الْمُلْكُ عَلَيْكُ الْمُفْتَالُ مَا مُلْكُ فَالْمُرْمُ الْمُلْكِ بالجلِّر وَالْوَفَارِ وَاذَا فَاجَالُ اللَّهِ فَعَتَى إِلْقَبْرِ وَالْإِسْتُطْفَارَ وَاذَا ظَهُ عَذِي الصَّرِقِ مَهُلَ هَجْرَة إِذَا ٱلْوُمْرِ أَصُلُ الرَّجُلِ كُمْمُ مِعِيدُ مُحَفِّقٌ

منكم

· i

اَحلُ النِعَاقِ ، فِاللَّشَرَةِ مُنْفَا نُ الْاَخْلَاقُ وَالضِّدَةِ تَنْحُلُ الْمُوقَ ، وَالضِّدَةِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِ

وعنسي الْحِتْرَة يَاسَلُ الْرَفَا فَهُ بِالْحِلُمِ يَسْتَقِيْمُ الْعَوْجُ بِالْمَقَى يَسْتَظِهُمُ الْعَنَاقِ الْعَنَاقِ الْحَنَّة بَالْمِينَ الْمَقَاقِ الْحَنَاقِ الْمَقَاقِ الْمَقَاقِ الْمَقَاقِ الْمَقَاقِ الْمَقَاقِ الْمَقَالِ الْمَقَاقِ الْمَقَالِ الْمَقَالُ الْمُقَالُ الْمَقَالُ الْمُقَالُ الْمُقَالُ الْمُقَالُ الْمُقَالُ الْمَقَالُ الْمَقَالُ الْمَقَالُ الْمُقَالُ الْمَقَالُ الْمُقَالُ الْمُقِلِ الْمُقَالُ الْمُقَالِ الْمُقَالُ الْمُلِمُ الْمُقَالُ الْمُقَالُ الْمُقَالِلُ الْمُعْلِى الْمُقَالِ الْمُقَالُ الْمُقَالُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى ا

طالب رضي الله عندني حرف الماء المحدة قول بِالشِّكْرِيَكُفُعُرا لِنِعَمُ وِبِالنَّوَاضُعِ تَكُونُ الرفْعَةُ ، بِالإِفْضَالِ تَعْطُمُ الْأَقْدَانُ بِالْعَمَّةِ يَلَثُواْ لَيَقَالُ حِسُنِ الْمُوافَعَةِ تَدُقْمُ البَغَةُ إِللَّهُ اللَّهُ المُيَّابُهُ وَبِالحِلْمِ تُلْقُولًا نُصَارِع إِلْمُدُى كُلُثُنُ الصحيم المرشبته كالمنتفئ الأخرائ بالإخسان يُسْتَعَيَّلا بِسُا ﴿ اللَّهِ تَكَذَكُ لِإِحْسَاكُ وَالنَّصَعَةِ تَكُفُعُ الْمُصَلِّةَ ۖ إِلْمَا لِمِعْظِ تَعَلَّمُ ۗ ا بِالِعِلْمِ تَعْرُفُ الْحِلْمَةُ وَبِالنَّوَاضَعِ ثَنَانُ الرِّغْنَةُ بِإِللَّوْ ذُرَّتُكُونَ الْحُبَّةُ و بِالْغُلِّ لَكُنُّ لَكُسَّتِهُمُ إِللَّهُ وَنِي تَكُونُ السَّعَادُةُ بِالْمُحُورٌ تَكُونُ السِّيَادَةُ مكون م بِالشَّكِرِ تُنَعِّقُكِ الزَيَادَةُ وَإِلَيْقِينِ مَنِمُ الْعِبَادَةُ بِجُنِ الْعِفْرَةُ تَدُقُ الْمُرْفَةُ ﴿ بالِهِ فَتِ ثَدُثُ عُمَا لَمُونَةً وَكِنْ مُ الْمَنِ ثُلَيِّ الصِّينَةُ مُرَكِّزُةً وَالْجَنَّ تَعْظُرُ الْغِيْعَةُ بِالْمَكَارِهِ تُنَالُ الْجَنَةُ بِالصَّرْتَةِ لَهِينَةُ بَالِمِينَادِ تَكُونُ الَّغِاءُ وإلْعَافِيَةِ مَوْنَجَدُ لَذَّةُ أَلْمَيَّاءٌ وَالْعَقِلِ يُسْتَغَرَّجُ عُوْلِ الْحِكْمَةِ بِذِكْرِ اللهِ يُسْتَنْزَ لُ الرَّحْمَةُ وَكِلِينًا و يُسْتَدَلُ كَيَا الْعَلَيْجَاتِ ؟ بالْعَدُلُ ِ تَتَفَاعُنُ الْبَرْكَا نَ وَبِالعَقِلَ مُنَالُ الْخِيْزَاتُ فِالْبِرِ مُلِّلُ الْحُنْ بِعِنْ الْعَرُفِ يُسْتَدَامُ الشَّكْرَ بِالْعَدَالِ تَعْنَكُ الْوَيْرَةُ وَالْكُلُو يَعْدَلُ الرَّوِنَيُزَ بَالْعَقِل صَلَاح الْبَرِيَيْزِ بِالتَّعَلَّمْ بِيَنَا لُ الْعِلْمُ بِالْفَطْمِرَ بِكُونُ الْجَلْمُ إِبِهِ لِمَرْتَكُونَ الْحَيَاةُ وَإِلْقِرَةِ كَنُونَ الْغَاءُ وَإِلْكَهْرِ يَتُنَتُّنُ

الجَنَّةُ للْتَتَّعِيْنَ إِلْمَعْصِيَةِ غُرْصَكُ النَّاكُ لِلِغَاوِيُّ ابَتَعْدِي لِكَشْمَا مِاللِعِمَا فَامْرَونُكُ الْعَالِمُ وَمَنَّتُ هَذِهِ النَّهٰ إِلَّا فِلِهَا إِلَا لِمَذِيْنِ وَالْعَفَادُ مُكُلُلُكُونَ وُ يَا فَلِهَا ۚ إِلرِّنْقِ لَهُونَ الْقِعَابُ إِلْمَا كَيْنَ يَسُهُ إِلَّا سَبَا لِ وَإِلا خِمَالُ لِحُكِّم يَكُونَ لَكَ إِنَّا مُ اَنْفَازًا وَعَفَّنَّا وَإِغَانَتِهِ المَّلْهُونِ تَكُونَ لَكُ مِنْ عَلَاكٍ لْلِهِ حِفَيْ بَعَقَلِ الْسُولِ وَلَدْمِرِ يُسَتَدَلُّ عَلَى أَعَقِلِ الْمُرْسِلِ بِالبِنْرِوكِيدُ بِط الوَجِيرَ كُمْنُ مَوْجُ البَدْلُ إِنْ يَنْ الرَحْبِ الْعَلِجَةِ صَالَحَ عَالِمَا مُعْنَ مَا لِلْ مُوْجَر المَجْلَةِ وَعِلْمُ عُلِقُ الرِّغَةِ كُونُ زِكَانَةُ الْوَقْعَةِ مِا لَتَغَوَى مُرْبَقِ الْعِصْمَةُ عِلْعَقِي شُنَتُنُولَ الْخَدُمُ إِلَعْفِلَ كَالُ النَّسْخُ وِالْجُمَّا وَمَرْةِ صَلَّحُ النَّوْي العَقَل مَلاحُ كُولًا مِوْ بالجَهَلِ يُنتَنَا لَكُونَ عِن إلكَّرَ تَجُلِ عَياهِ بُلا مُعْرِيلِهِ الْمُعْرِيلِ يُنْ تَيْ إِلَى ذِنْ وَعِ السَّعَا دَوْ وَفِهَا يَرِ الْمُؤْدِ إِلْ فَيَهُ بِمُعَى السَّرِينَاتُ بِالْمُ يُتَنَدُّ لُكُ عَلِى الصَّالِحَ إِن الطَّاعَةِ يَكُونُ الإِجْالُةِ إِللَّهِ عَلَى الْمُعَالُكُ عَلَا بَكِنْ وَ الْمِنْفَالِ يُعَنَّ اللَّهِ يُمْ كِينْ وَالْمِخْوَالِ يُعَنَّى الْمُلْمَرِ وَالْمِنْسَاتِ مُثَلِّلُ الْمَسْلِكُ بِحْسِ الْوَفَاءُ يُعَرَّفُ الْأَبُلُ يَحْشِ الْعَاجَةِ يُعُفُ الْمُخْيَامُهُ مِالْمَدُ وَيَسْتُعَدُ الْمِعْلَى ۚ إِلَوْءَعُ يَزَكُّ الْمُعْرُ بِالْجُدُوثِينَيْ الْجَدُوثَ يُتَكُّبُ الحَتُكُ بِالْإِحْسَانِ وَتَعَمَّرُ الذَّيْقِ إِللْهُ فَإِن يَعْظُوالْمَجُلِ بِالِرَفْقِ تُذَكِّهُ الْعَاصِلَهِ بِالْبَذَٰ لِ تَكُثُلُ لَمَا مِدْءَ إِلْإِحْسَاتِ ثَلَكُ لِلْعَلُوجِ بَالإِفْهَالِ. يُسَتَّرُ الْعُنُوبُ بِالْعَوْذُ وِتَسَاكُنُ الْمُبَثِّمُ وَالرِفْقِ تَدُومُ الصَّعَبَرُ بِبَذْ لِالْقَيْمُ

المعًا حِلَةِ يُتَعَمَّلُ لُمُنَاوِيْ وَإِكْنِسَابِ الفَضَّايِل يُكْتَبُ المُعَادِئِيبَكِامِ دِكْرِاللهِ تَغْنَابُ الْعَفْلَةُ رَحْسِ العِنْرَةِ رَلُوهُ السَّغَيْدُ وَبَلُوالِلْفِرْ يَغَمَابُ الشَّكُ بِمَعْلِمِ الشِّكِّرَيْحَادُ ثُ الِعْرُكِ وِالْحِكْرُ مُلْتَكُ وَطَلَّهُ الْعِلْمُ بِهُ فُورِالْعَقْلِ يَتَوَقَّرُ إِلِيْكُرُ إِللَّهُ قُلِ ثَنَاكُ ذِ نُكَةُ الْعُلُومُ فِإِلْقَتْرِ اللَّم تُنْ كُنُ مَعَالِيا المعمر الأمُورِ بِتُدُو الْمَرَ كُونُ الْمُومِ بَتَوْلِقِتُهُ كَيْتَفَاعَفُ الْحُنُّ نُ وَالنَّمُوْمُرُ إِللَّتَوْيُ تَفَعُّ حِمَّةُ الْحَطَايَا وِإِلرَاعَ بَكُونُ الْتَنْزُهُ مِنَ اللَّهَ المَّا إِنْ خُنِو الْمُخْلَوْ الْمُخْلَاق تُدِثُّوا لَا زَرَاقٌ بحُنْنِ الصَّحَبِّرِيَلَنْ ٱلرَّفَا قُوْبِعِدْ وَالْوَيِّ يُحَمَّى الَّهِ يُكِالِمُفَا بِمُفَاَّرِ اللهِ يُسْتَدَلَّ عَلَيْ حُنِي الْيَقِينِ إِبَالْقَالِجَاتِ يُسْتَدَلُّ عَلِي لِإِيْدَانْ بِحُنِي التَّوْلُ يُسْتَلَّكُ عِلَى صِدْقِ الْإِيْعَانِ إِلَيْنَ وَ الشَّاضِ يَنْكَا مُلْ الشَّرُفِ مِكْبُرَةِ والشَّكِيرُ تَكُونُ الْتَكُنُ بِعَعَةِ الْمِناجِ بُوْجَدُلَّنَّةُ الطَّعْمِ بِأَصَالَةِ الزَّادِي يَتْوَكِاكُنْمُ بَعْكِ مَاكَ يَعِينَكَ يَتِمُ لَكَ الْعَقَلُ بِكَثْرَةِ الاَحْمَالِ يَكْثُرُ الْفَفْرُ وَإِلَا يَعْلِي تَضْلَكُ لِلَّاكُ الرِّفَابِ بِعَنْتُ إلْزُدَانِيلَ تَغُومِ وَالْعَابِ بِالْعَلِيحُصُلُ التَّوَابُ الْمِالْكَ لِلْ بِحِنْ الْعَلِ نَجْنَا أَمْرَةُ الْعِلْمِ كُمِنْ الْمُعْلِ عُصُلُ الْجَنَّةُ كَابِالْأُمِلُ بِالْمِحْسَاكِ ثُمَّاكُ لَالْكُورُ بِالسَّغَارِ يُسْتَرُ الْمُوكِ بِغَلِّيم العَادَاتِ ٱلوصُولِ إِيَّا أَشْرَفِ المَعَامَاتِ الْمُعَالِ اصَّلَحِاتِ تَعْلُوالْمَ حِلَّا رِجِعْطِ الْمَناحِ تَشْتُظُمُ الْاُمُونُ إِلَيْهِ آَيْعَ يَتَنَعْضُ الشُّرُونُ إِلْطَاعَةِ تُزْلُقُ

يستلككار

م اورود آجا کم باجا یکن فانگم دیمتون از کا ساختم ومنطالبون بیالبلدیم کرد کا ساختم ومنطالبون بیالبلدیم

مَا يَتِقَىٰ لَكُ رِسَا يَرُولُ عَنكُو كَا دِرُول المَ مَلَ اللَّهُ وَبُلُ حُلُول أَجَا لِكُمْ تُنَكِّكُمُ وَتُن لِفُكُو بَا دِرُوا المَوْتَ وَعَمَاتِهِ وَمَهَدُوا لِهِ قَبْلُ حُلُولِم أَ أَسْجُهُ مِنْ مُنْ فُولِهِ إِلَا مِنْ مُعْدِيدًا مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْدَةِ الْمُحْدَةُ الْمُ وَمَعْلِ الْبَغِيَّةِ وَأَفِفَ الْمُتِنْيَةِ أَبَادِ رُواا مَا اللَّهُ وَسَا بِعُوالْجَالَمُ وَالْمَر مَدِيْثُونَ إِمَا ٱسْلَفَتُمْ وَتُجَانُفَ إِمَا مَلْقَتُمْ وَمُطَابُونَ إِمَا خَلَفْتُمُ ﴿ بَادِرُوا بِالْمَلِ وَسَا بِعُوا هُوَ عَلَا كَبُلُ فَا تَ النَّاسُ يُوسَّكُ أَنَّ يَنْقَطِعَ بِعِم الْأَمَلُ فَيُرْ مِتْهُمُ إِلاَّ جَلُّ كَا دِرُوا بِعَالِم الْأَمَالُ وَالْخِنَافُ مُهُمْ أَوُالرَّفِحُ مُرْسُلُ مِيَا دِنْسَبَاكِ مَثْلُ هُرُمِلُ فِ حَمَّلَ فَلْ سَقَلُ الدِدُ غِنَالَ فَيْلُ فَقُرِكُ وَكِيَاتُكُ فَهِلَ مَوْتِكُ وَقِلْ مِضِاهِ عَنْ فِيرِ لِفِظْ بِيْسِ يْنَى الكَّآدَ المُنْقُ بِنْسَى الِتَهْمَةُ الْفُرَقُ وَبِيْسُى الرَّفِيقُ المِرْضِ بنيى الإخبيّا وُالرِحَا بِالْفَعْيِ بِيْسَ الشِّفَةُ الْفَيْفَةُ بِيْسُ الطَّيْعُ الَّذَرَةِ بَيْسَ الطَّعَامُ الحَرَامُ بِيشَى الفِّتُ أَكُلُ كَالِ الْاَيْمَ إِبِينَ مِنْ الْمُ الِعَلَاحَةُ وَلَاحَهُ الْأَثَاءِ إِيْسَ الصَّانِينَ الْمُلُوكُ بِيْسَ السَّجِيَّةُ الغُلُولُ \* بِيْسَ الْعَادَةُ الفَضُولُ ؛ بيني القِرَيْ الجَهُولُ \* بِيْسَ الْعَجْرِ، الوَيَكِ وبيني النِّهَ مَهُ الأَفَاحُ أَبِينَ الْفَرِيُّ الْفَرُقُ الْفَاقُ مِنْسَ الْجَارُ جَارُ الشَّوْ وَبِيشَى الزَّفِيْقُ الْمُسُودُ وَبِيْسَ الْمَقِيُّونِ الْمَتَوُدُ وَبِيْسَ العَمَلُ الْعَمِيدُ ﴿ بِيْنَ الرَّحَلِ مَنَ إِعَ دِمَيْنَهُ بِهُ ثَاعَيْرٌ ۚ إِيشُوا لِبَيَّا سُثُمُ

تُسْتَنَزَلُ النَّحْمَةُ بَبَلُكِ النِّعْمَةِ يُسْتَلا مُرالنِعْمُهُ وَالنَّعَبِ النَّمَنِيدِ تَدْتَلُ الْمَتَمَاتُ الْنَفِيَعَةُ وَالْمَاحَةُ الْمَالِيمَةُ بِعِلَةِ الرَّحِمُ يُسْتَدَّدُّ الينعكر بقطيعة الرحر أستغكب المفتر بتكرأ والفكر ستكر العكامين زِعُتِي الِنِيَاتِ يُنْحُ الْمَطَالِبُ إِللَّهُ إِللَّهُ الْعَلَافِ فَنْمُنُ الْعَاطِيْهِ إِنْهُا ۖ يَحْصَلُ الإسْتِفْعَالُ بِالإِحْسَابِ تُسْتَرَقُ الزَقَا مِي بِلِلْ لِنَهْوَ الْتَنْزَةُ عَنْ كِلْقَايِكِ بِالْمُكَارِعَنْ خَشْيَتِمِ اللَّهِ تُحَفُّ الذُّنُونِ بِالرِّمَّاعَ النَّفْشِ تَقْلَمُ السِّوْآتَ وَالعُيُوبُ إِلدَّوْمَةِ مِلْلَانْ فُدُ إِبْلُوعِ الْأَمَالِ كَيُونُ كُونُ الأمَرَالُ إِلاَفْلَاءَ تَذِلُّ رِفَابُ الرِّجَالِهُ وقولِم رضي الله عنه فيدبلغظ ادرا وبارك إلى درالطّاعة شُنعَدة الدراللَّيْن مُزَّرُتُ مُنْ مُنْدَه بَادِيلِ الْغُرْصَةَ قَبْلَ آنَ تَكُونَ غُصَّةً ﴾ بَا دِولِ البِرِ فَاتِ آغَالُ البِرِ فُرْصُةً ﴿ بَا دِيُ طِلْ الْمُكَلِّ قُلُ أَدْرُوا الْأَمْلُ فَكَ حِنُولَ الْأَجُلُ الْمُدَاتُ الْمُدَلِّ مَلْ فَغَافُوا تَعْتَةُ الْأَيْلِ تُدْرِكُوا أَفْتَلُ الْأَبِلِ مِنْ إِدْرُولِ الْعُلُ فُرًّا نَاكِسًا مُهَا وُرُولًا الِعَلَىٰ مَنْ صَّا حَا بِسَاَّومَوْنَا خَالِسًا ۖ بَادِ مُعَافَتِلُ فَدُومُ الْغَانِبِ الْمُنْتَظِقُ كَادِرُوا تَتَلَاخُذُةَ العَزِيْزِ الْمُقْتَدِرِ أَبَا دِرُوَا تَشَلَ الْمُشْكَرُ وَالْمِنْتُ وَبَادُكُ قَبْلَالَوْعِ كَالزُّهُوتِ بَا دِرُوا يَهُ مَهَلِ النِّيسَةِ وَأَنْفِ المُنْيَّةُ أَيْظُالِ التَّقَتِبُوكَا نَفِسَلَجِ الْحَوْكَةِ عَالِمِ دِلْعُلْ فَكَالْمُ الْمُنْ عَجْدَةً فِي كَالْمُنْ فَعَلَقَةً \* كَالثَّوْيَةُ مَسْمُوعَةً وَالْمُفَالُ مُنْبُولَةً عُبَادِنُوا أَجَاكُمُ وِبِنُفَاكِمُ وَانْبَاعُوا

فِيهُ الْمُبَاكِّرَةِ وَتَمَا وِرُوا فَالْتَحْرَةِ الْشَاوَرَةِ مَا بُذَلُ مَا والوَجْرِفِ الطَّلَبِ أَعْظَرُون مَدْرِلْ لَمَا جَرْ وَا فِ عَظَدُ وَلَ عَظَدُ وَلَا غِيهِ الطَّلَبُ عَجُ يَج لِعَالِمِ عَلِمْ فَكُنَّ فَخَافَ الْمَيَاتَ فَأَعَدَى السَّعَدَ السَّعَدَ السَّمِيلُ أَفْصَ كُلْ يُرِكَ صَتَ كَلَامُدُ صَوَابٌ وَسُكُونُهُ عَن غَيْرِعِي عَنِ الْجُولِبِ اللَّهُ لُهُ الغَيْدَ وْحُسُوالْاَخُلَاقِ وَالسَّحِيْرَ، كُلُالْيَدِ بِالْعَطِيْرِ اجْعَلَ مُنْفَيِّمً وَافْضَلُ سِجِيَّةً مَنْ لُالْوَجْ إِلَّهِ اللَّهُ مِالْمُونُ الْأَكْبُونُ مَثْرَافُهُ الْمُلْالِمُ حَبِرَت بِالْغِيْ عَالَظَوْهِ بَرُّ فَا أَبَّا كُرِيكُمُ أَبْنَا فُكُمْ ، بَرُولا نَيْنَا مَكُوفُكُ ف فَقَراً كُرُوارُفَتُوا بِسُعَفًا لِكُرُ بَشِيَكُمُ وَبَنِيَ الْمُؤْمِظُمْ بِجُابٌ مِن الغَفْلَةِ وَالْغِزَةِ وَابُعُدُ الْمُحْتِى خَيْرُمِنْ فُرِّيمٍ وَسُكُونَهُ خَيْرُمِنَ نُطِقِهِ \* بِشْرُكَ إَوِّلُ بِيكِ وَقَعْدُكُ أَوَّلُ عَطَائِكَ \* بُشْرُكُ يُدُلُّ عَلِي كُوْمِ نَشِيلَ وَقِلَا ضُعُكَ يُسِنِي عَنْ شَرِينِكُ خُلُعِكَ بَتَا فَكُرُ إِلَا فَنَادِ وَفَاكُمُ إِلَى بَعَآءٍ وَبِيْعُولَ مَا يَغْنَى مَهَا يَبَعِي كَتَعَقَّ خَتُوا بِنَعِيْمِ الْآخِرَةِ عَنْ شُفَآءُ الدُّنيَا وَبَنْ طِهِ الْيَدِ بِالْعَطَاءِ يُحْزِلُ الْأَجْرَ وَيُضَاعِقُ الْجُزُلَ عَيْهِ وَكُرِّ صَّولِ الدَّمَلِي السَّعْلِيرِ الدِّرَ عَنَّ مَعْنِ اللَّهِ مُعْلِكًا فَيْصَى لِأَمْتِرُ مُنْزِكًا وَدَعَالِيَ الْجَنْةِ مُنْ الْمُعْزَائِنَا (فَنَدْ نَيْمُ الظَّلْمَاءُ وَتَسَكَّمُنَ مُ العَلَيا وُ وَبِنَا اِنْفَيْرِيْمُ عَنِ السِّرَارِ عِبِنَا نَعَ اللَّهُ فَيَبَا يَغْيِرُ وَبِنِياً يَحُولُمَا لِبَيْنَا وُ وُيُشِتُ وبْنَا يَدْنَعُ اللَّهُ الَّذِيهَ الكَلِيبِ وَبِنَا يُزِلُ اللَّهُ الْغَيْتَ فَلَا نَعُرَّكُمُ مِا لله

الِحَوَّةُ بِيُّسَى النَّخْرُ فِعُلَ الشَّنِ بِيُسَى الْفَلْزُظُرُ السُّتَمْ لِوَبْنِينَ الكَسْبُ الحَرَامُوبِيْسَ فَرِينَ الْوَيَعِ الِثْبَعَ بِنْسَ فَرِينُ الَّذِينِ الطَّعَ ا بِنْسَ المَنْطِيِّ الْكَاذِبِ بِنْسَ النَّسَبُ اسْفُ الْأَدْبِ بِيْسُ السَّهُ التَّوْلَةُ وَالْمَرْفَةُ بَيْنَ الْمَالِنَةِينِ مِنْمُتِ القِلَادَةُ قِلَادَهُ الدَّيْنِ ، مِنْسَى الزَّلِدُ لِإِ المعادِ العَدَّةِ الْعَبَادِ، بِنْسَ المَسْتَعَلَادُ الْمِسْتِيْدُلُو ؛ بُنْسَ العُرِيْمُ النَّوْمُ يَنِينَ تَعِيْرَ العُرُقُ وَيَنَوِّتُ كُنِيُّ كَالْأَجِرِ \* بِيشَى المَتَرِيِّيُ العَضَبُ يُبِيئِ الْمَاكَيْنِ وُيُدُنِي الشِّزَّقِيُ إِلَى الْخَيْنِ مِنْسَى الْخَلِيقَةُ الْعَلَى نِيْتَ الْنَيْمَةُ الْمَا مَلُ يُغِينِ الْأَجَلَ وَكُنِغِيتُ العَمَلُ بِثِيْتِ الْمَالُ الدُّنيا • بِينَى الإِخِبَارُ التَّعَقِّقُ مِا كَيْنَى عَنَا يُبْقَى وَفَوْلِم نِضِي لِللهُ عَنْمُ فِيهِ بالإدان بنة باللفظ المطلق الكركستيت والخِيَس بَركَةً والوَالِدَ فِي الْمُرْفَطِيرَ بَطْنُ المَوْعَدُقُعُ \* بُعَدُ الْمُوعَنِ الشَّفِيْرَ مُتَوَّةً \* بَرَكُمُ الْمَالِيْ الصَّدَعَةِ بْنَالْنَجُلْ ذَوِي تَرجِيهِ صَلَعَتْ لَلْوَالِ نَسَانِ فِي لِسَانِهُ عِينَا نُ الْكُفِلْ فِينَ مَنْ قَوْقِ بِمَنَانِدِ } كِلِ الطَاعَة تُسْعَدُ بَادِرِ الْحَيْرُ تُرْشَدُ ، كُبَّاهُ الْعَبْدِينِ خَشْيَةِ اللَّهُ تُحِمُّ ذُنُكِم مُلَّا الرَّجُلِ عَلَى تَدْرِ إِيَّا مِن حِدِيْنِم مِن كُرُّ الْعَزِيْ يُعْمِنِ الْعَمَلِ مَلَا وَالرَّجُلِينَ طَاعَمِ الْطَهَ وَلِأَمَلِ مَنْكُ الْعِلْمِ نَكَاةُ العِلْمُ وَالعِلْمِ تُذَكَّ ذَنَكَ مُنْكِمُ الْمِلْمِ فَذَلُ العَطَاوَزُكَاةُ النَّعْلَ عَلَيْمَ السَّنِي أَنْيَ عَدَدًا وَلَكُرُّ وَلَمَّا مُنْذِلُ الْجَاءِ زَكَا أُلْجَاءٍ مُكِرُولُ أَلْبَرَكُمُ و نَرُ الحِياةِ ذَكِينَ الحِينَ

اَ دَبٍ تَأْمُلُ الْعَيْبِ عَيْبُ الْفَوْيَ الذَّنْبِ أَغَظُمُ مِن كُوبِ الذُّنْبِ تَغِينِلُ لِسَوَاجِ إِنْجَاحُ ، تَغِينُ الإسْرَدُ كَاكِرِ إَضَاكُمْ ، تُدَبُّرُ وَا آَيَاتِ القَرْآنِ وَاخْتِبُرُها بِهِ فَإِنْهُ أَلِكُ الْحِبَرِ فَتِينُوالِمَاعَةُ مِنَ الْفَالِينَ مِنْ أَنْمُ فِرِ النَّفِلِ كَاجُ الرَّجُ إِعَنَا فَرُونَ فِينُهُ إِنْمَا فُهُ تَعِيَّمُ الْمُومِ فِ كَلِيْدٍ وَيَقَ نَبُّهُ فِيهُ اغْمِرً إخِرُ مَلِّيْ فُ زَلَّةِ العَاقِلِ لِم مِنْ أَمَيْنَ عِنَا بِر تَكُ جَرابِ السِنِيْمِ ٱللَّهُ جُرَابِهِ وَتَوَقُّوا الْمَاصِيُّ وَالْحِبُسُوا ٱلْفُسُكُمْ عْهَا فَإِنَّ النَّتْقِيَّ مَنَ ٱطْلَقَ فِيهَا عِنَالَهُ ثَكَأَنُّوا تُعُرُفُوا فَأِنَّ الْمُؤْتَخِبُقُ تَتَ لِسَادِهُ قُوخٌ رِضَا اللَّهِ وَقُوتٌ مَنْ كُلُهُ وَلَغُونِ كُلْبَكَ إِخُوفِهُ تَحْرَيضًا اللهِ بِرَضَالَ بِقَدَرِهِ تَخْبَبُ إِلَى اللهِ سِعَا مَرِ النَّفَيِّرِ فِيمَا لَدَيهُ تَوَكَّمُ عَلَى اللَّهِ فَا تَدِينُ إِنِّ الْمَقْرِينِ الْمِدِ مَعَبِّ إِلَا النَّاسِ بِالنَّعْدِيمَا فِي أَيْدِيمِر نَفْنَو الْمُخَبِّرِ منهم كُلُّ بِالْمَارِي فِيمَا فِي أَيْرِي النَّاسِ تَسْلَمُ مِنَ غَلَا يُلِهِم وَتُحْرُنُ إِلْمَوْخَةُ مَنْهِمُ مُسَكِّلُ بِكُلِّ صَدِيْتٍ اَ فَاكِ ثَلَهُ الشِّيْرَةُ وَتَعَلَّمَهِ الصَّبْرَةِ الْيَعْفِينَ فَانِقُمَا نِعْمَ العُرَّةُ فِي التَّخَاتُوالْمِنْتَدَة وَ تَالْسُلُ النَّاسِ تَوَالَّكَ خَيْرُ مِن خُوفِهِمْ نَكَالُكُ مُثَلَّ إِلسَّفَآوَوالْوَيْعِ فَهُمَا خِلْيَةُ الإِنْهَا بِ وَأَثْرَيْ خِلَالِكَ ثَارِكُ العَمَل بالعِلْم غَيْرُهُ أَقِيَ بِنُولِ العَلِهُ ثَارِكُ النَّا هُدُ إِلْهُوتِ وَاغْتِنَامِر المَهْلِغَاذِلُّعَ هُجُومِ الأَجَلِ تَرَحَلُوا فَعَدَجُدَيِكُمُ وَاسْتَعِدُوالْلُوْرَ

الْعَرَّى كَ وَعَلِيرِ فِي الله عند نب في وَضِي المُؤْسِ، بَشِيُ الْوَيْ يْ وَجُورِ وَحُزُنْهُ فِي قُلْمِرًا فَتَحْ شَيْنُ مِنْدُلًا كُلَدُلُ غُنِي نَفْسًا يَكُنُ الرِّفْعَة وَيَشْنَأُ السُّمَعَة كُونِلُغَنَّهُ \* بَعِيلٌ مَنْهُ كَيْرُ حَمْتُهُ مَّتُعُولًا وَقَلَدُ مَلُونًا صَبُونً عَمُونً عِلْمِي طَنِينً خَنِينًا عِلْمِينًا عِلْمِينًا مَلُا لَخَلِيَةً كِيْنُ الْعِزَلَيْةِ كَفَسُهُ ٱصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِهِ وَهُوَأَذَكُّ مِنَ العَبْلِي وَمِيًّا ورد من حكمرا ميرالمومنين علي ب اليه طالب نفياده عنه في حرف التار تَاجِرِ اللَّهُ مُّنْتَ \* فَقَسَّلْ يَطاعِرَ اللَّهِ تَنْعَ \* ثَمَّا مُوالعَقِّل (سَبِعُ الْهُ ثَمَا اللَّهِل اِسْتِكَالُهُ وَقَ مَعَاصِي اللهِ تُغَلِمْ ، تَفَالُو ، كَفَالُو الْخَيْرِيَّغِ ، قَاحَة لِهُ يَرْفَعَلُ تَسَكَّلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ يُزَلِّفِكُ تَغِيْلُ الْعَرُونِ مِلْكُ الْعَوْفِ تَصْيِيْطِ الْمُؤْفِ وَضَعُهُ فِهُ عَيْرِيمُ وَفِي مَّا خِيرُ العَمَلِ عُنُوانَ الكَبِلِ تَصْفِيمُ العَبِلْ لَتُنْدَ مِنَ العَمِلِ تَنْ المُلْكِ عَدْلُهُ تَوْكِيدُ الرَّجْلِ عَلَّهُ وَكُلْ مُعْلَمُ الْزَيْرِ وَفَيْهُ ، تَكَبُّوا لَمَنْ يَضَعُهُ ، تَقَرُّبُ العَبْدِ إِلَى اللهِ سِعان بِإِخْلاص نِيَّتِهُ الْفَلْمَر تَعَلَّرْ كَ تَكَرَّمُ مُنْكَرِّمُ مَنَظَّلُ تُعْمَمُ وَاحْلُم تُعَكَّمُ \* ضَامُ الشَّرْفِ التَّحَاضُ \* مُّنَّا مُوا لَشُودُو (سَدُه الصِّنَائِيَّ مَنَّامُ المُمِّل الْمُكُن مُوجِيةٍ مَمَّا وُلاخياً" تَوَكُ المَنْ بِهُ تَنْزِلُ المُوُّنِيُّ عِلَى قَدْرِ الْمُصْيَئِمُ تَنْزِلُ الْعُونَةُ مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْمِنُةُ كَاذْ ضَ إِنْ الْتُلُوبِ تَطَلِعْ مَلَى سُرَآ بِرُ الْعِيُوبِ بَمُنْ عَضْمِهِ الجفم ينبغ كالالغنب تجري المعدف وتجنث الكزب اجمار بثمير فضل

فراعاسد مبعارة فالمراعاة في المراجعة

ه والانفاس في المنفق المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة

كَالْشَاذُ لُنْ اللَّهِ وَالنَّعَاوُنُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَالنَّمَا فِي مَن مَعَاصِ اللهِ وَالتَّنَاصُرِيهِ اللَّهِ وَلِخَلَاصِ الْمَنْرَةَ تَعْلِيعُنَ المِنْيَةِ مِنَ النَّسَادِ الشُّدَّ عَلِي الْعَامِلِينَ مِن طُولِ الإجْرَهُ الدِ، كَلْفَا إِلاَّ خَذِ بِالنَصَّرِ إِللَّنَ عَي البَغِي مَا لَعَ لِ بِالحِقِّ كَالْإِنْشَافِ مِنَ الْتَنْشِ كَاجْسِّنَابِ النَّسَادِ وَإِصْلَحَ المَعَادِهُ تَوْفَدُوا مِنَ الدُّنيا مَا تَعُوزُونَ بِهِ ٱ تَنْسَكُم عَدًا مَخْنُعُامِنَ القَنَّاءِ لِلِمَتَآءُ تَسَوَّيلِ إِلْحَيَّاءَ وَادْرِعِ الوَّفَآءَ وَاحْفَظِ الْإِخَّاءَ وَاثْلِلْ تَعَادَ ثَمَّ َ النِّيْلَ وَيَحُلُّلُ الشَّنَا ، ثَمَاكِ اللهُ مِنْ قُوِيْ مَا إَخْلَمَهُ فَيُ مِنْ ضَمِيْنِ مَا أَجْرَالُ عَلَى مَعَا مِثْمِةً تَتَنَقُ الْوُجُوةُ لِمُفْلَةُ اللَّهِ وَتَجَلُّ الْفُلُوبُ مِنْ تَعَافَتِهِ وَتَنْهَاكُ النَّفُوبُ عَلَى مَرَاضِيْرِ تَنَفَّسُوا فَبَلَّ ضِيْنِ المُّنَاقِ وَأَنفادوا مَثْلَ عُنْف السِّيَاقِ مُجَكَّبِكَ الْعُلُ وَالْنِفَا فَ نَهُمَّا مِنْ أَذَمِ الْأَخَلَاقِ ، تَعَلَّمُوا الْعُرَّاتَ فَالِمْ رَبِيعُ الْفَلُوبِ وَاسْتَشْفُوا بِنُورِةِ فَاتْر يْتَفَادُ الشُّدُونِ الْتَحْنُ مَمَا فَتُرَازَجُ إِنْ لِلْأَرِي فِي كُلُومِهِ فِمَا لَا يَعْنِينِم وَجَالِمِ عَلَا يُسْأَلُ عَمْدَ لَقُونِهِ فِي الْمُوجِ تُوَاضَعُوا لِمَعْ تَتَعَلَّمُوامِنِهِ العِلْمُ ولِينَ تَعَلَيْوَنَهُ كَا تُكُونُوا مِنْ جَبَائِرَةِ الْعُلْمَاِّ وَلَا يَعُومُ جُهُلُكُمُ بِعِلْمِلُمُ عُبِّنَهُ فَا نَعَاعُنِ التُلُوبِ وَيَشَاكِبِ الصَّدُودِ وَتُكَابِي النَّفَوُسِ وَتَخَا نُدُلِ الْآيْدِي تَشَلِكُوا اَمْرَكُمْ كَثَكَّ قِتَلَانٌ تَعْزَمُ وَيَتَاحِرُ فَبْلَ اَنْ تَعْدِمُ وَنَدَثِّوْفِهُ لَمَاتُ هَجْو بَنَيَّعْ مَضَفَى الجِلْرِفِانِهَ كَانُى الْكُتْمُ وَثَنَّ فُ

فَقَلُ أَظَّلُّمُ وَكُنَّفُوا فَإِنَّ الْعَائِيَّ امَّا مَكُم وَالسَّاعَةُ مِنْ وَزَادِيمُ خَرْوُكُ تَحَفَّقُوا تَلْعَثُوا فَإِنْهَا مُنْتَظِنْ بِأَوْلِكُوا خِرُكُورَ تِذِلُ الْاُمُولُ لِلْمُفَادِيْرِ حَتِي كَيْنَ الْمُغَنَّ فِهُ التَّازِينِ كَنَوَّحُوا مِنْ أَيَا مِرَ الْفُنَاءُ الْبُغَارِ فَعَلْ وُلِنُمْرَعَلِي الزَّادِعَ أُمِرْتُنْ وَإِلْقَاعُنِ وَحُرِّتَنَّتُمُ عَلِي المُسِيْرِهِ تَعِيَّتُ لُسِعَيِكِ وشززن الغاء كأنعل مطأيا النشنب نغث تحاقة التجايا عِيْدِ الْمِعْمَةِ وَكُثْرَةُ الذَّلِيةِ الْمِحْمَةِ الْكَنْتِ شَارِيدٌ وَكُثَّالُمْهُم تَنْ لِلْمِنْمِ لَوَالْمُوا نَفْسُكُمْ الدِيبَهَا مَاعْدِلُولِ بِعَا عَنْضَلَقَ فِ عَادَا قِعًا تَقَافُ اللَّهُ وَلِ وَلَا خَمَاتِ اللَّهُ وَلِ كَلِيلٌ إِخَلًا لِهَا وَلِدْ بَارِهَا " تَا بَيْنَا أَشْيَآءُ نَسْتَلْفِرُ هَا إِذَا بَمَعْنَا هَا وَ مَسْتَقِلْهَا إِذَا سَمْنَا مَا \* يَخَرَبِنَ أَمْرِكُ مَا يَقُومِهِ عُذُرُكِ رَبِّعَبْتُ بِم جُمَّلُ بِسُلَ وَيِغِهُ إِلِيكَ رُشَّدُكُ تَقَاضَ نَعْسَلَ صَالِحِبُ عَلِيهَا تَأْمُنْ تَقَاضِي عَيْلِ لَكُ وَاسْتَقْفِ عَلِهَا تَعْنَى عَن السَّبْقَاءَ عَيْر كَ عَلِيكُ تَكُلِلْتُهُاتِ ٱنْعَالُ عَبَا كَوْ وَكَاجَمُلُ عَاكَةً وَكَمَا وَنَ مَعَ الْعَدُّوعُ فَلْحِينَ مَعَ الدُّولُةِ تَكُمُلُ لِلَّالِيمَا دَوْ تَعَلَّمُواالِولِمُ تَعْزَفُوا بِمَاعَلُوا بِمَلْعَالِمُ تُلُونُوا بِنَ اَ عَلِيهُ تَعْبَبُ إِلَا خَلِيلًا تَعْبِبَكِ وَاكْرِمَهُ يُكُرِفِكُ فَإِنَّا كُلَّ مُنْسِكُ يُونَزِّكُ عِلَى تَشْدِهِ وَلَ فَلِرُ جَنَّ الْفُصَصَ فَاتِي لِمُرْاَرُجُرُعٌ ٱلْمَلِي منها عَامِيَّةً كِاللَّهُ مَعْمَيَّةً عُنِينَا الأَخْوَةُ فِي السِّعلِي التَّمَا فِي اللهِ

رانادر

تالعَغَآهِ للزِّمَا مِرَوَالطَّاعَةِ للبِنِ وَالْمَعِيْةِ لِلْجُبْرِ مُغَثَّوَاهِكَالِمُ الخِلَاكِ تَبَا دَرُقالِهِ مَعَا مِدِ الْأَفْعَالِ وَفَضَائِلِ الْحِذَالِ وَتَنَافَنُولٍ صِتَقِ الْمَقْلَالِ وَبَدِّلِ الْمَعَوَالِ تَعَرِّبُ إِنِّي اللَّهُ سَبِهَا مُرِاسُّتُهُ وَلِمُكْعُ والحفُيُّع لِعَظَيْتِهِ وَالْمُنْفِعِ ۚ نَأَ ذَمْوا لِجُيِّعٍ فَكَأَ ذَبْ بِالنُّسْعِ ۗ ثَلَاقَ ۗ دَ الِالْفَتْزَةِ فَي قَلِيكَ بِعَنِيضَةٍ وَمِنْ كُرَي الْغَفَلَةِ فَ مَاظِلٌ بِيعَظَمْ تَسَّلُ بَعِنْ الْقُرَّنِ وَالْتَعِمْ وَحَلَّلْ حَلَالُهُ وَجَرِّعْ حَلَامَهُ وَاعْلَاعِزُمْ وَلَحْكَامِهُ تَغَيْرُ لِتَسْرِكُ بِنْ كُلِّ خُلُقٍ أَحْسَنَهُ فَإِنَّ الْخَيْرَادُهُ بَحْنَبُهُ فَ كُلِّ خُلْقِ ٱسْوَأَ هُ وَجَاهِد نَعْسَلُ عَلِي خُنْبُر كَاتِ الشَّرِّ كُلُجُ اجْتُ كَكَافَ عَن الذَّالِيَ الْمَثَرَّاتِ مُثَفَّعُ لَكُلْلَهُ جَاتُ مُتَمَّدِ الذُّنْوَبِ إِلْعُثَرَاتِ بِيِّمَا يَهُ دَوِي الْمُرْقَةِ وَالْمِيَابِ تَغِيلُ الْبِرْزِيَّا دُهُ يَهُ الْبِرِيَّ النَّرِيَّ المُرْزَ إَفَا يُدَّةً خَيْرٍهِ نَفَا فَلْ خَمِنْ لَكُ أَمْنَكُ خَمَّلُ بَعْلُ فَدُنَّكُ ثَمَا رَكْ يَوْ أَجْرِ غُمِّلُ مَا أَضَعَّتُهُ يَهُ أَوْلِهِ تَسْعَد بِنُعْلِكَ \* تَوْكِيهُ لَأَشْرَادٍ مِن أَعْظِرِ لَا وَلَأَنَّ تَقُلُوكَ يُعِنِدُكُ الإِنْبِيقَا رَوَيُلِيبِكَ للإِنْبِينَ كَالْبُرُكُ يَعْ الوَلاَيْةِ ذُكُّ نِهُ الْعَوْلِ كُلُّولَ بِمَا كَا يَعَيَى لَكَ وَكَا تَبِعًا لَهُ مِنْ أَعْظِمِ الْجَهْلِ يَحْجِيْلُ اليَارِد اَحَدُ الطَّفَيْنَ ۗ قَوَّتُهُ الفَرْجِ اَحَدُ الرَّحَيَّةِ فَا تَعْرَبُهُ مِنْ يَعْلَمُ وَعَلِّمْ غِلْمَا كَتَ مَجْهَلُ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَكِلَ عَلِمْتَ مَاجِعِلْتُ وَالشَّعَتْ ثِنَا عَلِمْتَ \* تَنَيْعُ الْعَوْرَاتِ مِنْ أَغْظِرِ السَّوَّاتِ \* تَنَيْعُ الْعُيُومِ عِنْ أَقِيمُ الْعُيُورِ

العِلْهِ تَعَلِّم العِلْمَوَالَ لُنْتَ عَنِيًّا زَانَلَ وَانِ كُنْتَ فِيْرًا مَانَكُ فَخَ الصِّدُقَ وَالامَانَةَ وَكَا تَكْذِبُ مَنْ كَذَبَكُ وَكَا تَخُنُ مِنْ خَانَكُ تَعَلَّمُوا العِلْمَ وَتَعَلَّمُوا مَعَ العِلْمِ السَّكِينَةَ مَالِحَلْمُ فَاتَ العِلْمَ خِلِينُ الْفُضِ وَالْحِلْمُ وَزِيْرُهُ وَقُولِ رَضِيا لله عنه فيد في حق مَن وَمِّلهُ تَغْلِبُهُ نَقْسُمَعِلِي مَا يُظُنُّ وَكَا يَعْلِبُهَا عَلِي مَا يَسُنَّيْفِ وَمَجَعَلُ هَوَاهُ اَمِيْرَةً وَاَطَاعَهُ فِي سَاِيْرِانُورِهِ ۖ نَوَقُوا الْبَرَدُ فِهِ اَوْلِمِ وَنَلْقُولُا عْرِفُ وَإِنَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ الإِبْدَاتِ كَا يَعْمُلُ الْأَخْصَابِ أَوَّلُمْ يُحْرِفُ عَلَّخِرُهُ يَعْرِقُ \* فَعَلِي رَضِي الله عند فيه في ذكر الإسْكُلْمِ تَبَعْرَةُ لِمَا عَزَمُ وَأَيْرُ لِمَا تُوَسَّمُ وَعِبُنَ لِلَهِ الْعَظَوَ لِمَا أَوْلَهُ مَلَكَ غَرَّيضًا اللهِ وَتَبَنَّتِ سَخَطَهُ فَإِنَّهُ لا يَدُ لك بِنِقْتُهِ وَالْخِنَّا بِلَ عَن مَغْفِرَ إِهِ وَكَا مُلْجًا مِنِهِ إِزَّا اليه \* نَوَقَ سَعْظ مَن لا يُجْيِل إِلَا طَاعَنُهُ وَكَايِرٌ وِيُلَ إِلَّا مَعْفِيتُهُ وَكَايَسَعُكَ إِلَّا رَحْتُهُ وَالْبَعِيُّ اليه فَ تُوكَّ كُلُ عليه ، تَعَرَّعَنِ الشَّيْلِ اذَا مُنْعِنَّهُ بِعِلْمِ مَا يَعَعَيُكُ اذَا اَوْتِيْتُهُ \* نَنَا فَسُوا فِي الأخلاقِ الرَّغِيبَةِ وَالْأَحْلَامِ الْعَظِيمَةِ وَلَيْ الْمُ الجَلِيْلَةِ يَغَظُرُ لَكُوْلِكُوْكُ الْمُكَارِعُ ثَمَّا كُولُوا لِلْهُ تَعْتُلُ الَغَارِمُ وَاسْعُوا فِي حَاجَمُ مَن هُوَ كَالِمُرْ يَحْسُنُ كُمِيَّا الدَّارَيْقِ الْجُزَّادُ وَيُنَا لُوا مِنَ ا لَهُ عَنِطِيمُ الْمُنَاَّرِ \* تُعَطَّبُوا لِخَالُوا الْحَدَّرِ مِنَ الْحِنْظِ الْجَارِ

الدة التفوى عادة الدينا والمخرج

التُنكِّرِينَا كَةُ النِعَوِ فَتَنَ طَوْلِ الْمَيَاةِ الشَّعَدُو الْعَرَمُ فَرَةُ الْعِلْمُ العَمَلُ مِهُ شَرَّةُ العَمَلِ الْمَدِّرُ عَلِيهِ تَثَرُّهُ العَقْلِ العَمَلُ لِلْغَاءِ \* ثَمَّةُ العِلْم العَمَل الِحِيَا يُوفَى قُولُهُ أَلَا نَشِي واللَّهِ اللهِ أَسْتِنَكَاشُ مِنَ النَّاسِ فَمُكَّرُةً أ العَقْلُ مُمَالًا مُالنَّاسُ لِتَنَّ الشَّرَةِ الشَّرَةِ السَّمَةِ عَلَى العَيُوبِ الْمُكْرَةُ الذكر إشتِنَاتَ الْعَلَوبِ نَمَنَ الْمُعَلِّ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ لْلُفُونَةِ حِفْظ الغَيْبِ وَإِهْمَالُوالعَيْبِ فَشَرَةُ العَنَاعَةِ الإجْمَالُ فِي الْمُلْتَسَبِ وَ الْعُزُوفَ عَنِ الْعَلَبِ فَهُرَةَ الِمَيْنِ فَقَرَةُ الْيَعِينِ فَتَرَةُ الْوَيْعِ صَلَاحُ النَّنْقِي وَالْمَدِّيدِ مُنْحَدُّ العِفْدَ الْعَنْاعُهُ الْمَرَّا الْمَرْافَدُ وَالْمَرْكُونُ الْطَيَحِ ذُكَّ الدُّنْهَا وَتُنَعَّا وَالْمَرْمُ الْمُورَةُ الْمُورِ اللَّهَانَةُ فِي الدُّنهَا وَالْعَذَابُ عِ الْأَخِرَةِ ثَمْرَةُ الْأَمَلِ ضَمَادُ العَبَلُ شَرَّةُ الْعِلْلِ غِلْصُ العَمَلِ فَيْسَةً التَعْلِ المِقِدَّةُ ثَمَّنَ ٱلْحِلْمِ الرِغْفُ فَتَنَّ الْكِلْمَ بِالتَوْنُ مَنَ التَنَاكَمِ فَتَعَ العلام العِنْ فَتَنَ الزَّغَبِرِ التَّعِبُ فَتَرَةُ الحِزْصِ النَّصَبُ فَتَرَةُ العَيْلِ الصَّالِحِر كَا صَلِهِ وَهُنَى العَمَالِ السِّيعَ كَاصُلِ النَّهِ فَرَدَّهُ الْعَرْفِيةِ الْعُرُوفَ عَنْ وَالِ الْمَسْأَةُ نَعْزَةُ إلا يَهَا وِ الرَّغَيْمِيةِ وَ ورالبَّقَارَ وَفَتَى اللَّهُ مِن النَّفَاقُ عَوِ الدُّنيا وَالْوَلَهُ رَجِنْتِمُ الْمَاوَيُ الْتُرَةُ الْعَقِلَ مَثْتُ الدُّيْهَا وَفَعُ الْمُوْيِ شُكَّرَةُ الْجَاهَرة فِقُرْ الْمُنْفِئ فَرَدُّ الْمُحَاسَبَةِ صَلَحُ النَّفِي شَرَّةُ النَّقُ بَرِ إِمْرَدُ وَالَّ تعايط المتنبئ وقوله رضي الله عندفيد بلغيظ تلانث وثلثة

وَيْتَرَالِسِّينَانِ تَوَاضُعُ الزِّرِينِ يَدْعُولِ لِكُلْ مِنْهِ مَثَّكُمُ الدِّينَ بَدْعُ إِلَيْ إِهَا مَنِيَةٍ ثِنَا سَ مَسَاوِي الْمِخْوَاتِ تَسْتَلِمُ وَدَّ هُمُ كَتَبُواالْمُنَى فإنَّهَا تَذْهَبُ بِبَغْجَتِرِ بِعَمِرا لَنَّهِ عِنْدَكُمْ وَاسْرَضَغَارِهَا لَذَكُمْ وَعَلِمَالَّة الشكر مناكره ومماورد من حكوا مير المؤمنين علي بن الع طالب رضي لله عنه في حرف التّأَوْلِفظ مَرّة قول شَّرَة الْعِلْمِمْ فَكُ اللهِ فَتَنَّ الإِينَاكِ الْعَوْزُعِنْدَاللهِ الْفَرْقُ الْوَغْظِ الْمُ نِبْتِيَاءُ "فَتَنَّ أُو الْمُ العَقِلِ المانِسِتَعَا مَدُ، فَهَرَةُ الحَزْمِ السَّلامَدُ الْمَثَنَّةُ الْحَذْفِ الْمَثْنُ فَكُ الْمُتَنِينَاتِ الْمُزْبُ فَرَقُ الْعِنْمُ الْمِيَانَةُ فَتَرَقُ الدِّنِي الْمَمَانَةُ فَتُوَةً الْفِلِّ السِّلَدَ مُنْ مَنْ مَنْ الْفَقِلِجِ الْعَطَابُ فَسَرَةُ الْعَبْزِفُونُ الطَّلِبَ فَسَرَّةُ عَلَمْتُ ن بلاکشُن الِحَصِ العَّنَاءُ ثَمَرَةُ الفَّنَاعَةِ الفِنَاءُ ثَهْرَةُ العِلْوالعِبَادُهُ \* ثَنَى الْ اليَعَنِي الزَّهَا دَهُ الْمُتَلِ العَقِل لُوْمُ عُرالِكِيِّ أَمَّرُهُ الْأَدِبِ مُسَّى الْخُلُومِ غَينَ ٱلتَّعَرِيٰ عِمَلا مُنْ فَتَنَّ العَوْبِ لَكَامَتُ هُوَ الْعِبِ الْبَغْضَا الْعَصْ الْعَصْ الْمَعْضَا كزاللغم مِرَاء سَنَعِنَا لِلْزَادِ الشَّغَنَآةُ ثَمَّرَةُ الرَّضَا الْفِئَا ثَمَّرَةُ الطَّعَ النَّفَا الْفَاعَةِ مَرَادُ رَضِمَ فِي الْمَلَادِ الشَّغَنَآةُ ثَمَّرَةُ الرِّضَا الْفِئَا ثَمَرَةُ الطَّعَ النَّفَا الْفَاعَةِ المِنَّةُ فَتَرَةُ العَلِم بِالدَّيْنَ عَظِيمُ المِحْنَةِ فَمَنَّةُ الْمِيَّا الْعِقَّةُ فَتَكَوَّهُ القَّاضِعِ المَمَّتِنُ مُثَرَةً إلكِبْ المُسَتَّبُهُ مُثْرَةً العِبْلَمِ العَبْنَاكُ تَعْنُ العَفْلِ صْمَبُهُ الأَخْيَارُ لِتَكُولُ الْعَرْبِيْرِ حُنْ الْمُخِيْثَارِ \* فَتَرَةُ الرُّفْدِ الْكَلْحَيُمُ فَتَوَ الْفَكِّ لِلِهِيْرَةُ \* ثَمَّرَةُ الشَّمَاعِةِ الغَيْرَةُ \* ثَمَرَةُ الكَرِّمِ صِلْةُ الرَّحِيمُ ثَنَّى أُ

ثَلَا تَةٍ إبدًا العَا قِلُ مِنَ الْأَحْمَةِ وَالبَرُّ مِنَ الْفَاحِدِ وَالْكَرِيْمُ مِنَ اللَّيْهُمِ لِللَّالَةُ مُنَّ جِمَاعُ الْخَيْرِ إِسْكَاءُ النَّعِمِ وَرِعًا كَيْرُ الذَّ مَورَ صِلَتُ الرَّحِورُ ثَلَثَّ هُنَّ زَيْنَ المُؤْمِنِ نَفُقَى اللَّهِ وَصِّقُ المَيَهِ فِي وَلِدَالُهُ المَا مَنْ فَكُلُ مَنْ شَيْنُ الرُّبِي الْغُولُ وَالْعَدْلُ وَإِلَيْهَا مَدُّ ثَلَا نَتُ يُعِجِبْنَ الْحَبَّدُ الدِّينُ وَالتَّحَاضُعُ وَالنَّخَامُ ثَلًا ثَمُّ مُنْ جِمَاعُ الدِّنِي العِفْتُرَالدَيْعُ وَالْمِيَاءُ ثَلَاثَةٌ مُعْلِكُمُ الْمُثَلَّةُ لَكُمُّا أَهُ عَلَي التُلَطَابِ وَإِيْمَا لَ الْمَنَابِ وَفَكُرِي السِّرِمِ لِلْغَبْزِيمِ \* ثَلَاثُهُ تُدُلُّ عِلَى عُعُولِهَ وَيَا بِهِا الرَّسُولَ وَلِلْكِتَابُ وَالْمَلِنَّةُ ۖ ثُلَّتُ مُنَّا الْحِجُاتُ الْعَزَاتُ فَقُرْعِهَا مَنْ أَوْدُلُّ الْعَامِرْ وَفَقُلُ الْأَحِبْبِ ثَلَثُ يَقَلُدُ كَ الْقُولِ فَقُلُ الْمُ تِعْبِرُ مَالِمَةً مُنْ فَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمِثْلُةُ وَمُثَلِّفُ يُعْجِبُ الْمُجَةَ مُنْ الْمُنْوَى كُنْنُ الرِّفْقِ وَالتَّقَاضُعُ ثَلَكُ مُنْ كَالُ الْمِيْنِ الم خُلَاتُ وَالْمَتِينُ وَالْتَعَنُّعُ وَعَلِم رِضِ الده عنه فيه باللفظ المطلق فَيْتِ التَّمَّا أَشِّرَقُ المَلَاسِ عَنْنِ العَافِيمَ أَصَا المُلَاسِ فَوْابُ عِلْلَافِعَلُ مِنْ عَلِكَ فِيَا لِكَ عَلَى عَيْلِ أَنْعَي لَكَ مِنْهَا عَلَيْكَ فَالِ العَلِيَ عَلَى قَدْرِ لَمُشَعَّرِ فِيهُ فَالِ الصَّبْرِينَ هِ مَضَفَا لَمُسْبَرِّ نَوْابِ الْأَخِرَةُ يُنِسِي مَشَغَّمَ الدَّيْنِ فَيَابِ المُصِيْبَةِ عَلَى قُدْرِالِقَبْرِ عَلِهَا \* فَعَابُ الصَّبَرِ عَنِيَ الثَّوَابِ \* فَيَابُ الْحِهَادِ أَعْظَمُ النُّوابِ \*

نَلَتْ مَنْ كُنَّ فِيهِ كُمُلِ إِمَّاكُمُ العَقْلُ وَالْحِلُّمُ وَالْعِلْمُ وَلَكُمُ لَلْحَلِيهِ مُسْتَنَزَّاذُ حُنثُ الْمَدَبِ وَتَجَانَبُهُ الرِيَبِ وَالْكُفُّ عَبِالْحَارِمِ ثَلَثْ فِهِنَ الْمُزَّدَةُ غَفُّ الطَّرُفِ وَغَفَّى الْعُوْتِ وَيَشْيُحُ الْمَقْرِ ثَلَثُ فِيهِ الْغَاثُ لْزُوْمُ الْحَقِّ وَتَجَنَّبُ الْبَاطِلِ وَكَلُوبُ الْجِيَّ ثَلَثُ كَا سَنْتُوْدِ عَنْ سِّلَالْمَأْةُ كَالَّمْنَا مُرْوَالَاحْمُقُنَّ ثَلَتْ كَا يَشَأْ لِصَاحِبِهِنْ عَيْثَى الْحِقَدُ وَالْحَسَدُوسُونُ الْمُنْاقِيَّةَ ثَلْمَتُهُ ثُمُعْتَى إِلَا عَقِلُ الرِّجَالِ هُنَ الْمَالُ وَالْوَكَائِمُ وَالْمِيْدَةُ \* مُنَكَّتْ مُهَلِكِا ثُنَّ طَاعَةُ المِنسَآءِ وَطَاعَةُ الشَّهُوَّةِ فَلَتْ كَايُسْتَخَمَّا وِنهُنَ خِنْهُ مُّ النَّجُلِ ضِيْعَهُ وَقِيَا مُدَّى تَجْلِسِهِ كُلِينِهِ وَمُعَلِّمْ وَطُلِبِ الْحَقِّ وَالْتِ كَلُّ ثَلَثُ مُنْ جِمَاعُ الْمُزَّوَةِ عَمَالًا ثُونَ غَيْرَمُسُلِّمِ وَكَفَّا أَرْمُ غَيْرِعُهُ لِمَ فَرَحُودٌ مَعَ إِنَّلَالْإِنَّلَكَ مَنْ كُنَّ فِيهِ السِّنَحُ لَلَائِمَاكَ مَنْ الْوَالْحِيْ لَمُرْتَخِرِ فِيلَاهُ لِلْهَ بَاطِلِ مَا وَاغْضِبَ كَمُ يُخْجِهُ غَضَبُهُ فَا يَوْعَ وَافْرِا فَدُوكُمْ يَأْخُذُ مَا أَيْدِ لِهُ ثَلَثَ هُنَّ الْمُزْوَةُ كَبُوْمَعَ فِلْمَ وَالْجِهُمَالِ فِنَ غَرُمُذَذَّهِ وَتَعَفُّونَهُ إِلْمُثَالِمُ تُلَتُّ مَن كُنَّ فِيهِ فَعُدُنْ رِق خَيْرُ الدنيا وَالْآخِرَةِ مُسَّالِ ضَامِالْعَسَاكُ لَعَبْرُ عَلَى البَّلَامِ الشَّكْرُيْ النَّحَارُ تَلَتُ مَن كُنَّ فيهُ فَعَلْ كُلُلِيفًا كَالعِلْفَ العَلْفَ الغَفَي وَالرِضَا وَالْقَصْدُ يَوْ الْنَغِرِيَّ الْإِنَّا وَإِعْنَدَا لُالْغُوْفِ وَالرَّجَا الْكُنْ بِيَ تُنُونِ إِلاِ يَمَاكِ كِنْمَا كُ المُفِيدَ بِرَوَالقَلْقَةِ وَالْمُفِعُ ثُلَتُ مِنْ أَعَظِم البَلَادَكُتُرُةُ العَالِيَارَ فَعَلَبُ الدِّيْنِ وَدَ فَالْمُ المَرْضِ ثَلَثَتُم لا يُنْتَصِعُونُ مِنْ

وطاعة الغضب

19

بِّن شَدْدَ وَإِضَعِارٌ تَظَنَرُ مُودَدُ الْوَكِرَةِ بِغَيْ السُّلِمِينَ جَوْلُ مَةُ مُنْ جَعَدُ الْفَعَتِرَ إَفَضَا لَاجُنْدِ، جُوْدُ وَأَبِا لَوَجُودٍ وَلَجْزُولَ بِلِنَّهُ الْوَتُودَ قَافْفُوا إِلْعَهُودِ مُجْوَدُ الْغَقِيْرِ يَجُلُّهُ وَيُحُلُّ الْغِنِيْ يُذِلُّهُ جَوْدُ الرَّجُلِ تُحْتِبْهُ إِلَى اَمْنَادِهِ وَتَعْلَمُ يُبَغِضُ إِلَّا مَنَادِهِ وَتَعْلَمُ يُبَغِضُ الْجَ ٳٙٷڵڔ؞؋ؚ<sup>ٷ</sup>ڿٳۯٳۺڔۼٵڹڔٲؖؠؚؿۢۏؘۼؙڎۊؙۼؙڬۜٳٛؽؚؽ۠ٷڿڔؚڹۺٚڰؙ غِ طَاعَةِ اللَّهِ بِإِلْقَبْرِ عَلَي آخَآوِ الفَرَائِينِ وَاللَّهُ وَفِرِ فِي إِقَامَةِ النَّوَافِلِ وَالْوَظَّ آنِفِ جُرْدُوا بِمَا يَنْتَى تَعْتَاضُواعِنْهِ مَا يَبْقَى \* بُوْدُول فِي الله وَجَا مِدُول الْنُسَكَمَ عَلَي طَاعَتِهُ يُعْظِرُ اللهِ لَكُوْ الْجَنَّاءَ وَنَكُونَ لَكُو الْجَنَّاءَ كَازُ السِّنْ الْعَلَمُ الْفَلَّا وَلَهُ لَاللَّهُ جِعَاعُ الْخَيْرِيةِ العَبَلِ مِمَا يَبْغِي عَلْمُ الشِيْفَا نَعِ بِمَا يَغَنِي جَعَالُ مَّيْلُولُ \* لِمَنْ أَطَاعَهُ وَيَكُنَّبُ مُغَالِفَتَهُ كَاوِدْ مَنْ تَأَثُّمُن شَرَّةً كَايُغَاوِلُ خَيْرُهُ "جَازُالدُّنيا مَعْرُوبٌ وَمَوْفُوزُها مَنْكُوبٌ \* بَحْرُدِ الْمِنيافَنَا ۗ وَلَاحَتُهَا عَنَاءُ وَسَلَامَتُهَا عَظَتْ وَمَوْا هُبِهِا سَلَتُ ، كَانِهُ الكَذِبُ فَوَنْدُ تَجَانِثِ الْإِيْمَا لِ كَجَانِبُو الْعَدْرُ وَالَّهُ تُجَانِثُ الْقُرْاحِ جَانِبُولَ الميثائة فالفا مجابئة الابشلام كجابنواالتَّفاذُكَ وَالنَّلَابُ وَقَطِيْعَةَ الْأَنْعَامِ جَمَالُ الرَّجُلِ الْوَقَانُ جَمَالُ الْحُرْتُجُنِّبُ الْعَارُ جَا بِنِوُل الْمَشْرَان وَجَالِسُوا الْمَ نَيْدَان كِبَالُ الْمُؤْمِنِ وَزَعُهُ بِحَالُ

نُولَبُ اللهِ إِ هَلِ طَاعَتِهِ وَعِقَا بُهُ لِا هُلِ مَعْصِيتِهِ أَنْ يُولِ مِن لَعَظَّمَة وَتُنَبَّهُوا مِنَ الرِّقْدَةِ مِنَا لَهُمُوا لِلنُقَارِ فَتَنَ قَدُوا لِلرِّجَالَةِ مُثَنَّ و الْجَنَّةِ العَمْلُ الفَّلِ عُنَّالُوا مَارِيَّتُكُم إلْعَمِلَ الصَّالِ فَيَ الْجَنَّمَ الزُّهْدُيْهِ الدَّنيا وَنَابُ الْعِلْمِ مُخَلِّدُ لَا وَلا يَسْلِي وَيُغْيِثُلُ وَلا يَغْنَا ثَبَاتُ الدِّيْ بِعُقَّرُ اليُعِيِّنِ ثَا بُواعَكِي صَلَاحِ المُنْ مِينْ وَالْمَتِينَ تَقِلُوا مَوَانِ نِيَكُمُ إِلَّهُ وَمَدَ فَرَى ثَرَقَ الدَّنيا فَقُهُ الْمَجْرَةُ نَوَى أُو العِلْمِ يُغِي وَيُبَعًا كَوْقَ أَلْمَالِ مُرْجِي وَتَعْلِقِي وَتَعْذَا تَنْ فَقُ الْعَاقِلِينَ عِلْم وَعَمَلِهِ مَنْ فَهُ الْجَامِل فِي مَالِم وَأَمَلِهُ ثَابِرُكُ عَلَى اغْتِنَا مِ عَمِلَ كَا يَغْنَى فَوَا بُرِكُا إِنْ عِلْعَلَى أَكَا خُدُ اللَّهُ عَبْرِكُمْ الخَلاصَ مِنَ النَّارِوَالغَوْزُبِالْجَنْرُ كَا بِرُواعَلِى أَفْرِتَكَ الْمُكَارِمِ وَتُحَلُّولُ أغَبَآءَ المغَارِمُ تَحْوَلُوا فَعَهَا بِدَالمُعَانِمِ فَابِرُواعَلَي الْطَاعَاتِ وَأَنْكُما الخ وفغل الخبركات وتخبنك السينات وبادر والكوفغ العسات وتحبك إِنْ يُكَابَ الْمُمْ إِنْ تُوابُ الْعَمَلِ فَتَرَةُ الْعَيْلُ ثَبَّاتُ الدُّولِ بِإِفَامَيْمُ فِي العَدْ إِنَّ وَمَا وَرَدِينَ حَكُمُ إِمِيرًا لَمُومِنِينَ عَلِينِ أَبِيطَالَدِ نَفِياتُهُ يْ حرف الجيم مق مجذ مُا يَخُدُ تُحَالِي الْعُلَمَا مُعَالِم الْعُلَمَا مُسْعُلُهُ بَحَالُ الرَّجُلِ حِلْمُهُ " بَلِيْنِي الْحَيْرِ بِفَنَهُ" ، بَلِينِي النِّرْ بَفِيٌّ ، كَالِسِ إِفْلَاً، تُؤذُدُ عِلَمًا مُجَالِينِ النَّكَمَا تَرُّوُ وَ جِلْمًا جَالِسِ الْفُوَّلُ يَزُوُدُ مُثَكِّرًا ۗ

فالوقار

بِقَالِ النَّفِيعِ وَجَمَاعُ الرِّينِ فِي إِخَلَاصِ الْعَكِلُ وَتَقْصِيرُ إِلَّا مَلِ مَنْدُ لِ الم يُسَانِ وَالْكَنِ عَنِ الْعَبْعِ وَجَاعُ الشِّرْبِ المُعْزَلِ المُعَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَ عَلَى أَكَ مَلِ عِجَهَا دُالنَّفْسِ بِالْعِلْمِ عَنُولَ الْعَقْلِ جِمَادُ الْفَصِّبِ لِلْمِلْ بُرْعَانُ النَّبُ لِ جِمَاعَ السَّوْ مَعَاكَنَةً قَرِيْهِ السُّورُ جَمَاعُ الغُرُوبِ غِ الْمُرْتِنِينَا مَتِد لِكَ العَدَقِ بَرِيلُ العَقَلِ وَلِيْلُ وَفُولِ لَعَمُّلُ جِينُ الِنْعِلْ نِبْنِي عَن طِينِ الأَصْلِ مَعَلَا للهُ لِكُلِّ شِيْ فَدْ كُلُولُكُلِّ فَلَا آجَلًا، حَبَعَلَ اللهُ لِكُلِّ عَمِلَ فَلَأَ وَلِكُلِّ آجُلِكُوْنَا مَا ، جَمَلَ اللهُ حُقَقَ يَعَادِهِ مُقَلَّمَةً لِحُقُوفِهِ فَنْ قَامَ رُحُقُوقٍ عِبَادِ اللهِ كَانَ دُلِلَ مُؤَدِيًا إِلَا الْعِمَا مِرْجُعُوفِ اللهِ وَجَمَاعُ الْمَكِيرِ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَلا وابت فالله وَ لَهُ يَتِرِينَ اللَّهِ قَالَبُنْضِينَ اللَّهِ وَقُولِ رَضِيلُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ وَلَهُ رَضِيلُ اللَّ جَمَلَ خَنْفَهُ مِنَ الِعِبَادِ نَفَلًا وَمِنْ خَالِمِهِمْ ضَمَانًا وَفَعْلُهُ فِي خَلَر المِلينَ مَجَعَلَهُ مُرَدِّي نَبْلِهِ وَهَوْتُنْا قَدُمِهُ وَمَا مُنْدُيدٍ وَجُعْلَى التُواة المُرْقَةِ أَنْ كَا يَعْمَلُ فِيهِ السِّرْمَا لَسْتَجِينِ مِنْدِيْهِ الْعَلَّانِيرِ كَعَالِين العُلَمَاءَ يَنْ دَدْعِلْمُكَ تَعْنَ اَدُبُكُ وَيَزُلُ نَسْلَكُ كَالِسِ لِحُنْمَاء يَكُلُ عَقَالً وَتَشْرَقُ نَفُسُكُ وَيُنْتِي عَنَكَجَهَلُكُ جَازِ إِلْحُسَنَةِ وَخِاوَنْهُ إِلْسَنَهُمْ مَالَمَ كُنْ ثُلْمًا فِي الدِّيْنِ أَوْوَهُنَا فِي سُلْطًا فِي الإسْلَامِ مَعَكَلَ اللهُ سِمَا مَدَ العَدُ لُ قِيلَ مَا لِلْاَنَا مِنَ مَزْنَهُا مِن

العَبْدِالطَّاعَةُ بَيِّمَا لُ العَيْنِي القَّيَاعَةُ جَمَالُ الاحْسَانَ تَوْكُ الماضِيَّا جَمَالُ القُرَابِ البَقْرَةُ وَلَا يُعْرَانَ عَبَمَالُ المَعْنُ فِي إِنْمَامُهُ عَجَمَالُ العَالِم عَمَلُهُ بِعِلْمُهِ ، بَعَالُ الْعِلْمِ نَشَّرُكُ وَفَرَمْتُمُ الْعَكُلُمِ وَعِيَا نَنْمُ وَضْعُهُ فِي أَ قُلِم جِهَا دُالنَّفْسِ مَهْرًا لِجَنَّمْ وَجَهَادُ الْعَوَى نَعْنَ الْجَنْمُ جِهَادُ النَّنْسِ أَفْعَلُ جِعَادٍ حَبِيلُ الْمُعْمَدِ يَدُلُّهُ لِيَكُونُ وَ الْمُؤْلِمِ ۚ جَا مِذَ نَشَكُ وَقَدِّمْ تَوْيَبُّكُ تَغُزُّ بِطَاعَةِ تَرَبُّكُ مَا مِنْ مُفَوَّلًا وَغُلِبٌ غَضَبَكُ وَخُالِثُ سُوَّى عَا دُمِّلَ قَنْكُ نَفْسُكُ وَكِيْمُكُ عَمَّلُ عَمَّلُ وَمَنْمَتُهِلْ فَعَابَ رَبِّلُ جَاهِدُ نَشْمَلُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ مُجَا هُدُةَ العَدُقِ عَدُقَ أَ فَعَالِبُهَا مُعَا لَدِيمَ الِقِدِّ ضِدِّهُ فَإِنِّ أَفْرَي النَّاسِ مَن قِوِي عَلِي نَسْبِرٍ ، جَاهِد نَشْكُ وَحَاسِبُهَا مُمَاسَبُمُ النَّمْ لِي شَرِيْكُمُ وَكِالِبُها رَحْقُوقِ اللهِ مُطَالِّهُ الْحَضْمِ خَصْمَهُ فَارْق أَسْعَدُ النَّاسِ مَن انْتُلُابَ رَلْحَاسُكِةِ مُنْسُومٌ جِعَادُ النَّفْسِ فَنَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْجَا عَمُا مَلُهُا وَهِيَ ٱلْوُمُ قَالِ اللهِ لِمَنْ عَرَفَهُ الْجَعَلَ اللهُ سِيمانه للمُ أَسْمًا كَا أَرْتُعَى مَاعَنا هَا فَهُاكُلْ لَيْجُلُكُ مِنْ غَنَمَا مَا وَجَعُلُ الْخِيْنِ يَصَعُمُ وَعِلْمِ الْفِعْنِ يُزْفَعُمْ جَيْلُ الِينَةِ مُنَعِبُ لِبُلْغِ لَا مُنِيَّةٍ وَجُمْلُ الْمِنْيِّرِ مَلِأَلُ الْمُتَعَفِينِ خَمْلُ الشَّابِ تَعْنُونُ وَعِلْهُ مَعْقُونْ إِجَاءُ الْخَيْرِ عِالْفَانَ وَوَلَاخُذِ

Se Sie

حُنْ الثُّهُ وَحِعْنُ الْقُدُلُوِّ خُنُنَّ يَسْتَدِيْرُ الْمُوَّدَّةُ كَاخْسُ العقبَةِ تَيْزُتُد فِي مَعَتِمِ التَّامُ مِنْ الْمَاكِرِ مِنْ الْمَاكِرِ مِنْ مُنْ فَعُ السَّبِ عُنَىُ الدِيْنِ مِنْ فَقَ إِلْيَقِينِ ٤ هُنْ لَا رَبِ خَيْرُ مَوَازِدٍ وَأَفْعَلُ فَيِينٍ حُدُنُ التَّلِقِ لَاحَمُ الْعَلْبِ وَسَلَامَتُمُ الدِيْنِ حُدِّنُ البَيْرِمِ مِنْ سَلَامَة اللَّهِ تَيْرِ حُنْنَ اللِّيمَا سَرْمَ قَوْامُ النَّعِيَّةِ عُسْنَ العَدْلِغِظامُ الْبَرِيْتِ مُحْنُ الِيَيَاسَرُ يَسْتَدِيُمُ الْرَيَّا سَمَّ مُحْنُقُ الْمَتَوْرِ عُرِعَ يَكُنْبُ التبذئي مِن حَنِي السِيَا سَرِّ مُنْ الْمِلْرِدلِيْلُ مُغُورِالْمِلْرُمُخُلِظُّةِ - كَغَغَى الْعَرَفَ بُغِيْ مِنْ تَعَلُّو إلا رَجُرُ لِمَنْ الْفَلِقَ مِنَ الشُّرُ وَالشِّيمُ فَأَضْلَ البِيَيِّ عُنْدًى المَّوَيْنِي خَيْرُفَا ثَيْرٍ مُسَنَّى العَثْلِ أَفَضُلُ الْمِيْرِ مُسْنَى الِلِّعًا يَوْنِدُنِهُ ثَالَّدِ الْإِخَارَ كُنْنُ الإِخَارَ بُجُزِلُ الْأَجْرُوَتُجْبِلُ الشَّاكَ ﴾ حُنى الْعَفَافِ مِنْ شِيمِ لِمَا شَرَافٍ حُنْ الْتَقْدِيْرِ مَعَ اللَّفَافِ خَيْنِينَ التَعْيِيْ الْمُسْرَافِ مُسْنَى طَقِ العَبْدِ بِاللَّهِ سِعَانَمَ عَلَى قُدُرِكُمَ آيْرِ لدُ حُسُ تَعَمِّلِ الْعَنْدِ عَلَي اللَّهِ عَلَي قَلْدِ لِعِتَكِهِ بِهِ حُسُنُ التَّدُرِيْرِ يُبِّينَ وَلِينَلَ الْمَالِ صَنَّى التَّذَبِيرِ يَقِينَ كَيْتَيَ وُ مُحَنِّى الظَّيْقِ مُؤَفَّضًا مَشْن الشَّريغُ السَّجَايًا وَأَجْوَلِ العَطَايَا، حُنْنَ الْبِشْرِكَةَ لُ العَطَّاءِ فَاسْفَالْكُمْ } حُنْ النَّطِينَ أَنْ تُعْلِصَ العَمَلُ وَتَرْجُوهِ إِلَّهِ أَنْ يُعْفَى عِنِ الزَّلِكُ مُنْ الإخبيًا رَوا خِطِنَاءُ الأَحْرَارِ وَفَصْلَ الإسْبِطْفَارِ مِنْ دَلَايْلِ الإِقْبَالُ

الْمَغَالِمِ مَا لَمَ أَيْ مِ وَتَسْبِيَتُمُ الْإِسْلَامِ \* بَمَالُ الدِّيْنِ الدِّيَّةِ \* بَحَالُ الشِّرِ لَكُلُعُ مُعَالُ البِّيمَا سُهِ العَدُّلُ يَهُ الْمِثْرَةِ وَالْعَفْوْعَ الْعُدُّرُ جَمَالُ الْمُنْقَةِ وِ إِحْسَانَ الْعِشْرَةِ وَالْمُؤَاسَاةً كُوَ الْعَسْرَةِ رَجِياعُ الْحِلْمَةِ الرِّفْقُ وَخْسُ الْمُلَاكِرَةِ عِمَاعُ الشِّرَ اللَّجَاجُ وَكُنْوَةُ ۖ المُمَالَةِ رُجَاعُ الْخَيْرِيةِ أَعْرِلا الْمِرْ رَجَاعُ الْفَوْلِيْ اصْطِنَاعِ الحُيِّرَا لَأِحْسَانَ إِلِكَا فِلِ الْخَيْرِي شَحْوُدُ الإِحْسَانِ يَخْدُوا عَلَي فَيْجُ الإِمْتِيَاتِ المُحْمَدُ الإِحْسَاتِ يُوجِبُ الحِزْمَانَ عَجَا وِلْفِتُونُ تَعْتَمِنِ عَاوِدِ الْعُلَاءُ شَتَبْضِ فِي حَوْمِن دُمِهِ جَعَالُوا الشَّيْطَانَ لِأَسْرِهِم مَالِكًا وَجَعَلَهُم لِمْ إِشْرَاكًا فَفَتْحُ فِي صُدُورِمِ وَجَبَّ وَدُبَحَ يَعْ مَخُورِمِ فَنَظُلُ بِأَعْيَبْهِمْ وَنَطَقَ بِالْسِنَتِهِمُ وَكَلِبِ بِعِمِ الثُّلُكُ وَزَيَّتَ لَهُمُ الْخَطُلُ رَفُّلُ مَنْ مُثَرَّكُمُ النَّيْكَالُ يَ سُلُطَابِهِ وَيَطِقُ بِالْمَاطِلِ عِلَى لِمَا بِدِهِ ومأوردس حكمراميرا لمؤمنيو عليعي انعطالب بضائده عنه ية حرق الحكاء بلف خلصي قوله ، حُثن القُورَةِ الْكُالتَعَادَةُ حُسَّى النَّكْرِيوجِ الزِيَادِةَ ﴾ حُسَّى العُورَةِ الجمَالُ الظَّاهِرِ ﴾ عَنُ النِتَتِعِ بَحَالُ السَّرَآنِي حُننُ العَقِلِجَالُ الجُ الْحِي كَالْعَلْ إِمِنُ حَنُ الْخُلِقُ لِلتَّفْسِي وَجُنَّ الْمُنْلِقِ لِلبِّدَاتِ وَجُنُّ الْمُلُونِ أَضْالُلِايْنِ

حُتْنَ الِشَرْمِقِ عَلَايُمِ الْعَجَاجِ \* حُسْنُ الْمِسْتِلُكُ عُنُواكُ القَلَجْ وقول رضي المعند فيم باللفظ المطلق، حُبُ الدُّينَا كُنَّى كُلِّ خَطِينُم مُحَبُّ النَّيَا هُرُكُ فَي كُلِّ بَلِيَّةٍ حِبُ الدِّنيالَ مُنَّ النِتِنِ وَأَصُل لِمِين وَجُبُ الْمَالِ سَبَبُ الْفِتَنِ وَحَبُ الرِّيَاسَةِ رَأْسُ الْمِحَنِ \* كُبُّ الدُّنيا يُوجِبُ اللَّهَ \* كُبُّ الْفُرْرِ كِيْسِبُ الْوَائِعُ كُنْتُ الْمَالِ نُيْسِدُ الْمَالَ كُمْتُ الْمَالِ نُعْوَى الْمَمَالَ وَيُغِيدُ لَا عَمَالَ مُبُ الْمَالِ يُوْهِنُ الدِّينَ وَيُفْسِدُ الْيَعِينَ حُبُّ الإخذاء والمنج منكأ فتنت فركب التنيطاق نحب التنيا ننسكنا وَيَحْمُ القَلْبَغُ مُنَاعِ الْحِكْمَةِ وَيُوجِبُ الْيُمُ الْعَابُ حُبُ الْعُلِمْ عَضْنَى الْحِلْمِ وَلُزُوعُمُ الصَّابِ مِنْ فَضَّا يُلِ وَكِيا النَّهِي وَلَا لَيَابِ حَلَوَةُ الْآخِرَةِ تُذْهِبُ مَضَاضَةً شَكَارِ الدُّنيا ، كَالْوَةُ النَّهٰ تُعْجِبُ مَرَارَةُ الْأَخِرَةِ وَيُثَوُّ الْعُفْقِي عَلَاقَةُ الظَّفِر الْعَقْ مَرَارَةً الْعَبِي حَلَاقَةُ أَكَاسِ تُنَكَّدُها مَرَارَةُ الْغَفِ وَالْحُنْرِ حَلَاقُ الْعُمِيِّم يُضِدُهَا الشِّرَ الْعُنُوبَةِ ، كَلَاقَةُ الشَّهُوعُ لَيْنَعْصُهَا عَالِ الْعُضِيْعَةِ ، خُلُوالدُنياصَةِ وَعِنْداؤُهَا سِمَا مُوانسَالُهارِعَامْ يَحَ الدُنيابَوْنِ مَوْتٍ وَصَعِيْحُهُا غَرَىٰ الْاسْعَامِ وَدِّنَيُّ الْحِنامِ حَسْبُ الْخَالَيْ فِالْفَادَّ حُنط عَقِلَلَ إِلْفَاكَةِ يُسْنُ لَالْخِنَّانُ كَسَبُ الرَّجُلِ مَالُمُوكَوْمَهُ وْيْنُهُ ۗ

الاجَمَا حُنْنُ العَنَانِ وَالرِّضَا بِاللَّهَا فِي مِنْ دَعَايْمِ الإِمْانِ حُنْنُ الزُّهْدِمِنْ أَفْشَلِ الْإِيمْتَانِ وَالزَّعْبَةِ أَيْهِ الدُّنيا تُنْسِدُ الإِيَّفَاتَ خُنْيُ الْمُلِّقِ خَيْنُ فِرَيْنٍ وَالْعِبُ كَلَّهُ دَفِينٌ كُنْيُ النَّوْفِيقِ خَيْرُهُوْيِنِ وَحُنْ الْعُمِلْ خَيْرُ ثِنِ كُنْ الْمُلِّقِ مِنْ أَفْصَلِ الْتِسَوِرِ وَلَحْسَنِ الِفِيمِ \* حُسَن الطَّق يُغِي مِنْ تَعَلُّم الْإِفْرَ حُسُنُ الْقَنَاعَةِ مِنَ العَفَافِ مُحْثَنَ العَفَافِ مِنْ شِيْرِ الْأَفَّرُ إِفِ حُنْنُ السِّيْرَةِ عُنْوَانُ حُسِّنِ السَّرِنِيَةِ مُسنى المِيْرَةِ بَحَالُ الْعُذَرُةِ وَحِتُنُ الْمُ مُن مُ كُنتُنُ وَجِيمِ الْمُؤْمِنِ مِنْ حُتِي عِمَا يَبُرا للهِ بِدٍ حُسْنُ الْبِسَرُ اَحَدُ الْبِشَاكَ تَبْنِ مُسْنُ الْلُقَا اَحَدُ الْبُحْيَنِيُّ حُشَى الخُلُقِ ٱحَكُالعَكَمَا يَنْ حَسُنُ الشَّلِجِ إِحَدُ الْلِحَيْنِ حُسْنُ لْأُ دَبِ أَفْقَلُ سَبِ فَأَثْرُقُ سَبِ خُنُ الْيَاسِ اجْدَلُ مِنْ ذُلَّ الْطَلَبِ حُتَى الْأَخْلَاقِ بُرْعَانَ كُرُمِ الْأَوَّاقِ ، حُتَى الْأَخَلَا تَكُدُّ الْأَنْ لِكَ وَيُؤْسِ الرِّفَاقَ مُدْنُ الْخُلُونُ كَاسُ كُلِّ بِنَ حُسَّى البِشْرِسْيَمَةُ كُلَّ حُرِّاحُسُنُ القَيْرِ طِلِيْعَةُ النَّفِرُ حُسُلِ لَعَبُو مِلَّالُ كُلَّ أَمْرِئُ حُسَّنُ الصَّبْرِعَوْنُ عَلَىٰ كُلَّ آمَرُو حُسَنُ التَّوْيَةُ لِحُقُ الْحَوْنِي، حُسْنُ الْإِسْرِفَعُارِ كُلِّصُ الذُّنُوبَ، حُسْنُ الْخُلُقُ يُوْرِثُ الْحَبَةَ وَيُكُلِّرُ الْمُرَدِّ تَهُ حُشْنَ العَبِلِ حَيْرَ ذُخْرِ كَأَ فَعَلُ عُدُّ وَإِ

94

يَسْتَى حَتَّ اللهِ مِبْحًا مُرَعَلَيْكُم مِنْ السُّنو البُّرُ كَالشُّكُرُ فِي جَالْحَمُ الرَّضَا وَالْقَبْرُ حُسِّنُ الْقَبْرِ مِلْاَلُ كُلَّاشٍ حَقٌّ عَلَى الْعَافِلَ الْعَافِلَ الْعَافِيلَ إِيَّ رُيرِدَاْيَ الْعُقَالَةِ وَيُضَمَّ إِلِيَ عِلْهِ عُلُومَ الْمُكَالَةِ حُنُظُ الْعُقِلِ بُحَالَعَةُ ٱلْعَيَ وَالْعُزُوفِ عَنِ اللَّهُمَّا حَفِظُ مَا يَدُ الْوَعَامُ بِشَدَّ الْوَكَاوِ تَحَتَّعُكِي العَامِّلِ أَنْ يَسْتَذِيْرَ أَوْسَرُشَتَا دَوَّيُّنَ كَالْإِسْتِذَكَا دَّمُتَّعَ عَلَى الْعَامِل العَمَلُ المعَادِ وَلِمُ سَتِلْنَا رُسِيَ الزَّادِ وَنُظْمَانِ يَدِكُ خَيْزُكُ مُنْ الرَّادِ وَنُظْمَانِ يَدِكُ خَيْزُكُ مُنْظَلِب مَا فِي بَدِغَيْرِكَ كَاسِبٌ نَفْسَلُ لِنَفْسِكُ فَإِنَّ غَيْرُهَا مِنَ الْأَنْفِينَ لِعَاسِينَ عَيْنُ وَكُنَّ الدِّي تَرْفَعُ مُ وَجَهُ لَا النَّرِيْنِ يَفَعُمُ كُسُلُالْقَدْيْقِ مِنْ مُعْمِر ٱلْمَوَدَةِ وَ مِوَاسَةُ الْبِعُومِ فِي صِلْمَ الرَّحِمِ مُلُولًا الْبِقُومِ فَ تُعلِيْعُ الرَّحِيرُ حَارِيْعِلْ عَذِعِ الْقُلُوبَ فَالْفَاسِرْنَعِيُّ الَّذِيَّا رِنْحَكِمَ عَلِيا أَعْلَا لُنُبْ إِلْمُعَاَّمِ وَالْفَنَآءِوَالْدِمَارِوَالْبُوارِ عَاسِبُوا أَنْسُكُوْا عَالْفُوا وطالبُهُا ثَيْلَ اَدَّ نَعَاسِهِ العَازِيْنَ عَا مَثْلَ اَنْ تُعَازِنُوا مُحَاسِبُوا أَنْسُكُمُ وَإَخَالِهَا لَهُم وَطَالِبُهُ عَابِاتَ إِللَّهُ وَضِ عَلِمُهَا وَلَا خُذِي فَنَالِهَا لِبُعُ آيِهُا وَتُزَرَّفُوا وَيَا مَبُوا يَبُّلُ أَنْ تُبَعِّثُوا كُنَّتِ الدُّنيا بِالشَّهُواتِ وَتُعَبَّبُتْ بِالعَاجِلَة وَتَغَيَّنَتْ بِالْعُرُورِ وَتُعَلَّتْ بِالْأَمَالِ كَالِهُوالْ نَشْكُمْ عَلَى الْدُنيا وَالْمِرْفِطُ كُثِّرَةُ الذَّالذَال عنها فَا تِمَّا سَرِعَيْمَ الزَّوَالِ وَشِيِّلُهُ الإسْعَالِ حَدِيثُ كُلِّ تَجْلِينُ يُعْلِينَ عُلَى بِسَاطِه و مُحَكِرِ عَلَي مُلِزِي القُلِ الْمُنْا بِالْغَا فَرِي عِنْ مَنْ عَنِي عَنْهَا

حَسَبُ الزَّجُلِ عَقْلُهُ وَمُوثَّ ثُمُ خُلُقُهُ حَسَّبُ المَنْ عِلْمُهُ وَجَمَالُهُ وَعَلَهُ حَسَبُ الأَدَبِ أَشَرَفُ مِنْ حَسَبِ النَّسَبِ عَاسِيواً نَفْسُكُم تَأْمَنُوا مِنَ اللَّهِ الرَّحَابَ وَتُكْرِكُوا عِنْدَهُ الرُّغَبُ حَشْيَكُ يُقِيكُّلُ أَنَّ لَا تَدَى لِزِنْ عَلِي مُعْرِيًا إِلَّا اللَّهُ سِعان عُسْبَلَ عِي الْفَنَاعَةِ فِمَالً نِمَا فَسَرًا لَّهُ لَكُسِجانه حَدُّ البِتنَابِ يَنْطَعُ الأَوْصَالَ عَدُ اللِّسَاب يَعَطَعُ الْآجَالَ وَ يَدُ اللِّمَاتِ أَمْفِي مِن حَدَ السِنَابِ حِنْظُ اللِّمَانِ عَبَدُّ لُ الإِحْسَانِ مِنْ أَضُل فَشَ إَيُل لاِنْسَانٍ حَكُم الحِكْمُ الإِخْرَاقُ عَنْ دَالِ النَّنَّأُ, وَالتَّوَلُّمُ يُمَالِ النَّفَّرِ، كُمُّ العَقْلِ النَّظُرُ فِي العُوافِبِ وَالرِّضَا بِمُا بَحْرِي بِرِالْعَضَا ، مُحَمَامُ عَلَى كُلِّ عَقِلَ عُلُولِ بِالشَّهُومُ أَنْ يَنْتَغَعُ بِالْحِكْمَةِ وَعُظُ الدِيْنِ فَتُنَّ الْعُرَفَةِ وَكُلُّ الْحَلَّمَةِ حَمَامٌ عَلَى كَافَانِ مُتَوَلِّمٍ فِالمُّنياكَ يَسْلَنُمُ التَّقُى يُحَدُّ العَقْلِ الْمُنْفِعَالُ عَنِ ٱلْفَائِ وَلِا تِمِالُ بِٱلْبَاعِيْ وَمِنْ فَالْمُوالْكُمُ بِالزَّكُوعِ وَحَفِنُوا ٱنْسُكُر بِالْقَدَقِيرَ وَحَيْوُا الْأَقُلِ فَ بِالْأَسُوالِ حُسِّىُ الْأَفْوالِ مِمْدَاقً مُسْ إِلاَ قُول اللَّهُ عِلا لَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ حَقِلُوالْأَحْزُةِ بَرْكِ الدُّمْيَاءَ لَا تُعْقِلُوا بَرُّكِ الدِّينِ الدُّمْيَا كَاصِلُ لَامَا يِيْرِ إِلاَ سَفْ كَمَا مِلُ الْعَامِيُ التَّلَفُ عَامِلُ الْقَافِعِ التَّرِيُ حَقَّ وَعَاطِلُ وَلُكِلِّ ا مُن حِنظ البَّمَا رِب لَ أَن الْعَقِل حَقُّ يُضِرُّ خَيْرُ فِي اللَّهِ

خَيْلُغَا لِكَ مَا فَفِي فَرَضَكَ خَيْلًا مُوَالِكُ مَا وَيَةَ عِرْضَكَ خَيْدُ الأَعْمَالِ مَا ٱلسَّبَ شَكْرًا، خَيُلُا مَوَالِ مَا اسْتَوَقَّ حُمَّلُ تَعْيُمَا جَرَيْتَ مَا وَعَظَلَ مَنْ العُلُومِ مَا أَظُلُ خَيْرُ الدُّنْيَا حَسَرَةٌ وَشَرُّهَا نَدَمُ الْمُعْمَلِ النَّبْسُمُ كَثِيرًا لِحُلِّم النَّكَمُّ لَكُمْ خَيْرُ لَاعَمَانِ مَا أَصْلَحُ الدِّبْنَ كَنْدُ لِلْأَمُورِ لَمَا أَسْفَرَعُوا لَيَوِيْنَ خَيْرًا لِعِلْمِ مَا قَارَتَهُ العَمَلَ عَيْرًا لَكُلُومِ مَالْأَيْمَلُّ فَكَ لَيَرَّ خَيْرُ لْمُ مُوْرِمَا أَدِّي إِلَى الْمُلَامِنْ تَنْبُرُ الْعَمَلِمَا مَعِبَهُ الْإِخْلَاصُ خَيْرًاغُوا والذِّبْنَ الْوَيْعُ مَخْيُرُ الْأَمُورِ مَا عَرِيْعُو النَّطْحُ خَيْرُ البِيمَاوَعَلَ إِلَى الْمُتَاجِ، خَيْرًا كَاخْلَافِ ٱلْبَعْدُهَا مِنَ الْجَاجِ حَيْرًا لِقَدَ فَهِ أَخْفًا مَا وَيُرا لِهُمَ مِرَاعُلًا مَا وَخُرُ الْإِخْوَاتِ أَفَاهُمْ مُصَا، تَعَةً فِي الرَّضِيُّة مِ كَثِيرُ السَّغَارِ مَا صَّادَفَ مَوْضِعُ الْحَاجِرُ خَيْرًا لِتَنْفُسِ أَنَّكَا مَا وَخَيْرًا لِشِيمِ أَنْفَا مَا مُخَيْرًا لِوْجْيِنًا رِ مُولِدُهُ الْمُ خَيَارِ عَيْلًا لَعَرْفِ مَا أَصِيب برالا بَرَائِ خَيْراً الرُّمْ جَوْدٌ بِلَاطَكِ مَكَافَاقِ ۚ خَيْرًا لاخْفَاتِ مَالَا يُحْوِجُ إِخْفَانُمُ إِلْيَهِ ۖ فَأَنْ الْمُ خَيْرُ إِخُوْلَ مِنْ عَنْعَلَ فِي طَاعَةِ اللهِ سِمَانَ مُعَيْرُمُ السَّبَعُ يُنْ بِهِ الأمُورَةِ كُرُاللهِ سُبْعانه تَعَيْرُ إِخْرَائِكُ مَنْ وَاسْلَكُ وَخَيْرُ سُرْمَنْ كَفَاكٌ تُولِدِ احْتَلِجَ إِلْتِكَلَّعُولُ خَيْرَيُنَ صَاحَبْتَ ذَوُوالْجِلْ الْحِلْمُ عَنِي إِنْكُمْ الْاَحْج

بِالْمَائِحَةُ مُحَقُّ عَلَيْ أَنْ يَعْهَرَهَوا لَهُ قَبْلَ صِنْدٌهِ مُحَقَّ عَلَى الْكِلَانَ يَسُوسَ لَسْسَهُ قَبْلُجُنْدِهِ \* حُزْنُ الْعُلُوبِ تُعْجِعُ الْذُنُوبِ مُحْتَى اللَّهُ كَا - كَفُولِ فَيْ مَرِّ كَمُعَنَى الما سُرْفَعُ إِن كُمُتِي اللَّذِي وَقَال مَعِيا الماعدية وصف المنا فعين احسَدَةُ الرَّخَارَ وَيُؤَكِّمُ الْبِكُرُونُ وَيُعَلِّمُ الْبِكُرُونُ وَيُعْتَظُوا الَّهَا ا كَمْر بِكُلِّ طِرْنْتِي مَرْبَعُ وَلِيكَ كُلِّ فَارْب شَعْنِعَ فَالْكُلِّ عَجْوِدُسُعَ وسيل ىضى الله عندعى الجماع فعال مُخَيَّاةُ يُرْتَفِعُ وَعَوْلَكُ تُجْمِّعُ اَشْبَة شَيِي بِالْجُنُوتِ الإصْلَانَ عَلَيْهِ هَرَّهُ وللإِفَا قَدُّ منه لَدُمُ شَقَّةً حَلَالِهِ الْوَلَدُ إِنْ عَاشَ فَتَن وَإِنْ مَاتَ حَزِنَ كُيَا الْتُجُلِينَ تَشْيِهِ فَمَنَّهُ الإِبْهَانِ وَحُنَّى الْحَالِقِ يُعْرِثُ الْحَيَّةُ وَيُوَكِّلُونَةً } حُنْ الْعَلِحَيْنُ ذُخْرٍ وَلَنْصَلُ عُدَّةٍ ، كَا صِلَالْمَنِي الاسَفُ وَتَمَّى لَهُ التَّلَفُ حَلُوا أَنْشَكَرِ بِالْعَفَافِ وَجُنَّتُوا التَّبْذِيْرُ وللاشاق ومماورد مى حكم امير للومنين بلي والإطالب ى الله عرف المار بلغظ عير تولم كَيْلْكُوب العَقْلُ، خَيْرًا لِيمَاسَاتِ العَدّلُ خَيْرًا لِفِنَا ، غِنَا النَّفْسِ، خَيْرُ الجِهَادِ جِهَادُ النَّفْنِي خَيْرًا لِعِلْمِ مَا تَنْعَ خَيْرُ الْمُوَاعِظِ مَارَدُع، بَيْلُيْنُ وَالْمِيْ لِمَا يُعْفِي إِلِيْنَ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَا وَمَرَالِ لِهَا حَرَادِ خَيْرًا لَثَنَاءَ مَا جَرِي عَلِياً لَمِنْ مَرَادِ

خَيْرُ الْإِخْوَانِ مَنْ إِذَا فَقَدْ تَدُ لُم رَعِبَ البَّقَاءُ بْعَدَا ، خَيْرُ العِبَاد مَنْ إِنَا أَحْسَنَ أِسْتَبْنَثَرُ وَلَذِا اسْمَا اسْتَغَفَّرُ كِنْبُرُ النَّاسِ مَنَّ ا ذا اُعِلِي شَكَرُ فَا وَاابْتُولِيَ صَبُرُ وَاذَا ظَلِمُ غَنَرُ \* خَيْرًا تَعْلَلُ مُنْ مَاعَ إلى الخيرِ وَحَدَبَكَ إليه وَأَمَلَ بِمِ البِرِّ وَاعَالُمُ عَلِيهٌ خَيْرًا خُوْاَئِكُ مَنْ دَعَالً إِلْمُ صِدْقِ الْمُقَالِ بِصِدْقِ مَقَالِم وَنَدَبَكُ إِلَيَا فَضَرِل الأعال يُحتِي أعْمَالِهُ خَيْرًا لِعِلْمِ مَا أَصْلَعَتَ بِدَرَشَا كُلُّ وَشَرُّهُ مَا أَضُدُ فَ بِرَمَعَادًكَ خَيْرُ عَلَكُ عَالَ صُلْفَتَ بِرِيغُ مَلَ وَثَرُو مَا اسْتَغُسُدَنَ عُنْ مُكَ خِيْرَالْدَاس مَنْ أَخْرَجُ الْحِرْيُ مِنْ فَلْبِهِ وَعَيى فَعَلَ اللَّهِ يَعْطَاعَمِ مُنْ تَعْبُرُ خَيْرًا لِنَاسِ مَنْ كَانَ فِي يُنْزِعِ سِعِيًّا شَكُوبًا خَيْرًا لَنَاسِ مَنَ كَانَ فِهِ عُنْمِ مُوْقِرًا صُبُولًا خَيْرًا خَلِكُ مُنْ كَلُّكُ عَلِي هُدِّي وَأَلْسُلَكُ ثَقِّي وَصَدَّلَ عَنِ البِّنَاعِ هُوَّي خَيْرُ مَنْ مُعَدِّبُتَ خَيُّ النَّاسِ مَنْ زَهِلَتْ فَشْدُمْ فَقَلْتُ رَغَبُتُمُ وَمَا تَتُ شَعُونَمُ وَخَلْعَ إِنْمَا نُدُوصَدَقَ إِنْقَا نُرْكَحَيْرُ الأُمُورِ مَا سُفِلَتْ مَبَادِنْمِ وَحَسُنَتُ خَوَامِنُهُ وَجُمِدَتْ مُوافِئُهُ خَيْرُ لِامُولِ عَبُلُهَا عَالِدَةً" وَاحْمَدُ مَاعًا قِبَدَّ خَيْرًا مُولِل مَا كَفَالَ خَيْرًا خَوَالِلُ مَنْ وَإِسَالٌ حَيْرَمَا فَيْنَ الإَلَّهُ الأَبْكَاء الأدَبِ خَيْرُ الْعَطَاءِ مَا كَانَ مَنْ

عَيْنُ مَنْ شَاهَ زُنَ دَوَوا لنَّهَيَ وَالْعِلْرُوَ أُولُوا لَغُبَارِبِ وَالْجِزْعُ خَيْنُ لَمُ مُورِمَا ٱسْفَرَعِي الْحَقِّ مَنْيُرُلاً عُمَالِ مَا وَانَهُ الرِّفْقُ ثَيْنُ المنول المنفانِ مَا أَعَانَ عَنِي الْمَكَادِمِ خَيْدًا لاَغَيَال مَا فَعَنَى اللَّوَادِمِ خَيْرًالْغَلَرْنُقِ ٱلرِّفْقُ مَنْ أَلْكُلُامِ الْقِنْقُ خَيْرُ الْمِنْكُ خَيْرُ الْمِنْكَ الْمُنْكَابِ مَنْ لَرَبَّانُ مَلِي إِنْفَانِهُ مُسْتَغَمِّينًا كَيْنُ لَا مُزَّاؤً مُنْ كَانَ عَلَى تَغْسِيهِ اَ مِنِيًّا كَنُدُلُ لَمُونُ فِي مَالْمِ يَتَعَكَّمُهُ الْمُثَّلُ وَلِمُ يَتِّبَعْنُهُ الْمُونُ خَيْرًا لَذَاك مَنْ إِنْ أَغُوفَابَ حَلَمُوانِ ظُلِمِغَفَّ وَانِّهُ أَسِنِي المِداَحْسَى \* خَيْرُ النَّاسِ مَنْ نَعْمِ النَّاسِ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ كَيْلُ مُؤْوِنَةُ النَّاسِ خَيْرُ غِصَالِ النِّيمَاء شَرُّحَمَالِ الرَّجَالِ خَيْرِ الْجِلَاصِدْفُ الْمَالُ وَمُكَارِمُ الْأَفَالَ خَيْرًا لُلُولِ مِنْ اَمَاتَ الْمُؤْرُ وَلَحْيَا الْعَدُلُ خَيْرُالدُّسْا زَعِيْدُ عَنْهُمَا عِيتَدُ كَخَيْرًا لِثَيْرُ مَا كَانَ كَافِلًا بِالْزِينِ خَيْرُ الإِجْتِهَا حِمَا قَا رَثُهُ التَّوفِيقَ خَيْرًا خَوَائِلَ مَنْ كُتُر إِنْهَا بُرِ لَكَ يَعْ الْحِقّ خَيْرُ الْمُسْتَعْلَا فِي مَا أُصِّلُ بِهِ المَعَادُ كَنِينُ الْأَلَى الْعُدُهَا عَنِ الْعُوِّي وَأَقُنُهُمَا مِنَ السَّلَادِ مُنْبُنُ مَنْ صَعِيْدَةُ مُنْ لا يُحْوَجُلُ لِإِ مَالِم بَيْزَكُ وَبَيْنِهُ الْحَيْرُ لِخُوابِكُ مِنْ وَاسْالَ يَغِيرُهِ وَخَيْرُ مِنه مَنْ أَغَلَكُ فَ غَيْرِه كَنْ الْمُخْوَالِ أَنْصُهُم وَيَتْرُ هُمُ اَغَشُّهُمُ مُخَيِّرُ النَّاسِ اَوْرَعُهُمُ وَشَرُّهُمُ الْفِي هُمُ الْفِي هُمُ الْفِي المِنْواتِ مَنْ لَرَيْنُ عَلِي الدُّنْمِ ٱلْخُونَةُ خَيْرًا لَا خُوَاتِ مَنْ كَامَتُ مِنْ اللَّهِ مُوَدُّتُهُ وَ

«حکوال می تابین الشهوا الت وقع عضیدوارخی در

عَمَّا يُبِي النَّمِرِيِّزاتِ مُخَفَّ تَأْمَنَّ مَنَّ مَنْ مَفَقَتْ خَيْرًا لَا عَمَال إغنِدَالُ النَّجَاءِ وَالْحَرُفِ، خَنْ تَكَ حَنْفًا نَيْ غُلَاعَن كَعَالِيمُ وَالْحُيُهُ رَجَاءِ ثَنَّ لَا يَأْمَنُ حَوْفَ وَخَالِقُ مَنْ خَالَوَ الْحَقِّ لِلْعَيْرِ لِا فَيْرِهِ وَكُوعُمُ وَمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَخِنِ اللَّهَ خَوْفَ مَنْ شَغَلَ إِنْ لِوَلْمِ قِلْيَهِ وَاللَّهِ الْحَوْفَ عَيْدَ مَطْنَتُهُ الْأَسِ وَسِجْنَ النَّشْرِعَيِ الْعَاصِيْ خَيْرُ الْأَمُو لِالْمَطَالُافُ المِدَينَجَةُ الْفَالِيافِيدَ لِلْمُعَنَّ الثَّالِيَا عَلَمُ النَّنِيا لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَفَسَا وُ التَّفْوِي مُغَالِنِ الْوَرِي تَسْلَمُ وَلَعْرِضٌ عَنِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا تَعْمَرُ خَنْعًا مَهَلَ لِهَا مِوَ يُعَلِّوا قِكَامِي الماسْلَامِ وَعَادِنُهَا هُعُومَ الجماء وُخْلِق كَلْرِعَبُّ عِنْ أَنْشَا رِالْمَاضِينَ تَثْبَكُم لِنَعْتَبِهُ وَالِمَا خَادِعَ نَشَكَعُو ١ لِعْبَاكَةٍ مَانْفُقْ بِهَا وَخُذْ يَغْوَهَا وَنِمَّا كُهُ إِلَّا مَاكِاتُ مَلْتُوا إِصَ الغَرِيْعَيْمُ وَانْدِكَا بَدَّمِنْ أَذَا لِهِا مُخْلُفًا مِنْ أنبستاد عَا بَنُودُ وابِهَا عَلَى فَشِيكُمُ وَاسْعَوا فِي فَكَالِ فَالِمُرْ فَبُلَّافُهُ تُعْلَقَ رَعَا بِنَهُ أَعْخُصِ الْعَرَاتِ حَيْثُ كَانَ خُرْضُ التَّاسِ فِي السِّيِّ مُعَلَّمَةُ الكَايِّمِيُّ خَالِفُولَ النَّاسِ بَإِخَلَافِهِم وَمُلْكِلُوهُمْ فِي لَا عَالِ خُلْمًا بِ كَا يَعْمَعُ الْ عَدُ مُوْمِعِ سُوْءً الْمُلُونِ وَالْغَلِ خَالِطُوا النَّاسَ مُجَالَطَةً إِن مُتَمَرِّكُوا عَلَيْكُمُ وَإِن غِيْتُم حَتُوا اللَّهُ خَالِطُوا النَّاى بِٱلْسِنَيْلُ مَلَجْسَادَكُمُ وَلَلْهِ عُمْرَ يَهُ لُوكُمْ وَكُاكُمُ مُفْلَطُهُ

غَيْرِطَلَبْهِ وَقُولُ رَضِي الله عنه فيه بالله ظ المطلق خُذْعَلَى عَدُوكَ بِالفَصْل فَانِّه أَحَدُ الطَّعُويِّي مُخَدُرِ العَدْلِ عَاعْطِ بِالْفَظِلِ عَنُوْ الْمُنْقِبَتَ بِي \* خُذْ مِنْ اَمْرِكُ مُا يَعُوْمُ بِهُ وَتَثْبُتُ مِهِ بَجَّتَكُ خُذُ رَمَّا لَا يَبَغِي كُلُ لِمَا الْمُنْفِي كُلُ لِمَا الْمُنْفِي كُلُ فَالْفُلُا خُنِ العَقْدُ مَنْ الْمُؤرِفَىٰ أَخَذَ التَّفَىٰ كَخَفَّتُ عَلَيه الْمُؤُكُ ﴾ خُذِ الْكِلْمَيْرَ أَيْ كَامَتْ فَانِ الْحِكْمَةِ ضَالَةُ الْمُؤْمِي، خُذُمِنْ قَلِيْل الدُّنْيَا مَا يَكِنِينَكُ وَيْ كُنِيْزِ مَا مَا يُطِينَكُ خُذْ بِالْخُزْعِ لِلْكُمْ الْعِلْمُ كُنِّدُ عَوَافِيُّكَ خُذُمِنْ نَفْسِكَ لِبَغْشِكُ وَتَزَّوْدُ مِنْ يَوْمِكُ لِغَادِكَ وَاغْتَنِمْ عَقُوالزَّمَانِ وَانْتُهِزْ فَرْجَيْمُ الْإِمَّانِ مُحُولُ السُّلْطَانِ اَ مَنْ تُعَلِّي الرَّعِيَّةِ مِنْ جَوْدِ السُّلْطَانِ الْحُفْرِ الْجُكُمْ لَهُ مِمَّنَّ اتَالَ بِمَا مَا نَظُرُ إِنِّي مَا قَالَ وَلا تَنْظُرْ إِلَّا مُنْ قَالَ وُخُنُط مِنْ كُوَّ إِلَيْمُ الْمُوالِكُمُ مَا يُوفِعُ بِرَثْكُمْ سِنِيَّ الْخُلِكُمُ تُخذُ مِنَ النَّبِيا مَاأَتَاكَ وَتَعَرُّ عَنَّا لَوَكَيٌّ مِنْهَاعَنَكُ فَإِنْ لَمْ نَتَعُلُوهُ مُجِلٌ فِي الطَّلَبِ خَالِطُوا لَنَّاسَ بِمَا يُرْفُونَ وَدُعُوهُمْ مِّنَايُنْكُرُونَ وَلَا تُحْمَلُو مُمْرِعَلِي ٱ نَفْسِكُمْ وَعَلَيْنا فَاتَ امْرُفَاصَعْبُ مُشَعْعَبُ خَفْ تَكَلَّ وَالْهُ كَخْمُتُه يُومِنَكُ مِمَّا كُمَّا فُ وَيُبِلِّكُ الْهُونَ خَوَقَ عِلْمُ اللَّهِ بِاسْتِهَا مُرَاطِنَ غَيْبِ السُّتُولَ ثِ فَكَا لَا بَعُنْ فِي

جَنَهَانِ نَنِيسُتَاكِ آمَدُهُ اندِرْشِفَا "النَّاسِ وَلَا خَرُنُشِتَفَا وُ بِبُ خَلَعِينَ الْوَحِ وَالْوَغَلِ مَا ثَبِالْوَعْدِ مِنْ حُشِي الْعَهْ بِوَعَى لِمِرْطِيهِ عندفيه نية ذكر سول الدصلوات الدعلية ، خَرَجَ بِي الْمُناخِيْعًا وَقَرَةِ الْآخِرَةَ سِلِمًا لمريَفَعَ تَجَلَّعُ لَي جَرِّحَتِي مَفَى لِسِبْلِهِ وَلَجَابَ دَاعِيَ نَبِهِ خَابَ رَجَافُ وَمَطْلَبُهُ مَنْ كَانَتِ الْمُنْيَا اَمَلَرُوَلَاثَةٌ عُزُوالِعَنْقُ مِنَ النَّارِي وَكَا نَبْلِغُ مِنْ اَحَدٍ مَكَّرُهُمْ خَلِيْلُ المَنْ وَكِلِيْلُ عَلِم وَكُلامُهُ بُرَعَاكَ فَغْلِهُ خَيْرُ كُلْ أَنْ بُرَعَاكَ فَغْلِهُ خَيْرُ كُلْ · جَدِيْدُ \* وَخَيْرًا لِإِخْرَابِ أَقَلُ مُهُمْ خَالِفَ نَفْسَلُ وَسَنَعَقَرُ كَالِطِ العُلَمَاءَ تَعْلَمُ وَخَشْيَتُهُ اللهِ جِمَاعُ الْإِيْمَانِ عَنْفُ أَشُولِكُ مَتَشْعِرِ إِ الْمَ مَانَ وَخُواللَّهُ يَقِ مِنْكُ فَا أَمُّنهُ فَيُعِلِّ اللَّهُ مَنْ مُ اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ يَبَعَيْنَ كَا مَنْهِي لَدِ لِمَا لَا تُعَارِقُهُ كَا يُعَارِّنَاكُ خَيْمًا الْمُحْابِ الْعُوْمُرِ عَلَى الْخَيْرِ فَأَعْمَلُهُمْ مِا لِبِرْ وَأَلْ فَعُهُمْ بِالْمُصَاحِبِ \* خُذُبِ صُلِحِ الْعَمِلِ وَخَالِلْ خَيْرَخِلِيْلِ فَانَ لِلْهُن مَا ٱلْشَبَ وَعُونَ الْآخِرَةِ مَعَ مَنْ آَعَبَ وَخِدْمَةُ الْجُسَدِ إِعْطَاقُهُ مَا يَسْتَلْغِيْرِ مِنَ الْمَلَادِ فِي الْمُعَالِّيُ الْمُعَا وَالْمُتَوْنِيَاتِ وَيَهُ وَلِكَ هَلَاكُ الْتَشْفِئِ خِدْمَهُ النَّفْقِ عِيالَتُهُا عَنِ الْلَذَاتِ وَالْمُقْتَنِيَّاتِ وَرِيَا ضَتُهَا إِلْعُلُومِ وَالْجِلَمُ وَالْجِهَادُهَا بِالْعِبَاءَ ابْ مَا لَظَاعَاتِ مَنِ ثَوَلِكُكُا ءًا الْنَسْ كَوَلِيْ الْأَخْلَ

أَبْنَاوَ الدُّنيا تَشِيْنُ الدِّبْ وَتُضْعِفُ الدِّقِينَ عَنْفُ المَّوبِ وَغَفَى الْمَصَرِوَةَ شَيْ الْقَصْدِ مِنْ آمَارَةً إِلاِنْعَالِ وَحُسِّى المتَدَتِّي ِخَطَلَالدُّنْمَا يَسِيرُ فَحَاصِلُهَا حَقِيرُ فَ فَجُنَّهُا مُنْقَدُّ وَعَلْ هِمُهَا عُرُفُزُ خِيَا نَتُمُ السَّتَسْبِلِمُ وَالْمِنْتِيرِ مِنْ أَفْظُ الأَمُوبِ وأغظم المشرفي ومنوب عذاب الستعيرو تعوله بضاهدت فيديد عن قوم ذَمَّهم اخْفَتْ عُقُوكُم وَسَنِهَتْ عُلُو مُكُمُّ فَا نُتُم عَنَ ضَ لِنَا نِلِ وَأَ كُلَةً كَا إَلِ وَفَرِيْسَةٌ لِصَالِيْ وَفَلْهِ الاستدفيرني مخاشلم النع فك لولا لحق وكز يَنْصُرُ عِلا الْمَاطِلُ خُلُقُ القُلُوبِ مِنَ المَّتَقَوَى يَمْلَا أُمِنْ فِتَنِ الدَّنْيا وَخَسْمَ يُنْفِي آَتْ يَهَا فَلَا اَلْمَاخِلَ بَنِنَ ا ثُنَيْنِ لَمِيدٌ خُلَاءً عِهَا مِهِمَا لِلْثَآثُ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْنِ عِنْ بَيْرَهِ كَالْمَتَةُ لِرَمُ عَلَيْ مَا يُدَةٍ لَمُنْهُ الَيْهَا حَالْمُسِّلُ خِدِيْنِهِ عَلَى غَيْرِ مُسْتِمْعٍ وَلَجْالِسُ يَوْالْجَالِسِ الِيُّ كَا يَسْقَفُّهُا \* خَمْشُ يُسْتَقَعَّىٰ مِنْ خَيْسٍ كُثْرُةُ الْجُورِ وْ الْعُلَاءِ وَالْحِرْقُ مِنْ الْمُعَلِّمِ وَالْفُلْوَ الْمُعْلِدِي الْمُعْلِدِي الْمُعْلِدِي يَ النِّسَاءَ وَتِهِ المَشَاّعُ إِلزَّنَا ۚ خَصْلَتَا نِ فِيهِمَا جِمَاءُ الْمُزَّفِّ ر إجْتِيَابُ النَّجُلِ مَا يُشِينُهُ وَلِكُشِنَا بُهُ مَا لِيَّ نَيْهُ وَخُذُوا مِنْ ﴿ كُلْ عِلْمِ أَحْسَنَهُ ۚ فَا اللَّهِٰ لَكُ أَوْ مِنْ كُلِّ نَهُمِ لَا نَكُمْ ثَيْكُمْ ثَيْكُولُونِ

وَاوُالِبَقَاءُ مَعَلُّ الْحِدِّنِينِينَ وَمَوْطِئَ الْأَبُولِ وَالصَّالِحِينَ كَارُ الفَنَآ؛ مَيْنُلُ الْعَارِمِيْنَ وَتَعَلُّ أَلَا شُوِّيَآٍّ وَكَالْمُتَعَرِّبُنَّ كَالِ الدَّاسَ تَأْمَنْ غَكَا يُكُورِ وَتَسْلَوْمِنْ مَكَا يَدِهِرُ دَالِالنَاسَ تُشْيَعُ بَإِخَا يُفِوْوَا لَتَهُم مِا لَبِتْرِمَّتُ اَضْغَا لَهُرُ دَالِئُ كُلَّ وَاخْلِفَ كُوْوِرُ تَنْظِ الْمُنْفَةَ وَتَعْزِلِ لَمُزَقَةً كُنْ الْكَلَامَ فِيمَا لَا يُعْزِينُكُ فَ فِي عَيْرِ مَعْ صِعِدِ وَنَ بَكُورَ مِسَلَبَتْ نِعْمَةٍ وَكُفُطْرٍ أَتَتَ عَلَى مُعْمِرٍ دَعَ مَا يُرِينًكَ إِيا مَلَا يُرِينًكُ وَغُ مَالاً يَغِينَكُ وَاشْتَعِلْ عُلِينًا لَا اللَّهِ مِنْ يَنْ يَكُ وَ الْمُنْكَ وَاللَّهُ لِلَّهُ الطَّعِيْدَةِ كُرَّ الشَّعَدُ فَالْمَدُ يُرْمِي إِلْكُ ويُسْتِنِنُهُ وَعَالَمُ لَا الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّرُ وَكَعَنَظُ مِنَ الْخَطَلِ مَا أَضَ الزَّلِكُ مَعِ الْحُسَدَ وَالِكَذِبَ وَالْجِعْدُ فَالْفَنْ ثَلْكَةً كُنُونِ الدِّيْ وَتُعَلِّلُ الزَّجُلَ وَعِ الْعَرِّلَ فِمَاكَا تَوْفُ وَلِلْخِطَابَ فِمَاكَا تُكَأَنُ وَاسْلَعَنْ طِيْفِ إِخَاخِفْتَ ضَلَالَتُهُ وَعِ الإنْبِقَاءُ مَوَانِهُ مِنْ أَسُو إِفْعًال المُعْتَدِيرِ وَلَعَذَا خَذَ يَجَزَاجِعِ العَظِّلِ ثَنْ يَغَعَ نَسْسَمَى مُوالْجَالُاجِي دَقَامُ الْيِنَى مِنَ أَغْظِرِ الْحِرَى \* دَوَا مُ الطَّاعَاتِ وَفِعْلُ الْغَيْرَاتِ لِكُمَّ إِلَى الْمُكُنَّ مَاتِ مِنْ كَالِ الْإِنْمَانِ وَافْفَهُلِ الإِحْسَانِ وَوَأَلْظُلُمْ يَسْلُ النِعَمْرِيَجُلُبُ النِّعَمُ كَوَامُ العَافِيرَ أَفَنَا أُعُطِيْرٍ وَأَفْضُلُ قِتْمٍ دَوَامُ الدِّنْ يُشِينُوا لْعَلْبِ وَالْفِكُرُ دَوَامُ الصَّرِعُ قُوالْ الطَّعْرِ

كان وَ وَمُن الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ى حكم اليوالمومنين علي بي إي طالب في الدعة في حرف الدَّال حَرِيْنُ عَقْلِ الرَّجُلِ قَوْلُهُ \* دَلِيْلًا صَلِ المَّرْ فِعْلَهُ \* وَلِيْلُ دَيْلِ عَبَّدِ وَنَعُنَهُ دَ لِيْلُ غَيْرَةً إِلْنَهُ لِيغَنَّتُهُ \* دَلِيْلُ وَيَعِ الرَّجُ لِنَوْاهُمُهُ دَوْلَةَ ٱلْكِرِيْمِ تَتْظِيرُ مَنَا قِبَهُ دَوْلَةُ اللَّذِيمِ تَكْفِينُ مَسَاوِيْهِ وَعَالِيْهُ دَوْلَتُ الْجَاهِلَ كَالْفَرْنِي الْفَقِرِ إِلَى النَّقَلَةُ دُوْلَةُ العَادِلِ مِنَ الْوَاجِمَاتِ وَلَمُ الْجَائِرِينَ الْمُعَلِنَاتِ وَلَهُ الْأَكَالِي مِن الْمُعَالِمَاتِ وَلَهُ الْأَكَالِي مِن اَفْضَلِ الْمَغَانِيرِ وَوَلَهُ اللِّيمَا مِرَمَذَ لَّهُ الكِرَامِ وُوَلُ الْمُثْرَادِيمَن الاَ خَيَارِ دُولُ الْغُارِ مَذَلَّهُ الْأَبْرَادِ دُولُ اللِّيامِ رَوْ نَوَايْدٍ الْاَيَّا مِرَّدَا لُالْفَغَارِ لَاَتَعْلُوا مِنْ كَرِيْمٍ وَلا يَسْتَقِتُ عَالَيْمُ مُدُولَةٌ الأَقْفَادِ مَنْ يَتِيمُ عَلَى الْجُورِ وَالفَسَادِ وَعُواطَاعُمُ الْبُغِي الْعِزَادِ وَاسْلُكُولْ سِبْلُ الطَّاعَةِ وَالإفْتِيَّادِ سَنَعَدُوا فِالمَادِ وَنُعُرّ يَنْنَعُ خَيْرُ مِنْ دِنْيَا إِرَيْضَ عُ كَاكُلُزُ حُنِي الْوَيْعِ عُزُوقِ النَّقِسَ عَنْ مَذَكَّمُ اللَّهُ عِوْرُهُمُ الغَفِيرِ إِنْ لَكُ عِنْدُ اللَّهِ مِنْ دِنْيَا لِلَّهِ فِي كَاعٍ دُغِي وَلِإِ وَغِي فَاسْجَعِبُولَ لِلدَّاعِ: وَانْبَعُوا الزَّاعِيُّ وَالْمِ لِمَلَاَّهِ عَنُوَفَةً وَبِالغَدْرِ مَوْصُوْفَةً كَاتُدُومُ اَخَوَا لُمَاكَا تَسَاَمُ ثُزَّالُهَا ذَاكْ هَانَتْ عَلَى زَيْهَا خَلَطَ حَلَا لَعَا يِحَرَامِهَا وَجُرُهَا بِثَرِهَا وَخُونُهَا بُرُهُا ا

وَّولة العاقل كالنبيتُّ عَنَّ العالم المالية

مِنْهَ أَلْتَيْنَ دَاكِرُ اللَّهِ مِنَ النَّالَيْنِ نِنِ وَكُزُلَاتُهِ جِلْاً مُ العُتُدُودِ وَطُعَالِنِنَةَ الْعَلَوبِ وَكُلُ لَلَّهِ قُونَ النُّغُوسِ وَجُالَمَنَمُ الْحَبُوبِ وَلَٰ كُلْ لِلْهِ يُنِينُ كُلِلْمَ آيُ وَيُونِسُ الضَّمَ مَنِي وَكُرُ اللَّهِ تَسْتِغَةُ بِدِالْمُولُ وَتَسْتَتِنِينُ بِدِالسَّرَانِينَ وَكُزُاللَّهِ كَوَا أُلِمَالِكُ التُّفُسِ، و كُرُاللَّهِ طَارِحُ اللَّوَأَ كَالِبُوسِ، وَكُرُاللَّهِ رَأَنُ اللَّهِ وَأَنْ اللَّهِ وَأَنْ كُلِّ مُوْمِنٍ وَبِعِنْهُ الشَّلَامَةُ مِنَ النَّنْ يَطَانِ وَكُلُ لَهُ دَعَامَةُ الإيْمَا بِ وَعِضَرُّ مِنَ النَّيْعَانِ وَكُرُلُ للهِ سَجِيَّيْهُ كُلِ تُحْرِسِ فَيْهُمُ عَلَى مُوْمِينٍ وَكُلُ لِلهِ مَسَرَّةُ كُلِ مُتَّتِى وَلَذَّةُ كُلِ مُوْمِينٍ وَكُلُ لَآخِرَةِ وَمَا وَتُنْفِقًا أَوْ وَكُلُلُمُ لِمَا أَذَكُما لَا ثُولُ الْمَا وَكُلُلُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذُّنْهَا وُلَ الرِّجَالِيْ خَيْبَتِهِ الْأَمَالِ وُطَالِعُقِلَ لَا نَيْكُونُ الْأَعْنُ إخْمَالٍ وَا جُمَالٍ وَافْهَالِ الْأَدْمَا بُ الْعَقِلَ بَيْنَ الْعُوِّي وَالشَّهُونَةِ كُولُ الدُّنيَا عِنْ الْأَخِرَةِ وَمَابُ البَّصَ خَبْرُ مِنْ عَمَالًا لَبُصِرَةً نَدَعَابُ النَّظِرِ خَيْرُمِنَ النَّظِرِ لِيَ مَا يُوْجِبُ الْعِنْنَةِ ، كَدْبُ الطَّعَ وَالشَّرَّةَ وَعَلَيْكَ بِلَزُمُعِ العِغَيْرَوَالوَّيُعِ ذُرُمَا قُلَّ لِمَا كُثُرُ فَهَاضَاقَ لِمَا اسْتَعَ عَدَرِلُلْ ِسْلَافَ مُسْتَعِدًا كَاذَكُنْ عُوالْمِعْ عَلَا دَلِلْ عَلْبَكَ إِلِيَةِ مِن وَقَرْنُهُ مِالْعَنَاءِ وَبَقِرَةٌ فَعَالِمِ اللَّهَا عُدْرِ السَّرْقَ فَانَ الْمُنْرِقَ كَايُخُنْ جُودَ لُهُ وَكَايُنِ كُرُفَعُ وَكُولُهُ وَلِلْجَسُلُ

وَالنَّفْسُ دَوَامُرا لَغَفْلَةِ يَغِيى البَفِئِيَّةَ وَدُوَامُ العِبَا دَوْبُرْهَاتُ الظَّغَرِ بِالسَّعَادَةِ وَ تَدَعَلَمُ الشُّكُرِ عُنُواتُ ذَكِ إِلْزَمَا كِدَةٌ دُعَلَمُ الِفَلْ وَكِدِي وَالْحَذَرِيُونِ الزَّلَاكَ يَنِعِيُّ مِنَ الْعِيْرِ دُوَامْ الماغِبَادِيُؤَدِيْ إِلَى الْمِنْ سِبْعَارِ وَيُغْرُولُا ذُورَ جَائِزُ ذَرَكُ الْخَيْرَاتِ بِلُزُقُ مِ الطَّاعَاتِ كَرَكُ السَّعَادَاتِ بِمُبَادَدُهِ الْخَيْلُ ۗ وَلِا عَمَالِ النَّاكِيَاتِ ثُدَّوَا لَنَفْسِ القَوْمُ عَنِ الْمَوْيَ وَالْجَنِيمُ مَنْ لَذَاتِ النُّنْيَأَ كُوا وُولِ بِالنَّقُوكِي الْإَسْفَا مُرْفَا إِنْكَا رُوفًا إِلَّمَا الجمامرواعتروا بمن أضاعها فكايغترب كبرمن أطاعها كَانُ عُلَا لِلْفَضَبَ بِالْعَمْتِ وَلَلْنَّعُوَّةِ بِالْعَقْلِ كُلُووالْجُوْرِ إِلْمُدَالِ وَدَاوُواا لَفَغُرِ مِالصَّدَقَةِ وَالْبَذْ لِوَ دَعَا كُمْ زَيَّكُمْ سِمَام نَنفَوْتُ وَوَلَّيْتُمْ وَدَعَاكُمُ الشَّيْطَاكَ فَاسْتَجْبُتُمْ وَأَفْبُكُنُّمُ وَكَاكُمُ اللَّهُ بُنُكَانُد إِلَى دَارِ الْبُفَارِ وَقُرَارَةِ الْخُلُودِ وَالنَّفَاءِ وَتُحَاوَرُ النَّبْيَا فالشعكاء فعفينة كأغرضتم وكعنكم الأنتاراني فكازي الَّشْقَاءِ وَمَعَلِ الغَنَاءِ وَالْفِلِ البَّلْدِ وَالغَنَاءِ فَا طَعْتُمُ وَعِلْ الْمُدَوِّ فأشرغ نتزه ومذاورد سحكما ميرا لمومنوعلى اليطالفي الله عنه في حرف الذال قعالم ، وَالْمُوا لِللهِ سِمَامُ مُعَالِمُ مُمَالِمُ اللهِ مِنْ مُمَالِمُ مُعِمِلِمُ المُعَلِمُ مُلْكُمُ مُلِمِ مِمَالِمُ مُمَالِمُ مُمالِمُ مِمالِمُ مُمالِمُ م اللهِ مُوَا نِسُهُ وَكُولُ للهِ نُورُ إِنْهَا بِالْمُطَارِدُهُ السَّيْطَالِ وَكُولُللهِ

وَفَنَا وَالْمُ بَمَا لِيه غُرُورِ لِلْأَمَا لِي وَانْفِي نَضِي السعنه على رحل تعالى نَوَالَ مَيْغَوْمِهُ مُن كُلُّكُ أَفُ ظُلْمُهُ الْحِدَاقَالَ فَعَلُ وَالْحِيارَةُ عَدَلًا ومغاص حكواميرالمومنيى علىين ابإطالب فياللهنه ي حن الما بلغظ بحمامه قولم ، زجرًا لله اسَلَّعَرَفَ مَدْ رَعُ ولمريَعَدْ طَوْرَهُ كَحِرَ اللهُ عَبَدًا كَافَبُ ذَنْيَهُ مَخَافَ رَبِّي رَحِمُ اللهُ المَرُّ لَقَلَّرُ فَاعْتَبْرُ فَاغْتَبْرُ فَاغْتَبْرُ فَاعْتَبْرُ فَالْبَصْلُ رَحِم اللَّهُ ٱمثِّلًا إِنَّعَظَ وَاذْ دُجَرُ وَانْتَغَعُ مِا لِعِيْرُ رَجِمُ لِللَّهُ امْرُلْحَبُلُ القَبْرَهَ طِيَّةَ حَيَا بِتِرَوَالنَّقُويُ عُدَّةً وَفَا بِتِرُ وَحِرَاللَّهُ امْرُأَ بَاذَك الكتل وَاحْدَى العَمَلُ لِلْالِفَا مُتِهِ وَعُكَّلِّكُ لَامَتِهُ رُحِمُ لِللَّهُ الشُّلُّ تَعَرَّلُهَ مَلَ مَا كَا كَا كَا كَا خَلُوا غَنْنَ مِلْ لَمَالُ وَنُزُقَدُ مِنَ الْعَبُلُ مَحِمَرا لَّلَهُ ا مَنَّ اغْتَمَامُ المَعَلَ وَبِادَ رَالْعَمَلُ وَأَكْمُنْسُ مِنْ وَجِلٍّ رَحِمَ اللَّهُ ا مُرَّأً غَالَبَ الْمَعَى وَلَقَلَتَ مِنْ حَبَايِلِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُنَّا وُحُرِلَّهُ عَبْوًا سَيَعَ كُلْمًا فَنَعَى وَجُعِي إِلَى نَشَادٍ فَدَنَا فَأَخَذَ بَجُرُهُ مَادٍ نَعِنَا مُرَجِم اللهُ امْرَلُ عَلِم أَن نَفْسَهُ خُطَاءُ إِلَا أَجِلِم فَهَادُ رُعُمُلُهُ وَقَصْرَامَكُ وَجِرَا لَهُ نَعْلَاكِا فِي حَتًّا فَاعَا نَ عَلَيْمِ وَلَا بَعْلًا فَرْخَهُ وَكَانَ عَنَّا بِالْجِقِّ عَلَى صَاحِبِمُ رُحِمُ لِلَّهُ الْمُزُّلُ بَادَ لَالْأَجَلَ وَأَكْذَبُ الأَمَلُ وَأَخْلَصَ الْعَمَلُ وَحِمَ اللهُ امْرَأَا خَيَا حَقًّا

فَاذَ العَيْلَ عِلْانُورَ كَايَدُرَكُ مَعْلَلُهُ وَكَا يُحْدُدُ أَوْهُ وَلَكُ الغَايَاتِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا ذُو كُاللَّهُ فِينِ وَالْجُمَا عَمَاتٍ وَمَّيَّ إِمَّا أَفُّلُ رَهِيْنَتُهُ كَانَا بِهِ زَعِيْمٌ إِنَّ مَنَ صَرَّحَتْ لُمُ الْعِبَنُ عَمَّا يَفَ يَدَفِيرِ مِنَ الْمُثَلَاتِ تَجُلَّزَةُ النَّعْوَي عَنْ نَعْتُم النُّهُمَا بِدِلَّ فِي نَشْسِكَ وَجِنَّ فِي دِنْنِكِ فَصُ أَجْرَتَكَ وَانْبَرِكْ دُنْيَاكُ كُذَّى مَنْ شَوَايَعِ المِرَيْنِ وَحَطَا تُغُوزُا لْمُسْلِمِينَ وَاحْرُنْ دِنَيْلَ وَامَا نَتَكَ بِإِنْمَا فِكَ مِن تَفْسِكُ وَالعَمَلُ بِالعَدْلِينِ وَعَبَيْكُ دُو الا فْضَالِ مَشْكُونُ إلْسِيَا مُوَ انْدُوالْعَرُونِ مُحَوُدُ الْعَادُةِ فَو الكرم جبينا الشيم مندر الزنعر وصول الزجر ذوالغزن المُبْعِرُهُ مَنْزِكَةُ فَا لَهَا وَارِهُ عَظَمْتُ كَالْحِبُلِ الَّذِي كُا تُرْعِرُفُهُ الْمِيَاجُ وَالنَّهِيْ تُنْفِطِنُ الدِّيَّ مَنْزِكَةٍ كَالْكُلَّادِ الَّذِي تُخْرِكُهُ مَوًّا لَنَّهِ مِعْ أَدُولِ الْمِينُوبِ يُحِبُّونَ إِشَاعَةً مَعَ إِيَّ النَّاسِ لِيَسْبِعَ لَهُمُ الْعُذْرُيْدِ مَعَالِيْهِمْ وَلِوْلَا أَنْسُكُمْ بِتُرَكِ الْعَادُاتِ وَقُوْدُ مِهَا لِيَ مِعْ الطَّاعَاتِ وَحِيَّاهُ هَا أَعْبَاءُ الْمُعَارِمُ وَلَوْقًا بِيغِلْ الْكَارِمِ وَصُونَىٰ هَاعَنْ دَنْسَ الْمَأْ أَرْمُ ۚ ذَكِّ عَتَكُوبِالْاَدِ كَا نُذُكًا النَّالُ وَإِلْحَظِبِ ذَلِّلْ فَنْسَكَرِ بِالطَّاعَتِرِ وَكُلَّهَا بِالفَّنَاعَةِ مُخَفِّعْنُ مِنْهِ الطَّلَبِ وَلَجْمِلُ فِي الْمُكْتَدَبِ ذَكُ الرِّجَالِ فِالطَّامِ

رَأْسُ الْعَيُوبِ ٱلْجِعْدُ وَلَاسُ الْأَفَاتِ ٱلْوَلَهُ إِللَّمَّارِتَ مَلْشَى الذِينَ إَكْسِرَابُ الحُسَدَابِ الْحُسَدَابِ كُلُسُ العَقِل الْوَكْرُدُ إِيَا الْنَارِي مُنَا أَنْ الجَعْلِ مُعَادَاءُ النَّاسِ كُانُ الوَيْعِ تَكُ الْطَيَعِ وَلَا شُ الْحِكُمَةِ تَجُنَّبُ الْمُنْيَعِ وَلَى السَّغَ أَتَغِينُ العَطَآرَا كُنُ الشَّعَاذِ الرُّهُدُيَةِ الرَّنْيَا كُنْ الْحِكَمَةِ مَالَ وَ النَّارِي كُلُّ شُهِ إِنْهُ إِن الْإِخْسَاكُ إِنَّ النَّارِي الْمُخْسَاكُ إِنَّ النَّارِي ا مَا سَى الْمُنَا أَيْلِ إِصْطِنَاعُ الأَفاَ مِنِكَ لَاسُ النَّفَ آنِيلِ إِصْطِنَاعُ أُلَا رَا فِي الْكَاعَةِ الرِضَا وَأَسُ الدِّيْنِ مُعَالَعَةُ الْمُعَا لَأْسُ الْحِكْمَةِ لَزُقُ مُ الْحِقُّ فَطَاعَتُهُ الْمُحِقِّ الْكُنُّ الْإِيمَا لِاحْتُهُ الْمُنْكِّ وَالْمَيْكِيْ بِالْصِدْقِ كُنْسُ اللَّمْ الْمِنْدَا نَمْ كُنُ أَنْ الْمِنْكَانَ الما مَا نَدُو كُلُ فَ الْعَنَاعَةِ الرَّضَا كُنْ مُ الْعَقْلِ مُجَاهَدَةُ الْحَرَيُّ كَانُ الْأَفَاتِ الْفَكْرُبِالْدُنْيَا وَلَنُ الْإِسْلَامِ لُزُوْمُ الْمِنْفِ كُ مُن الْمِيَّا سَوْ إِسْنِعًا لُ الرِّفْقِ كُ أَنُّ العِلْمِ المَّيْنُ كِنِيَ الْمَغَلَاتِ وَإِظْهَارُ يَعْنُودِ هَا وَقَنْعُ مَذْمُوْمِهَا وَقَلْم ىضى الله عند فيد بلفظ رب ، رُبِّ كَارْفِت خَجْلُ رُبُّ أَمِّنْ وَجِلْ رُبِّ سَلِ إِلْقَاعِدِ أَنَّ سَارِهِ لِكَافِي أَنَّ كَلَامٍ كُلًا مِنْ رُبّ كَلَامِر كَا عُسُمًا مُرْبُ عَادِد لِهِ جَانِينُ رُبُّ كَابِح خَارِينَ

مَلَمَا تَبَاطِلًا وَدَحَضَ الجَوْرَعَا فَأَمَرِ الْعَذَلَ وَجِرِ اللَّهُ الْمُثَلُّ ٱلْجَهَرَ نَفْسَهُ عَنْ مَعاصِي اللهِ بِلْجَامِهَا فَقَا دَهَ لِلْكُطَاعُمْ الله بإمامها أدجم الله امراً فَهَ فَازَعَ نَفْسِه إلَى المعَي فَعَا نَمَا وَفَا دَهَا إِلَى طَاعَةِ اللهِ بِعِنَا نِهَا \* وَجَراللَّهُ امْتَكَاخَلَ مِنْ حَيَا إِهِ لِوَتِ وَمِنْ فَنَآدٍ لِلْعَآدِ، وَمِنْ ذَاهِبٍ لِمَا أَيْرِ وَحِمَر اللهُ امْرُلُ تَوَيْعَ عَنِ الْمَارِمِ وَتَحَمَّلُ الْغَارِمَ وَنَا فَتَى يُهُ مُبَا دَرَةٍ جَزِيلٍ لِمُغَا بِفِرُ وَقَوْلِم ضِي اللهُ عَنْهِ لمِنظ لأس الأشكاب المِندَق كالت المِكْمَة لُزُوعُ الْجَنَاكُ مَا أَي الْعِلِمُ الْرَفْقُ الْأَشُ الْجَعَلِ الْخُرْقُ كُلُّسُ الإسْلَامِ الْأَمَانَدُ وَأَنْ الْبَقَادِ ٱلْجِيَّانَةُ وَكُنَّ اللَّهِ يَتِ حِدْتُ ٱلْيَعْيُوعِ كُلُّ تَى ١٨ يُحْسَانِ ٱلْمُحْسَانُ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَانُ الْعَانِبِ النَّرَةُ كَأْنُ كُلِّ شَيِّرًا لِمُعَنَّمُ كُلُّ شُالاِسْبُصَالِ اَلْهِكُرَةُ وَكُنِّ الْعِلْمُ الْجُلْزِكُ أَنَّ الْفَضَّا ثِيلَ الْعَلَمُ وَكُنَّ الْجُلْرِ ٱلكَظْمُ رَانُسَ الْتَغْوِيَ مَرَكُ التَعَوِي مَنْ الشَّهُوَّةُ كُلُّ فَ الغَفَالَيْل مِلْكُ الغَفَيِ وَإِمَّا تَهُ الشَّهُونِ وَأَسُ الْجَهُلِ الْجُونُ كُأْسُ الِي بَمَا إِنَّ الصَّبْعُ كُلُّ سُ السُّعْنِي الْعُنْفُ كُلُّسُ الْوَبْعِ غَضَّ الكل فِ كُنْ الْمُعَايَّدِ الشَّرَةُ كُنْ أَنْ الزَّوْ لَيِّلِ ٱلْحُسُسَدُ

لاسى

هُوَكَ الْوُهُ رُبِّ مَرْجُوْمِ مِنْ بَلَارٍ مُورِدَا وَهُ رُبِّ مُبَتِّلًى مُفْوع كَرِيا لْبَلْوَي ا رُبَّ مُنْعَبِر عَلَيْهُ مُسْتَدَّكِح بِالنَّعْيُ وُبَّ جَمْل ٱنْفَعَ وَنُ حِلْمِ رُزَّةِ حَدْبٍ اَغَوَّد وَن سِلْمُ رُزَّةِ سُكُوْتٍ ٱبْلَغَ عِنْ كَلَامِ و كُبَّ كَلَامِ الْحَنْعَ أَنْفَذَ مِنْ سِهَا مِ رُبِّ لَذَهْ رِفِيهَا الِحَامُ وُرَبَّ غَيْرًا فَعُرُونَ نَفِيرٍ وُتَ زِي أَهُمُ أَخْتُرُ وِينَ كُلِّ حَقِيْزُ كُبَّ فَقِيْرَاغَنِي وَنَ كُلِّ غَيْنٍ وُبَّ فَقُرْعَادَ إِ الْعِنَا الْبَاقِ وَنَ عِنَّا أَمْرَتَ الْفَقْرَا لَهَا يَوْ رُبِّ مَعُونٍ كَانَتُكُ دُهُ وَبَهُ وَإِنَّا يَسُنُّهُ أُوتَ جَامِعٍ لِمَنْ كَأَيْفُكُو ا رُبَّ وَرِيْبٍ ٱبْعَلَ مِنْ بَعِيدٍ وُبَّ صَرِيْقٍ حَسُودٌ وُرَّبَّ بَعِيْدِ افْرُدُ مِنْ كُلِّ وَيْ الْمَ عِنْدُ عَنْ كَيْرُجِينِ الْهُ مُتَكِّرْدٍ وِيْ تَنْيْ فِيهِ أَفَتُهُ أَبُّ صَرِيْنِ يُؤْتِي وَنْ جَعْرُر لَامْ وَنِيْتِهُ رُبَّ مُعْتَالِ مَنْ عَنْهُ حِيْلَتُهُ رُبِّ مَلُومِ كَاذَنْتِ لِمُ وُبُّ مُسَرِّبً كَادِيْنَ لَهُ رُبُّ مُوَاصَلَةٍ خَيْرُمَهِا الْقَطِيْعَةُ زُنَّ دَنِّ مِقْدُاك العُعُونَةِ عليه إعْلَامُ الْمُذْنِبِ مِرُوبٌ مَوْهِبَةِ خَعُ مُنهَا الْجَيْعَةُ نَتَ بُخِرَمِ أَغَيَّ عَنِ الإَعْتِذَارِعِنَهُ الْإِقْرَارُمِ وُبَ كِبَنِي فَ ذَّيْلُ تَسْتَضْغِرُهُ كُبَّ صَغِيْرِ مِنْ عُلِلَّ تُسْتَلِّبُرُهُ كُبِّ يَسِيْرٍا فَي مِنْ كِنْ إِنْ مِنْ مِنْ إِنْدُرُ مِنْ كِنْسُ إِنْ مَعْ فَيْ أَدُّتْ إِلَيْ تَضْلَيْلُ

رُبّ دَايْبٍ مُفِيّع أَنْ مَنُورٌ دُوْمُتُعْمَع أَرْبُ عَاطِب بَعْدَا السَّلَامَةِ ثُرَبَّ سَالِم بَعْنَا لَتَكَامَرُهُ رُبِّعُطِبٍ نَعْمَا طَلِّهِ نزبَّ طَنِ يَعُوْدُ كَالْحَرِّبُ ثُوبَ كَلِيْرِ سَلَّبُ بِعَيْرٌ وَبُ نُوْجِ عَادَتُ نَعْصَةً أُرُبَّ غِنِي إِذَلَّ مِنْ نَغْلِهِ لُكِ فِعْ إِعَزُّ مِنْ ٱسَدِّ وُبَّ حَرْفٍ جَلَبَ حَنْفًا وُبَ أَضِ (نَعْلَتَ خَوْفًا \* رُبَّ سَاعٍ فِيهَا يَضُرُّهُ \* أُرْبِّ كَارِجٍ لِلنَّهُ كَالْيَةُ كُورُبِّ لَغُو عَبْلِبُ شَوَّا رُبِ لَهُو يُوْجِنُ حُوَّا رُبِ قَوْلٍ اَ شَدُّمِ فَالْمِ رُبِّ فِنْتَنَةِ أَنَارَهَا قَوْلُ رُبِّ الْمِنْتَةِ تَخْتُ مُنَّةً مُرَّبُ عُمُل ٱفْسَدَدُ تُدُالِينَةُ وَجَا كَلِحُنْتَ أَمْلُ ثُبَّ رِبَيَّةً أَنْعٌ وَنَ مُهُلُ رُبِّ صَلَفِ الْمُرَثَّ تَلَغًا ' كُبُّ سَلَبٍ عَا دَخَلَفًا 'رَبُّ عَالِمِ ثَتَلُهُ عِنْدُ وَتَ جَامِلِ عَالِيهِ جَهْلُو وَتُ جُرِيْهِ فَتَلَا جُرْضَةً مُرَبِّ كَلْوِرَجَابُهُ الشُّكُونُ مُرَّبُ نَظِق أَحْسَى منهُ العَّمَثُ مُرَبّ دَوَادٍ جَلَبُ دُوا ثُنْ فَهُ كُوا إِنْ لَكُلُبُ كُونًا ثُنَا كُنْ أَنْ إِلَيْهِ إِنْ فَرَادٍ إِلَيْ خِرَمَا بِ وَرَبَ أَنَاجٍ يَوْقُلُ إِلَا خُسُوابٍ وُرَبَ لِسَابِ أَنِّ عَلَى إِنْسَافِ رُبَّ خَوْقِ يَعُودُ بِالْمَانِ ثُنَّ كُمْ عَلَمْ كَادِبٍ كِمْ مَلْ عَايْبِ رُبِّ رَجَّاءٍ خَلِّيْبِ رَكَامُ كَاذِيهِ رُبُّ حَرِيدِ جُزِيثُ مِنْ لَفُظْرِ وَبَ صَالَمَ غِرُسَتْ مِنْ لَحَظِمْ (بَ مُغْيُوطٍ بِكِيَّا إِ

نسفا

مَوْلَكُ الْمُرْكِ وَإِلْمَا الْمُرْكِينِ مِلْكُ أَرْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَعِيْلُهُ الْجَنَّةُ كُلِّكِ الْعَكَمَةِ مُشْرِقٌ عَلِي اللَّهِي وَكُلِّكِ اللَّهَا اللَّهِ وَكُلِّكِ اللَّهَ مُتَعَرِّضُ لِلْبَلَاءِ وَدُّ الشَّهُوةِ أَفْضَى لَمَا وَقَضَا فَهَا اَشَدُّ لَمَا ا كَلِبُ الْظَالْمِ لِلْهُ مِن مَنكَبُهُ كُلِكِ الْعُنْفِي لِيَعَنْرُعِلِهِ مُعْلَكِمْ رَدْعَ الْمَغْسِ عَنِ الْعَوَى ٱلْجِهَادُ الْأَكْبُرُ زَدِ الْجُرُمِنَ حَيْثُ بَكَالُغَامَة كَا يَرَخُ النَّاكِ إِلِهِ النَّزِرُ دُعُ النَّفِي عَنِي الْهَوِي هُوَ إِنِّهَا وَالنَّافِعُ لَنْعُ الْإِرْصِ تَعْشِمُ النَّذَرَ وَالْطَامِعُ كُرَّ الْعَقِبِ بِالْجِلْمِ لَمُزَّهُ الْحِلْمُ رُحُوا يَعِ الْكَارِمِرَوَادْ لِحُوانِهِ مَا جَيِّمِ مَنْ مُونَا لِيْرُ رَدْعُ النَّفْرِ مَنْ أَخَانِ الَّمْنِيا ثَمْرَةُ العَقِلِ وَهُ كُوالنَّفِسِ مَن مَّنوهِ إِلْعَوَى فَتَرَةُ النَّبْلِ رَقِعَبْلُ المَلِ نَنْحُ مِنَ الزَّلُ وَيْعُ الْعَزُيْنِيْمُ مُ الْعَلَّادُونَ فَعُ الشَّهْوَةِ مَالِعَفَيِ جِمَادُ النِّبَكَادِ أُنَدُ طَالبَادِرَةَ بِالْجِلْرُونُول الْجَعَلَ بِالعِلْمُ وَتَ مِنْ مَنْسَلَ عِنْدَ الشَّهُولِتِ وَأَقِينَهَا عَلَي كِمَا رَاللَّهِ عِنْدَا لَتُنْبِهَاتِ وَنِي الْفَشِى وَجِهَادُ عَاعَنَ الْهُويَيْهَا بَنْعُ الْرَيْاتُ وَيُهَاعِفُ الْمُسَتَاتِ رِضًا الْمُتَعَنِّى غَالَيْرٌ كُا تُذَكِّ رَضَا الله سِحان ٱفْتُ عَابَيْ يُمْدُلُ كُوضًا تعربُ عَانهُ مَعْنُ وَ بِطَاعَيْهِ إِنْ لَكُنْ اللَّهُ لَكُلُّكُ فَايِحٌ نَفْسَكُ مِنَ طَلِيهِ رَضَالَ عَنْ نَفْسِكُ مِنْ فَسَا دِغْفِكُ مِضَالً

رُبُ مُعَاصَلَةٍ أَذَن إِنَّ مَنْفِينُ لِ وَبَ أَجِ لَمْ تَلِدُهُ أَمَّلُ ُرْتِ عِلِمْ الدِّي إِلَى مَعَلِّمِتُ لَنَّ كُنْ مُلُولٍ كَا يُسْتَطاعُ فِرَاقَهُ سُتِ فَايْتِ مَا يُنْدَلُ كِمَا فَدُ كُتِ مَا جِعِ مِنَ اللَّهَا عِنْدُكَ مُتَهَمِّرٌ رُبِّ مُنْعِ اِلْمِلْمِ لَيْسَ بِعَالِمِ وَتِ صَادِقٍ عِنْدَكَ مِنْ الدُّنْيَا مُكَذَّبِ وُبَّ عَلَيْ وَرِمِنَ الدُّنيَا عِنْدَكَ غَيْرُ مُحْتُنَدٍ ا نُبَّ أَمِرِغَيْنُ مُنْ تَقِيرٍ وَتِ زَاجِرٍ غَيْنُ مُؤْكَ جَرِو نَبُ وَاعِظِ غَيْرُمُو تَبُعَ وَبَ عَالِمِ غَيْرُمُنْتُفِعَ وُبَخِيثُ كايزتعب كُن غَيْرُفا جَاكُ مِن حَيْثُ كَايَعَ سَبِهُ وَمَا نَفَهُ غَيْرًا لِنَاجِ إِنَّهَا عُتَى المُستَنْصِةُ أَنَّهَا أَصَابُ العُمِي فَصْدُهُ \* رُبُّهَا أَخْطَادُ البِصِيْرُ مُنْ لَمُ الْدُمُ الْدُمُا كَانَ الْلَهُ الْدُمُ الْدُمُ الْمُعَاكَانَ الْمَاءُ شَعَاءً \* أَنْهَا سَأَلْتَ النَّيْقُ فَلُم لِغُطُهُ وَاعْطِيْتَ خَيْلًا مند ونها غَرِيَّ شَارِقٌ بِالمَارَ فَلَ رِيْدٍ وَنَهَا أُدْرِكُ الظُّنُّ بِالتَّوَابِ وَتَمَاعَزَ المُطْلَبُ وَالْمِلْسِنَابُ فَالْمَادُنَ لَمَا الْمُرَكَّ الْعَاجِزُ حَاجَتُهُ وَمَا خَرِسَ الْمِلِيغُ عَنْ حَجَّتِهِ أَنَّ مَا عَنِي اللَّمِيثِ عَن التَوابِ وُزَمَا إِنْ يَحَ عَلِي الْفَصِيحِ الْجَوَابُ رَبِّيا كَجُهَّمَ عِلْمُونُ كالما تَنْغَصَ الشُرُقِ رُوك تِما أَبِينِكُ مِنْ مَا مَبَكُ كُفّا دُهِيك مِنْ نَعْسِكَ وَفُولِم رَضِي الله عنه فِيهِ بِاللفظ المطالق،

رِضَا الْعَبْدِيَ فَ نَفْسِرٍ مَعْرُفُ لُ بِسَغْطِرَةٍ وَضَا الْمَوْلِيَّةِ نَشْيِهِ بُزِهَا قُسَعَافَةٍ عَقْلِهُ زَقِيَ فَبَلَالِفِعْلِ كَيْكَا تُعَابُ بِمَا تَنْعَلُ وَقِيمُ الْمَتَأَيِّ اَفْضَلُ مِنْ بَدِيَّةِ ٱلْجِلِ وَمِاوِدٍ من حكمرا ميرالمومنين علي باليطالب في الله عنه يعرف الزاي تَكُونَةُ الْعِلْمِ نَشَرُهُ \* زَكَنَّ الْجَاءِ كَبْدُلُهُ مَنْكُونَةُ الْحِيلُمِ الإعتِمَانُ كَنَّعُ الْمَالِ الْإِفْضَالُ زَكَوَةُ الْقُدُرُةِ الْمِنْفَافُ اللَّهُ المُّكُونُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا ٱنَكِي مِن إِمَانَبِرِ السِّنَانِ ۚ زَكَى ۗ الْبَكْنِ الْجِعَا دُوَالِصِيَامُ ۖ فَكُوهُ اليسَار بِزَالِجِيرَاتِ وَصِلَتُهُ الْمُ زَحَامِ زَكُمَةُ الْحِجَةِ السَّعِيُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَنْكُونُ النَّاعِ الْجَهَارُةِ عِبْدِلُ اللَّهِ فَكُونُ الشَّلُطَا \* مِيْ الْمُعْوَفِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِمِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِ بَذِكُهِ لِمُتَعَقِّرِ وَلِجْهَا كُوالنَّنْسِيَةِ العَمَلِ بِجُ زِّنَا يَرَةُ الِنْفِلِ عَلَي الَقُوْلِ الْمُسَى فَضُلِّرٍ فَنَعْضُ الِنِعْلِ عَنِ الْقَوْلُ الْعَجْرُ وَبُلِرَّ إِنْ مِيْ طُولُهِ أَمْلِكَ فِي فَصُلَ جَلِكُ وَكَا تَعْفَى لَكُ صِحَةُ جِسْمِكُ فَسَلَامَةُ أَنْسِكَ فَانْ مُنْكَةُ الْعُيْرَ قَلِيْكُمُّ وَسَلَامَةُ الْجِسْمِ مُعْقِيلًا كُنْ وَلَا لَمُمَّ الْجُسْمِ مُعْقِيلًا وَمُلَامِنًا الْمُعْرِقُ وَلَيْكُمْ وَسَلَامَةُ الْجُسْمِ مُعْقِيلًا وَمُنْ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُعْمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يُعْمُ وَلَا لَعْمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُعْرِقُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ المُفَاحَبِةِ الْإِخِمَّالُّ أَنْ فِي الرِيَاسَةِ الإِنْفَالُ أَنْ فِي الْحِلْمِ الْحُلْمُ كَنْ الْمِنْعِيرِ صِلَةُ النَّحِيرُ زَيُّ الْمِتِّيمِ رَفِي اللِّرَيْمَ فَتِ الْمَتِيلِمُعْلُ

بِالدُّنيا مِنْ سُزَّةُ إِخِيًّا رِكُ مَشَقًاءِ جَدِّلُ بِخِينَ الذُّلَّ اللُّهُ مَنْ مُنْ كُولِيَ إِلَّهُ كُونَ مُنَّا الشُّعَفَّاءِ تُسْتُلُولُ الرُّخْمَةُ الشُّعُفَّاءِ تُسْتُلُولُ الرُّخْمَةُ رَضِيَ بِالِحُمَّا فِ طَالِدُ الْحِرْزِقِ مِنَ اللِّيمَامِ وَأَيُّ النَّيْعَ إِحَدُ إِلَيَّ مِنْ جَلِدِ الْعُلَامِ كُلُوبُ الْأَهْرَالِ كَلْسِبُ الْأَمُوالَ كُوبُ المَفْتِاعِ تَقِطَعُ رَقَابَ الرِّجَالِ وَغَبَّةُ العَاقِلِ الْكَفِّرَةُ وَهَمَّةً الْجَاحِلِ فِي الْمُمَاقَةِ وَكُونِ الْمَعَاطِبِ عَنْوَانِ الْمُمَاقَةُ وَلَيْ الْرَجُلِ مِنْ اَنْ عَقِلِهِ مِنْ قُ كُلِّ الْمِرِي مُعَدِّنْ كَنْفُورْ مِراً جَلِرُ لُكُ الْعُامِل يُغِين وَأَيُّ الْهَارِ مِلْ يُزْدِي وَايُ الرَّجُلِ عَلَى فَدْرِ بَخْرِ عُرُرُفَّ المَوْعِلَى فَدْدِ بِنِيْتِهِ ﴾ رَبُّ المَوْمُ فِ أَحْسُ مِنِ أَنْبَكُ الْمِيْرُ مِغْقُ المَنْ وَسَعَافُ كُبِبُهُ إِلَى أَعْلِلْنِمِ كَحَمُّ مَنْ كَايَحُمُ لِنَاعُ الْخَمْ كَاسْتِبْكَا وُمَنَ لَيْنَةِي كُفِلِكُ الأُمْثَرُ كَيُولُ الرَّجُلِ مُنْجُارِعَفْلِم وَكِتَا بُهُ أَلْكُ مِنْ نُعْلِمِ أَنْ فَلِم أَنْ فَلَا يُنْفِرُ الْظَلَامُ كَأَتُ قَدْ وَرُدُ بِ الأَخْلَعَا لُ يُوْتَتِّرِكُ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَفْتَى وُسُلُ أَتِهِ بِعَا لَهُ تَرَاجِعَهُ المَقِيْ طَالسُّفَالَ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْخَلْقِ وَتُبَبُّ الْعَالِمِ أَعْلَى الْمَالِبَ مَا قِبِ العَمَّا قِبِ تَنْغُ مِنَ الْعَاطِبِ وَسُولُكُ تَنْجُاكُ عُمَّلًا كَالْتِمَاكُ دَلِيْلُ خَلِمَكَ رُسُولُكُ مِنْبِزَاتُ نُعْلِكُ وَتَعْلَمُ اللَّهِ مُنْ بِنَطِحُ عَيْنَاكُ كَفَاهِيَّةُ العُشِينِ مِنْ الْمُنْ عَنَاكَنَهُ الْعَقِلِ كُنْتَبُرُ فِي الرَّضَا كَالْمُنَّانِ وَالْزَ

الأنْ مِنْدَة وقول رضي الله عندفيرة ذكراً كايماك ذُلِق لَنْ الْ تَعْبَ وَفِيَّةٌ لِمَنْ لَكَ كَلَّ وَلَاحَةً لِنَ فَيْضَ وَجَنَّهُ لِمُنْ صَبِّرُ نِدْ يَا صَطِئَاعِ الْمَغُ فِي وَالْجِرُ مِن إِسَلَادِ الإِحْسَانِ فَالِّرْ ٱبْقِيَ دُخُولًا وَأَجْمَلُ وِكُولًا وَلَيْ الْفَيْنَةُ الْفَيْنَةُ الْفَرْنَا فِي الْفَالَةُ الْفَيْنَةُ اللَّهِمَ ٱلْتَحْدُ عِلَيْهِ زَمَادَةُ الشَّوِّكَذَاءُهُ وَمَكَزَّلُةٌ ثُنَّيَدُ الْبُواطِنِ اَجْمَلُ فِي زِنْيَنِيرِ النَّطُاهِ رِكَنْيُهُ الْإِيمَاكِ كَلَهُ أَنْ الشَّرَائِرِ وَحُنْنُ العَمَالِينَا لَغَمَا هِ زَلَّهُ الْعَدَمِ أَهَو لُ إِسْتِمَالِ ۚ وَلَّهُ ٱلِلْسَاكِ ٱشَدَّ عَلَكِ ثِادَةُ النَّهَنَ ثُرِّدِيْ مِا لُوَّةً ﴿ زُمَادَةُ النَّجَ تَشِينُ الْغُنُونَ وَتُعْسِدُ الْمُغُونَةُ زِنُوا اَنْسَكُم فَثَالَاتُ تُوازَنُوا عَاسِهِ فَا تَبْلَأَنْ مَمَاسَعِلَ كَتَنَفَّمُول مِنْ اضِعِي المَنكَاقِ فَنْلَعُنْ السِّيكَافِ وكاورد تنحكرام إلومنوع ليبراط طالب فياه ومندع حروالسبع فأ سَبَبُ الْمُتَبِيرَالسَّخَآهُ الْمُسْبَبُ الْإِنْبِلُافِ الْفَكَآدُ السَّبُ صَلَاح الِدِّنِي العَنَّعُ عَسَبَ فَسَادِ الْبَعِنِي الطَّعْ سَبَبُ صَلَحَ لِإِنَّا التَّنْوَي، سَبِّ فَسَادِ العَقِل الْمُوَى سَبِّ الشَّيَّا كُبِّ النَّسَاءُ سَبَتِ زَعَالِ النِعَمِرِ الكُوَّاتَ سَبَبُ الْمُعَيِّرُا الْحِسَانَ سَبُلِعَكِب طَاعَةُ الغَفَيبِ سَبَ تَزْكِيَةُ الْاَخْدَانِ حُتَىٰ الْأَدُبِ اللَّهُ المسَلَكَ سَبُ الِغَنِي الْحِفْلُ السَبَبُ الِتِسَاكِرَةِ السَّخَارِ السَّنَاءِ

كَنْ الْلَكِ الْعَدْلُ زَيْنَ إِلِيهَا وَالْوَتَعُ كَذَيْنَ الْجِبَا وَجَ ٱلمُشْوَعَ وَيْنُ الْمِكْمَةِ ٱلْزُّمْدُيةِ التَّرْسَاءُ ثَنْيُ الرِّيْوِ الْفَيْزِ الْفَيْزِ الْفَيْزِ الْفَيْزِ تَلْمُ الْعَالِم تُشْرِدُ عَوَالِم وَيَعَالِهُ إِنْكِارَةُ أَمِيْتِ اللَّهِ أَمَّن مِنْ عَذَابِ جَهَّنَم زَكِّتُ العَالِم كَا نَلِسَارِ السَّغِيْنَةِ تَغَنَّتُ وَتُغْرَقُ مَعَهَا عَيْهَا ۗ نَطَالُ البِعِمِ عَنْ مُعْوِيدًا لِلَّهِ سَهَا وَالنَّعْضِيرَةِ يُتَأْرِهَا لَكُمُّ اللَّهُ يَأْيِنَعَكِي ٱلْمُلِّكِ وَتُعِيْدِنَ بِالْمُلْكِ نَعْدُلُ فِهِ اللَّهِ لِيَغِينَكَ وَغَيْبَكُ فِهَا مُرْدِيَّكُ فَكُمُّ اللَّمَانِ مَا فِي عَلَى الإسْمَانِ اللَّهَابِ النَّدُونِ مُخِيِّحِ السِّنَاكِ أَنَّهُ العَامِلِ عَذَقَ مُرْ اللَّهِ عِلْ مَعَنُفُ اللَّهِ عِلْ مَعَنُفُ الْأَرْ العَاقِلِ شَيْنِيدَةُ أَلْمِكَا يَرُّ زَكْرُ العَالِم كِنَيْرَةُ الْجِنَانِيرُ زَالِدَةً الَعَنْلُ بِنَجِي مِنَادَةُ أَ الْجَعْلِ تُرْدِي وَكَالُ الدُولِ بِاصْطِلَا السِّنَولُ زِيَا دَةُ الشُّكُرُ وَعِلَةُ الرَّحِمِ يَنْ يَالِثُ الِنَعُ وَنَفِيَعَانٍ فِي الأَجَلِ ذُهُدُا لَمُؤنِثَاكَ مِنْ عَلَى قَدْرِينْقَرِهِ مِمَا يَبْقِي زَادُالُومِ اللَّهِ لِيَا الْمَخِرَةِ النَّغُ وَالنَّفِيَّ وَعَادَةُ الدُّنيَا تُنسِدُ الْمَجْرَةُ وَرُرْفَ الله اللَّهُ عَلَى عَلَمُ الْمِكَانِيُّ مِنْ اللَّهِ الْمُكَانِيِّةِ وَفُولُواللَّهِ فَجَالِسُوا فِي اللَّهِ وَأَعْطُوا فِي اللَّهِ وَامْنُعُوا فِي اللَّهِ وَلَا لِمُواا غَمَّا أَ اللهِ وَعَلْصِلُولَا وُلِيَّاءً للَّهِ زَخَارِفُ الدَّنْ تُنْسِدُ الْعُنُولَ الفَعْنِعَةُ كَمَا نُ العَادِلِ خَيْرًا لاَ زُمِنَةً كُمَا كُ الْجَائِرِ شُتَى

المَزِرَادِ مُنسَى الإنتِسُكُ المُراسُنَةُ الأَخْيَارِ لِنِي الكَلَامِ وَإِفْشًا وَ الشَّلَا مِرْسُنِيَّ الْخَلْقِ شُوْرُ وَالْإِسْآءَةُ إِلِيَّ الْحُبِّي لَوْمْ سُوَّالْخَلِقَ تَسْ فَرِي مِن مُ سُوعُ البَّتَةِ بَرَكَاءُ دَفِق مُسْوَالْفِعْلِ دَلِيْلُ لُوْمِ الأَسْلِ سُلْطًا نُهُ الدُّنبَا ذُكُّ وَعُلَيْهَا سِعْلُ سُوًّا لَتَوْبِيرِ سَبَبِ الْمُتَوْمِيرَ سُولُ التَّذِيدِ مِنْمَالُ العَقِلَ سُولُ الطِّن إلَمْشِوبَ مُثَلِّا فِرْ كَا فَنِحُ النَّالِمْ وَسُنُوكَ الطَّلِنِ بِمَنَّ كَا يَخُدُ مِنَ اللَّومِ \* سُنُوا الْعَلِقَ يُفْسِلُ الْمُورَ وَيَبْعَثُ عَلِي الشُّرُورِ مُرُورُ الدُّنيا عُرُورٌ وَمُتَاعُها تَبُونٌ اسْلَطَانُ العاقِل مَنْفُرُ مَنَا قِيرُ سُلَطَانُ الْجَاءِلُ بِيَرِي مُعَالِيْهِمُ سَامِعُ وَكُوْ اللهِ ذَالِرْ سَاءَةُ نُدَلِّ كَا تَغِيرُ بِعِزَّ الدُّهُ مُ سَامِعُ هُجُ العَوْلِ مُرَّبُّكُ الْغَآيِلِ سَاعِدُ الْحَالَ عَلَى كُلِّ حَالِ وَيُلْ مَعَهُ حَيْثُمَا ثَالَ هُ سُمَا مِعُ الغِيْبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابَيْنِ مُسَاحَةُ أَعْلِلْ لَا لَهِ الْمُعْتَاءُ وَالْمُتَعَوَّفَ مُوفَ يَأْنِيَكَ ٱجَلَّى فَا يَجِلْ فِي الطَّلْبِ سُوفَ يَأْنِيْلُ مَا تُرِيلُ فَخَفًّا يَهِ الْكُنْسَبِ سُوْتِولِ إِنَاكُمُ بِالضَّلَقَةِ "سُوْسُولاً نَشُكُمُ بِالْوَرَةِ كُافُطْ مَنْظَاكُم إِلْمُلَدِّة وبِيَاسَتُم النَّفِس أَفْضَلُ سِيَاسَةٍ وَمِنَا يَسَرُ الْعِلْمِ ٱشْرَفُ رِمَا يَسَةٍ مُسِيّاً سَمُ الدِّيْنِ مُحْتِي العَرْجَ وَالدِّيْنِ عِلَا مُعَلِّي الْجَنَّةِ الْخُلُومُ فِي عَسِياسَةُ الْعَدْلِ ثَلَاثُ لِيْنَ فِي حَزْمِ وَاسْتَغْصَا الْحَدْ عَدَلِ وَافِضَالُ فِي تَصَدِي مُنْوُا لِمُنْكِي يُوحِنَى الوَّرِيْبُ وَيُنَقِّمُ الْمُعِيْدُ

الشَّغَنَّأُوكُنُّرَةُ المِعَادُ سَبِبُ الْهَيَاجِ الْكِكَجُ سَبَبُ زَعَالِ السَّارِ سَنَّعُ الْمُحَتَّجُ سَبَبُ الْعِفْرُ الْمِيَّا وَكُسَبُ صَالَحِ النَّسْ الْمُرُونُ عَدِاللَّهُ مَا تُسْبَبُ العَقِرَ إِلاِنرَافُ صَبَبُ الْوُقِيَرُ الإِخْرِلَانُ مُسْبَبُ المَنَاعِةِ العَفَانُ مُسَبِّبُ الغُورِ الْمُنْوَةُ مُسَبِّبُ الْتَرْغُلِمُ النَّفُوةُ سَبِّتُ الْوَقَا رِالْحِلْةُ سُبَبُ الْمُنْفِيِّرِ الْعِلْمُ مُسَبِّبُ السَّلَامُ الصَّفَى سَبِّبَ الْغَوْثُ الْمَوْتُ سَبَّبُ الْإِخْلَاصِ الْيَعِينُ سَبَّبُ الْوَيْعِ فَيَّةُ ٱللِّرِيْنِ سَبَبُ المنزَةِ إِنَّ لَنْكُ سُبُ ٱلْمُلَالُ ٱلْمِثْرُكُ سَبَبُ مَسَارِدا لِدِبْنِ الْعَوَى سَبَبُ فَسَارِدا لَعَقْلِ حُرِّ الدِّنيا لَمُسَبِّ إِلزَيْدِ المتنكر كتبت تحقل النقير الكفؤ سبب الميتز البغز كسبه بمكاح النَّفِسَ الْعَلَعَ السَّبُ فَسُادِ الْوَيْعِ الْعَلَمْ السَّبُ الْتُلْعِيْرِ سُوَّوْ التَّذِينِهُ وقِعَهُ رَضِي الله عند فيه با للعِظ المطلق سُنَّتُمُ الكِرَامِ مَنَّا دُفُ الْمُ نِعْمَامُ اسْنَتُمُ اللِّيمَامِ فَيْخُ الكَلَامُ سِكَاحُ الجَهَلِ السُّنَعَ رُحُ يِسِلَكُ الْجُرْضِ الشُّرَّةُ إِسِلَكُ اللَّهِ الْحَسَدُ سِلَكِمُ النِّرْ الْحِقْلُ اللَّهُ الكِرُامِ الفِّقَارُ بِالعُمُودِ السُّنَّةُ اللَّيْامِ الْحِجُودَ اللَّهِ سُنَّتُمُ الكِرُامِ الجَوْدُ عُسِلَحُ المُؤْمِنِ الدُّعَا وَسُلَحُ المُؤْمِنِ النَّعَا وَسُلَحُ المُؤْمِنِ العَبْرِ، عَلَى البَلَاءِ وَالشُّكُرُيِّةِ النَّحَارِ ؛ سَعَادَهُ المَنْ النَّتَاعَةُ وَالرِّحَا ﴾ يسكك المذنب الإنترنفال وسكخ المكانيم الإنتفاق السنتة

كَمَّنَّةُ وَإِنَّ أَذَعْتَهُ كَانَ ثُبُورَكَ عُسَامِعِ الْغِينَيَّةُ تَرْزُلُمْ لِلْغَنَّابِ تَعْعُ الْأُدُكِ كَمَا يَنْفَعُ مَعَ الْخَفَلَةِ القَلْبِ مِنْكُمُ الشِّرَفِ النَّوَاضُعُ السَّخَاءُ مَّاع سَوِيْعُ تَخَا وَطَالِبْ بَعِيْ رَجَا \* سُنُّ النَّوْنُ يُزْرِيْ بِالبَهَا ، وَلِلْرُقِي مُنْتُوكًا لَمْنْطِق يُزْرِيْ بِإِلْقَلْكِرِ وَيُفْسِيلُ الْمُنْوَة سَالِهِ الدَّهْ مَاذَكَ لَكُ فَتُعَدُّهُ وَلِمْ نَخَاطِ إِنِّنِي رَجَالَّكُرُّ مِندُ سَعَادَهُ النَّجُل يُع إِحَدَازِهِ تَنِيرٍ وَالْمَعَلُ كُلِّحُرْتِهِ النُّوُّالُقُلِّ يُرْدِيْ فُصَاحِبُهُ وَيُعَيْنَ نَجَابِبَهِ مَنْتُعَ أَلُولُ حُطُومُ كَيْنُ مِنْ وَالِظَالُومِ عَنُومِ لِيَقَ الجَوَارِ عَلاِسَا أَهُ لِيَا الْأَبْرُارِ مِنْ أَغْظِ اللَّهِ مِرْسُولُ الْخُلُقِ سُوْءُ الْخَالَقِ إِلَى الْحَسِي لُوْمُرَّسَنَكُ لِرَمَّاءِ بَغِيْرِ جَقِّمًا يَدْعُولِكِي حُلُولِ الْبَغْمَةِ وَذُوالُ النِعْمَةِ مُسَلِلْ لَمُوْفِقَ مَنْ يَيْسَا وُكِلْ صَافِعِيْهُ إِلَيْ مَنْ يَلْمُو رِيْلُ اَسِيْرَكُ فَافِ اَفْتَدُيْتُهُ صِرْتَ اَسِيْرُهُ \* سِتَّةُ كُنُتُهُ وَهِا مَعْلًا اليِّجَالِ الرِّضَا وَالْغَضَبُ والْمَ مَن وَالرَّحَبُ وَاللَّغُ وَالرَّغَبُ سِتَّةً تُخْتَبُوها دِيْنَ الْمَجْلِقُنَّهُ الْمِيْنِ وَحِلْفُ الْيَعِيْمِي فَرَيُّكُ النِّغَذِي رَمِّغَاكَبُهُ الْعَرِّي وَفِلْهُ الرَّغَنِ وَالْإِجْمَالُ فِي الطَّلِبُ سِنَامُ الذِيْ اَلْصَبْرُ الْمَقِينَ وَالْعَامَانُ الْحَدِّي \* سِتَنْ كُاكُا وُقَ الْعَيْدُ، وَالْزَيْشِينَ وَالدَّيْنُ وَالْمَذِي تَوَالْمَنْ أَهُ وَالْطَبِيُّ مُسْلُونِي قَبْلُ الْهُ تَنْقِلْكُ فَإِنَّى رَجُلُ فِي السَّمَاءِ ٱخْبُرُ مِنكُم رِجُلُ فِي الأَرْضِ مُسَارِئُ وَاللَّهُ الطَّاعَاتِ

سُوُونُوالْفُونِ بِطَاعَةِ رَبِّهِ وَحُزْنُهُ عَلِيٰ ذُنْبِهِ اسْلُعَالَا بُنَّ لَكَ مِنْ عِلْمُ هِ كَا تَعُذَرُ فِي جَعْلِمُ سُلَّكِي الْرَفِيقِ بُدُلَالطَّرْفِيعِ سَلُوا لَهَ العَفْقَ وَالْعَافِيَّةَ وَجُنْنَ النَّوْفِيقِ سُرْعَى الْجَارِفَيْلَ اللاب سَادَةُ أَهْلِ لَجُنَّةِ لَا نُعِيَّا ﴿ لَا أَبُولُ اللَّهِ مَا مَا مُلَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَتُولَ الرِّجَالِ المُفَاحَبَةُ وَالْمُعَامَلَةُ وَالْحِكَايَةُ وَالْعَرْلُ وَالْعِبَا فَالْغَفَّةُ سَكُوا لَلْهَ سُحَامُ الْعَافِيَّةُ مِنْ سَنُونِيلِ الْفَكِي وَفَقِ النَّفِيا ۗ مَا يَا إِلَهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَشَامِّراً خُرَاكَ سَالِمِ النَّاسَ تَسُلَمُ دُنِيَاكَ سَالِمِ النَّاسَ تَسْلُمُ وَاعْلُ الِلَّجْرَةِ تَغْتَمُ اللَّهِ إِلَا مِرابَقِهُ وَا مُرَولِتِهِ فَالْمَا لَنَ تَعِلُّوا السِّنظِيرَ ﴿ سَلَامَةُ الْعَيْشِي فِيهِ الْمَدَارَاةِ وُسِنَّةً فُنْتَبَى بِعَاعُقُلُ النَّاسِ الْجَامِوْدَ الغَضَبِ والصَّرُعِيُّ للرَّعْبِ طَالْعَضْدُ عِنْ الرَّعْبِ وَيَعْوَى السِّعَلُيُّلِ كال و الماكان و والماكان الماكان البين عام الماكان سُمارًا مِن وَاعْدَالُ اللَّهُ مِنْ سَلَامَتُم الْمِنْفِي وَالنَّذِي وَالنَّذِي وَالنَّامِعُ مَعُواللَّهِ يْعَاكُ الْمَغِيْنَ وَيَنِيمَ الْمُتَّنَّا فِينِ كُمُ الْمُنْفِيدِ بِدِكْرِاللَّهِ خُلْمَانُ العَارِفِينَ وَحَالَوا لُ الْمُتَوْفِينَ السَّهُ اللَّيْلِينِ كَاعَمُ اللَّهِ إِنَّهُ وَلِيْلِ وَرَفْضَةُ السُّولَةُ إِسَمَ الْعُيِّرُ فِي بِذِكْرِ اللهِ فِينَمُ الْأُولِيَا وَيُجْمِيِّهُ الأَثْنِيَّارُ وَسَنِيَةٌ نَسُولُ خَيْرُ مِنْ حَسَنَةٍ فَغِبْكُ وَسِّرُ مُرْضَكُ إِنْ

كَلَامَةُ بَيَاتٌ وَصَمْتُهُ أَفْتَحُ لِسَانٍ مَسَلُوا تُنَهُ الْإِيَّانَ فَعُلُوا رِمُوكِبِ الْعُرَابِ، سَكُونُ النَّفِي إِلَّا الدُّنْيَا مِنَ أَعْظِمِ الْفُرُورِ سَكُرُ الْعَغَلَمَ وَالْعَرُورِ إِنْعَدُ إِنَّا قَرْ بِنْ سَكُلُ لِنُورٍ سُوا الْعَقُوبَةِ مِنْ لُومُ النَّفَقِ ومماورد من حكم المير المؤمنين علي بنائد طالب بغي الله عنه في حرف المتين بلفظ شكر قى لم شُكُرًا لِفِكَ بِطُولِ النَّنَآءِ شُكُرُمَنَ فَوْقَا بِعِدُقِ الْأَوْمُشَكُّنُ نَظِيْرِكَ بِحُسُنِ الْإِنْحَاءُ شَكْرُسَّ دُوْيَكُ بِسَبَبِ الْعَطَارُ شَكُرُ الْنِعُم عِصَّةً مِنَ النِّعَيرِ لَتُكُرُ لِإِلَدِ يَدُرًا لِنَعِرُ أَتَكُرُ النِّعَ يَرَيُهِا ويُنجِب جَندِ بَدَهَا شُكُرُ النِعَهُ آمَانُ مِن عَوْنِلْهِا كُلُسِلُمِّ الْبُالِيَّا لِيَكُ تُلْكُلُونُ مِن يَظْعُرُ فِي عَلِم شُكُرٌ لِمُنَافِقٌ لَا يَجَافَرُ لِمِانَهُ مُنْكُرُ يَعْمَرُ سَلَافَرٌ يَغْفِي بِجُنْدُدِ يَغْرِمُ سَنَا بِفَرْ مُشَكًّا بِغَهُ أَسْلَانِهُم يُفَاعِنُها وَيَزِيدُهَأَ شُكُ النِعَرِيُوجِ وَزِيدَهَ الْكُفْرُهَا بْرَهَا يُحُودِ هَا \* تُشَكُّو لِهِ عَلَى عِنْ حُلُولِ الْقِعْرَةِ الشَّكُ العَالِم عَلَى عِلْمِ مَعَلَّهِ مِ وَيَذْلُهُ النَّعَوْدِ، مُتَّكُرُكُ الِلَّهِ ضِي عَنْكَ يَوْنِدُهُ وَهَا وَقَا انْتُكُرُكُ لِلنَّاخِطِ عَلَيْكَ يُوْجِبُ لَكُ مِنْدَ صَلَامًا وَيُعَظُّوا ﴿ وَقَالُ ضِيالِهُ لرجلهناله بعلد مَثَلُاتَ الطَّاهِبَ وَنُفِرُكُ لِكُنَّةِ اللَّهُوبِ وَيَلْعُ أَشُكُّا وَهُ وَفَتَ بِنَهُ \* فَتُكُرُ } لا خسَانِ مَنَ أَنْهَ عَلَى سُرِيْدٍ وَدُكُو الجِيلِ

وَسَا بِعُو إِلَّهِ وَعُلِوا لَشَالِمًا تِ فَإِنْ قَصْرِ بُمْ فَإِلَّاكُمُ أَنْ تَغُمُوا عَنَ أَدَآوِ الغَرَّانِينِ سَلُونِي فَبَلَ أَنْ تَنْعِرُهِ فِي فَوْ القرِمَا فِي الْعَرَانِ آيَةً الْا وَإِنَّا أَعُلَمْ وَفِعْ مَنْ نَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ يَهُ مَوْلَ وَجَيْلِ فِي رَنْيْ وَهَبَيْكِ فَلْمَا عَفُوكًا وَلِيَمَانًا ذَاطِقًا وسِيٌّ مِن قُواعِدٍ الذنين إخْلَاصُ اليَعِيْنِ وَنَضْحُ الْمُنْلِمِينَ وَأَقَامَتُ الصَّلَوْءَ وَإِنْيَا ۗ الزَّكُوةِ فَجَ الْبَيْتِ وَالزُّعْدُ فِي الذِيبًا مُنْوُ الْكُونُ نُلْدُ لِالْعَيْقِ كَعَلَاكِ النَّفْشِيُّ سُوِّءُ المُنْكِنَّ يُوْجِنِّي النَّفْسَى وَيَزِفَعُ الْأَثَّنُّ مُلُف الْتُلُوبَ عَنِ المُوَةَاتِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرُّقَالِ الرُّقَالِ المُكالِيُونِ بذُكْرِ اللهِ حَرِيْصَةُ السَّعَلَ وَنُرُّهُمُ الأَوْلِيَارُ سَا بِعُوالاً هَرُ فَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكَأُنُ مَنْقَطِعَ بِهِم الأَمَلُ فَيْرَهِفَهُمْ الْأَجَلُ سَانِعُوا الأَجَلَ وَلَحْسِنُولَا لَعَمَلُ شُعُدُولِ المَهْلُ سَنَهُكَ عَلَى مَن فَفَكَ جَهْلُمُ دِي ا سَنَهُكُ عَلَى مَنْ دُوْمَكُ جَهْلُ مُرْبِي السَّهُكُ عَلِي مَنْ يَوْ دُرُجِيلٌ فَعَالٌ كَنْتَا رِالْدِيكِيْنِ وَهِ إِنَّى كُولِ شِ الكَلِيِّينِ وَكُنْ يُفْتِرُ فَا لِآجَرُكُيْنِ اَفَ مَنْفُوحَيْنِ وَلِيْنَ ذَرِلِكَ فِعُلَ لِحُكَمِ وِلَاسْنَةُ الْعُقَلَ وَوَلَالَكُ فَ يَعْلُمُ مَنْكُ فِيكُونَ أَنْنَكُ مِنْكُ وَكُلُومُ وَأَنْتَ أَنْتُكُ مِنْ وَلَالْمُ وفولد دخييا المه عنه فيه زة ذكر رسول ا المه مليا له عليه ل سَنَّتُمُ الْقُصْلِ وَفِعْلُمُ الرُّشَكُ وَفَوْلُم الفَصْلُ وَكُلُمُ العَدْ لُ

المنام

صُمِّنًا وَ شَكُوا لَعُوْ لِ مَا فَعَضَ لَغِضَم بَعْضًا وَشُرًّا وَخُلِّمَا مُنْ يَنْبُعِي لَل شَرْيَعُوم اللَّهُ أَلْمَاسٍ مَنْ كَا يَشْكُ الْبِعْدَةُ وَلَا يُرْعَي الْحُرُمَةُ شَرُّ ٱصْدِقَائِكَ مَنْ تَتَكَلَّفُ لِمُ شَتْرُالْعِلْمِ عِلْمِ لا يَعْمَلُ مِهُ فَتَرُلِاغْوَانِ الْخَاذِلُ الشَّرُلُ الْمُعَابِ الْجَارِهِ أَنْسُلُ أَمْوَالِ مَالَم مُغْزَجٌ منه حَقُّ اللهِ سِعاد مُ تَسْرُلُا شَرُ إِن مَن كَا بَسْغِيقٍ مِنَ النَّاسِ وَلا يَخَافُ اللَّهُ سُمَّا مَرْ مَنْ أَكُمْ وَطَافِ مَنْ لَا أَصَ فِيمِ الفُطَّا لُ المَّالِمُ فَن سَعَى بالإِخْلُابِ وَشِيلِ مِسَانَ أَمْرُ لِاخْدَاتِ الْمُرْصِلُ عِنْدَالرُّجَا ﴿ وَالْفَاصِلُ عِنْدَا لَلِكَا وَمُثَرَّا خِفَائِلُ مِنْ أَغِرَاكُ بُعِوْءٍ وَوَلَّهُ لِمِالدَيْدًا \* نَتُل الْفَضَاةِ مَنْ جَارَت تَضِيَّتُ مِنْ الْأَلْمِ مِنْ ظُلُم رَعِيَّتُهُ اللَّهُ وَعَيْنَهُ اللَّهُ الانتعرِ اَكْتُرُهَا سُنَّا مُنْ شُرُّ الرَّفَّ لِالْتُرْمُ الْفَلَا الْفَكْرِ الْمُنْ النَّرُالِ المحنِ حُتُ الدُّنِيَّ أَمُثُوالَعَوْرَ فَقُرُ النَّفْسِ فَشَرُّ لا مُعْرِالْرِضَا عَن النَّفْسِ تَسْلُلُ مَا دِ خَلَهُ النُّكُنُّ شَرْ إِخْلَاكُ ثُنَّ لِ أَنْكُ فَي دَا هَذَكُ فَي نَفْسِلَ فَعَا ثَرَّكَ عَيْبَكُ فَتْرَا كُلَّايِقِ ٱلْكِيرِ أَلْكِيرُ فَتُرَّا كَا نَشَرَا إِنْ يَنْجُعُ بِالنِّيرُ مَنْ البِيْمِ اللَّهِبُ مَثَنَّهُ الْمِينَةِ فِيرالعُرُ اللَّعَبُ مُثَرَّا وَالْمُلَافَأَ المُدَامِنَ مُشَرُّ النَّوَالِ مَا تَعَلَّمُ الْمَكُلُ وَتَعَقَّمُ الْمَنْ مُشَرُّ النَّرَ الْمَاسِ مَن كَا يُفْتِحِ خَيْرُةُ فَكَا يُوْمَنُ مَنْ أَمْرُةً مُشَالِخًا يَكُ مُنْ تَشَبَّطُ عَنِ الْفَرْبَيْظُلُ مَعَى عَزُ النَّاسِ مَن كَا يُعْزَمِدُ الْأَمَا لَهُ وَلِيَحْتَنِكِ (لَيْهَالَهُ مُتَزَّلْقًامُ

تغرليبره وقوله رضي الله عنه فيه للفنط شسس مَّنْ لِمَا نِعَالِمُ مَا جَلَبُ لِأَنَّا مِنْ شَدُّ لِمَ مُؤَالِمُ مَا كُلْتُ كُوَّا مُوا سَّتْ لِلْأَرَادِ مَاخَالَوَ الشِّرِيْوَةُ أَشَرُ لَا نَعَالِمَا هَلَمِ الْفَيْنِعَةُ شَمَّالْنَاسِ مَن يَعْنَى يَظْلِمُ النَّاسَ فَتُكُالِنَا سِ مَن يَغُشُ الذَّاسَ شَوْمًا صَحِبَ المَوْالْحَسَدُ كَ شَرْمَ اسْكَنَ الْعَلَبَ ٱلْحِفْدُ شَنْ الْمَعَ إِنِّي الْجَمْلُ سَنْ رُاللُّوكِ مَن خَالَى الْعَلْ لَأَسْرُ لِأَمُّوالِ مَاكَرِيْقِي عَنْ صَاحِبِهُ مَنْزُلِكَ إِلَى مَاكَمُ يُنْفَقَ عَ سَبِينِ لِاللَّهِ مِنْمُولُم تُؤَدَّزَكُونَ مُنْ تَرَّالِهِ لَادِ بَلَدُكَاكَامَنَ فِيهِ وَلِاخْصَ الْمُتُرَالْنَاسِ مَنْ ٧ يَعْبَلُ الْعُنْدُ وَكُلُ يُعِبِّلُ الْذَنْبُ فَتُرْ الزَّقْبَ إِن مَنْ كَافَا إِنْ أَثْرُ الْكَاوْمَةُ يَخَافُهُ الْبَرِيْ مُنْتَرَّاهُ فَالْدِالْعَاقُ مُنْزًّا لِمُخْلَاقِ اللَّذِبُ وَالنِّغَا فَي مُنْ الخُولَ بَلُ مَنْ النَّصَالُ بِالبَّاطِلُ مُنْ صَاحَبُتَ الْجَامِلُ عُلْمُ مَنْ صَاحَبُتَ الْجَامِلُ تَتْرَالُوْرُرِيِّ مِنْ كَا تَدِلْلَ شَرَارِ وَنِيْلُ تَتْرُلُوْ مِّنَ مَنْ كَا تَالْفَوْرِ عِلْيم إِيِّ أَتُرَا لِولِمُ مَا أَضْمَكَ بِرَضَاءَكَ شَرُّ لِعَرَامَا أَضْمَرُتُ مِرْمَعَادَكُ وَ مَنْ مُالْقِيْ يَوْالْمُلُولِ الْفُلُولِ مَنْمُ مِاللَّهُ مُكَامِ الْمُنْ وَفَتَرُ الفَّفُولُ } شَتْل لَنْنَا و ما جري عَلِي الْسِنَة الأشراب عُرُاخِوا بَلُ مَن أَجْرَجُ لا مُلَالَةٍ وَلَكِيّاً كَرِيدًا عُوْلَ لِي مَنْ تُلِكَا يُوعِمُ خَيْرُونِ خَيْرِكِي يُعُمُ مَنْ سُنَّ النَّاسِ مَنْ يَوِي كَنْهُ خَيْرُهُمْ شَكَّالنَّاسِ مَنَ كَايْبِكِيْ أَنْ يَكِهُ النَّاكُ

ن عالقد

المُذْنِبِ إِقْرَانُ وَكُونَ مُنَهُ اعْتَذَانُ وَكُنْ أَنْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّ وَتَبْغَيُ بَيْعَتُمْ وَبِينَ عَمِلِ مُنْفِئِ مُوفَ مُنْلُوكِ مِنْ مُنْفِي مِنْوَارُولُ شَجَاعَةُ التَجُلِعَلِي قَدْرِهِمْتِهِ وَغَيْرَهُمُ عَلِي فَكْرِحِتِّيرِمُ نَيْنًا لِهُ لاَيْعُونُ فَفَالِهَا الْمَنْ فَقَدُهُمَا لِنَّبَابُ كَالْعَامِيَّةُ \* نَتُبُانٍ كَا يَعْ فَ تَدَيُّهُا إِنَّا مَنْ سُلِهُمَا الْغِنَا وَالْفُتُدُمُّ النَّيْلُ وِ لَايُونَفُ مِنْهَا الْمُرْضُ وَحُوالَقُلَ مَرًا لُنُتُولِ أَنْهُمَّا بِ كَاسَلُم عَاجِبَهُمَا الظَّارُ وَالنَّدُ سَّيِّنَآبِ كَا تُتَلِّعُ عَا تَيْمَا العِلْمُ وَالْعَقْلُ تَتَنْيَآبِ كَا يُوْزُكُ قَالُهُما العَفْنُ والعَدُلُ شَيْرًا بِهِ أَمَا مِلْأُلُ الدِّيْ الْقِدْقُ وَالدِّيشِ أَسْيًا \* كَا يُوارِنْهُمَا عَمُلُ حَن العَيعَ وَالْوَحْسَانُ إِلَا الْمُؤْمِنِينَ وَتَلَاّهُ الْمُوْمِ مِنْ تُقَوِّ النَّرُهِ وَصَغَفُ الدِّيْنِ شِنَّكُهُ الجُنِسِ مِنْ عَجْزِ النَّفْسِ وَضَعِفَ الْمِعَيِّينِ شُغِلَ مِنَ الْجَمْنَةِ وَالنَّا ثِأَمَا مُدَ شَعِعًلَ مُرْكِاتَتُ الْغَاَّةُ وَعَرَضًا ۚ وَاللَّهِ شِعَانِهُ مَلِ مُلْ إِنْ يُمُهُ ٱلْعُقَلَّةِ وَلَهُ النَّفَوُقِ وَقِلَّةُ الْغَغْلَةِ شِيِّمَةُ الْمَ تِقِتَاءُ إِغْنِنَا مُرا لَهُلَةٍ وَالتَّرَقُوكُ لِلرِغْلَةِ تُتُقُالَ مَعْ إِلْفِتُنَا رِبِهُ عُنِ الَّهَا وَ أَنْكُو فُولاً نَتُسُكُمُ إِلَا بَعِيْمِ المتحرة الجُنَّتِر يُجِنُّوا لَوْتَ كَنَّفَتُوا الْمِيَّاةَ فَتَرَعُ اللَّهُ اللَّ كَثُمُ أَلَا سَلَامَ فَسَفَلَ شُرَا تَعِيمُ وَأَعَنَّا أَزُكَا مَدَعَلَى مَنْ حَارَبُهُ فَتُستَّى أَلاَ عَلَاهِ ٱلْعَدُهِ مَعْقَالَ وَالْمَنْ الْمُرْمِلَيْدَةً وَمُنْ الْمُلْخَةِ [ جُلُخُ

مَنْ لاَيْعَنُو عَنِ الذَّلَّةِ ولا يَسْتُوا لَعَوْرَةٍ فَشَرُّ النَّاسِ مَن يُعِينُ عَلَيَ الْمُظَلُومِ مِنْ أَلْمَاسِ مِن اذَّرُعَ اللَّوْمُ وَنَصْ الْطُلُومُ مُثْلِ إِنَّكُ وَاغَشَّهُ لِل كَنَ اغْلَلَ بَالْعَاجِلَةِ وَالْهَاكَ عِنَ الْأَجِلَةِ مَثْرُ الْمَاسِ مَنْ كَانَ مُسَيِّعًا لِعِيُوبِ النَّاسِ مَيًّا عَيْ مُعَالِيهِ مُشَرًّا لَنَّاسِ مَنْ تَخْشَى إِلَمَا سَ فِي رَبِّهِ وَكَا يَخْشَى رَبِّم وَعِ النَّاسِ مُشَرُّ إِلَيْارِي مَنْ يَنْبَغِي الْغَوَّ إِلْيَالِينَاسِ مَثَرُ النَّارَى السِّرِيْجِ الْمُعْلَابِ مُثْرُلُا تَوَابِ الَّقِيْ أَوْرِبِيَابِ شَرَّا لَعُلُوبِ ٱلنَّنَاكُ فِي إِيمَابِرُ فَيْرًا لَهُ فِي الْمُتَكَّ مِا حَسَامِنهُ شَرُّ لِللَّهُ مِن السَّفْظُ الْمِعْفَارِ مُثِّرًا لِفِينَ مَعْبَبُرًا لَدُنيا ؟ خَرُ النَّاسِي مَنْ كَا يَتِقُ بِأَ حَدِ لِمُكَوْرَظَنِيرٍ كَا يَتِقُ بِرَأَحُدُ لِمُنْوْر وْعَلِيهُ تَتْرُ الْمَاسِ مَنَ تَتَمِيِّتِم النَّاسَ كَافَرَ مَرْتِهِ \* فَتُرَّ النَّاسِ مُنْ كَافَ عَلَى الجَيْلِ الْبَيْعِ وَخَيْرُ النَّاسِ مَنْ كَا يَهُ عَلَى الْبَيْعِ الجَنْيِلُ شَتَّ النَّاسِ الْعَلِينِ إِلَا كَمِلِ النِّينِ الْعَمَلِ مُتَأْلَقًاتِ الْعُقِلَ اللَّهُ مُثَّلُّ آخُلاقِ النَّنْسِ ٱلْمَزَرُعُ وقول رضي اللعنه فيه باللفظ المطلق تَنَاوِرْ مَثَلَ أَنْ تَعْزِمُ وَفَكِّرْ فَتَلَ أَنْ تَعْدِمُ شَاوِرٌ ذَوِي الْعَقُولِ تَأْسِي الذَّلَدُ وَالنَّدَمُ شَامِن فِي أَنُورِكَ الَّذِينَ يَخْتُونَ اللَّهُ ثَنَّا شِنَّهُ الْمِقْدِمِنْ شِنَّةَ الْمُسَدِّ شَفْ الرَّجْلِ تُلَاهُمُ وَجَالُمُ مُوَّتُمُ شُفْقَ الْمُؤْمِنِ إِيمًا مُدُوعِزُ و بِطَاعَتِهِ شَافِعُ الْمُخْرِمِ خُصُوعُم بِالْمُعَزِينَ إِسَافِعُ

الكُلْعَدَةُ تَشْرُهُ الْمُسَاحَبَةِ وَلَدُ الْمُنَاكَةِ شَيْنُ الْعِلْوَلِمُنَافَّ شَيْنُ الْعِلْوَلَمُنَافَ شَيْنُ السَّمَ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ مِثْنِيعَتْنَا كَالْا مُنْجَرَ طِيْبُ رِمْحُهُا حَسَى ظَاهِمُها وَبَاطِهُا يِنْ تُعَامِلُ نِدَلِّ العُّلَافِ تَمَاعِقُ مُشَعَّعُ وَقَالِلْمُصَدَّقُ شَافِعُ الْمَالِقِ الْعَلْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ وَيُوْعُ القِدْقِ شَارِكُواالَّذِي قَفَا فَبُلَهُ الرِنْقُ فَاتَمَا الْمِنْقُ فَاتْمَا الْمِنْ بِالْمُظِّرِينَ مَا خَلَقُ بِالْفِتَا رُسُّهُمُ تُرْفِيهِ لِمَا لِبُارِ وَالشَّفِي الْمُرْفَالُ عَلَى دَارِ الْبَعَاطِهِ عُرَاضٌ عَنْ دَارِ النَّنَا وَالنَّوَلُّهُ كُمْ تَقْوِلْلًا فِي \* يلده فرن العاد بلط فساح

فَإِنَّ السُّكُ تُفْسِلُ المِيانَ كَإِنْسِدُ اللَّهِ العَسَلُ مَوابُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ العَسَلُ مَوابُ اللّ ما بالد الما فكارة صاحب التُوع قطعةُ من النّاوصاحب المعروف كَانِينَةُ وَاذَاعَنَ وَجُدُ مُنْكُلًّا مُعُبَهُ للإحْيَارِكُلِبِ المَيْرَكَالِيَّ إِذَا سرَّتْ بِالطبِّب مَكُنْ طُيْتِبًا ، صَاحِبُ السُّلطانِ كَلَاكِ الم عد يُغِبُظْ بَوْنَعِه وَهُوَاعِ أَفُ بَوْضِعه صَبُرُكَ عِللمُسْبَة يُخَيِّفُ الزَّزِيَّةُ وَيُجْزِلُ المَثُنَ مِرُ صَدِّيقِ الجاهِلِ متعَن بِمَكوبُ مُصَابُ المال متعُوبُ والغالِبُ بالتَّرَ مغلُوبُ صِبِّللْمَ رَحضرَ دوليَاتَ والشكر حرز بفتك فكأدوليم بحرطها الذين كا تُعَلَّبُ وكُل بغية يحزز كالتُكري فُسُلَبُ صَاحب المخوان المحسّان وتَعَلَّذُ وَبُهُم بالغفزاك صنايع المعروف بقيمانع للموان استابع المحسان من فَضَا إِلَى السَانِ صَاحِب العقلاءِ تَغَنَّمُ واعرض الدُّنيّا تَسْلَمُ صِلَّةُ الرَّجِمِ تُلِزُ النعم وتلفَّعُ النِّقَمُ صَاحِبِ العقلَ و وَجَالِ العَلَّاء وَاعْلِبِ للرَيْ نُوافِقِ لللاء بلاعليَّهُ صَاحِب الحكماء وجَالراعملاء وَاعْضِعَى اللَّهُ مَا تَسكُنْ جِنَّهُ الماوي صحيةُ الماشرار تُحسب النَّر كالريج اذامرك بالتتن حكث ينتنا كمتابع المعرف بيرزالنهاء وتدفع البلاة حعبة الماحق عذاب الروج احصبة الولي اللبب حياة الزُّوح الرِّجرين أحرِ النِّديم صلةُ اللَّه مماءٌ للعَدَدِ

وَمِمَّا ورك من عَلَى الميللومنين على النيطاب في القعدم وافي بحشرف الصّاد بلفظ صَلَيْج فوالْسُمِ صَلَحُ الْعَرَ إِيصَلَاجِ الْمِنيَّة اصَلَاحُ البُدُنِ الْجِيدُ، صَلَاحُ الْعَيْشِ ٱلنَّذَ بِينُ ، صَلَاحُ الرَّاي سِنْفِجِ السُّلَمِينِيرِ صَلَاحُ الدِّينِ الوَرعُ ، صَلَاحُ النَّفْسِ قِلَّةُ الطُّمْعِ صَلَاحُ بِمِهِمَانِ الوَرْعُ وَفَسَادُهُ الطَّبْعُ مَلَا الْعَبْر الْمُ ذَبُ صَلَاحُ النَّفُويَ تَجَنُّ الرِّبَ أَصَلَاحُ العَادِ مُسُنِ العَكل صَلَاحُ الْعِيَادَةِ النَوْكُلُ صَلَاحُ البَرِيةِ العَعْلُ صَلَاحُ الزَّعِيةِ العَلْ صَلَاحُ النَّمَن يُجَاهِلُ الْمُويُ مُلَاحُ لِلْجَرْةَ وَفَقُ الذُّنيا "صَلَاحُ السَّرارِ وَالْ صحّة البصائر كلاخ الظّراهم عنوان صحّة الضّائر صكرح النسان في حَذِيلِ لِلْسَانَ وَيَذُلِ الْمِحْسَانِ اصَلَاحُ الدَيزِيَ عَنِي البِعِينَ وَالْحِ الْمَالَمَا مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَكِ وَ يَعِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُلْكَا المَارُ صِعَةُ الْمَاجْسَاوِمِن الْفَيَالِمِ فَسَامِ وَعَةُ الفَيَارُ وَإِنْ الْمِنْ اللَّخَايَرُ صِدْفُ إِلْمِ يَانِ وَصَنَايُعِ لَمْ حَسَانِ اَفْضَا ُ الدَّخَايُرُ وَحَمَّةُ ٱلوَدِّ مِنْ كَيْرِ الْعَهْلِيُ مِحَةُ أَنْ مَا نَةِ عُنُوانُ حُسِلِ لَعُتَعِدِ مُنَا الزَّايِّ يُؤمِنُ الزَّ لَلَ ، صَوَابُ الْنِعْلِ نزينَ الرَّجُلُّ صَوَابُ الزَّايُ رِا لَذُولِ وَيُلْعَبُ بِذَهَابِهِ صَيَا ثَدُّ المِلَةِ ٱنْعَـمُ لِحَالِمُنَا وَاذْوَمُ بَلِي إِنَّ الْمُ مُوابُ الْجَاهِ وَإِكَالْوَالِهِ مِنْ الْعَافِلِ صُنْ الْعَامَلُ مِنَ الْفَكِنْ

بالشي

خَبْرُس كَادِمِ تُلَمُّ مُغَبَّنُهُ اصدُق المالظ حِلْمَ وَيُعْظِمُ زُلْفَتُهُ وَيُخِرِلُ مَنْ بَتُهُ مُعَنَّكَ حَتَّى سُنَظْقَ الْحِلُ لَكُ مِنْ مُطْعَكَ حَتَّى شُكَّتَ اصْمَا مِلْأَيَامِ البيض تَكُلُّ ثَهْرِ نَوْعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المنتُورًا بِ "صَيَامُ العَلْبِ عَنْ عَلَى فِي المَامِ الصَّلِينِ عِلَا الطَّعَامِ" صَوْمُ النَّشِيعُ فَالَّمَاتِ اللَّهُ مِنَا أَنفَعُ الصِّيامُ ، صدرُ العَافِل صدرُ وقُ سِن، صَدُ الْجَامِلِ مِنْوُدُهُ، صدقُ المَجَلِينِ عَمُ الْمَالَ صلةُ الرَّجِ تُوْسِع المَ عَالَ وَتَتِي المَالَ اللهِ الم صَمَّا حَيَّ عِنْ لِكُوْ عُودُ الْمُحِيِّ وَأَنْهُمُ لِمَا عَلَونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبْرَكُمْ اعالكر صَافُوالشَّيطان بالمُجاعِرة واغلبي بالمخالفة تَزُكُوا انْفُسَكُم و تعلُوا عندَالله دريج تكرُصلة المرجام من فضَل شيم اللهم صِلة " الرِّجم عان النَّع ودفاعة النِّقَ مُرْصلةُ الرَّجم تَنْجِ الْعَدُدُ وتُوْجِبُ الشُودَدَوسُ إلى السلام عن العالم العلوي فَقَالَ صورُ عَارِيرُ على لمواد عالية على التوة والمستغلاد تجلِّي فا فاخروت وطالعهك مَلُوكَمَ كُولِنِي فِي مُوتِنِهِ استاله فاطهر عنها العَالَهُ وخلق المنساد ذاننير الطعة ان زكاة بالعلم والعلفتل أعت جوامراوا باعلاما وإذا عَنَد لَ مِنَا جُهَا وَفَا رَقْبَ لَمُ صَلَّا لِا فَعَدْ خَارَكَ بِهَا السَّبِعِ النَّهُ الْمُن مِن مُعَنَّان مَا النَّسِيعِ النَّذَاد وَمِهُ صَلَّى الْمُن مِن مُعَنَّان مَا النَّدُ مِن مُعَنَّان مَا النَّهُ مِن مُعَنَّان مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وَمَثْلَ اللَّهُ عَلَى صَلَّهُ الرَّحِم سَنُو العَدُنَّى وَبَعْيَ مَضَّاعَ السُّنَّ صِلُوا الَّذِي بِينَكُمْ وِمِينَ اللَّهِ يُسْعَدُوا صَلِهُ للإيكامِ مُغَنَّ الْمَعَالَ فَيُسْتِي يَ الْمَ جَالِ صَدِّقِة السُرِيُكُونُ الْخَطِينَةُ وَصَدَّقَه العِلانِية مِنْفَالِهِ يُ المال صلى علتك بنا نيك وسطوتك برفقك وشرك عيك وانشرالعنل على لهوي تكلُّ النُّعَيَّ اصْرَوْنَهُ اللَّهُ وَاعْتَبِنُ عَمَا مَنْ إِنَّ اللَّهُ مِنَا فَأَنَّ بِعَضْهَا أُرْثِيهُ بَعْضًا وَآجْ فَا كَاحَتُ بِالْتَلْفِ صدقةُ العلائية تلغعُ ميته النُّو أصلةُ الذم تَن جبُ المحبَّةَ وَكُلِيتُ العَدُّقَ صَبِعُ المالِ رَولُ بروالهِ صَدِيرُ كُلُ الْمِرِءُ عَنْهُ وَعَلْ وَبُحُلُهُ صَدِيقُ الم حَوْرَةِ مَعْدٍ عَدِيقُ الجاهل مُعْرَخُ العظبُ صَادِيقَ مَنْ فَالْتَ وَعَدُ قَلَتُ مَرْ اعْرَاكَ صَرِالدِّين جُنَّة حياتك والنَّقوي عُلَّة وفَالِكَ صدقُ الزَّخُ مِظْ فَلَهُ مِرومَ ا صَيَانَهُ لَلمَ عَنِي فَلَهُ رِدِيًا بَهُ مُنْ دَيِّكَ بدُنياك تربحه كما كانفن دُنياك بديك فضرها صار العنوق يَفَاللَّهُ نِيَا سَبًّا وَالعَنَافُ عَجَمًّا وَلِيَنِ إِلْهِ سَلَامُ لَبَنَ المعَرُومِ عَلَن مُّهِ صُن الدِّين الذُّنيَّا نَعُكْتَ وَكَانْصِي الدُّنيَّا الدِّينِ فنرُدِيكَ اصالَّدَكِ بينك وبين الله نسعل بنعليك مصت يفعتك التلائم خني س قولي كيسبك التَّلامَة "صتْ يكبَّك الوقارَ خيرُ من كلَّ إليَّكَ العاد منحبر الماشرار يوجب والظن بالمحتار صن تهذعا فبته

تانان

لخ

صاوالنصبالحا صادلها

والغَضِبُّ ضَادُ وَالْجَرْعَ بِالصَّبِّرِ، ضَادُّ واالسِّهِنَّ بِالغَعِ، ضَادُّ وَاللَّهُمَّ بالورع مُضادُّ وَالنَّرَةِ بِالعَقْةِ، صَادُواالنَّسَةِ بِالقِرَ مِضادُ وَالحَرْصَ بالفَنع ، ضَادُ والكبر مالتُواضُع مَاذُوا الجورَ بالعدلِ ضَادُ والموي إلعندِ ضَادُوا الكُفر بِلم يمانِ صَادُ وَلِلمَ سَاءَة بالمحسّان صَادَ والغفار الميقظة صَّادُواالعِبَانَ العَطْمَةِ صَادُوالنَّوانِي العرمُ صَادُواالتَعْرِيطُ الْحَرَمُ ضيط النَّسَان مَلِكُ واطلاقه هلكُ صابط تعسه عن دواعي اللَّذ وني مَالَكُ وَمُعْلِعُهُ اهَالِكُ صَبِطُ النَّفس عِنهُ ادبُ الغضب يؤمنُ وابَّعُ العطب ضبطا لتضرعنكادت الغضب الرغب والعب افضا الذب صَارِيُواعِ مِنْكُرُ بِالنَّفْرِ الْتُطْرِقُ السُّيوفَ بِالْخُطَاوَانِتَ مِرُوا بالله تظفُّ واوتُنصُّ وَأَصَادُ واالشَّهِوعَ مضادة الصَّدْ ضِكُ وَحَالِمُو عاربة العدُوْ العَدُقَ وَمَلَالُ العقل اشْدُصَلَةً وَذَلَّة الجه لاعَظِيرُ ذِكَّةً وَكَالِكُونَ عَلَى المُؤْمِنِ عِلَا إِلَيْهِ المِنْ المِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ المِنْ الْمِنْ طوني المن صَمْتَ إِلَّا عَنْ ذَكِلَالَهِ الْمُونِيِّ الْمُعَكِم وَ قُلُونُ مِن الْجِلْ اللَّهِ لْمُونِيَّا لِمِن رَاقِبُ رُبِّمُ وَخَافَ ذَنبُهُ } طُونيةً المناشِع التَّقوي قلبة الوني للي كافظ على طاعة ربي طوي المنظر س العبد صدي سيلم من الفير قلبه المويِّ لن شغل قليه بالقر ولسًا مَهُ الدُّكُوكُوكُولُولِي الزمرنفسية مخافة رشوا كاعرُ في التروالجهُ رُ

يْمَيْ إِلَّهُ سُبِحُانُ لِمَاعَالُ لِمَّا لِمَا النَّبِيِّ وَلَا خَلَاصٌ صَومُ الجسلاسَةُ عن لما غنية بالانة ولخنيا رِخَوْ قَامن العقاب ورغبة سي النَّواب وَلمَ خبر صومُ النَّفس اسكُ الحوال لخس عن سائِر الما يَمْ وخُلُوُ النَّلْبِ عن جبيع اسباب النبن صوم العلب يركمن صيام اللِّسان وصَوْهُ السّان خيرُ مصيام البطي صابرواانسكم عافع الكفاعات وصونوكاع دن الستيتآت بحذوا كجلاة المزعان وغاور مرجكم إميرالمؤمنين عليازا وطالب فالمين فيح فالمضَّاد قولمُ ضرورات بالحوال تُذِذُ زُوقابَ الرِّجَال ضرورات المحل نَجِلُ عِلَا رَكُوبِ الما هوالِ صرورة الفقر تبعثُ عَيْلًا فَطَيْعِ المامِرُ صَادُّ وا الغضب الحلِمِ تَحَدُّفًا عُوَ الْجَمْرُ عِنْ كُلِّ الْمِرْ صَالَة الْعَامَ الْحَكَةُ فَهُو احْقُ بِهَا حِيثُ كَا نَتْ صَالَهُ الْحَكِيمِ الْحِكَةُ فَهُو يَطْبُهَا حِيثَ كَانْتُ صَالَةً \* الجاها عِنرُ مُوجُودٌ وَ حَرَامُ الشَّهُورُ بَعِثُ عَلَى تَكَمَنا لَحِيرٌ حَلَاكً الذَّايِرُ هَلَاكُ للسُّنتِيلُ جَيَّاعُ العَقُولَ في طلب الفضُّولِ مِنْكُ الراي تُفسِدُ المفاصِدَ ؛ ضلالُ العنبلِيُعِدُ من الرَسَادِ وَيُفْسِدُ المعَادَ -ضُرِدُ الفَهْ إحدُّ مِن اشْرِللغِمْناء ضيّاعُ العُرِبيرِ المَمَالِ والمُنَى مُعَلَّ مَن اهْتَدَيْ بِغُيْرِهُدَى اللَّهِ صَاعَ مِن كَانَ لَهُ مِعْصَدُ عَيْرِ اللَّهِ صَرُوبُ المنالِ نُصْرِبُ رِأُ ولِي النُّهِي وَالدَّابِ مُ ضِرُافِرُ مَا رِالْغَضِبِ الغصب بُبغت يُعِل كوب العظب صلال الننس بين د واع السَّعق م

غرص بوايسال

وكلامة وصنته كلوفالن وفق لطاعته وحستت خليقة والمزر اسرآ مَوْ مَرْ كُولُ مَيْ المَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَعَنَّ بِطَاعِبُمْ وَعَيْ بَعْنَاعَتِهُ طُلِينَ المرجَعَلَ الصَّبْنَ مُطِيَّة بَعَايْمُ والتَّقَوي عُذَة وَفَاتَدُ طُرِيُكُ أَنْ وُ شِرُقَابُهُ بِبُرِهِ البِعِينَ أَطْوَيَ لمَرْجَعَلَ الصَّبَرُّ عَلَيسُتَ البِيدِ والتقفى أفرالنبيين كون لمن أرفارة المالية الكالكسب منخورًا واحتنب عنورًا طوي المنكا بد ما وكذَّب مُناه ورفي عَرُضًا وَاحْرَزَعِوَضًا للمُؤيِّلِ لِمَنْ رَكَبَ الْطَيِعَة الغَرَّاءَ ولِزَمَر المجيَّة البيضاء وَتَوَلَّهُ بَهِ إِنْ وَاعْرَضَ عَنِي الدُّنْيَا الْمُؤْرَكِيُّ لَمُنْ تقسُّله وَأَتِلَه سُ الغُرُورُ طُونِيَ المن لرَّفَةً عَلَيْهِ مُشْنِيِّهَ السِّلْمُورِه طَوِيَ لِنَ بَادِرَ لَمَا جَلُ واغْتُمُ اللَّهُ لُ وَرَقَدُ مَرَ العَ إِلَى فِي لَمِن استَشْعَ الْوَجُلُ وَكُذَّبَ لِمَا مَنْ وَتَجِنَّبُ الزَّالَ ظُورَ لِمَنْ كُاتَ العِقَابُ وعِلَ لِعَسَابِ وصَاحِبَ العِفَافِ وَقِيْعَ بِاللَّفَافِ وضيع الله سبنكائه الطوي لن كان له من بعن بعنسيه شغل شاغل والنَّاسُ مِنْهُ يُفِي لَحَةٍ وَعِلْ بِطَاعَةِ اللَّهِ سُنُعَانَهُ طُونُ لِم خَاللَّهُ فَا شَنَّ كُلُوكِ لِلنَّ ذَكُرُ لِلْعَادِ فَاحْتَنَ هُ طُوبِي لِنَفْسِ إِذَّتْ إِلَي رَبِّهَا وْضَهَ الطَّوْنَ الْعَيْنِ عَجَرَتْ يَغَ طَاعَرُ اللَّهِ سُجَالَهُ عُصَّهَاهُ وقولَ ويَ الله عنه ونيه ما للَّفظ المطلق ﴿

مُطْوِين لمَن الحاءُ ناحقًا عليه وَنجنَّت عَاويًا يُرْدِيهِ مُطْوِين للمِ مِصَرهَ مَنهُ يَعُ امَّا يُعنيه وَجَعَلَ كُلُّ جِذْ مِلا يُجِيه كُلُونِي لمر وُقِيَّ لَطَاعَتِهِ وبَكَا عِي خَطِينُه اللوبِي كُلِلْ نادم عِلِي زَلَّنه اسْتَلْ كَتِهِ فارطَ عَنْ سِيًّ طُورَ المَنْ فَعَرَامِ أَرِ واغتَ مَ مَعَلُه و كُلُورَي لِن ادرَاجِلَه واخلَصَ عَلَه ، ظُونِي لَمْ كِانَ لَهُ فِي نَفِيهِ رَسَعَلُ مِنَاعِلُ عِرَالنَّاسِ طُونِي لَمْ سَعَي ا في فِكَالَ نَعْسِهِ فَنْ إِنْ صَنِى الْمُنْعَاسِ وَسُدَّةٍ الْمَالِدِ سِوْ كُلَّ فِي لم غُلَبَ نَعْسَدَهُ وَلَمْ تَعْلَيْهُ وَمَلَتَ هُوا اوَلَمْ عَلِلَهُ وَلَوْزَا لِمَنْ كَظْمِ غِيظُهُ وَلِمُ يُطَلِّغُهُ وَعَمَا الرَّنْسِيةِ فَلَمِ فِلْ اللهُ الْمُؤْكِلِينَ ذَكُولِلْعَادَ فَاسْتَكُنَّرُ مِنَ الزَّادِ كُونِيْ لِمَاحْسَ الْوِلْعَبَادِ وَنَزْفَهُ للحَادِ كُلُونِي لمرجَ لبَبَ الفُنعَ وَجَنْبِ كلاس الْ عُلُونِي لم خَ لَلَ بالعنَا فِ وَرَجِي بِالكَفَافِ كُلُونِي لَنَ كُذَّبَ مُنَاهُ وَأَخْرَبُ دُنْنَاهُ لِعَانَ أُخْرًا وُ كُوْزِيَ لِمَنَّ اطَاعَ مِحْوِدٍ تُعَاوُّوعَصَىٰ مِنْمُومَ هِوَاءُ كُورَا لَنْ بِإِد الْعَلِيَ عَبْلَ أَنْ تُعْلَقُ أَبْوَابُ الْطَوَى لَمْنَ بَادُرُ صَالِح العَاقِبل سَنعَطعُ اسبًا بُهُ وَطُونِي لَنُ سَلَتَ طُرِيْقَ السَّلَا مَرْ بَبَصَرِ مِن بَعَينَ وَظَاعَهِ هَادٍ أَمَرَ ، كُطْ يَ المِرْجَلِيتِ سُرِيْتُهُ وَحَسُنَتَ عَلَ يَبِيتُهُ وَعَزَلَعِنِ النَّاسِ سَبَرَ إِنَّ المَّاسِ سَبَرَ إِنَّ المَّ طُوئِيٰ لَمَنَ اخلصَ لِلَّهُ عَلَيْ وَعُلَوْ وَحُبَّهُ وَبُعْضَهُ وَاخَذُهُ وَيُرَكُ \*

وَيَا سِيه مِنَ الدُّسَامُ اللَّهِ رَكُهُ طَالِبُ الدُّ بِنَا تَعُوْنُهُ لِمَ ﴿ وَيُورِكُهُ اللَّهِ مِنَ الدُّ المدتُ حتَّىٰ بِاخْذُ بِعِنُتِهِ زَكَا يُعِهِكُ مِنَ الدُّنيَا لِمَّا مَا قُسِمَ لِمُوْ مَلِهِرُ فَا قُلُونَ بَكُورُ صِ لِلْحَسَدِ فَاتَهُ مَكِلُهُ مُضِي طَلِقُ وَا قَلُوكُمُ مِنَ الْحِقَدِ فَاتَهُ داء مُونِي طِبنُواعَنُ انفُسِكم نَعْسًا وانسُو الله الموتِ سَسَيًا سَعُجًا طاعدُ السَّمَاءَ توركِ والنُّهَلُاء وتُرْدِي العُعَلام طَهِرَ فالفسكُرُ مِن دُنس الشَّهَوَاتِ تُذرِكُوا وَفِيعَ الدِّيرِكَاتِ اللَّهِ وَوَاعَلُوكُمْ مِنْ دُرُوهِ السَدُّ } تُصَاعَفُ لَكُمُ الحسناتُ طاعَةُ النّسَاءِ شِيمَةُ المحتَّى طَاعَلُهُ العَسْيَر جِيَّةُ الْمُنْكُى كُلُوالسُلطانِ مِن خِلاعِ النَّيْطانِ طاعَةُ الْعَصَبِ نَدُهُ وعِضَيَانٌ طَاعَدُ الشَّهِوةَ هَلِتُ وَمَعْصِيَّتُهَا مَلِثُ طَاعَدُ الْجُوْدِ تُوْجِبُ لَمُلْكَ وَمَا تِي عَلَي لَلَكَ ظُولُ التَّفكيريُصْلِحْ عَواقِ النَّدِيرِهِ طولُ التَعَكِيرُ يُعْدِلُ رايَ للشِيرُ طلبُ التَّعَاوُرِ عِلَافَامَة الْحُقَ ديًا نَهُ وَأَمَا نَهُ كُطَبُ النَّعَاوُنِ عَلَى نُضَرَةِ السَاطِلِ جِنايةً وحَيَّا طادقةُ الوَجِه البشر والعطِيَّم وفغل البرّ وَبذْ إِالْحَيَّة دَاعِ الْحِيَّة البرنغ وَفاك فِي لِقَهُ عَدْيَةِ وَكُلِيسُول العَمْصِ آلَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكُلِيسُولُ العَمْصِ آلَةُ عَلَيْهِ طبيك دوَّال بطبه قلاحكم مرَاهِ لهُ واحي مواسمَه بَضَعُ ذكتَ حيثُ الحاجَة الَّذِيهِ منْ قُلُوْبٍ عِنْ وَإِذَان ضِمْ وَالسِئَةِ بَكُيْر ويتنتغ بدوآيه مواضع الغفن في ومواطى الحسيرة

كَاعَةُ المُونِ تُنْسِلُ العقلَ، ظَاعَةُ النِسانَ عَايِدَ الْجَهُلُ طَاعَتُ الْسِسانَ عَايِدَ الْجَهُلُ طَاعَةُ الشَّهُوة تُتُسِدُ الدِّرِ طَاعَةُ الحِصْ تَنْسِدُ اليفينَ ظَاعَةُ لَهُول تنسِدُ العَكَ طاعة الجعُول يُدلَّيط الجهل طلاق الدُّنيامة . مُؤُوْمُ كَالِبُ الدُّنِيا بِاللَّتِيرِ مُعَاقِبُ مَذْمِعُ عَلْبُ الْحَمَ يَثَلَّاثُنَا وللأجرة من خلاع النَّفُون كاليف النِّيرية بالنَّر فاسِدُ العَنْلِ والمست طلب للرب والدُّرج إب بغير عَالِ مَهُ أَنَّ كَاعَمُ الْجِهُولِ وَلِيْرَةُ النَّصُولِ مَدِّكُمُ لِعَلَى الْمِعَلَ طَاعَةُ لِلْمُدِي يُجْنِي طَاعَةُ الْمُوكِ تُوْدي طاعَةُ دُواعِ النُّرومِ بِتَعْسِدُعواقِت الما مُؤوَّ كُولُ الْفِكْ يجِلُ العواقبُ وبيستَدُركُ فستادَ لمامورُ ظول الماعتباريخدُ وا عَلَهُ السِّنظه إِي طولُ الماصْطِيّان فَ إِنهُ المارادِطُولُ العُنُو سِ والتَّجِودُ يُغِيمِ رَعَذَابِ النَّارُ طالِبُ المؤدِب احْ يُرْمِزُ طالِب الذَّعَدِ طلَ المدريجَ الله عن طيقتنا الفضدُ وسُتَتَ اللهُ مَنْ لُهُ أَ كَافَدُ اللَّهِ سُبِعَالَدُ كَا يَحِذُ كَا لَمُ اللَّهِ مَنْ لَذَ لَ الْجُدُّ وَاسْتَغَرُّغُ الْبَهْ لَكُ طولُ الم مِسْنان يُكَدِّر صِعْوَ المحسَانِ كَلَعْنُ النِّسَان أَمَضُ مِكْعُي السِّسَانِ كَاعَدُ الله معتاح سَلَادٍ وْصَلَاحُ فَسَادٍ كَاعَدُ اللهِ سُخُانُهُ اعلَى عادٍ ولَقَوَى عِنَا رِكُ طالب المرحزة بورك منها امكه

ظَلَمُ العَبَادُ ظَامُ المرائية الدُّنتياعنوان شقاية في المريخ ظلم المعرف مَنْ وَضَعَهُ فِي عَبِراهِ لِهُ ظَلَمَ نَعْسَهُ مَنْ دَخِيَ بِلَالِلْفَنَاءَ عِوْضًا س دارِ البقاء وظن يحتَّة للاوي س اع مَن عن رَخَّا رَفِ الدُّنيَّا ظِلْ الدام رُعِينُ هُ خِلُ اللَّيَام لَدُ ويَ عُلَام العَرَآنِ اسْرُوباطنه عِينَ ظَاهَرُ المَاسلَامِ مَسْرَقُ وَبَاطِينُهُ مُوْنَيٌ ظَلفُ النَّفِسِ عَمَا فِي ايرِي النَّاسِ عُوَ العَنَاء الموجُودُ طَلفُ النَّفرِ عَن لَذَّاتِ الدُّنيا عُوَ الزُّعَدُ الحردُ ظُنْ المؤمن نواحَتُ عَرِ المحابِ ومُبَاد بَهُ إِلَى لَكَارِمُ طَوْ سَيعَ المقانر رافع صنايع عَن المكارة كلَّ ذوي النَّعَى والمالبًاب افرَ بُ سْيُ مَرَ الصَّوَابِ كَالِمُ النَّاسِ بِومِ الفِيهِ مَكُوبُ بِظُلِهِ جِي ﴿ مُعَذَّ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّو بِعُهُ ويَضِرَعُمْ ظلم الْمُحسَّانُ واضعه في عَنْ ضعم ظرمة الظؤمين بعلهاالله كالعلما ظم اليتامي والإيام ينزل النغت وكيناك النعم اعلقا وستا ودم حكام المؤمن اللهُ عَنْ مُ يُحْجُفُ العَين لِعَظْ عَلَيكَ فَوْلُ مِ الْمُوْدِ عَلِكَ بِالرَّخِرَّ مَا مَكَ الدُّنِيَا صَاغِرًا \* عَلِيْكَ بِالْحَكْمَة فَاقْتَا الْحُلْمَةُ الفاجرة عليك بالحيآء فالمراعنوار التبيل عليك بالستخسآء فَانَهُ مَن العَنْ وَعَلَيكَ بِالْجِلْمِ فَانَّهُ مَن العِلْمُ عَلِكَ بِالمَفَاونَ فَاتَّهَا نَيْجَهُ الْجِرِمُ عَلَيْكَ اللَّهِي فَانَّرُ خُلُق المِنْيَاءَ عَلَيْكَ الْإِضَا

وسُيْل صِي الله عنه عن القدار وفت أل علم بن مُظلِم ظَلَ تَسْكُلُوا وَكُورُعِيقٌ فَل نَلِحُوا وسِرُالله سبحانَهُ فَل مَتَكَلَّفُوا أَن طُوْبِ لِلزَّاهِدِينَ فِي الدُّسْا الرَّاغِينِ فِي المَّرِينَ الْعَالِمَ أَوْلِيكُ أَغَذُوا الرَّا بسّاطًا وتُرابُهَا فِل شَّاوماً كَا طِيبًا والغُرَانَ شِعَارًا والدُّعَادَثَا رَّا وفرضُواالدُّ نياعِكَ منهاج المسنج برَمَزيمَ عَلَيْهِ السِيِّ لَا مَعِياً ظَنَّ الدُّ من كَمَا نَمْ أَنُظُو لِلسَّمْنِ مِظْلِ وَفِيانَمْ أَظُنَّ الرَّجَاعِ فَدُي عُقُلُه وَ ظُنَّ لَمَ السَّمَان مِيزَانُ عَمْلِهِ وَفَعِلُهُ أَصْدَوُ شَاعِدٍ عِلْمَانُهُ كُلُّ العَافِلِ أَصَحُ من يَعْنُق الْجَاهِلُ ظَلُو الْحَقُّ من نصَرَ البَّاطِلُ ظَفُر اللَّهِ مُع يُغِيُّ ظَفَرُ اللَّيمِ بُردِيُ طَفرالكرامِ عَنُو واحسَانُ طَفْرُ اللَّيامِ يَحِيَّرُ وَكُمْغَيَانٌ كُلْفِرٌ بِالْخَيْرِمَ نَطَلِيهُ طَفِرٌ بِالشِّرْمِرِيكِيهِ وَطِوِيالْيَامُ ا مَ غليعضَبه طغرالنَّيطان بن مكه عضيُّه ظغر المري يميَّ العَادَ لِتَهٰوُ يِّهِ كَالَمُ المُوعَ مَن مَنَ بَصِنيعَتِهُ كَافِق بِعَرْحَةِ الْبُشُرِكِ مُرْاَعِي مَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى كَالَّهُ اللَّهُ وَكُلِّ الْمُوكِلِدُ ظر الصّعيف الحنّ الظَّرُظ السّعاد عَظمُ الْحُرُمُ ظَارُ المحسّانِ فَيْحُ المَامِتِنَانُ كَالَمَ نَعْسَهُ مُعْصَى فَهُ وَاطَّاعُ الشَّيطَانُ ظَالَالْتَعَا مَنْ مَنْ العطاءُ فِلْ الله سُبُعًا نَدُ مِنْ اللَّهِ إِنْ إِمِينُ وَلَّ لِمِنْ اللَّهِ الْحَامَدُ مِنْ الذُّنِيَّا ظَامُ العِبَادُ يُفْسِدُ المعَادَ عَلَاهُ إِنَّهُ سِيعَانَهُ العَنَادِسَى

الله عدر في المالية من الم

111

أخذر برعدل عليك بادمان العكل في النَّف الْح كَالْكُسَرُ وَكُلْكَ بِالعِفَافِ وَالِعَنْوعِ فَن احْذَبِهِ حَقَّتْ عَلِيهِ المؤنَّ عَلَيكَ بِالصِّبِرِولِ حَمَّال فِي لِرَحُهُمَا هَا نَتْ عليه المحنُّ عَليكَ بلاستعانة بالمكنّ والزغبةُ البه في توفيفُكّ ووَكُنُّ كُلُّ شَاسَةٍ إلى المُنكَ فِي شُبْهَةِ الراسليمَان المِهْلالة عُلَيْكَ يمكاره الخلول واصطناع الزكالفأنة أنفيان مصارع الشوع وتوجباي الجاداذ عليك بالعفّاف فأنّه افعنلُ سنبم لم يترافي عليك بترك النّبذير والمسلف والفنلق بالعذل والمنصاف عليك بطاعة القرسبحانة فالطاعة اللَّهُ فاصنالَ يُعِكُمُ لَتْ يَ عَلَيْتَ بالاعتصام باللَّه في كُلِّ الموركَ فانْعَا عصمة مُركِل شِيئُ عُلِيكَ بلزُوم الصَّمت فانه لِزمكَ السَّلامَرُويوُسَكَ النَّالَمَة اعْلَيْتُ مِنهِ للإستقامة فأنَّه يكسبُّكُ الكرامة ويكعيُّك لللامرُ عَلَيْكِ باخوان الصَّعَاءِ فَأَنَّهُمْ زِسْيَةً بِفِهِ الرَّافِ وعِنُ يِفِ البلاءِ عليك بتغوي الله ي الغيب والنَّهَادة ولَّزوم الغض الحقّ في الفضي والرتضًا عُلِيكَ بالعَدُ لِي الصّديقِ والعَدُ ووالمَضَدِ فِالمَعْروالخِنَّا عَلَيْكَ بْزُومِ الْحُلَالُ وحُنْنَ البزيا لَعَيَالِ وَذَكَرَالِتُهُ فِي كُلْ كَالُ عَلَيَكَ بالنكرة انذرشذ سالضلال ومصلخ المغال عليك بالودع فأنرعك الذين وسنيمة المخلصين عليك بالصبيفا نرحسن مصبرة ويمادة للوقدين عليك بالجذ والمجتهاد عن اصلح المفادعلين عسلاتاً في

ف الشَّدَة والرَّخَا عَلِيكَ بالسَّكنينَة فانَّهَا افصَلُ زينة وعليكَ بالعلم فَانَّرُ وَرَانَدُ كُلِ عِمَةً مُعْلِكَ يَامِ نَا وَفِوَ قَالَ المِنَا فِي جِرِئُ بِمُوصَائِرٌ عَلِكَ باخْرُ صِ اللهُ عَاوَ فَانَهُ الحَافَقُ بَالْمُجَامِمَ عَلِيكَ بِالشَّكْرَ فِي السِّرَاءِ والصَّرْ أَوْ عَلِكَ وَالصَّبِرَ فِي الضِّيقِ والرَّجَاءِ وَعَلِيكَ بِالعِعْزِلِفِلامَالَ اعْوَدُ مُنْهُ عَلَيْتَ بالمُتُوع فلاسْيُ أَدْ فَعُ للعَافَة مِنهُ عَلَيْكَ كِالادَب فَافَرْزِيرُ الْحِيْدِ علِكَ بالتَّعَويٰ فانَهُ اعْرِفُ نَبِ عَلَيْكَ بالزُّهِدِ فانَّهُ عَوْلُ الَّهِ بِ عليك بالعفَّة فاتَّهَا نعمُ الغيرُ عليكَ يُحُسِ الخلق فانَرُ كيسبك المحَبُّرُ عَلِكَ بِالبِمُاشَةِ فَافَهَا حَبَالدُ للوَّدَةُ عَلِيكَ بَالْحِمَالَ فَانَّهُ سِنْرُ العُيُوبُ عَلَيْكَ بِلَكِ إِمَّهِ فَاتَّهُ مُورُ القُلوبُ عَلِيكَ بِالصَّدَق فَانْدَخيرُ مَنِي الوقار فالذُ الحِلْوفالَهُ خلقُ مرضى يُعلِكَ بالوقار فاللهُ الديُّ حُبَّلَةٍ عليك بصَّالِحِ العَلْ فَاتَرُ الزَّادُ لِلِ الْجِنَّةُ عَلَيْكَ بِالرَّحُ فَاتَّهِ بِحْيِنُ صانة عَلَيْكَ بَالِمُ مَا نَدَ فَانَّهَا افْضَلُ لِا كَانِيُّ عَلَيْكَ بُطَاعَدُ مِن الْغَذُرُ يجهالته عليك بمعظكل المركا تُعذرُ باضاعته عليك بالحساب فَاتَهُ افْضُلُ زَرَاعَةً وَارْتُحُ بِصَاعِمْ عَلَيْكَ بَالْخَلَاصِرِفَانَهُ سبب قبُولَ المعال وافضَلُ الطّاعة عليكَ بالرَّفِق فأنَّهُ مُعْتَاح الصَّواب وسجينة أولي الم لباب عليك بعقارة ذي العقل والذبر فأنفخير الم صحاب عليك بالقضد ي المأمور في عداع الفضل كارومن

أفضاعبادة للقربات عليكم بلزوم الشكرودوام الصبرطانها

كالمَانَةِ فَإِنَّهُمَا ٱشْرَفُ مَا اسْرَلُهُ وَاحْسَنُ مَا اعلنتُمُ وَأَفْضَلُ مَا اذَّخَرَتُمْ 'عَلِيكُمْ عِنَلُ العُواتِ ٱجِلُوا حَلَالَهُ \* وَحَرِّمُواحُ امْرُواعَلُوا إِنْكُمْ وَدُدُّ وَامْدَغَا إِفَ الْهِ عَالَمَهُ الْمُعَالِمُ الْمُدُّعِلُ مُوافِّضُلُ الْمِثَوَّمُ على وقصنا و يُواعِم مرام لا تغلس والاصول في الم عند في رغير مطال وكاسر عليك بصدق الاخلاص وكن البقين فأتما يزيل التفتة يْنِيونُ ٱلْمُحْنُةُ عَلِيمُ وَالنَّيْعَاوَ وَحُسْرِلِكِلِينَ فَا تَهَا يِزِيلِكِ الْرِزْرُومِ وِجِالْلِمِيَّةُ عَلِيُ فِي طَلَب الحواج بشرافِ النُّنوس (وي الأصول الطنية فأنَّما عِندُهُمْ أفضًا وي لَكُفِر والزِّي عَلِيكُم بِرُومِ اليقين والمُّعَوي فانَّع إيدُ عَلَيْكُم بِرُومِ اليقين والمُّعَوي فانَّع إيدُ عَلَيْكُم بِرُ جَنَةُ الماوَيُ عَلِيمُ باحسَان الإلِعِيَادِ والعَلْفِ فِاللهِ وَأَمْنُوا عِندَ قيام الم شهاد عليكم النَّعَويٰ مانَرْ خيرزاد وأَجْرُزُعَنَا دُعليكم بِصَنَّالُعَ المعروفِ فَإِنَّهَا فَعُمُ الزَّادِ الِّي المعَادُّ عَلِيكُمُ بِاخْلُهُ صِرَالِيمَانِ فَأَنَّهُ السَّبِيلُ إلى الجنَّة والنَّهَا أُمِنَ النَّا رُعليمُ بصَنائع المحسَّانِ وحُنْ لِلرِّ فروي الرَّجَ والجيراب فانَها بزيدان في المعارد بعُواب الدِّيارِ عَلَيمُ بحبُ ال نسِيكُ الْمَانَدُ حَقُّ اللَّهِ عَلَيْمُ والموجِبُ عَلِ اللَّهِ حَقَكُم الما رُونَ الْإِفُولُ اللَّهِ تُعَالِي فُلُ مَ السَّالَهُ عِلِيهِ إِجَّا لَمَّ المردَة مَن العُربي عَلَيْم بِكَاعة المِنتَكِم فانتم التُنهَدا وعليكم اليوم والشُّعَاءَ كلم عند اللَّه تَعَدُّا وَقُولُ ﴿ رَضَى اللهُ عَدُونِيه بِلغَظِ عِلْمَ عِلْ قَدُ والمُصِيَّة تُلُونُ المُؤْتِدَةُ

والمستنعداد والمستحثار من الزَّاو عليك بالنَّعية فاتَّما شيمة المؤافرة عليك بالصَرفَ واخذ العَافلُ واليه يرجُعُ الجاهِلُ عَلَيْكَ بالمَوْتُ فِي هْ صَدَنَكَ فِي افوالِهِ حَلَّ وَدُنَّ كُلِكَ بِالرَّفُونِ فَن رَفِقَ فِي افعَالِمُ مُرَّامِنُ هُ عَلِيكَ بمواخِاةٍ من حَذَّرُكَ وهَاكَ فانَّهُ يَجْلَكَ وْيِرْ بْوَلَكَ عَلَيْكَ بَطَّاعُهِ من يَاء مُرُكَ بِالدِّيْنِ فَاتُمْ فِي لَكِ وَيَغِيكَ عَلَيْكَ بِالْوَعِ وَاتَّاكَ وغُرُورالطَّمَعُ فانَّهُ وخيمُ الربَّعُ عليكَ بلزوم الصّرفيه ياخُذ الحازمُ واليه يؤولُ الجازعُ عَلِيكَ بالفصدِ فانَّرُ اعونُ شِيعً عَلِحُن العِيش وَلَنَ فِلكَ امرُ حتى بو شرته ويَدُ على نينه عليكَ بلُوه البقين وتَحتبُ الشكة فليس للمؤشي اعك لدينه من غليدالتك على يُعينه عليك بالضَدَةِ تِبْ سِنْ دَنَاءُ الشُّحَ عَلِيكَ بِالشَّعِي ولين عَلَيْك بِالنَّجِ عَلَيكَ بالجدّ والعالمينا عدالميدُ وَقُولُ عِنِي الصَّاعَة فيه بلغ ظ عَلَيْكُرُ وَالْحَالَة عليمُ إلى قَ البيضاء فاسكُوهَا وَلَا اسْتَبُدُ لَ اللَّهُ بَكُرُ غَيْنَ كُمْ عليكُمْ باعالِ الخيرفةَ ادرُوعًا وَكُنِّ غِيرَاحَتُ فِيَا مَنَهُ عَلَيْمِ النَّواصُل وَالْوَافَعَة وَإِيَّاكُمْ وَالْقَاطَعَة وَالْهَاجِرَةُ عَلِيكُمْ بِالقَصِدِ فِي المطاعِ فَانَمُ " ابعَدُ مرَ السِّن واحَعُ للديدُن واعون على العبَّادة عليمُ موحبًا سِالحيِّ موها فالزُّرُهُا فايكرو علات النَّرُ كات عليكم لِنُروم الدَّيْرِ فَ النَّعْوَبِ وَالْبِعَيْنِ ثِهُنَّ احْرُيُ الْحُسَنَاتِ وَفِينَ مَالُ رَفِعُ الدَّرَجَاتُ عَلَيْمِ لِزُوالْعِفْدُ

عند كُورَ المَّهُ الْعَدِينَ المَالِيَ وَالْمَ مَالُ عِندُولِ الْمَالِيَ وَالْمَالِينَ الْمَالِينِ وَتَعَا قُرِي الْمَلَى الْمَالِينِ وَتَعَا قُرِي الْمَلَى الْمَالِينِ وَتَعَا قُرِي الْمَلَى الْمَالِينِ وَتَعَا قُرِي الْمَلَى الْمَلِيلِ الْمَلَى الْمَلِيلِ الْمَلَى الْمَلِيلِ الْمُلْمِلِ الْمُلْمِلِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِيلِ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

المحدية ويعظم كَنَّ المنُّوبَ عَوْدِ لساكَتَ بِنَ الكَلَامِرِ وَإِذَالِ السُّلِلَ مِ

السَّدَليد بَجَرَبُ حفاظُ المرجوان عندال متحاب بكرمُ الرَّجُل اوبُهَا نُ

عندالمين سَكَنِفُ عَولُ الرَّجَالَ عندحضُورُ الأَجَالَ مُظْهَرُ جَبِيَّمُ المَالِ

يَعِ قَد والمونة كُونُ من التَه المعونة على قدو الواي تكُون العزية علي قدد الهَنَّةِ كُونا لِحيَّة يُعِ قدر الحيِّة كُونه الغيرة علي قَدَر المروَّة كُونُ نُ النَّخاوَةُ \* على قدر شرف النَّغِين تُكُون المروَّة \* على قدر العقل كور الطَّاعَدُ \* على مال على قد العِنْهُ تكون العِنْهُ عَلَى قدرالحرمان تكون الخرفة على المدار ، أَوْ وَقَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلِّ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ الل البلاءِ كَيْفَ فلد البلاء بكونُ الجزَّاءُ على قدر الهم تكُون الحُورُ على قدَر المتنية تكون الغور على العالم إن سعة علم مالر يمن بعلم ويُعِلِّم النَّامَ ا مَدْ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ مَنْ عُلُودٌ مَنْ عُلِللَّهِ إِنَّ عَلَيْمُ الْمُعِيدُ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا عَلَى ال فوة الدِّير كون خلو ص النَّية علي قدّر النبّد كُورُ من القَع العطيّة يُعلِي المنسير المجتهادُ فِي الزَّاي والبِسَ عَلَيْهِ ضَالُ النَّحِ عَلِي النَّكَ وَعَلَّهُ النَّعْرَ إِنَّهِ مِنَا الرص وَالنُّحَ وعِل العَالم إن بَعِلَ عَاعَم مُّرُّ طِلبُ تعمُّ مُالم بَعْ مَرْ مُعَلِّ للمُعَلَمُ الدِيلَاتِ نفسَه مُنْ طلب العِلْو المِنْ رَبَعْلُهُ وَا يَسْكَمَرُ مَاعَلِمَ \* عَالِصِدِق وَلا مَا مَدَ مُنِيًّا المِعَالِي عَلِيظ مُرامِون يُعِمِّ العليَّ المَاسَة حدوالا الدم وللعار وقَلُ رُيْنِي اللهُ عند فيه مِكْفظِعنا عند اشْرِلمادِ النِّج تبدُّ ط مَطَالِعُ الغرج ك عند تُناعي السَّمَا يُد بكون توقَّعُ الغَيْجِ عَنْدُ تَضَابِقَ حَلَقَ البِلَاءُ بَكُونُ الْرَجَاءَ ، عند الصَّدَمة الم وَفِي كُون كُنَّ صرُ النُبَلَاءِ مُعندٌ تَعَاقُب الشَّلائِد تطفَى فضايلُ الانسان عندُ نوا

اوتمة والماليط العندالوط عارضها في فيحقق السعارة منالشقاء

روننش

٤ إِلِيْرِعِتُو بُسِرِهِ عِجَبْتُ لمن برخواره بَرِن فوف كُنيتَ كَابِرَحُرُمَنَ دُفُّ عَيْثُ لِمَرْخَافَ البَيْاتَ فَلِمِكُنِّهُ عَجِبتُ لَنْ عَنَ اصْوَعَ الْحِب اللّذاتِ كيفَ كايعُتْ عَجَبِتُ المن بَيْسَطُ ومِعَهُ النِّمَاءُ وَمِوَالسِّمِعَا عِيدُ لَمُ عَالِمَ مُنْ أَنْتُمام اللَّهِ مندُ وَفُو مُعَيِّم عِلا اصراد الجَبِيثُ لَمَكِبَرِكَا لِهَ أَشِي مُطْعَةً وَهُونِ غَلِوجِينَةٌ عَجِينَ اللَّهِ كَلُوا لَهُ كَلُوا اللَّهِ الم المنت وَفَرُ عِبِتَ لَعُفَلَمَ الْمُسَادِعِر سَلَوْمِدً الْعُفلَةِ الْمُسَاعِبِ لَعُعَلَمَوْنَ عَلَى الْمُسَاء اللهاب وخشي المرتباد والسرخ كاد المعادُّ عِبتُ الم عَرَفَ رَبُّهُ مِنْ الْعَادِ المعادُّ عِبتُ المعادِد المعادِّع عَلَم الله البِّياد كَيْتَ كَا يَسْعَيُ للإللَّقَامِ عَجِبُ المَيِّلُونِوبَ النَّامِ وَنَعْسُمُ الْمَثْ بِي مُنْ عَالِمُ الْمُعْمِينَ مُلْ عَبِينَ مِنْ مِنْ الْمُعْمِلِمِ النَّاسِ فَنْسُمُ اغَدُ سَيْحُ فَيْ اللَّهِ يَصِلْمُهَا ويَعللِي اصلاحَ عَيْنُ عِبْتُ اليَّهِ لَ نفسة كيف يعرف رُبُر ، عِيب الع كَف د ماء د آيْر فلا يَطلبُهُ وال وجُدَهُ لُم يَثِدُاوِيهِ عِبْسُ لِمَنْ لِيكُ اجَلَهُ كَيِفَ يُطِينُ أَمَلَهُ عِيتُ الْمُعْلَمُ الْمُلاعَالَ حِمَا أُوكِيفَ كَايُحِيرُ عَلَى عَلِيثَ الْمُعْفِي لسُّ عن دفع ماعل مَكْ يَعْ نَعْ لَمْ الْمُومِ مِنْ الْمُعْ مِنْ عَلَى الْمُعْ مِنْ مُنْ اللَّهِ الْمُعْرِفِ ال الرُّرُ مُنْ تَقِلُ عِن دُنِياً كَيْفَ كَالْحَسَنُ النَّرِيُّ لَمُ خَلِّهُ مَا عَلَيْهُ مِعْ عَجْدِيثُ أسانك العبيدة بالمرفيعة تم مَن مَا يسْتَرَ الم حال إحالًا نسترَقُم عَبِتُ لن رَغَتِ فِي المُنكِينُ مِن المِنكُم بِعِيدُ

كَنُوجُنُوكَ وَمُتِلِّمُنْفِضُوكَ اعْوَدْ نفسكَ فعلَ للكامِ وَتَحْتُل اعْبَارًا المغَارِم نُشُنُ فَ نَسَكَ وَنُعِم لَغَ يَكُ وَبِكُثُرُ كَامِدُوكَ ، عَوْد لَماكَ خُسْرُ ٱلكُلَّهِ مِ تَامِنِ لللَّهُمُ عُوْدُ اذ نَكَ حُسِيًّا سِمَّاعِ فَيُعَ لِل مَاكَمَ يْرْيِدْ خِ صُلَة بِكِنَ استَمَاعُهُ فَا فَى ذَلَكَ يُصْلِيحِ القَلْعِ ؟ ويوجِ الفَالَيُّ عَوْدُ نَفْسَكُ النَّمَاحَ وَتَجَنُّب الْمَلْحَ إِلَى مُكَ الصَّلَ حُعْوَدُ نَفْسَكُ حُنّ النَّهُ وَجِي المُعْصَدَثُدُ وَتُ عُنّ مَاعَيْكَ النِّياحِ عَادَة المحسَانِ مَاذَةُ لَمْ كَالِي عَادِةُ اللَّهِ آلِكَافَاءُ النَّبِيعِ عَرَ للحَالِ عَادَةَ المِعَارِ قطعُ مؤاذ المحسّانُ عادةُ القرام الجينُ عادةُ اللّيام الحين عَادةُ اللّال م حر الضَّنعة عادة الليآم في الوقيعة عادة المنافقين قريع المخلاف عادة للشرار اذَيَّةُ الرفاقِ عادة الليام واعاراذيَّةُ اللام والجرارِ عادة لإشرار معاداة المخياب في الله عند الله عند ميد الفَظْ عُدْ يُعَبِثُ لِنَ بُنْكُ يُفَكُّ يُفْقِدنَ الله وهوري خلقه الجبيث لغَافِل والوتُ حِنْدِثُ يَفِطلِيهِ عَجِيتُ لَمُزَالَكُنَ النَشَاء يُ المخرى وهو برى الشَّتَا يُهُ المُؤكِّرُ ، عجبتُ لعَامِر دارالفناء وَالْرِكَ دارالبقاء عبت المرتبية الموت وهو بريامي نوت عبيث لمن يري إنَّهُ بِفَصُ كُلِّ بِوهِ فِي نَفْسِهِ وَعَنَّ وَهُو كُا يُمَّا لَهُ عَيْد الموت عِبْ بُل جَمِي الطَّعَام لاذِ يَنه كُمِفَ كَا تَحْتَى الذَّ نبّ

ومال النعك وبال علاوة العاظ حير مرصلة الجابل عارة بَدَ عَلَ خِبَةُ لِنَّهِ عِلْمَ العُنْبِهِ عَالَمْ مُعَا تَذُخِرُ مِنْ كِالْهِلِ الْعَلْمُ النَّهِقَ إِيُّ أُم عَند الزق عبدُ المُطامِع سرَقُ مَا يَجدُ البَّا الْعِتَى عبدالنَّهوة إَمِيرُ مُ اللَّذَةِ عَلَى اسر في عار العضعة كَلَةِ رُحلاوة اللَّذَة عُمَدُ المعاداة وَلَدُ اللَّهُ إِلَى عَبُدُ الْجُوصِ عَلَدُ الشِّقَامِ عَدُ الدُّسْيَا مُوتَدُ الفِسْنَةِ وَالْبِلَّ عَلَىٰ إِسْنِيانَكُمُ الصَّلَوة وخذوهم بَهَا اذا لِلغُوالكُلُم عَادَةُ النَّبِلَو النَّعَادِ والكُظْرُوالعنوُ والجلمَ "عَاللِصَرخيرُ سَكَنْبِرِسُ النَّطْئ عزيمةُ الحير تطنئ نارُ النَّو عُظَمُ الجسَدِ وطُولُهُ مِن يَنعَعُ اذ أكانَ النَّكِ خَارِد يَّا عِبًا لا كُلُونُونَ افْتِلَارًا ومربوبُون افْتِسَارًا ومِعْبُونُ وَاحْتَصَا رًّا عُرُّحُ اعْتُمْ وَالْمُنَافِرَةِ وَضَعُوا يَعْمًا فَ لَلْفَاخِرَةً عَاشِرا هَ لَالْعَضْلِ تنعَدُ وتَنْ يُلْ عَالِ القُلوبِ فِي مُعَاشَعَ وَوِي الْعُفُولِ عِنْ الْمِحِبِ عِبِ عِيَّهُ عَن مَعَايِّ الْمُحْدِب واذهُ وَمَنَّاءً عَنْهُم سَاوِيْهُ عُرْفَ اللَّهُ سُبِعانَهُ بنسْخ العَزّ إِبْرِ وَحَلِ العَنُولِ وَكَشْفِ العَرُّ والبليَّة عُلَيْحَكُ لَهُ النَّيَّة عُمَاوة لامَّارِب المَرْسِ المَّارِب عَاوِدُ واالْكُرْ عَ واستبوام الغَرفافَهُ عادُ في المعقاب والدُيوم الحِساب وَقُولُ مِنْ إِنَّهُ مُعندُ فِي حَقَّ مِن ذَمَّدُ كَا بَى رُكًّا بُ عَنُوانٍ لَكُمَّا بُجِهَا كَاتٍ ﴾ عَالِمُ عَلَى بَنْسِهِ مُزَيْنَ لَهَا سَلُوكُ

العلِمَ عَلَمَ لَنَاء لِمَا تَعْيَادَ الَّذِينَ كُفِّتُمُ وَصَالِيهُمُ وَفَكْدٍ يُرِعلونُهُم و ثُرَّ يَذُرُجِهِ يَعْمُ عجبت لأخل ياتيه اخوة المساران كاخير فيمتنع عرقضائها وكايرني نفسته للغيراهلة فتب أنم كانتواب برجي كاعقاب تتي افتر قلاولة في مكا يِمِلِ خُلَةِ فَ عِبتُ لِمَ عُلِمَ أَنَّهُ وَلَا عَنَ الْمَذَانُ وَمَذَرَهَا فَاتَ كَايِرْيِكُ أَ فِيَا أُورِ رَلَهُ مِنْهَا رَفُوكِمِ يَضُرِدانِ فِي طَلْبِ الرِّزْقِ عَجبِتُ السَّنقِ الْخِيلِ يَعِجَلُ الْمُعْرُ الَّهُ يُ ثَمَّرَ بَ وَيِنُونُهُ الْغِنَا ٱلْمَذِكِ إِيَّاءُ طَلَبَ فَيعِيشُ فِي الدُّنيا مِنِنُ العَقرَامُ وَيُحَارِبُ فِي آلِيْنَ عَلَى اللَّهِ مَا حسَّا المَعْنِيَّاء عِبتُ لِن يُعَالُ انَّ فِم النَّر الَّذِي يَعْلُمُ انَّهُ فِيهُ كَيفَ بِعَظُ وُعَجِبتُ لمربوصَفُ الحيرالَّذي يَعْنَمُ انَّهُ لِيس فيمكيت رِضًا عَبِتُ لَن سِكُمْ بِمَا كَمْ يَنْعُهُ يُفِدنيا وَكَا يَكْتُبِ لداجِئُ فِي أَيْوَا وَكِيْ يُعْدَيْكُمْ فِيمَا إِنْ عِيعَنهُ ضَرَّهُ وان المرتجات عند المرتفعة عجبتُ لمن يرجُوا فضل من فوقُه كيفَيِحَمْرِس دُومَهُ وَمِسْتَاوِرَدَمِنِ كَمَ الْعَيْرِ لِلوَّمَنِينَ فَكِيلَةً ُ عَنْهُ مُنْ يُخِجِ فِ الْعَيْنَ اللَّفَظِلَاطِلَقَ مَعْ لِمُرْبِي الْمُعَنْدُ عودك الحاكخ خيرس تماديك في الباطل عودك الإلحق والعَبْ خيرً من الجنك مع لزُوم الباطِلُ عامُ المنافق في السّانةُ عام المرَّكُس الدي في عليه على بلد عُيل كنجر بلا نيرٌ على بلد عيل كنوبر بلا وزُوعُمْ اسم كَدُوازِ كَا يَغِعُ عُزُ الْمُنْعِ خَيرُ مِن ذُلِّ الْحَضِعِ عَلَمْ يَا يَصَلَّى صَلَّالُ لُ

يضاد بمانقنا برشنجانه لدوعكيه وتما ودكس كم لعيوللوَّمنين يخ لَهَ عَنْ يِّحِ وَيُسْ لِلْعَيْنِ لِلْفَظْعَا يَرِقَكُمْ عَايَةُ الدِّين لِلْمِيانُ مُعَابَةُ المِيَانِ المَايِقَا غِائدٌ البِغِين المخلاصُ غَائِدٌ الدخلاصِ لخلاصٌ غاية المراسَدم التَّسليمُ غَايَةُ التَّهِيلِم الغوزُ بدارالتَّعيمُ عايد الدّين الرَّضاُّ عاير الدُّنيِّ العَنَامُ غاية لمآخِرة البَقَا عَانِهُ الحيوة للوحُ عَايَهُ الموتِ العوتُ عَانِهُ المائل اللَّجَلُّ عَايَةُ العِيْرِحُسُنُ العَلَّ عَايَدُ المؤسِ لَجَنَّهُ كَايةُ المعرفة الحنشيّةُ ، عَالِيةً الكافرالنَّا وُعَالِهُ الكَارِم لا ينادُ عَالَمُ الْحُرْم الماسِيِّنطَهَ ادُّعَالِهُ العِيَادة الظَّاعَةُ عَالَيْهُ الموضَّا والغُنَّا عَرَّاعًا بَهُ المعرفَرِ ان يعرفَ الرُّ نُسْمَةُ غايَةُ المرعِكُ المُعْ عُلِلُهُ عَالَةً المافصّاف الدينوف المرعُ نفسَه عَالِيُّ العلَّ اليعدل المرائية منسوة عالية الحياال بشعي المرام منتسف عارية مُعْ اللهُ عليه عِنْ إِلَا عَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لجُوْدِ بْدَلْ لِلْوِجُودُ عَالِيدُ الدِّنِي ظَعْرُ المعرُوبِ والنَّعِيْ عَن المنكو وأَقَامَةُ لكرُودُ عَايَدُ الحيَانَةِ خِيَانَةُ العَلَالُودُ ود وَنَعَضِ العِهُودُ عَايَةُ العَسْلِ لَمُ عِمَرَافُ بِالْجَهُ إِنَّا كِيرُ الغضائِل العِمْلُ عَايَةِ العِمْ الْحَوْثُ مَرَ اللَّهِ سِجَأً عَايَرُ الموامان الموام الله عَلَيْ الله سُجَالَةُ والمعاداة في الله والشَّادُ لُفِ اللَّهُ وَاسْوَ مُنْ أَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمَانُوا الْعَلَمْ عَايِدَ العَلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَفَكُ مُرْجِي اللَّهُ عِنهُ فِيهِ بِاللَّفِظِ المُطَّارِ

المعلات وباطل النُّووَاتِ، علَّة الكذب شرُّعلَّمْ وزلَّهُ المُتَوقِّيلَ أَدُ زُلَّةِ اعِزُّ اللَّهُم مَذَلَّةً وضلولُ العقبِل مَذَ ضَلَّةٍ معوان العقبِ مُلاَلَّةِ النَّاسِ عَوَانُ النَّبِلِ لِحَسَانُ إِلَيْ النَّاسِ عَضُوْلِعَ النَّواجِدِ فَانَهُ أَنِياللَّهُ فِي عَن للمام عنوُبة الكرام إحسَن مزعنوالليآم عنوبة العض بي والمُقود والحشود تبلاء بانفرع عَنْرَةُ الاسترسَالِكَاتَتَعَالَ عَلُ الجاهِلِ وَالْ وَعِلْهُ صَلَالٌ عَفُونَةُ العُمَلَةِ وَالتَّلِيحِ مُعَوِّيةُ الْجُهُلَةُ وَالتَّصِيحُ عَقِيمًا الجف ل منزة والمسود لا تد ومرار سنة عند ل السُلْطَانِ حيوة الرعيّر وَصَلَاحُ البِريَّةُ عَاقِيَةُ اللَّذِبِ مَلَامَةً وَلَمَامَةً عَاقِيَةٌ الصَدْقِ بَحَاةً وسَلَامَةً عَاصِ يقِنُ بَل نبوخيرُ من مُطِيعٍ يفيْخ بعمَل عَمْلُ للرة بنظامُ وادبُرقُوالمُهُ وَصِلْ قُدُامَا مُهُ وَشَكْرَهُ مِد الماعكُ مَدُ الغيِّ تَكُوارُ التَكُلُومِ عَنْدَ المناظِرةِ وكَثَرَةُ النَّبِعِ عَنْد المُحافِّضَةِ عَادِدَة رَفُونِ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ وَلَذُونَةِ وَلَوْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل اللهُ أَجْرَكَ فِمَا أَبَادَ وَبَارِكَ لَكَ فِمَا أَفَادُ اعْرِنْمَةُ اللِّيسْرِ وَجَدُّ لَهُ اصلاح المعَادِ ولاستكتَانُ من الزَّاء عَوْل الفضَّلاء يَ اطرا فِ افلاميها عُودُ الفُرْصَة بعيلُ مُوامُهَا كَامِلُ الدِّيرِ للدُنيا حِرَاجُ وَ عندالله المارك عامل ساير النّاس بلا نصاف وعامل للومنير بهاينا غنوان ففكة المرء عقله وخرخكقه علامة رضااته سجانه على لهبه مُعلِنُ هَاوِجا عِدُوا اهِلَّ كُرْ مَلِكُو كَافِقَلِد بِصَالَةُ عَنْفُق رَضْفِ الَّهِ مَا

غُوَانَ عُرُودُ مَا ضِهَا فانِيةٌ فالإِس عَلِيهَا فِي وَضفِ النَّارِعُنُ قَالَ الْمُظْلِيَّةُ اقطارُهَا كَامِيَّةً تُظِيْعَهُ أُمورُهَا عَالِ الموي معالبة للخِمْ حَصْهُ وساديه محلوبة العَدُ وْعَلَاقَ العَلَّكَ تَمَكِلُهُ ۚ غِنَا العَاقِلَ كِيمَتِهُ وَعِنْ مَقِتَا عَضَ لِعِقَ الرَّسَدَادُ غُرِخُ لِلبُطِل الفسّادُ عُرْظ الموسِي إضْلَاحُ المعادِه وَتُولِمُ وَاللَّهُ مُن فِيهِ فِي وَصَعْلِلَّهُ إِلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لِذَا ذَا لِللَّهُ اللَّهُ وَال الطُّوف وعا روالعُوافض عَبَادة عِنْهَ اللَّهُ شِيَا بِمَامِّرُ وَاسْبَا بُهَا رِجًا مُّ غايث الموتِ أَحَقُ مُنْتَظِي واقرَبْ قادمِرْ عدرالرَّجْ إِلْ سَبِّهُ عَلَى الْمُ الهنسّانِ فَغِمَعْ بِنِسَرِطُ البِيرِلْخِطَلُ شَيْعٌ عَلِيْهُ وَقَالَ عَلِيمُ السَّالَامُ فِي تَعِيدُ تعالي تغوش الفظن كالدركة وبغد الهمتهم لابتلغه عزجهو كالدب املير نفا تَهْ حَن عَبِلِهُ غِطَاء العبوب العقلُ عَز مِن المرضَ المهسَلُ فِفا أَللهُ مَلْ المهسَلُ ويُنكِ الماجَلُ عَضَبُ الملوك رسُولُ الموتِ عِظا، المساوِي النَّعَيثُ عَاضَ الصِّلَفَ يَهَا لَنَا بِن وَعَاصَ ٱلكَلَ بُ وَاستُعْلَتَ المَوْدَةُ وُاللَّسَارِ وَلَسَفًا بِالفَكُوبُ غُضُوا للإيصَادَ فِي الحُرُوبِ فَانَدَارَ بَطُ الْعِانِي وَإِيكُ لِلْعَاوِبِ غَظُوا معَاسِكُمْ بِالمَتِيزِ وَمَانَهُ سِنِّ العَيْوَبِ عَنِمَةٌ لِمَا كِياسِ مُدَارِتَهُ الجكل غارس غجن الميز بجنيني كالحلائمة فافض العرصة على المنظ فَاتَنَ عَبْرُمُدُ رَكِهَا بِعِدَ فَوَجَهَا عَالَبِ النَّهُوةِ قَبِلُ فَنَّ تَوْضُرُاقُ انْفَا

غَيْرة الرَّجُل عِلَا قاد راَنعَيته تُعَنا الْقَعْرِقَنا عَثُرُ مُعْرُورُ الدُّبْيا يُضَرُّعُ عُورُ للحاي يخذع عن والنَّيه طاب يُسُولُ ويُعلِع عن وزيا مَا يُعنِب ل العَلَ عَرودُ الجامرانكه لاب الباطل مزيزة العفل تحدُواعلى استعالي العدلياع ويزة العدة العَفِلِ تَابًا ذميمَ الفِعل عَمَا المؤمر بالله بحالَدُ وعِينَ المؤس لله سُجُعًا نُهُ عَضُ الظَّرِف تنالروة عَيْرُ منتنع بالجِكَة عِمْلُ مَعْلُولُ بالغصب النَّهُوَّةُ ا غَضُّ الظَّرفِ من افضَّل الوَرعُ عَنَّ نفستهُ من شَرَّ بهَا الطُّع عَرَّ عَدلهُ مُنْ أَبُّعُهُ الْخُدُعُ عَضُ الطَّوْسِ كَالِالْفُوثِ عِطْاءُ العَيْرِيبِ السَّحَاءَ. والعَفَافُ عَيْرُوا العَاداتِ تَسْهُلُ عَلِيمُ الظَّاعَاتُ عَيْرِمُنتَفِعِ العِظَّا مَلْبُ مُتَعَلِّقٌ بِالشَّهُواتِ غَيْرُواالنَّبِ وَلِمَنْتَبَعُوابالِيهُولِ غَيرُونِ بالعُهُود مُزافِفَ الموعُودُ غِيرُهُ لَهُ اللَّهُ الدَّي العَادابِ مَن أَطَاعَ العَادابِ عَالِبُوْاانفُسَكُم عِلَا تُركِ المعَاجِي تَسْهُلُ عَلِيمُ مُقَادُاتُهَا الدالطَاعَ ﴿ عَلَمة الشَّهُوِّةِ إعظُومُ هَلُتٍ ومَلَّهُمَّا النَّرَفُ وَلَكِ عَلِمَة الشَّهُومُ تُبْطِلُ العِصمة وتُورِدُ الحلك عُزْي ادنياس جَهِل حيكَ وَجَنِي عليه حَمَا يُل كَيْلِكَ \* ثَلْبَة اللَّوَيْ تُعْشِدُ الدِّينَ والعَعَلَ \* عَشَكُ سَ ارضاكَ بِالباطِل واغرَادَ الله في والهزاء عليهُ المؤل بُنطلُ عَزِيمةَ المِدُّ عِنَّ الْعَرْدِينِ والغلارُ بالموانِّق س خيانة العمدِ \* غالِبُوّا انفُكُم عِلِي تركِ العَادَاتِ

المُحَوْرِ فِلَاثُ الرَّعَيِّمَ عَيْمَ اللهُ بِنَا عُلُ وَاحِسَابُ عِنْ اخْلُومِل الْعُسُلِ تَنَا فِيْرَا وَلِيَا النَّهِ فِي وَلِمَا لِنَا بِ فِي إِلَّا جِنْ حَمَا بُ كُواعِلُ فِي العَدْ لِ الافتداءُ بسُنَّة الله وثبات اللهُ وَلِي فَيْ كُل مع وفي احسَانُ عَنْ كُلِّ صُنْ عَنْ المَتِنَاكُ مُ فِي الغيب العَبْ عَ المنتب العطب في المنقاء لعبَادةِ اللهُ لل زُراحُ فِي إِعِرَال إِبْدَارِ اللَّهُ عَاجًا عُالصَّلَةَ جَ فِي العراقِ سُنَافٍ الوبريج لليف كل بن يُكُنُّ لَيْ كُنْ نَسَمةِ اجن كيف المواعظ جُلاه العُدور كيف النية إخلاص النيِّ بتجاح الم وُركية الطّيق والندَّة ويظفر من الدَّة وَ كية إخْتِقَابِ المظالِم وَقَالُهُ الغُدَاعَ مِنْ سَعَةِ المعَدُق كَنُورُ المرزاقِ فِحُسُ المصَاحِبَة يرغبُ الزِّفاقُ "فيخلافِ النَّتِس رُسَالُ كَا ا فِي ظَاعَة النَّفْسِ غَيْثُهَا فِي المستشَارة عِن الهداية عَيْ طَاعَة المويِّ كُلِّ العُواية كَيْ تعافب المرَّام معتبرُ للا تامِر في مظالم العِبّادِ احتِقاب الم تامِرُ في المَّان بناؤمًا قبلكم وخبن مابعد كُرُوحَمْ مَاسِنكُمْ عَيْ العدل سعَةُ وَثَنَ ضائى عَلَيه العَذَلُ فالجورعليد أَضَبَى مِنْ السَّنَهُ وَكُبَنْ المزاح الحرَى ُ في جَمْ لَعَيَادِ الله علي حكام الله استيماً والحفور وكُلُ الفق في العِلة النَّامَةُ مِنْ لِمَا مَاءَ وَالسَّادَ وَالسَّادَ وَالْكُونِ فِي كُلُ شَوْعً لُولُمُ اللَّهُ لَكُوا الله المبيّعة المبيّن في العلاون والمالغة كف الطّاعة ووالالقناعة

إِنْ نُويَتِ مَلَكَتَكَ وَاسْتَنَادَتَكَ وَلِمُ تَنْذِزْ عِلْمُ مُثَاقَ سَيْعًا وَحِمًّا وَرَكَ مِن حِكْم إمير المؤمنين دخياته عند مي في حجف الفاء بلفظ في فوك نِي الذِّرَ رحياةُ العُلوبُ فِي رضااتَه فا يم المطلوبُ فِي الطَّاعَةُ كُنُوْ رَالَوْرِاحُ مِ فِي العِنْ وَفِي عَنِي اللَّهُ سِهَا دَرَكَ الْفَاحِ فِي عِلْمَا النَّفِسِ كَمَالُ الصَّلَاجِ فِي الْفَهِ لدَارِالبِعَاء تُرْتُلُ الفلَج أَيْهُ للوتِ عَبطَةُ الذَامَةُ كَيْ الفوت حرَّةُ ال عُنْ تُلْ مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الم كُنْ نَشِنَ مُونَتُ فِي كُلُوفَتِ فَنْتُكَةِ كُلِّحْظَمُّ اجَلُّ فِي كُلْ فَفِينَ عَلُّ عِيْكُمْ نظرة عِينَ الله كِلْ تَحْرُيةِ مِعْظَةُ اللهُ كُلِّ اعتبادا سِبْصَارُ عَيْ كُلِّ حَجيرٍ اختيارُيُّ كُلْحِنَةِ مَنْ يَهُ مَنْ يَعَلَى لِيَّتِيةِ عَقَى يَرْ لَكِفَ الصَّرِالظَعَرُ مُثَالًا الْمَاكِ في تصاريف الفضاء بتالول الغير كلفي تَمَا بِفِي المجوّل نَعَى فُ جَوَا بِمِ الْرَجَالِ الْكِوْرَ عَوْرَ الْآمَال الْمِتَضَادُ المَخَالَ مُنْ الْمِنْ وَكُونَ مُرالصَّل المُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ عَنِينَ يْ الرَّهَاءِ كُون فَصْلَةُ الشَّكِرِيُ اللِآء كَازُ فَصْلِهُ الصَّبرِيْ فَخْذِ الْفَلَى داَحَةُ الشِروتَعُصِيرُ الفَد دِعَفِي النَّانِي استِ ظَفَانُ فِي الْعَلِعَ تَارُّ فَالْتَفَاءُ المعبتة كفالنَّع المسته في المعدل المعدل المحداد التَّسْريم المان في النَّو كُلُ حُرِيدة لل يعَالِي فَي شَكِر النَّعَ مِردُولَ مُهَا النَّهُمُ النَّعِمُ زُوالْحُتُ بِعُصِلَة الرَّحِمِ السُّنُّةُ النَّعَرِيْةِ قطوعة التَّحِمِ طولُ النَّفِ مِ فِي لُنُو الْحِنْ تَكُونُ السَّعَا لَدُ وَالشَّكَرِ تَكُونَ الزَّادِةُ فِي العدل صَلَحُ الرِّيَّةِ

فَضِيلةُ لانسَّاكِ بْدَلُ المحسَّانِ وَصَيْلَةُ السَّلطانِ عَارَةِ البُّلْدَانِ فَصِيدِلمُ الرَّكِ سَرِّحُسُنُ السَّيّا سَدَةً وضلُ فكر ونفيُّ إِلَّهُ عُ مِنْ فضل تكوار ودرا سق فطنة المواعظ تدعُواالي الذرِّ فانْعِظُوا الجبر واعتبرُوا الغِبرُ وا نُتَغِعُوا ما لِنُكُ بِ فَكَنَ عَ الطَّاعَةِ مِيغُوكَ لِيُّ الْعَلَ مِنْ أَفَلَوْكَ مِنْ الْعَصِية عِدُولَتَ عِلْ الْوَقْوعِ فِيهَا فَكُزُّ مُكُّلًّا تَسْلَمْ مِنَ الزَّلِ وَعُلَّانُ الرُّوسَاءِ أَهْوَقُ مِن رَيَاسَةِ البِعَلُ فِرُوا إِلَى الله سُبْحالَهُ وَلَا يَعْرُوا منهُ فاللهُ مُذَرِكُمُ وَلَنْ نُعِزِوا فَيَالْهَا حَسْرَةً عِلْدِذِي عَفْلَةِ ال كِونَ عَنْ عَلَيْهِ مُجَّدٌّ وَاَنْ تُوْ ذَيْهِ إِلَّا مُهُ الَى شَنْوَةٍ وأُورُوكُ لَمُ العُرُارِسِ اللَّيْتِم المحمِنُ فِي وَكُولُكُ الفرارينَ العَاجِ العَاسِةِ فَضَائِلُ الطَّاعَاتِ نُسِنُ دُفعِ المَعَامَ إِنَّ رقَوُلَهُ يَهِي اللهُ عَدَافِهِ فِي حَقَّ مِن لَيْنَ عَلَيْهِ فَقَاحُ مُنهُمَا مِن دَلْنِالُ فَلُواتِ دُفَّاعُ مُعْصِلاً بِ"فَضِينَكَ العِلمِ العِكْلُ بَرْفَضِيلِ القَل الم خلاصُ فِيهِ فارقُ من فارقُ الحَقَّ لِلَّا عَيْرَةٍ وَدُ عَهُ وَمَا رَضِي لِنَفْسِهُ فَازَبِا لَفِضِينَا مِنْ غَلَبَ عَضَبِهِ وَكَاكَ نُوازَعَ سَهُوَ تَدِي فِعْلُ إِلَّ بِيَهِ عَارُوالولوع إلْ فِينَهُ نَا زُ كَازَ مِنْكَانَتُ شِيمِتُمُ المُعِبِّالْ ويَحِيِّنهُ لِمَا سَيِظِهَا رُفُوتُ الْحَاجَةِ خِيرُ مِن طِلْبِهَا مِنْ ﴿ لِهَا \* خِرْهُ لَمَا فَالْقُلُو بُهُمُ هِيَةً عَنْ زُشْلِهُ فَا عَاسِيَةً عَنْ خَفِفَا سَالِكَةً مِ فَيُفْرِ

وقُولُ أَرضِي اللهُ عندُفيه باللَّفظِ المطلق فَيَالُ. فَاعِلُ الْخَيْرِ حَبِرُ مِنهُ مَا فَاعِلُ الشَّرِيْسُ منه كَفَلُ العَاقِلِ هِ مَا يَهُ ا فَكُوْ الْجَاهِ لِي عَلَى اللَّهِ مُنْ مُعَدِّدُ عَنْ كَبُرُ عِفْلُ الشَّيِّقِ مَسْسَبَهِ \* فَعُلُ المُ حِبِّهُ عُرُ مِن المُعَدُّلُ العَقُلِ سَقَاءِ الْفِيا عَنْهِمَ الْمُلِياسِ وَحَنَوا الْمُعَيِّ فَعَلُ الْبِصَرَاهُولُ مَن فَعَلَاكِ الْبِصِيرَة وَكُلُ سَاعَتِي تصيرة خيرُ من عبادة طويلة افضلُ الرَّجُل بُعرَفُ من قولم فَحْ المرَّ بنَضْله لا بَاغْلِهِ ۖ فَازْمِ لِصِحْ عَلْ يُومِ وَاسْتَدَرَكَ قُوَارَكُ أَسْسِهُ فَارْسَنْ غَلَبْ مَمَامُ وَمَلَكَ دُواعِي نَعْسَهُ فَعَلَّ الولدِ مُحْرُفُ اللَّهِدِ وَعَنْكُ الم خوانِ مُوعِ الجادُ فَكُرُكَ فِي بَنَ إِلَى الرَّ غَادِ وَعِدُ وَكُنَّ عِلَا إِصْلَاحِ المعَادِ وَفِعْلُ لِلْخِيرِدُ خَيرِنَا مَا قِيرَةً وَلَهُمَ الْكِينَةُ الْكُولِلْمُ عِمَاةً وُرِيْدٍ حُس عَلَدُس تُبْعِيم وَقُلُ النَّفْسِ مَنْ الْفَعْرِ وَاقِدُ البَّصِّرُ فَاسَدُ النَّظْل فقر الحين م يُغنيد المالُ فا قدُ الدِّين مَثَرَ ذِرْ اللَّهِ العَلَى والضَّلَولِ ا ضَادُ الدِّين الْكُنِّعُ فَسَادُ العَعْلِ المَا عَرَارُ بِالْخُرَاعُ فَسَادُ النَّفْلِين المَوِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فَيَ الْفَيْ اللَّهُ الْمَالَةِ كَاعَةُ الْخِالَةِ كَالْوَاللَّهُ فَازَ مَنْ جَلِبَ الوَفَا وَادْرَعَ لَمُ مَانَدٌ فَسَادُ البِهَا ٱللَّهِ بَ فَلْيَصُدُونَ كَا يَدُ اَهُمَا \* لِيُمْفِرُ عَعَلَهُ وليكُنْ مِن ابْنَاءِ اللَّهِ فَنْهَا قَدِمُ والْيُهَا ينعَدِ ، فضِيلَةُ السَّادَة حَسْنُ العِبَادِيُّ فضيلَةُ العقل الزَّهَا وَلاُّ ٥

و بُضَرفاستبص وخَافَ العِقَابَ وَعِللهِ والحسابِ فالله الله عبًا دامَّة أن تترذُّ وارد أء الكبرُ فالكبرُ مَضَدَّدُ الإسلافَظي الَّتِي يُسَاورُ بِهِ القُلُوبِ مُسَاوِرَةُ السَّمُومِ العَا لَهِ ۖ فَانَّقُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّه عَبَادالَةَ تَهْنَيْهُ مَن شَعَلَ بِالفَكْرُهُلِيَّهُ وَاوَجَفَ الْلَكُرُ بِلِسَانِهِ وَقُلَّمُ الْحُق لِمُ مَانَةُ وَاللَّهُ جَمَّدَ مُاخْلَقُكُم لِدُ وَاحْدُرُوا مِنْهُ كُنِهِ مَاخَذُ رَكُمْ مِنْ نَنْسِيةً وَاسْتَعِنُوامِنَهُ مَااعَذَ كُرُ بِالْتَغِيرُ لُصِدُوْ مِيعَادِءِ لِلْغَرِ س مَوْل معَاد ؟ فارْسَل ستصبِّح بنُور الهدي وكالف دواعي المُوَكِ وجَعَلِهُ بِمَاكَ عُذَتَهُ مِعَادِ وَالنَّعُويُ ذُخْسُ وَزَادَةً كَانَّعُوا اللَّهَ عِبَادَ اللهِ نِهَيَّةَ مَنْ شَمَّلَ نِجْرِيًّا وَجَدَّ شَغِيرًا وَالسَنْ نِهِ مَهَرِل وَبَا ذَكَ عن وَجَلِّ فَا تَعُوااللَّهُ وَتَعِيَّةٌ مَرْنَظَنَ فِي كُنَّ وَالدِّيلِ وَعَاقِبَهُ المصدر ومغبَّدُ المربِّع فَدَدَارُك أَوْلِطُ الزَّلُلُ وَاسْكَثْرُ سَ صَالِح العَلَى فالمادواحُ مرتهنة بتتل اعبا يقامونة بغيب انبايها كاتستراد سيكالح علها وكانستَعْنِبُ من سَيْ ذَلِلهَا وقولُدُ رَضِيُ النَّهُ عنهُ فِيهِ فَي كَالْمَ رَبِيلُهِ والتَّاحِينَ لِلَّهِ فَنَهُمُ المَبَرُ لِلهَ بَكِ يَلِهُ ولسَّا مَر وقليه فَلْكُ المستَحِلُ المسكال المجنور ومنهم المسكر بسمانه وقليه والتأرك بدم فدكا والمناسك يخصلتين س خِصَال الحيرو مُضَعِّع خصارً ومنهُم المنكر بعَله والتاكُ بلشانه ويلو الله مُنتع النرف الحصليون النَّلات والمنتك وممتكُّ

مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى والا وكانَّ الحظَّفِ احرَازِ دُنيًا هَا فازيالمَّعَادة مَنْ اخلَصَ الْعِبَادة ومُعلُ العرُوفِ وإِغَانَهُ الملهوفِ وَإِفْرَاءُ الشُّيُونِ آلَةُ الشِّيَّادِةِ وَافَةُ الكَنْ الحِرَاحِينُ مِنْ اللَّهِ مِعْدُ اللَّهِ المَّلَامِ \* فَاسَعُوْا أَيُهَا النَّامِ وَعُوْا واحْضُرُوا آذَان قلوبِكُمُ تَعْمُنُ فَتَعَلَّمُ وَالنَّهُا التَامروسَيْنُ فَاوَاعتِبِرُفَا وَاتَّعِنُطُوا وَنَزَوَدُ وَاللَّهَ يَمْرَهُ تَسْتُحُدُواْ مَوالْهَ المواعظُ شَافِيةً لَوْصَادَ فَتْ قَلُومًا لَكِينَةٌ وَأَخَاعًا واعِيثُمُ وَالْأَةً عَالِدُ مَدُّ فَا نَعُوااللَّهَ تَعْرِينَةً مَنْ الصَّبِ الخوفُ بدنَهُ وأَسْعَرُ الشَّعْجُدُ غزار تؤليد واظهاء الدجاء هوا جريومه أفي الم عَان ما يُلُونُ ثابيًّا مستغِرًّا . فِي العَلْوْبِ وَمِنْهُ مَا كِنُونِ عُوارِيَّ بِينَ العَلُوبِ وَالصُّدُودِّ فَانَّفُوا اللَّهَ } نَقِيْةُ مَنْ يَعَ وَيَحْشِعُ وانتَرَفَ فَاعْرَفَ وَوَجِلَ فَقِلُ وَهَا ذُرُثَبُا دُرُ فَاللهُ اللَّهُ عِبَادِ اللَّهِ فِي كَبِرِ لِحَيَّةً وَفِي إلْجَاهِ لَيَّةً فَأَنَّهُ مَا فَخَ النَّبَ عَالَ فَاخْ التَّنظانِ وقولُ رَحْيِ اللهُ تُونِيهُ عَنْ مَرُّ ذَ مَنْ فَ فَالصُّونُ صِولًا انسانِ والعَلِبُ قَلْبُ حَيوانٍ وَلَعَظِ اسْرَافَ مُفْتَعِدًا وَاذْكُنْ فِي اليَوْمِ غَدًّا وَاسْكِتْ مِنَ الْمَالِ بِعَدْ رِضَرُ وْرَبِّكَ وَ قَادِم الفضل ليؤه كاجتك فأأفئ أيقا السّامع من غنلتك واختصران عِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّكُ وَخُذْ جِذُرِكَ وَالْأَنُّ فَرَكَ فَالْفَالِمُ مَكَّكَ اللَّهُ مُتَلَّكَ عَلَيْنَ كَالُّهُ اللَّهُ تَقِيَّتِهُ مَنْ أَنِفَنَ فَأَخْسَ وَغَيْرَ فَاعْتَرَ وَخُذَّرٌ فَالْمُدَحِبَ

قديزلُ الْحَكَثِيمُ وَقديزَهُنُ الْحِكْبِ مُ وَلَرَكِهُوا الْجِوَّادِ فِي قديدَ رَكْ الموادِ وَعَا مَلْتَجَمَّمُ الْطَالِبُ وَيَخِيبُ الطَّالِبُ مَلْ تُعَاجِيُّ البَّليَّةُ ۗ عَلَيْلُولُّ الرَّزِيَّةُ \* قد تَغُنُهُ لِمُ مُنيَّةً \*، قد تُعَاجِلُ للسِّيَّة \* قد تُعَيْرِي الذَّبيِّيَّةُ \* قَدْ بِعَدُ الْغَرِيبُ وَدِيلِينَ الصَّلِيبُ وَذُ يَستِصِدُ الظَّفْرِ النَّاجِحُ ، وَلَ يُعْنَى المستَفْعِ وَالرَيْصُ عَيْرُ النَّا مِع وَالبِّسْتِ فِيمُ المعرَّج ، وَديستظهر لَخَذَةُ وَلَهُ بِمُ كَالِمُ الْمُنْ مُنْ وَلَا أَعْلَمُ اللِّهُ مُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ الْمُنْ فَالْمُعْ فَالْمُعْلِقَ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْلِقَ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْلِقَ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعْلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعْلِقِ فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فِي فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِي فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِي فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِي فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِي فِلْمُعِلِي فِلْمُعِلِقِ فَالْمُعِلِي فِلْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِقِ فِلْمُعِلِي من وَجَلَةُ مَلْمُصَابُ المُستظهِرُ عُرِيسِكُم المُعْرِدُ، قدنَفُمْرُ الممُوا وَلدَسْفَعَ الشُوع وَدَيُكُونِ مِنْ أَمَالُ وَلَهُ فِي الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا لَا تَعْدِدُ اللَّهِ وَلَا المُعْدِدُ اللَّهِ وَلَا المُعْدِدُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يدِلُ المُعَيِّرِينَ قَدْيُرِزَقُ الحرومُ وَمَنْ يَصُوالمظلومُ قَدُ يُعْلِبُ المعَلَقُ ﴿ قد يُدَرَّكُ المطاوِّبُ قد يدُومُ الضُّرُ فديُصَّام الحرِّهُ قد يَعِزُ الصَّبِيمُ مَد يِن أُ الرايُ الْفَدُّ مَن عِن الْفَدُّ العَمْلُ الفَكُ مُن يَعْلَبُ النَّرُعَةُ عُصَّدًا مَّل شَبُو الْحَسَامُ ، قَر يَصَدُقُ اللَّهِ لَمْ وَيُنْفِحُ الكَلَامِ وَوَلَيْحُ المُلَا مِنْ وَدِينَوْ إِلَيْهِمْ عَرَاكِيلِمْ وَدَفِقُولِ الْحَيْمَةَ غِينُ الْحِكِيمُ وَدِنْعِنْ مُ الْمِلْمَةُ فَدَخِفَعُ الم عداً و عَدَينال النَّحِ وَيعِني الدكالُ الجرح قلاصاً والصُّعِ لذي المينين، مَد يَتَا صَلُ المتواصلان ويشتُ جعُ لل ليقين وَلهُ طرس استغني براتِ مُ وَدِجْوِلُون استنصح اعلان من العثير س ارتدع " قد عُن س قريع" قَدْ يُكتفي من البكار عَرَ بَلِي بِإِنْ وَلَهَ مَنَا الْعَطَاء لِلانْجَازَ فَدَنْ وَيَعْظَ عَنَ

وَاحْدَةً وَمَنْهُمُ تَارَكُ ٤ كَارِالْمَكِرُ بِعُلِيهِ وَلَسَانِهُ وَبِيْ فَلْكَنَ مُتِهِ بِينِ المحيآة الفاعِبَاومَالِيكَ اعِبُ مَنْ خَطَأَ عَذِهِ المُنَمَّ عَلِ اخْلَا فِي تحجِهاً في ديانا بقا المستنفوات الزيني ولاستدون بقل ومي وكا يؤ منون بغيبٍ وكا يعنُونَ عن عيب يعلُونَ فِي الشُّبُهَاتِ وَيَسِيرُونَ مَيْمَ عَنْهِم مِنْ الشَّهَوَاتِ المعرُّوفَ عَنَدُهُمْ مَا عِنُوا والمنكر فِيْهِمَ مَا انكرُوا مَعْزَعَهُم في العصلاتِ اليانسُوه مروتعويلُهُم في البهماتِ على اللهمركان كُلَّهُ منهُ ما مَام نَسْمِهِ قال خَذَ فِما يري بغيرونبقاتٍ بَيْنَاتٍ وي اسباب محكات فرض القه سيجانه المائ تطعيرًا من النَّرَات والعَدَّةُ تزيهًا عَن الكَبْرُوالزَّكُونُ شَنِيْتِ الرِّرْوَ والضيام اللَّهُ المخدُّ مِن المان والجُهُ تَفُويةٌ للذين والجهادَ عزَّ الدنيلام ولأمُرُ بالمعرُ و في مَضْعَةً للعوامِّ والنَّعِيَّ وللنَّهُ إلى السُّفَهَا ووصلة المركام مَنْماً يُّ للعَدَدِ والعَصَاصَ حَفُنَّاللهَ مَاءَ وامَّامَةَ الْجِدُ وداعظامًا الجوار ووَرُبُّ شُرْب إِلِمَرْتِحْصِيْنًا للعَقُل وبُحَاسِةَ السَّرِقَةِ الْجَابَّاللِعِنَّةِ ومَرَكَ الزَّمَا تحصينًا لاه نستاب وتركث اللواطِ تكيِّيرًا للنَّسُلِ والشُّهَادَءُ استِفْعادًا عُلِ الجاحلاتِ وتَرَكَ اللَّذِبَ تَنْرُيعًا للضِدْقِ وَلِا سلام امَا نَام الْخِاف والمانة نظامًا للاحَدُ والطّاعة معظمًا لله مَامَدُ رُجِحًا ورَدَ وَجَمَّا لِمِي الله المرابع الله عندُ في مرف العابف بلنظ فت الم

عَلِيفْسه عِند شَدَّة اليلاء بمالم يفعله وقد امرَ سَ الدُّ سَا مكان خُوًّا وَكُدِرَ سَهَامًا كَانَ صَنْوًا أُوعِلْمُرضِي اللهُ عَنْم فِيهِ فِي ذَكَر المُنافِعِين وَمَا عَدُّ وَا كُفَاحَةٍ بِاطْلُا وَكُفُلَ فَا يُرِما لِلَّهِ وَكُفَلْ حِي ثَابُلًا وَكُفُلْ } -مُفْتَاكًا وَكُلُلُ لِيلِ صَبَاكُا قُدَ تَرْبَيْتَ الذُّ نِيا بغروريًا وعَرَّت يزينهَ هَأْ قدا شرقَتِ السِّيَاعَدُ بزكَ نظاوا تَاخَتْ بَكُلا كِلهَا تَذْ أُمْفِلُوا مِنْ طَلَّب لخرج وهُدُوا بَيِلَ المذِيع وَلَتَعْصُواعِيهُ سَتَتِرَ المَحِدَافِ وصَارُوا إلَي مقام لحسّاب واقمت عليه الحج "فدسما الله بعائد انا رفر وعلم أغالكم وكتب آبِكَ كُو تُلخا صُوْا كارًا لَهِ تِن واخذوا بالدِيَع دُولَ السُّنَى وتُوَعَلَى الجنال والمرخوا العمر وقولد رضي الله عند في حوس ذ مته ولخرفت المنقوات عدّلة وإمّاتت ملبة ووَلَمَتْ عليها مُفسَده ووَلَيْ رفي الله عند في حق من المناعد والماح المناعد والماع المناع المناع المناع المناع المناعد والمناع المناعد والمناعد و رُبُّ وَعَصَّوْ نِعْسَهُ ۚ وَالْمِعِمَائِةِ وَمَالِهُ عَنُو يُو وَمِرْلُو يُعِذُ فِيهُ المحسن سيئًا وبزدادً النظام ويعافنوًا وقولُه رَجْمِ الله عندة وكريك صِيالَة عليه وَلَمْ فلحَقَر الدُّنيّا واهوَ نَ بِهَاو هِوَ نَهَا وَعَلِم انْ الله نواةًا عدرُ اخترَا رُا وسطَعَمًا لِغَيرِهِ اختِبَالًا كُلِوَا خَالِثَانُ عِلِ الْجُور وتعاجئ واعلى الذين وتعاببواعي الكذب وتباعض اعب المصدف قدظفتراهل الشرر وبطن الهل الخيروفاض الكذب وغاض النفاني ف

ولا يتقطى التَّعظُ ولا اللَّهِي الضَّوْتُ عَنْدُ يعذَرُ المُعَيِّرُ المِهرُوتُ قدضَلُ من انخلعُ لدُوامِي المؤيِّ قلاعتبَر بالنَّاتِي من اعتَبُر بالما خو قدو ضحتُ مجيَّةُ الحَيِّ لطُلَابِهَا فَالسِعَرَتِ السَّاعَةُ عن وَجْهِهَا وظَهُرْتِ العلامَةُ لِمُتَوسَمَهَا وَلا بَجَابَت التَوايِّنُ كَاهِلِ البِصَايِّرُ وَل الحَاطَ عِلْمَاتُهُ سُبِعانَهُ بالبواطِن واحتَى الظُّواهِرُ قَلَ يَكُون اليّاسُ (اولَكُمَّا اذكان الْطَعُ هلاتًكا وُنصِوتُمُ بعدَ الحِيْمَ إعرابًا وبعدَ الوالاة احزابًا وَذُ نُورَ سُ اللِّجَاجَةُ مَا لِيسَ المرعِ السِكَاجَةُ مُعداوجبَ الدَّهرَ عَرَيْ عَلَا مَن بَلَغ سُولَهُ قد بعظمُ فتيغَظُوا وهُديمُ فاحندُ والمُلافِحَمُ فاسْمِعُوا وَبُصَّرُ مُنْ فايتَحُوقًا ولد شِرْنَمُ فاسترشِدُ والتَّفَاد دُلِلتُمُ الداستَن للتُمُ ووعِظِيرُ إِنِهِ اتَّعَظَيْرُ وَنَضِحَمُّ اللَّهِ مَنْ مُمْلِعِ مِنْ لِعَلَتَ يَهْ لَمُبِ الفِنْدَةِ المؤسن ويُسْلُو فِيهَا غِيرُ السِلِم فلهُ أَب عَن قلويمُ ذكرُ المنالِ وَحَصَرَ نَكُمُ \* كواذب الماكل قُدُدْهَ عَنْ فَلُو بِكُر اصدقُ المعَلِ وعَلَيْمُ عُور الم مكِ قلدذهب منكرُ الذَّاكرُ وكَ والمتذكرُ ون ويقي النَّاسُونَ والمتناسُونَ قل قادَكُمُ ازمَّةُ الجين واستَعْلَنَتْ عِلْ قُلُوكُمُ اقْفَالُ الرَّبُورُ ﴾ تَدُنْتَ الْعَبِيمُ عَلَى حُبِ العَاجِلِ وَتَفْضَ لَآجِلِ فَالْطُلُعُ طَالِعُ وَلَمْعَ كَارِيعُ وَكَاحَ مَا جُ \* وَاعْتُدُلُ مَا يَلُ أَ قَدْ صَادَدِينَ احْدَكُم لَعْتُ ... على الما المصنيع من فرع من عله واحرز رضاسيده كالربكذ بالتَّجل

تستنقِل حَلَةٌ قُلَّةُ النُّكَرُ فَنَ قَلْتُ إصلناع المعروفِ قُلَّةٌ كل مِن العقاف وكَثَنَّهُ عَمَا المسوافِ عَلَمْ الماستركال لِله النَّاس احَمُ عَلَ مَن ٱلتَّوْمِنَ الطَّعَامِ وَلِمِسِعَمُ ثَمَّائِلُ كِلْفِي حَيْزُينَ كَيْرِيُنطِفِي قَلِيلُ يَغِي حَيْرُس كَثِيرِ يُعرِدُنُ فِيهَ كُلِّ المركِعُ مُالِعِلَى عَدَهُم احْيَا لَكَ تَعْنَمُ فَوَم لِسَالَكَ لَهُ مَرُ وَيِرُ الشَّهُولَ مِن السِّيرُ النَّيْعَامِ وَرَبِّي الْعَاجِي رَهِينَ السِّيآتِ مَفْسَادُ مُنْقِقُ وعارُ مُبِّمُ الولهاع نصفَ العار قُلُس عِل المعالمَة كُلُّ من صُبّ لِمُ مَلِكَ ۚ قُلُ صَبِّلًا قَلْدُ قُلَ سِصِبَا الْمَا عَلَى ۗ فِيهُ كُلِّ الْمِرَةِ عَصَلُهُ قد والمراع عِلا قد وقصْله ويُمْ قُدُ كُلُّ الْمِي مُن الْحُرِيثُهُ عَلَدُ العقوافَةُ العَيْنَ وَالسَّرْعُ لِل مَا نَفَامِ اعْظَوُ الدُّنُوجَ قِلَّمُ الكَّامِرِيسُولَا عَنْوَبَ وَيُقِلِّلُ الذُّنْوَةُ وَلِمَ الْمِرْخِلِ مِنْعَ كَتْبِرًا مِلْ عَلَالِلْمِسْمُ قَطِيعَةُ الرَّجِمِ بَعْلُ النَّفَرَ قِلَةُ الكَلَام يستَرالعوارُ ويُؤمنُ العنارُ فَلَمْ الخُلُطَةِ تَصَونُ الدِّينُ وتُرْبِحُ مَن مُقَادِيَرُ المِنْمَا فِافلِيلُ العَلِيمَ الْقَالِ فَيُرْبِكُ ثِيرِ يَعْبِرِ عَلِي ۚ قَلْدِ رَجُّ اقطَعُ وَفَكُن مُ الْطِقْ وَسُنِينَ ثُمَّ اعَلَ قلب الماحق فيه ولسًا وُلِعًا مُؤوراد يْ قَلْبَ مَا المَا عَلَى وَكُوْ وَكُمَّا إِنَّهُ وَلِكُ أَنَّ الْعَاقِلُ وَلَا عَلَيهُ عُلُو بُ الرَّجَال وَحْمَيْنَة مُن مَا لَكُنَّهَا اقْبَلَتْ إِلَيْهِ تَعْلَقِ إِلْعِمَا وِالطامع مواضع نظلَقَهُ سُبِعَانَهُ فِي طُعَرَقُلِهُ نظلِكِهِ وَقُلِعًا لِكُنَّ تَفْقُوا وَإِسْكُنُوا وَاللَّهُ عن الْبَاطِلِ سَلَوا فَلِسُوا خَيْلًا نَعْمُوا وَاخْلَطُوا اعْالَكُمْ لَسَيْعَكُ قَا

قداوجب الميمان على مُعنتُ عربه اقامة سُنَى الماسلةم والفَرضُ قداستدار الزَّمَانُ كَلَيْتُمْ بِومِ خَلِقَ النِّيَواتِ وَلِمَا وَضُ كُلُو العَبِحُ حَتِّي فَوْلَا لِيلُو مُ وَلَكُونُ اللَّذِبُ حَتَّى كُلُّ مِن بُونَنُ بُروقِ لِمَرْجِيلِ مَّهُ عَندِ فِيهِ بِاللَّفَظِ لَلْفَاكُونِ مُرْتَتِ إِلِحُكُمةُ بِالعَصْمَةِ وَقُرْنَتِ الْمُعِيدَةُ بِالْحَيْدَةُ وَلَى الْحِياهِ بِالْحِمَان قُرُك الماجِنِهَادُ بِالرُّجِدِ إِن الْمُركِنَارُ بِاللَّلِ فُرِنَ الطَّعَمُ بِالذُّلِّ قُرِكَ القَوعُ بالعَنا ؛ قُرِكَ للوص بالعَنَا ، قرقَ الورعُ بِالتَّعِي ، قُرِيَتِ الجِندُ بحُبُ الدُّنيِّ عَلَ مَا تَصْدُقُ الْآمَالُ كَلَّ مَا يعُودُ الدِّبَارُ الْمِاكُ، قُلَّ مَا ينصيفُ النَّسَانُ فِي سَنْرَفْنِجِ اللَّحِسَالِينَ ۖ قُلَّ مَاتَدُ ومرود ، الملول وقليلً يُنُومُ خَبِرُ سَ كَثِيرٍ مُنْفَطِعٍ \* قليلُ الطَّع يعْسِدُ كَثِيرَ الورع ؛ فَتَالِحُ حُرْ زَالِيَهُ فَتُل العَنُوطُ صَاحِبُهُ وَطِيعَةُ المحوَجِ مُ وَطِيعِهُ الفَاجِرِ عَمْمُ فَلِيْلُ الذب خيرُ س كثير النُّنبُ قلِلُ الحنّ يدفعُ كثير البّاطِل كا انّ العليلَ مرَ النَّانِ عِن كُنْيِر الْحَطَبُ قَلِيلُ لَكَ خِيرُ مِنْ يَرِيعُ فَيْرِكُ } قائل هواك بعقلِكَ تَلَكُ رِسَٰدُكُ فَلِيلُ مِن الم خوان من منصف قليلُ مر الماغيا ، س أيوا بي وَيُسْعِفُ قليلُ تَدُومُ عَلِيهِ خيرُس كَنْبِي عَلُولٍ وَلَى مَا يَجُ حيلة العجول وتَدُومُ مودَّةَ الملوَّل اقليلُ الحدِمغَيتُهُ خَرُّ من كنير تَضَرُّ عَا فِبْتُ مُ الرَّالِي عَلَى مَدْرِهَ تِنه وعَلَمْ عَلِي مَادِ نَفِيتُم، قليلً ينتجز اليه خيرُس كنير تستغني عندٌ فليلُ يَختُ عليك عله خيرُس ليْسٍ

ما مدوره المار کشخوان اليوپ رايال مجول در ماريال محول

علوك

تُوَّة لِلِهِ إِعِندَ الغضِّبِ افضَلُ منَ الفُوَّة مُعِلِ الماسَعَامِ وَلِمُوااللَّاعِ وأجْرُوا لِحَاسِرَ وعَضُوا عِلى المضراس فاتَّدُ ابناءَ للسَّيوفِ عِن الهَامِ & وترمهاخيان اتخاد المخواك فاقتهاد معياد يفرق بربيطاخار والمفرار فيتمر المختبار واجدا استظفات فاختبار المخرار وللكاك الضطرا وُلِلَّا مُعَارَبُهُ المشرارُ قليلُ الدُّيَّا كما يدومُ بِقاءُ ءُ وَكَذِيرُ مَا الإدمن بلدور و فَاسْ عَرَبُ اللَّذاتِ الْمَاكَ عَاهَلَاكُ وَ فَلَمْ كَلْفَ مِرْ فَضُولِ الطَّعَامِرَةَ إِزْ مِنهُ الماسقَامَ ، قَبُلُ عَدْ الْجُرُم من مواجِب الكره ومحاسر الشيم فيذ واقوادم البغيم الشكر فاكل شارد مرد وي قوامُ النَّه يَعَيْرُ المعرُ بالمعرُفِ والنَّعِي عَمِ المنكروا فالمرَّالِحِدُودُ قَوَا مُ الدُّ نِيَا بَانِيعِ عَالِم يَعِمَلُ بِعِمْ وَجَا مِنْ إِيسَتِكَافَ ان بَيْعَلَّم غُنِّي بِحِوثٍ مَالُه عِلِ النقلَ، وَفَقِيمِ البِينِ آيَرَهُ لُهِ نِيًّا وُ فَاذَ الرِيعِ اللَّقَالِرِ الْجِلِّعِ استَكَف الجاهِلُ ان يَعَمَّمُ واذ الجِلُ الغِينُ عَالِه مَا عَ العَقِبر آخِرَتُمْ مِد نياهُ قَلَةُ العنذاء الرمُ لِلنَّفس وادوَمُ للضِعَّة قليلُ بدومُ خيرُم بكتير منقطعٌ عَلِيلُ المَّلَمْ يَعْسِلُ كَتْيِرالونَع فَتَالِحُونُ زَلْكَيهُ فَتَلُ العُنُوفَاصَاحِبُدُ تَخِرُ والإسَلَ وَبَادِرُ واللهَ لَ وَخَافُو الغِنَدَ الا جَل فالَّهُ أَن يُرْجَا مِنْ رَجْعِهِ العُرمايُز كِاس رجعة الرَّدْفِرُ مَافات اليومون الزندِّ دُجْي عَدُّ ازباد تُد ومًا فات امين من العرام رُوعَ اليوم رجعتُهُ عَلَوْ الوعْنِ

مُلْدَنُكَ عَلِي نَعْهِكَ افْضَلُ الفُلْرَةِ وأَمِرَكُنَ عَلِيهَا حَبِرُ المَرْمَ \* قُوَّةٌ سُلُطَاء الحِيَّة اعظمُ مِن فِي وَ لَطَانِ العُدُرَةِ تَطِيعَتُ الرَّحِ مِن فَعَ النَّبِيمُ قطيعة التحديزيل النِعَرُقطة العِلمِ عِذَادُ المُتَعَلَّمِينَ عَلَيْنَ النَّعَنَّ عِ نَيْرُ مِّن ودَاءُ اللَّومَ وَالْدِينِي وَلَهِ الْعَاوِلِ عَلِي تَعِيدُ لُ صِلْدَ الْعَاوَلِ عَلَى الْعَاوَلِ تبيع عافل خير مرسي على قطيعة العاقِل لك يعد نفاذ الميد فيك فيرن مَجْزُس جَمِكَ وَقِفْ عندَ المعَدُورِ كَتُ مِن دِزَوَاتِ نُحُرِّرُ دِينَكَ \* فَرِيْنُ الشُّهُوذَ مِربِيرُ النُّفْسِ معلولُ الععَلُ فَصْرُ والإمَّلَ وَخَافُوا بَعْتَةَ المخل وبادرُوا صَلِحُ العَمَلُ فَلَالمَثَالُ وَقَصِرِ للآمَالُ فَلْ المِمَالُ عَلَى كَانَ الماعالُ فَبِيْدُوا انفُسَكُم والمحاسِّبة واللَّوْمَا بالمخالفة فيلُ الدُّنيَّا كِذْ هَبْ بَكُنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَعِيدًا لَهُ تَعَالِي مُرْبُ مِنَ المَسْلَ وَعَرِملاً بعِيدُ منهاغِيرُ سَايِنٍ وَقِوالِمَاكَ باليقين فاتَدُ افضُو الاتير ويَصِرُ اطَكَ هَا أَوْرَ مِنْ أَجَلَكَ قَا يَنْ مُواكَ بَعَكَ وَغُفْسِكَ بِهِيكَ تَضَاءُ التوادورين افضالكا دوركار الماسف اخلاقهم اس عوا يكفر في كمرخير سرج الهذك قاوم الشهوة بالمتع لها تُطَعَّن قد مُوابعضًا يَنْ كُنُو وَكَانْخُلِفُوا كُلَّ فِيكُونَ عَلَيْكُمْ قَارِكَ اهْ لِالْخَيْرِكُنُّ مِنْهُمْ وَيَابِنَ اهلَ الشيرَ تَبْنِ عنهُ مُ وَقَضِ الماكنَ فانَّ العُرَفَصِيرُ وافعَل الخيرَ فالنَّ بسِيرة كنيْر فوام العبش من التَّقدير وملاكة وحسن التَّديين

مُنْالُهُ وَمَرامُهُ كُلُّ مُنِّي بِالوحلة غيرالله سبحانَهُ ظيلُ مُكُنَّ عَنْ يَعْدِاللَّهِ بِعَانَهُ وَلِيْلُ كُلُّ فَقُرُسَدَدُ لَمَّا فَعَرِالْحُقِ كُلِّ داءٍ يداوي الْمُسُوعُ الْخَلِقُ كُلْ عِلْوَتِ بجي الإ مَا لَمِنْ دِي ْ كُلْ امريُّ عِلْ مَا قُذَمَ قادِمُ وَمَاعِلُ مِن يُ كُلُّ قَافِعٍ عَهْنِفُ كُلُّ قُومِ عَبِراهَهُ سُبْحَانَهُ صَعْنِفُ كُلُّ مَالِكٍ غِيراهَهُ سُبِحانَهُ ملوكَ أَكُلُ مَا خَلَةِ اليَعَينُ شَكَّتْ وَظُونُ اكُلُ عَالِم غِيراهَ سُخِامَ اللَّهُ سُخِامًا اللَّهِ عَلَى كَنُّ نَيْجٌ يَنْفُصُ عَلَىٰ لِمَا فِعَاقِ لِمَا العِلْمِ كُلُّ فَادْدِغِيراهَهُ سُبْحًا نَهُ فَانَدُهُ فَا فَيعَدُو كُلُّ بَاطِرِ عَنْدَ الْمُو جَلْتُ آلَاقُ وْظَافِرُهُ كُلُّ سِرْ عِنْدَالُهُ وَعَلَّا سَيْرَةُ كُلَّ سَنَرِيُّ خَاضِعُ لِنَّهِ ۚ كُلُّ شَنِّيعٌ كَمَا مَنعُ لَنَّهِ ۚ كُلُّ غَالِبٍ غَيْرًا لَنَّهِ مِعْلُوكِهِ كُلُّ طالبٍ غَيْرًا مطلوبُ كُلُّ شَيْءً يُمَلُّ مَا خَلُوطَ لِيفِلَكُمْ كُلُّ شِيعٌ كَلِيَكُمْ يَعْفُرُ \* أَمَا لَهُ أَ وَإِنْ لَمْ رَيْسَكُنْ مِنْ مُنْتَعِيرَ عَلَيْهِ كَافِي كُلُّ مَاذَاذَ عَلِيلًا فَنَصَّادِ المَافَ يَفَيْدُ كُلُّ بِومِ يُرْبِكَ عَبِرًا ان أَضِحَتُنهُ وَكُلَّ أَكُلْ سِارِاللَّهُ بِالْمِسَارُةُ كُلْ مُعَالِم يِسآلُ اللهٰ نَظَارَ كَكُلُّ مُوْجُل يَتَعَلَّلُ بِالشِّنِو يَفِيكُلَ مُؤْنِ الدُّنيَا خفيفة يَظُ القانع والعنيف كُلُّ كايحُصُد مازرع وبحرَي بَمَا صَنَع كُلُّ فِي يُسْسَطَاع لَمْ نَقُلِ الطَّبَاعِ، كُلُّ شِيًّ من لِمَ خِوْر عِيَّا مُد اعظمُ من مَمَّاعِ كُلَ ثِينٌ مِنَ الْذُنْيًا مَاعَدُ اعْظَرُ سِ عَلِينَ كُلُّ لِلاعِ دُونَ النَّا رِعَافِيةً ، كُلَّ الرَحِ طاكبُ أمنِيتَم ومطلوب مَنيَّت مُكُلِّ شَيَّ يَحْتَاجُ إلى العقِل والعقلُ عَتَاجُ الإلارَّ كُلِّ الحسَب سُتَنَاءٍ فَالعِعَلَ والمدِبَ كُلُّ شَيِّ يَزِرُ لَمَا العلمَ فَانَهُ وَعِسْلُ

خَزَايُّ وَطَعِيهَا فَالودَعُنَاسَ عَذَلِ الحَجُوْدِ وَجَدَّهُ وَمَّالُورَدُ مِنْ كَرَامِرِ لَوَسْرِت و فَقُوْمُ مُكُلِّ عَادِفٍ معمومُ و كُلْ عَلِي مَا فِي عَادِفِ عَادِفِ عَادِفِ عَادِفِ عَادِفِ مَا يعتُ وَمُعْ اللهِ عَادِفِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَادِفِ عَلَيْكُمْ عَادِفِ عَادِفِ عَلَيْكُمْ عَادِفِ عَلَيْكُمْ عَادِفِ عَلَيْكُمْ عَادِفِ عَلَيْكُمْ عَادِفِ عَلَيْكُمْ عَادِفِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلَاكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ كُنُ فَا نِعِ غَيْنُ كُلُّ مَتَوَكِلِ مَلْفِئُ كُلُ طَابِعِ أَسِيْنًا كُلِّ حَامِينِ فَعَيِثُ كُلْ ثُورٍ مُعَنَّا وَكُل مِسْتُ لِمُوَقًّا وَكُل معتملِ عِلْ نَفْسِهِ مُلْقًّا وَكُلْ مَكْتِرِحَتِ مِنْ كُلْ فَانِ يُسِيرُهُ كُلُ فَاضِ صَرِّحُ أَكُلْ مِنْ مُحْجِهُ أَكُلْ مِنْ مُسْتَاضِلُ كُلُّ قانط إَيْنُ كُلُّ مُطِيعٍ مَكُومُ كُلْ عَاصِ شَائَمْ مُ كُلْجًا عِلْمِفْتُونَ كُلْ عَاقِلِ عِزُونَ اللَّهُ عَافِيةِ إِلَى بَلْا يَهُ كُلْ شَعْآءِ الْمِرَفَاءِ اللَّهُ مُعَلَّدُورِ مُتُنْفِطُ كُلْ سُورِيُسْنَغِضُ كُلْجِعِ اليشَتابِ كُلُ مُتَوقِعٍ آبِ كُلُ طالبِ مُطَانَيُ كُلُّ غَالِبِ بِالنَّرِ مَعْلِيكِ كُلُ مُنَافِعِ مِن يُنْكُلُ آتِ قَرِيْكِ الْهِ كُلُّ أَنْ إِج وكاور الذُ نِيَا خُسُرَانَ كُلُ معرُوفِ احسَانَ كُلُّ مَا خِن فَكَالْ لَهُ كُلُّ آتِ وَكَانَ الْمُ اكُلُّ ذِيْ نُنْهُ فِي سَبْنَةِ مِحْسُولُهُ كُلْ نِي إِنْ لِلْ إِلْجِسْيةِ كُلُّ سَنِي عُ ينفِرُ مِرْضِدْ فِكُلُ الرَيَّ الْمِيْ اللهِ مِنْلِهِ اللهِ مِنْلِهِ اللهِ مِنْلِهِ اللهِ مَنْلِهِ مَكُلُ طَهِرٍ يَا وَيَالَيْ شَكُلُو اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال مَعْلَةُ مُوْعِ عِنْ مَانِوْ تِذَهُ دَيْنِ مُمَلَّلَةً مُنْ مَوْجٍ يَسُوفُ الدِعْلِهِ كُلُّ انسَانِهُ مُوَاخُذُ بُلسًا نِهِ رَئِهِ مُ كُلُّ شَيُّ فيه وَنِيلَةً ۚ إِلَّا العَصْبَاءَ كُو الغِ العَناعَةِ والزَّمَّا كُلُ الرَّاعُ كَلِ الرَّعُ كَالْتُعَامِّعُ كُلُ كُلِ مِنْعِ صَعْبُ

نحه علنی فرخین بنزرالا انعلم مانه بعرض بعرز

حِيْنَ يُغِوْرُ ۚ كُلُّ نَعْتَمَ أَنِيْلَ مِنْهَا المعروفَ فَأَمَّا مَامُونَدُ السَّلَبِ مُحَصَّنَهُ من الغِير كُل مُودَةٍ مُنتِيةً عِلى عير ذَاتِ اللهِ صلال في والمعمّاد عليهًا عَالَ، كُلُّ اجِول الدُّنيا زِلزَالُ وملكَهَا كَبْ وانتِعَالُ، كُلْ وعادٍ بصِيتُوبِمُا جُعِلَ فِيهِ ظَهُوعَاءُ العَلْمِ فَانَّهُ بَيْسِعُ كُلُّ الْمِهُ يَ لِفَا مَاعِلُ وَيُوبِ بِاحْسَعَ كُنُّ حُسَنة وَ الرَّاويمَا وجدالَّه رَعالِي فعَلِيهَا تَعِ الرِّياوَتُن } فَجُ الزامَ كُلُّ مُنَّةٍ ين الدُّنيا الِّي انتها و كَتْرَيْ ونيها الي مَاتِ وفناء ومُولِّم بضي أُهُ العندفيد بِلَغُنظِ كُمْ كُورِ كَوْمِن دَلِيلِ اعْزَ وْعَلْمُ كُمْ مِن عَزِيْرا دَلَّهُ جَعَلُهُ كرين عنل اسرعند هؤكر أسيركم بن ذي تُزونة خطير صيّى الدّ هو نعبرًا حَمْمِيًّا كُرْسَغُنِي يُسْتَغْنِي عنه كُرْبِن فعَيْرِيْفَتُوْ إلَيْهِ كُرْسِ نِعْتَةٍ لُمِن رانسان هلكه لسان سَلِيهَا ظُلِوا كَمُ بِن وَجِ سَعَكُهُ فَرْ كُوس اسْتَابِ اَسْتَغَيْدهُ احْسَانَ كرمر منتوي بالنتاء عليه كرس مغروي كنس القول فيه كم مرز الكارة مَنعَتْ اللَّهُ بِهُ كَمِنِ لَذَةٍ دُنيَّةً مَعَتْ سِنَّةً مَعَاتٍ كُمِرِ أَمْلِكُمَّا يُسِ وغَانِ إِنْ كَالِيهُ كُم مِن كَالِيهِ خَانِي وَمُرْزُوقِ غَيْرِكَالِيهِ كُم مُنْفُومٌ مِنْعَتُ وْنْيَةً ۚ كَارُونُ حُرْبٍ جُنِيَتْ مِنْ لَفَظَةٍ كَارِينَ صَالِيمُ النَّصِبْ مِلْفَازٍ نه كمن كار جليت في كان المان الم كربن مغرورة بالمنتزعلية كمرس سنددج بالمحساب اليؤكر ويطايع القنغ كَمْ يُفْتُهُ الصِّيرِينَ عَلَقَ كُمْ مِنْ صَعْبِ تَسْقَلَ بِالرَّفِيرَ كُمْ وَانْفِي الدُّ يِنَا فَلْغُومَتِهُ كُمُ مِن ذِي طُمَا نَيْتِه الي الدُّنيا مَل حَرَّعته كمرس ذي أَيْفَةٍ

جعله الذ ناحفيراً كرس دفيق عرد الذيا دلية المرس بنتي النعاب كرين المنع المنعاب كرين المنع المنع

كيفَ عَلَكُ الوَئعُ مِن عِلَهُ الطَّمَعُ ، كيف تصنُواْ فَكُنُ مِن يستديم الشَّعُ كيف يعل الما خرَءُ المنفول الذُ نياء كيف يُستَطيعُ الماخلاط من يخِليرَ الحويٰ كيفَ يعدّل ي الضَّلِيْلُ مَعَ عَعَلَةِ الدَّ ليلَ كيفَ يستطيعُ صَلَحَ عِنْ عَنَاءِ الْخَرْضِ مِن الْرَصِدُ فَى تُوكُلُّمُ كِيفَ تَنْتَحِمُ النَّبِعِةِ مِن لِلَّذَ يَنْتُعُ الفَحْرِيَةَ الْمِنْ لَيْفَ مِن مِنْ الْمَا عَنْ مَرَاتَهِ وَقَدَا تُورَطَ بَعَاصِيهِ مَلاحَ مُنْظُوا تِهِ الْمِيدِ اللَّهِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا عَمْ الْمَا الْمَا عَمْ الْمَا الْمَا عَمْ الْمَا الْمَا عَمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

كَنْ العِبْلِرِفِعِيَّ اكْنِي الْجَهُلُ الْمَهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُ

مَنْسِهِ سَمَّا يَعَنُّ العَلِيلَ كَيفَ يَعِوانَ اللَّهِ هَارِبُهُ كَيف يسلمُ مَالِلَّ كَالِيْهُ كَيِفَ يَضِنَعُ مَنَ اللَّهِ كَافِلْهُ كَلَيْفَ بِعَرْجُ بِعِيرَ نَتْقِصُم السَّاعَاتُ كديت نغتن بسكامة جنيم معرفيللآفات كيف بيك لذة العيادة من المصور عن الموكي كيف يعد رُعلي اعالِ الرَّضَا المنولِّر القَلْب بِالدُّنِيَاء كَيْفَ بِرْهَامِ الدُّنيَاسَ لَمَ يَعْمِفُ فَلْدَرَ لِمَا يَحْمَةُ ،كَرِفَ يَسْلَمُ سى عَذَابِ اللَّهُ لِلنَّشِرْعُ الي العِين العَاجِرَةُ وَكَيْفَ تِعَيِّع عِلْ جَالْتِكَ والدهم في الماليك كيت سني الموت والفائه لذكركت كنيف يضبرُ عِلِمُبَاينه المَاصَدَادِ من لمرتعنهُ للحِكمةُ مُكِيف يصبرُ عللنَّهوة س لم تُعِنهُ العِصَةُ كُيف يرضي الفَصَاءِ مُر لمريضُ فَ بَعْيِنَهُ كيفَ بُنْ تَعِيمُ مَنْ لَمُ يُنْتَقِرُ لِهِ نِينَهُ كَلِيفَ بُصَلَحٌ عَيْنَ مَنْ كَايِعِلُ نَسْتَهُ كَيْفَ يُعْدِلُ فِي عَيْرة مِن يَظْلِمُ نَصْمَهُ كَلِفَ يُمْدُونُ عَيْدَ أُسْرِيْضَ لَ نغسَهُ كَلِيفَ يَعُرِ فَ غَيْرُهُ مَنْ جِهَلُ نعْسُهُ كُلِفَ يَنِحُ غِينًا مِي يَغِنُّ تنسكة كيف يصل للاحتبنة الزُفلي ولمنت شهوي كَيْتُ يَسْتِطِعُ المديّ من يغلبهُ الموي النِّي مُنْ يَدُعُ فِي حَبّ اللَّهِ مَنْ سَكُن قلِهُ حُبُ الدُّ نِيا كَيْ يَاسَ بِاللَّهِ مَنْ كَا يستَوجِنُ مِن الْمُلِيَّ لَيْفَ بِهِدُ يَهِدُ وَقَ المرعانِ مَنْ سِخطُوا لِحَقُّ أَكُونَ يَمَتُّعُ الِعِبَا وَوْ مِنْ لِعِينَهُ التوفيق كيت ينعصل عن الباطل و لمرتيق لل كيِّن كيت بخلف

كنة الل ينعب البية كمرة النج يوب ب

مِنْ عَنَكِ مَا أَبِان لَكَ رُسُلُكَ مِنْ عَيَكَ كَمَالَ مِنْعَلَا عِلَالْدِب عِلَك بِآيَتَ كَاذِبُ كَفَاكَ فِي عِلْهِ مِ نَسْكَ اللَّهُ إِيزَالُ البَّلَالِمُ المَقَالَبُا وَعَلِي ا مُوسِنها يَعَامِيًا وتَوَلُّ مُرضِي اللهُ عنهُ فِيهُ بلط ظِ كُسَ يَ كَتْزُةُ الكَاهُ مِمْ السَّمَعَ كُتْرَةً لِإلِجَاجِ مِوجِبُ المنعَ كُتْرَيُّ الوفاق نفاقُ كَتْنَ الْخُلَافِ بِنَقَاقُ كُمْنَ الضَّمَ يُكِيبِكَ الوقارَ كَثْرَةُ المذركِبُ العَالَ كُنْرَةَ المن كِلْدُ زُالصَّنيعة المَنْ وَاللَّهُ بِيوجِبُ الْوَقِيعة وَكُثْرَةُ البشرائي البذل كرَّة العَلْل آيِّ الْعُلَى كُرَّة العَوابُ يُسْبِي عِن وَفُورِ العَقْلِ كُنْ أَلْخُطَاء يُسَدُّدُ يُونُولِكُمُ لَكُنْ مَا لَمَانِي مِنْ فَسِيَادِ الْعِتْلِ كُفُرُ ﴾ الشُّوْآلِ يُورِثُ الملالَ كُفَرَا الطُّع عنوان قَلْهُ الورع اكْثُرَةُ النَّقَةِ عنواكُ وفُولِلودِ كَمُوْةَ حَيْلَةِ الرَّجُلِولِيلُ إِمَا مَرْكُوْةِ الحَاجِ الرُّجُل يُوجِبُ حريًا مُرْ كُوْةً صَحَك الرَّجُل يُفْسِدُ وقالَ أكثرة كذب الرَّجْل يُذْ هِبُ مِنْ مُنْ وَالعلامُ عَنَّا الْفُلوبِ كُنْ وَ الْمُعْتِدِينِ لِمُعْتَامِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَ عَنْهَا كُثْرَةُ الدِّيرِ يُصَيِّرُ الصَّادِ قَ كَادْ يُا طِلْخِرِ خُلْقًا أَكُمْ وَالنَّفَا يُتَطَّالُونِ ويستصلخ الماعلان كثرة الغُضِّ يُزري يصًا جِبرويُبدي مَعَايَدٍ كَنْ وَ لِلْحِن يُسْمِي صَاجِبَهُ وَيُذِلِّ خَاسَكُمُ لَكُونُ اللَّالِ يُفْسِدُ التَّلُوبَ وَنِينَتِي الذِّهُوبَ كُثْرَةَ الأكل مِلْ إِنْنَ وَالنِّي ثَرُ الْعُيوبِ } كُثْرَةٌ العِتَابِ يودُنُ بَالْمَرْسَابَ كَنْنَ أُ النَّفُومِ يوغِرُ القلوبُ ويُوجِمْرُ الصَّا

أَنْ يُعْفِرُ نَفْسَهُ مَ كُنِّي المراجَ جَفَلًا جَحَلُهُ مِنْ غِرِكَ مِنْ الْفَوْنِافِقًا لِلْمُذْنِبَ كُنَّةً بِالمَرْعُ عُولًا ان مِثْقَ بَكُلْ مَا سُولَ لَدُ نَعْسُهُ كُلَعَ بِالمَرِءِ نى الرَّشْعُل مِعارِيةِ مِن عالِيهِ ﴿ جَعُلُدُ الرَّجِهُلِ قَدَنَ مُكَفِي المُوعِ شُعُلَّدٌ بنفسه عِرِّ النَّاسِ كَفَي عُفِيلًا مُعْارِي عَمَّا بَعِيَ مِنَ الدُّنيا مَا مَعِيْ مِنْ هَا لَمُ عَسَعًا مُدًّ الدُّنونَقُ مِرْخِ المُور الدَّيْرِ وَالدُّنْيَاكُنَفِي عَظَةُ لذوي اللَّهَابِ مَاجَرٌ بُولَهَكُفِي مُعَنَّتِرًا لِأُولِي التُعَيِيْ مَا عَوْفُوا لَكَنِي بِالمرع جَهُلَّا النَّبِيِّعِ مَلَ عَيْنَيَهُ مَا تَوْفُوا لَكَنِي بالمرز غَبًا ق تُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل عِنَهُ عَلُهُ كُفِّي بِالْمِعَكُسِتَاانَ بِمُنْصِدَئِهُ مَا رِبِهِ وَجُلَخَ مُطَالِد كَيْنَ بالفَّلِمُ طَارِدًا المنعمَةِ وَجَالِبًا المنعَمَةُ كَتَنِي البَغِيسَ الِبَّا المنعِمة ﴿ كَيْنِ بالتَّغَطِ عَنَاءً كَفَيْ الزَّضَاءِنَّا كَنِي المروكيسُّا أَنْ بِعْلَتِ الموير وَعَالَتَ النُّعَي مُلَعَقِي المره سعَادَةُ الديعِرِفَ عَأَيفِيْ وَيَتُولُهُ مَا يُعِي الْكَفِّ بالمرء جفلًا الميجهَلَ عَوْبَ مَعْنِسه ويطعَنَ عَلِ لَنَاسِ مَا كَاسِت عَلِيْ تَحْلُ عنهُ كُوِّي بالمرع غوايمٌ ان يَاء مُرالَّنا سَرَ علم ياء يَرُ بروينِهَاهُ ، عَلَمُ يَنتعي عَندُ كَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ لِنَكِرُ عَلَى لَنَاسِ كَا يَوْمِثُلُهُ مَ كُفِّي اللَّهِ عَلَكُ اَنْ يَضْرِفَ هَنَّهُ وَمِلْا يَعْنِيهِ كَنَّ الرَّجُلِ عَفْلَةً اللَّهُ يُضَيِّعُ عُنْ مُ فِيمُ الْمَا يُغِينُهِ كُنِّي المرة كَسِمًا أَنْ يَتِفَ عَلَى مَعَايِبِهِ وَيُفْتَصِدُ فِيْ مَطَالِبِهِ كَفَاكَ مُوْذِ بِالْمُنْسِكَ تَجَنُّ مَاكِرْ هُنَّهُ مِنْ غِيرَكَ كَفَاكَ

"كن عا قل في الرويك ينا بان فاوديك

يَ الْمُلَا وَ ذَكُورًا أَكُنْ بِاللَّهِ عِنُورًا وِبِلَكَارِهِ سَرُورًا اللَّهِ فِالنَّمَانِدِ صبُورًا ويَوْ الزَّ لِإِذِلِ وَتُورًا الْمُن مِنْ السِّرَاء عَلَّا كُنُورًا وَالضَّلُّ عبدُ اصْيُورًا لَكُنْ جُوادً الإلْجَى يَعْيِلًا بِالبَالْحِلَ كُنْ مُتَصِفًا بِالْعَصَالَ بِل متبرًا مِنَ الزَّدُ ايُلِ كُنُ لِما تُرِجًا أَقْرَبُ مَكَ لَمَا تَرْجُوا الْمُنْ الْوَحْدَ ا انسَ منكَ يتُرِنا والنَّوعَ كُن للمظلوم عونًا وللظَّالِم حصَّا أَنْ لِمُوالَّتْ عَالَيًا ولنجاتك طالبًا كُنْ عَالِمًا كَا طِغًا اوسَعِمًا وَاعِيًا وَإِنَّاكَ ان تَكُونَ النَّالِثُ كُنْ جُولدًا مُوْبِرًا ومُقَتَحِمًا مُقَدِرًا واتَكَاكَ الْمَ النَّالِثَ الْمُولِدُ يَا فَظًا والمُحْدِينِ مُعَافِظًا كُنْ عَالِكَ مُنْمَةٍ عًا وَعَن مَالْ عَبُوكَ مُتَوْزِعًا وَكُنْ مَنْ لَا يُعْرَظُ مِ عَنْفُ وَكَالْمُعَلُّومِ صَعَفًا كُنُ لِيتًا مِن عَرِضُعِيد سَهِ بِيًّا منْ عَرْعُنُونِ كُن بعيد المِمتم اذ اطلبت كوير الظَّعراذ اعلَبْ كن جيلًا العنواذا قدرَتْ عامِّلُه بالعُدْلِ اذَا مَكَلَتُ كُنْ عِنْ اللَّهُ سَا بَهُ مَكَ وَعَيْ المَ مِن إِبِدَاكَ وعَالِكَ كُل بِطَيِّ الغَصَبِ بَرِيعِ الذِيجُ الْعَبُولُ الْعُذْكِ كرعًا بِلَّه بِالْجِيْرِيَّا وِيَّاعِ إِلْنَيْنِ سَكُرًا شِيمة الْعُدُرُ كُرُزِيْنِ الفسّنز اللُّمون كابن النَّبُون اخْمَعُ فِعلَت كاظهر فيركَبُ كُرْجُلِمَّا فِي الْعَصْبُ صَبُورًا مِ الدِّهُ مُبِ بِعِلَّدِينَ الطّلبِ كُنْ آنَنَ مَا يَكُون بِالدُّنِيَا احدَرما تَكُون منهاكس اوفِّق مَا تَكُونُ بننسكَ اخوفَ ما تكُونَ مرخِلَاعِهَا ، كُنْ وَجَّلِ نَسْتَكَ وَافْعَلَ عُمَاكَتَ مَا يَجُبُ انْ يَنْعَلَهُ فِيهِ غَرِكَ مُكْنِ مُواجِدًا

كَنْرَةُ اصطِئَاءِ المعروف يزرُيْ العُرُونَيْشُوالْلَكُنُّ كُنْرَةُ الضَّالِحُ يرفعُ النَّفْ وَسَند بِعُرُ الشَّكُر كُنْرَة الفحك بوحنْ الجلينَ ويَشِين الرَّيسُ الرَّيسُ الرَّكُنْرَة و المذرعلُ الجلير ويُشِي الرَّسُكُرُوُ العَل بِرُ لُ اللَّمَانَ كُونَ مُ الكَّلُامِ يُمِنُّ المنظِوانَ كَثُوةُ النَّناءُ مَلَقُ يُخْرِثُ الزَّهِ وَيُذَذِينَ الغزَّةِ } كُثْرَةُ الكالي والنَّومُ ونيسِدًا كِ النَّفس وَيَكِدُ اللَّهُ مَنْ مَا كُثْرَةً الْمُرَكِلْ لَيْفَ مِكُنْوَةً السَّنْ فِ يُدَبِّنُ كُنُرَةَ لَلْفِرِبِ يُعْفِيدُ الدِّيرَ وَيُعْظِمُ الوزَّةَ كُنُرَةَ الِفِائِ محنة وظه التَّاهِ وَمَن أَكْنَ الدُّ يَا قَلَّةً وَعُزًّا ذِلَّةً وَنَخَارَهُمَا مُضِلَّةً ومَوَاهِبُهَا فِنْنَدُ كُلُوا الْمُزَاحِ لَذُهِبِ البِهَاءِ ويُوجِبُ النَّحِيَاءِ وَكُوهُ السَّعَه يُؤجِبُ الشَّنا نَ وَتُعِبُ البغضاء عُكُرَّةُ البُذُلِ آلِةُ النَّبْلِ كَثْرَةُ الْحَرْلُ آيَةُ الْجَهْلِ كَثْرَةُ الكلامِرِ تَسِينُطْحَاشِهِ وَسَفَعَنْ مَعَاسِه فل يُرَيْ لَهُ امَدُ وَكَا يَسْتَعُ بِم أَجَكُ وَفُولِد صِي اللهُ عَدُ فِيهِ بِلَفَظِ كُنَّ كَنْ فِنْعًا كُنْ غِنْيًّا كُن مِتْكُلِّهُ كَيْنِ مَكْفَيًّا كُنْ وَاضِيًّا كَنْ مِضِيًّا كُرْ صَادِمًا نَكَنْ وِفَيًّا كُنْ مُوْفِئًا كُنْ فَوِيًّا كُنْ وَيِمَّا كُنْ وَرِمًّا كُنْ ذَكِيًّا كُنْ سَنزَهًا كُنْ نُعَيًّا كُنْ سَمًّا وَكُوْ مَكُن اللَّهُ اللَّ كُنْ يَحِيكُو الكن خلو الضبر عند من المأخر كن منعي اللوغاي من فيكا بالنَّذُرِ كُن راحَيًّا الدَّا عاياتي بدالمتدُن كُن مسْغُولً عاانت عَنْهُ سنُولُ كُنْ زَاهِدًا فِمَا رَغَبُ فِيهِ الْمِهِ لِمُ كُنْ يَغِ اللَّهُ وَفَرًّا ذِكُنْ

وَيَتِعَرَّضُ لِمَدِّبِ دُبَرٌ كُونُواعِن الدُّ نِيا نَزَّا كُا وَالِي كَلَّ خِرْةٍ رَكُّ كُا كُونُوا يَنُ عَرَ كَ فَنَا وَاللَّهُ يَا فَرَهِدُ فِيهَا رَجُلِمُ بِمَا وَاللَّهِرْةِ فَعَلَ لِمَا كَوْزُا فَرِمَّا ضِغ يهم فبهِم فَا نَبَهُوا مَكُونُوا فَومًا عَبُوا انَّهُ الدُّنيَا لِيسَتْ بِبِرَاجِرُ فَاسْتَبِذُ لُولًا كونُواس ابناء للآيخة وكا تكونُواس آبناء الدُّنيا قانَ كُنَّ وَلَهِ بِلْحِيًّا لَهِ يَا وَقُولُ مُرْجِي اللهُ عَمْ مِنْ لِهِ الْمُظْ كُلُّ وَكُلَّا المُن المَا وَالْمُن المُلْوِي اللَّهِ كُلُّ اكْرُخْزَان الرسرارِكُونْ خِيَاعُهَا اكْلَّا حَسْدَتْ العِمْ الجاهِ الراوَادِ فَيَكَّا عَيْمًا كُمُّ النِّبُعِ مُنْ اللَّهِم مُنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الكاكالمة الله يُناشغكُ وفاد بِهَارَهُمُ اوردَ نُرِ المسَّالِك واوتعن يُخالعاكمَ كُلِّ اللَّهُ يَنْ عُول الدُّنيَا مَعْ مَلَهُ وَبَعًا ثَيْرٌ والمنقرُ بِعِدُ الفِئابِانَةِ كَا يَضْرُ كُلَّا ان وادَ عَمْلُ الرَّجْلِ وَيَ ايَا لَهُ الْعَدَّ بِطَامَعُمْ فَى وَاحْتَى بِالْعَيْرُ كُلَّاعَكُمْ فَدِينَالَفَيِيُّ المنا فرُعُلْدٍ عَظْمَتِ الرِّرِيَّةُ لِفِعْدِ بِهِ كُلَّا زاءَا الزَّجُلُ لَادَسْتِمَا يَدُمُ بَعْسِمِ وَيَذَكَّدُا صَلَّحَا حِمَا جِعُلُو مُكَالَّوَ لَكُمَةُ صُعُفِتِ النَّهِي أَنْ كُلَّا طالبَ الفَّحِيَّةُ تَاكُّدْتِ الْحَرِيْدُ كُلًّا كَا تَكْ مِرَ اللَّهُ يَاسِينَ فَهُ خِيمَةً كَا تُدِينَ تُدَانَ كَا تَعِينُ تُعَانَ كَا تُوخِمُ مُنْ حُرُهُ كَمَا تَنُوا ضَعَ يُعَظِّمُ كَا تَدِجُل خَتْ كَانْسَتُهِ فِي عَفَّ كَانْمَرُمْ يَجَدُ كا تزيّع تحصّدُ كا الله العَدْنِ مَا كُل الجددِ بَدِحِي نِينيه كَذَ لَكَ الحسَدُ

نعسك مُعَالِبًا سُوءَ طبعكَ واتباكَ ان تجِلْ ذنو بك على بَيْن اكْن لِمن فَطَعَكَ وَاصِلَّهُ وَلَن سَالَكَ مُعَظِيًّا ولِمن سَكَتَ عر سَالِنَكَ عَبِنَا ۖ كُنْ بِالمعرُ وفِي آجِرًا وَعُنِي المنكِرُ نَاهَيًا ولِم قِطْعَكَ وَاصِلُهُ ولِم حِمَكَةِ مُعْطِيًّا النَّنْ بِاسْرَارَتَ بَجْمِلًا وَمُا تُدِعْ بِرُّا اودْعَتُهُ فَانْ لِمَادَاعَةَ خِيالَةُ كُمُرْ حُنْ المُقَالِ جِيلَ العَعَالِ فَانَ مَقَالَ الرَّجُلُ بْرْهَانُ فَضَلِهِ فَعَالَمُ ۗ عنوان عَفِلُهُ كُنْ صُونًا من عِن عَيْ فَانَ الصَّتَ زِنْيَهُ العَالِم وَسِتَرَاكِما ۗ كُنْ بِعُدُوَّكَ الْعَاقِلِ الْ فَنَ مَنكَ بِصَدِيقَكَ الْجَاهِلِ كُنْ عَفُوًّا فِي فَارِيَّكَ جُولةُ اللهِ عَنْرَيْكَ مُوْثِرًا مِعَ فاقيَك تَكُولُ لِكَ الفَصْأَيْلُ كُنُ لِنفيك مَا نَعًا لَا مَا وَلِتُرْوِيِّكَ عَنْهُ الْمُغْيِظِةِ وَإِمَّا قَامِعًا اللَّهِ عَلَى المعرُوفِ آمِرًا وعِن المنكر ناهِيًا ويا لحيْرِعًا مِلَّا وللتُرْمَا نِعَّاكُنُ لِعَلِكُ مُسْعِفًا وَلَمْ إِلَّ سُنِقِ مَّا اللَّهِ عِلْمَا تَفِيًّا مُعْتَنِعًا عَفِيفًا كُنْ مَنَ الدَّمْ عِلْجَذَبِ إِنْ أَهِنتَهُ وَبِنَ النَّبِيْمِ ان الرَّهَ تَهُ وِينَ الْجِلِمِ ان اخرِبَهُ اكْنُ غِلْغُدِر س الماحتى اذا صَاحِبتَهُ ومِنَ الفاجراذ اعَاشَوْ تُدُومِزَ الظَّالِمِ اذَاعَالَمُهُ كُنْ كَالْغَلَةِ الهُ أَكُلَتْ أَكَلَتْ طِنْيًا واله وضعَتْ وضَعَتْ طَبْهُا والتُوتُ عِلْ غُوْدِ لِمِ تَكُسُوا كُنُ مُهُلِعًا لِنَهِ سُجُالَهُ وَبَدْرِي ٓ إِنْسُا فَانْكُ وَخَالِم تُولَكِتَ عندُ اقبالُهُ عليك يدعوكَ الجاعنوه وينفلكَ بِمَضْلِمُ كُنْ عَالِلًا بِالْحِيْنَ عَامِلًا بِهِ وَإِنْكُنْ عَنِينَ بِاومُنْ بِمِومِينَا يِعْدُ فَبِينُوهُ بِالْجِيمِ

ble the

يُزِلُّ العَدَمُ وَيُسُلُّ البِعَدَ كُلُونُ النَّعِيمُ لُومُ وحيبَ المحق شُومُ ا كالُ العطيَّةِ تَعِيلُها كُنُو النِّعةِ مُن لَهَا كِالَ العِلْ الْعَلْ كَالْ الْمُلِّ الععَلُ كلوا المُ تَرَجَ وْبَلَ الطَّعَامِ وبِعَدُ وْ فَالْ عَبْدِ صِلَّمَ اللَّهُ عَلِيمٍ بِعَلِكَ ذَكَارَ ﴾ كُلُوْ مُكَ عِنْوَهُ عَلِيكَ عُلَّادُ فِي جَعِيفَتَكَ فاجْعَلِهُ فِما يُوْلَمُكُ وَإِيَّاكَ اَنْ تُطلِعُهُ فِمَا يُوْ بِتِكُ كَافِلُ الزيدِ الفَكُنُ كَا فالنَّصْلِ الصَّبْرُ كُفُوا نُ ت المحدان بعدي الحرمان كافأد فام الغِنّا قط مكان انباع المحدّان الماما كافل الميتيم والمسكِير عندَ اللَّهِ بن المكرَ مِن كابَمُ البِّسْ وينْ أَ أَمِينُ كُابَمُ البِّسْ وينْ أَ أَمِينُ كُ كُلُّوْ عَبِالُ اعْمِ وَاهَهُ سُجِانَمُ "كُنَافِلْ عِالَمْ كُنِّ امِرِيٌّ سِيُّولْ عَمَّا مَكَسْنَهُ مِنْهُ وعياله كافئ النعة كافؤ فَضْل لَمْع كافل الديم الْيَوْعندَ النَّهُ كَعْنُ النِّهُم عِلِيةُ لِمَا النَّمَ كُوْرُوا دُنوكُورُ وتَحِبُّوا الِّي تَرَجُمُ وَالصَّدَقِ وَصِلَةَ الْرَ كِذَب المَنْفِينِ يُولِدُ الْمُسَلِّمِ الفسَادُ وَيُتَوِّتُ الْمُرَادُ ويُبطُلُ الْخِرْمَ وينقص المعتف كيمنا بالتباعوان عقلم وبركان فضل كيناب المرير معيان فنضح وترسيال بنكو كافئ النعق مندوم عند الخالق والخلديف كالُ الفضَّ إِنْ مَن صُ الْخَلُونِينَ كَانَ فِي أَخُ لِيْ أَنَّ فِي أَنَّهُ وَكَانَ نُعِظُّهُ ۗ يْ عَيْنِي صِغُو الدُّ نِيانِي عينهم وكان خاريًا عن للطان بَطْنِه فلايشْتِعِي مَا إِيِّهِ وَكَاكِيْرُ الْمَاوَجَدُ وَكَافَ النَّرْ وَهِ وَصَامِتًا فَانْ قَالَ كَبْرُ وَهِ مَا مِنَّا فَانْ قالَ كَبْرُ وَيُؤَوِّ الثَّالِينَ وَكَانَ صَعِيفًا ستَصَعَفًا فَانْ جَآءً الْجِدُّ الْقَالِينَ وَلَكَانَ صَعِيفًا ستَصَعَفًا فَانْ جَآءً الْجِدُّ

كَيْمُدُ الْمِسَدَحَتِي يُضِنِيهِ كَالتَّالِعِلْ بِعِدِي الْمُودُ يَغِيهُ كَذَلَكَ الْجَهْلُ يُصِرُّهُ وَيُدْدِيهِ كِمَا أَنَّ الجسمَ والظلَّ مَا بِعَترَةً إِن كَذَكَ التَّوْفِق والدِّينُ كليفترقان كالقالة المتمس والليل الجنعان كذكت حُبُّ الله وحب الدُّنيّا كرَجَعِكَاتِ وَعَلْمُ رَجِي اللَّهُ عَدْ فِيْهِ بِاللَّهُ ظِ المُعْظِ المطلِّق كسب العقل كَفُ المذي كسب العلم الزُهدُ في الذُ نياكسب الميمان الراحم عن فص الكافئ كسب المحكمة اجالُ الشَّفِق واستَعَالُ الرَّفِق كَاكُومُ العَافِل فَنْ وَجُوا بِ الْجَاعِلَ مَكُن الْكُولُ وَلِللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَا مِنْ مَكُن لِلْهَابِ وَوَالِيلَمُ مَا كبغيّة النغبل تُدلّ في كميّة العقل فاحين لدامل ختبا رَواليز عَلَيْهِ المستنظها وكسب العقل العتبا ووالستظفان وكشب الجهل الغفاة تَلْوِ عِبْرًا نُ كَانَ المعنيٰ مِوَا فَا وَكَانَ الْحَقَائِيْةِ احرارِدُ نِهَا هَا كَفُرُ النِّعَةِ مُرِينُهُ وَلِنَا تَعَالَ مُعَاسَدَهِ فِي اللَّهِ وَلَا يَعَالَمُ عُولِوا عَبُهُما وزآء واسقام كال العلم الجام وكال العلم لثن المحقال واللطركال للزمراست لدخ المضلاد وملاجاه المعلاة الرد نف بحاوصيم مُوا عَكُومُ الرَّجُل مِنزانَ عَقَلِي كَالُ الرَّءِ عَقَلُهُ وَقِيمَتُهُ وَضَلَّهُ آلَتُتُ إذا كَالمَدَّ رئولناقة صلوات الله غليه واعطاني واذا استكث ابتكاني كذب سَ اذَعَي البقينَ بالبُلية وهوسواصِلُ للغاني كذب من ادَعِي إعان رَفُوَ سَعُوفُ إِنَّ الدُّ يَنابِعُكْرَع الماني وزوراللا في كَفرانُ النَّعَرِ

الكَلْ شِيُّ ذَكُوةً وَذَكُوةً العقل حَمَّالُ الجُهَّالِ لَكُلْ شَيْ فَصْلِمُ وَفَهْدِلُهُ الكُرْمِ المنطناع الرُجُوا كُنُلُ فِي آفَةٌ وآفِهُ الْجَيْرِ قِيمِ النُّورِةِ لِكُلْ عَيْ لَلْهُ وَلَكُ الغير مقارنة العَدُرو ، كَكُلّ درْقِي حببُ فاخِلُوا في الطّلَب ، كُلّ انسَابِي أربُ فابعدُ واعِر الريني كِعْلَ مِئْ يَدِمُ مَا يعِدُ وَ الْكِفْلَ إَخِدِ سَايِقُ مِن الْجَلِيمُ يُحُدُ وَأُ كُوِّى أَنْ عَلَيْهُ مَنْ أَنْنَى عَلَيْهِ مَنُونَةُ مِن إِوالوعالِفَ مُرعَطَاتِهِ كُمُ إِي إِرَاءَ فَأَجْمَلُوا عَكُوُ لِمَا يَبِعَنَّا وَوُولَا مَا يَفْتَأَكُلُ خَيْهُ بِلْهُ زُوبِدِ وَالنَّرِّ النَّرَالِثَرَ وَالكُولُ المِغْتُونُ مُلْفَلُدُ وصرعة مُمَا تخطئ كُلِلْ ظَاهِرٌ الطِنْ عِلِيسَالِهِ فَاطَابَ تَطَا مِنْ مَطَابٌ إَ طِتُهُ وَمَاخَبُتَ ظَاهِرُهُ خَبُكَ الطِنَهُ الكُلُلُ النِّل دهسَنَهُ أَمَادِ وَابالسُّهُ كُلُوا السُّهُ كُلُوا السّ للحق دُوَلَةُ لَلْبَاطِلَ جُولَةً \* للكلومِرآة الْفُ المنكلِّراوة الشُّالْبَا بِي صَرْعَتُ لِلصِّدِي بَعَتَ لَنَنْ مِن جَامَ النَّظالِمِ انتقَاءُ النَّطالِبِ البَّابِعُ لَدَّهُ المدركَثُ المعانب المرصفي الملاك العادة على في استان سُلطارً العاقل في كُلْ إِلْ إِجْسَانُ لَلِهِ إِلِي فَكُلَّ الْهِ خُرَانُ للاعِبْدَارُنُفُرَبُ الم مَقَالُهُ للنَّدَا يَدُخُوَّ الدَّجَالَ ۖ للظَّالِمِ بِكَفِّهُ عَضُرٌ ۖ لِلسَّحَلِي لَذَّةُ الدُّنياعَضَهُ العَلْمِ نِهُ كُلَّ كُلِيَّ بِنِنُ الْجِازِمِ عُكُلَّ فَعَلِ فَصَلُّ اللَّاحِينَ مَعَ كُلِّ فَوْلِ مِينَ الْحِسُلِ الله فِي كُلْ حَكِم بَعِينِينُ اللِّيسِ فِي كُلْ شِيعُ الْعَاظُ العَاقِلِ فِي كُلْ عَلْ مَالْدَيْ الْ للغلوبخو لطؤسوع والعلولة تزجر عنها للنغوي طبايغ سوء والجحمة

ليفْ عَادٍ وَمِلْهُ وَالْمِلْ يُدِيْ يَجْنَةً حِتَّى بافي قاضِيًّا وكانَ لا يلومُ اجدًا لَيْكَا مَاجِدُ العُذْرَفِ مِثْلِهِ حَتَى سِع اعتذارَهُ وكانَ مَا يَتَكُوا وجِعًا لِمَا عند بُرُيْهُ وَكَانَ بِنِعَلُ مَا بِنُولُ وَمَا يِعُولُ مِلَا بِنِعَلُ وَكَانَ اذَا غُلِبَ عِلَا الكُوْم لمربغلب يخل الشكوت وكان على أنْ ليمَع احرَصَ منه على ن يُكلِّم وكان الدا بدعَهُ أَمْرَاتِ مَعْلِ يُتِمَا الْرَبُ إِلَيْ لَوْيَ غِمَا لَقَهُ فَعَلِيمُ عِنْ الْعَلَوْمِ وَالْوَبُوكَ وتنافئوافيها فال لمرتب تطيغوا فاعلوا الخ أخذ الظيل خير مرتك الكثير وعاوردس جكرام الموسين على از انفطال فعلم عندفي اللَّامْ فَ لُ \* كُلِّلُهُ مِنْ فَيْ الْكُلُّ مِنْ الْكُلُّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كُلُّلْ حَسَنَةٍ تُوَابُ الْكُلِّ مَاجِيرافِلُ اكْفُلْ دَاخِلِمُعَمَّةُ وَدُمُولُ اكُلُّ سَبَتَيْرَ عِقَابُ الْكُلِّي عَنِيدَ الماكِ الْكُلِّي تَوْل بَحِلْ بِالْكُلِّيجِيِّ وَآوَا لَكُلِّي عَلِيْرَ وَوَأَوْ الْكُلِّي لكلِّي أَبِل مَنْ وَلَا لَكُلِّى عَيْن جَامِرُ لِكُلِّ ظَالِم انتِفَامُ الكُلِّي امرية إربُ لَكُلَّ في بَيْنِ الْكُوْرِينَاةَ عِلَيْهُ لِكُولَ مُعْرَةً، قَلْقُ مُ لَكُونَ نَاكِتِ لَيْنَهُ مُ لِكُولَ دُولُتٍ بْرُهُمْ الْكُلْ حِيْ مُونَاكِلُ فِي فُوتَ لَكُلْ اهْالُ ادْبَا زُولُكُمْ مِصَالِحِطِارْ كُلُّ كُنِيدِ حُقِدُ الْكُلِّ شِيُّ جِنْدُ الْكُلِّ حِجْ فَرَدُ الْكُلِّي مَامٍ مُقَالُ الْكُلُّ أَمِيالٌ الكُلْ يَنِي حِبِلَمْ وَجِيلِهُ المنطِقُ الصَدْفُ كُلُلْ دِي خُلُق وخُلُو المايمًا ب الرَّفَقُ ، كُلُلِ مِنْ الدُّمْ إِنْقِصَاء وَفَالَ الْمُكُلِّ فِي مِن الْإِنْفِي مُن اللِّيفِ وبقار "كُلُل برعًا قِيم مُ حلقُ أومُرٌ فأكل في عايةُ وعَايَةُ الراء عمَّ فَهُ

باللم الزايدة

لكل والصنور

مِنْ عَيبِ نَفْسِهِ كَنِهُ الدُّنيا صُمَّتِ المسمّاعُ عن سَمَاعِ الْكِلَةِ وَعِيتَ العَلَقِ فِ عن نُوْدِ النَّهِ بِنُ وَ السِّتِ الذَّسَاكِ بَالآءِ مَلا تَهَا سِأَلَكُ فَهَا إِلْفَضَا لِالْحُودَ للوَّين عِعَلُ وقع مُ وحارُ مرضيًّا ورغبةً في الحسّنَاتِ وفإلُ موالسيّماتِ المُعْلِمَةَ عَلِينَا الدُّنِيَا بَعْدَ شَمَاسِهَا عَطَفَ الضَّرُومِ رَعَلِيا وَلِهِ كَا النَّرْجِعَنَّ العَوجُ إِلَيَا أسفوا والعلوكات لليعليها والخزيتات اليكليلها للظاهر رالزجال نك علومًا يَ يظمُ من فوقَهُ المعضية ومن ونَهُ بالعَلمة ويُظاهِرُ العَصِرَاتُظَلَّهُ لتَفْتُهُ وَلِيُّكُ مُ وَنَحْتُم قَلِيهُ خَتْعَت جِيعُ جَارِجٍ للمُوسِ للنَّاسَاعَاتِ سَّاعَةُ يُنَاجِي فِهَارَبَرُوسَاعَةً فِيها يُعَاسِبُ فِهَا نفستهُ وَسَاعَةً يُخَلِّ بَنِيَ ننسيه ولذَّ بَعًا فِما يَجِلُ فِيجَدُ و كَيْنَ المرالدَاطِلُ لقديمًا فَعَدَ ، لِينَ فَإِل الْحَقُّ فَلَرُ ثَمَّا وَلَعَلُّ لِقَلُّ مَا ادبر شِيِّ فَاقْبَلُ لَيكِن النَّكُوشَاعُلُاكَ عَيِكًا مُعَا عَا يَكِتَ مَمَّا انْبِلِي بِمِ غِيرَكَ الْكُنُنَ آمَرُ الْمَالِمِ الْكِكَ مِنْ هَلَاكُ الْجِم الْجَدِ وكستف لك عزم عايك الكن اخطاء التاس عدك اعله مربالزفيق لَيْكُنْ اوَفَقُ النَّاسِ لَذَكِيَّ انطِعَهُمْ بِالْعِدْقِ لَيْكُنْ احْبُ النَّاسِ اللَّهَ : ﴿ واخطاد فدر لديك الترفي سعيًا في متافع الناير ليكن الفيوالناير عيم. إلىك وابعًا مُعْدُ منك اطلبهُم لمايت النَّاسِ لَكُنْ زعالَت فيما ينعلُ عَيْد اللَّهِ عَن وبزولُ فائرُ الإين فِي كِنْ وَانْتَبْعَى لَهُ الْتَكِنْ مُرَيِّكَ الْهِ لِحَقِّ فَا فَ الْحَقَّ افوي مُعِين لَيلَن مُرْجِعَكَ الراضِدُ فِي فَانَ الضِّدُ فَ خِرُ فَرِيْرٍ \* لَيكُنْ

تَنْفِي عَنْهَا لمُبْغِضِنَا امْزَاجُ سَ يَخْطِلْقَهُ سُيِحَانَدُ الْغُبْرَي عَلَى المعَاصِي نِفَهُ مَن عذاب الله جعاءً م لقدكًا شفتكم اللهُ نيا العِطَا وَإِذْ نَكُمُ عِلْ سُوارٍ ، كُفَاد رَقَعَتُ مِدْرَعِيَ حَقِ حَقِ الشَّيْدِينُ مِن العِهَانَقَالَ لَوَالْمُ لَلَهُ مَنْدُهُ عَالَى اللهُ فعلت لَهُ أَعْ بِعِنِي عندَ الصَّبَاحِ بِحِدُ العَوْمَ السَّرِي كَفَدُ بُعِرَتُمُ الدابِصُولُمُ ﴿ وَأَسْمِعَتُمْ إِنْ سَمِعَتُمُ وَهُدِيتُمْ إِنْ هَادَيْتُمْ الْدُنْيَاكُمُ عَنْدِيْ اهْوَكُ سَخُراً قِ جن بالعلي يوعوني و مق كسر مريني القه عنه أهد المن يستنفو عن المقا لقلظ خُستُكُيرًا وَهُدَرْتَ سُقبًا الطالب العِلْمِ عِزُ الدُّنيَا وَقُوزُ الْمُخْرَكِ المعانع الميكأن م مع عله عن كل د نيَّة زاجلُ العَدْ كِالْمِرَكُمُ الْعِبْرُ ورَجَهُمْ مَا فِيهُ مِ مَرْدَ جُنُ وَمَا يَلَغَ عَنِ اللَّهِ بِعِدَرِيسُولِ اللَّهُ مُثْلِ النُّذُرُ وَاللَّهِ سُجُعًا مُرْحَكُمُ مُنْ في المستًا يْوُ والحافظ المكوام فصيلة الميادرة ليلفول للعرب واستراواتقتاع لَقُلْ أَهْبَكُ مِن الرَّهَ أَن كُنْتَكِرُ بِمَّا وَلِعَدَالِحَكَ مِن أَهَا كُنَّ أَن النَّكُطِيمًا ليسَ المُغْرُ ان تَرَي اللهُ بِنَا لَنَفْسِكَ مَنَّا ومَالكَ عندَ اللَّهِ عُوضًا الدناكِ فضِلتَان عَقُلُ وضَطَقُ فِيالعَفِل سِتَغيدُ وبالمنطق يُغيدُ للنَّعَ هُدُكِ يَ وَيْنَادٍ وَيَحْرُجُ عِنْ ضَادٍ وَجُرْضُ فِي اصلَحِ مَعَادٍ } كُبِنُ عَلَيْكَ انْوُ مَا نَعَلِمُنَهُ عَلِينَ لِينْهَكَ عَلْ كُرِمِعَالِب الْنَاسِرِكَانَعْ فُونِ مَعَالِيكَ وَلِيَكِمْ إِبْنَ العيّانِ السَّمَاعُ ومِن العَيْبِ المنبِ مِلْنَ مَلُونَ مَّابِعًا كَيْ الْخِيرِخرِ كَكَ من ان تكون متبوعًا من النبر النيكف من علم منكم عن عيب غيره كما يُعِرفُ

20

مَا اللَّهُ اللَّهِ عَيْ وَانْ عَضَّتُهُ الْعَافَرُ سَعْدُهُ البَّلَاءُ وَإِنْ جَهِدَ، لجوعُ مَعَاذِبِد الضَّعِفُ وإن افرَطِ بِدِ الشَّبِعُ ٱكْفَانُهُ البِطنَةُ فَكَأَنْفُتِدِيْ مَنتِنَّ وَكُلِّ اوْإِلِو لدمنسَكَ فُوعَالُ، وَعِي اللَّهُ عَدْرُ فِسِي اللَّهُ التَّا الرَّا الرَّالِ الرَّا الرَّالِ الرَّا الرَّا الرَّالِ الرَّا الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالْمِ الرَّالِي الرّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي لَى تَغُودُ بِالْجُنَّةِ لِمَّا السَّاعِ كَمُنَا اللَّهِ يَجْوُا مِنَ الثَّارِكُ عَلَقَ الْ لَنْ لَمَعْ جِزَاءُ النَّرِ لَمُ عَامِلُهُ النَّرِيُّ إِجْ وَاوَالْحَبْرِيَّا فَاعْلُهُ النَّهِ لِيَ النَّرَّ الْضِيَّا اللَّهُ مُلْغِي المرُّمِن مَلَّا قَا نِعَا الن بَلْغِي الْعِبُولُ مَحْوِدٌ الن بصِغُوا الْعَلَ حَتَىٰ بِهِمَ العِلوَالنُ يُغِرَّ العِلْمِ حَتَى يُفَارِنَهُ الجلمُ لُن يَغِعَ بالدبُ حَتَى يَفَارِنَهُ العقلُ الن يُجدي العَولُ حتى يَتَصِلَ الغِعُم لُ لن يُعتَبِدَ الحُرُ حتَىٰ يُزَالَعْهُ الْصِّبْ الضُّرُّ النَّ يُحسُل المرجَ فَي بَعَقَ عَالصَّبِ النَّ بِعِلْمَ النَّص مِلْ سَجُدُ الفَيْرَ الن يُستَرَ قَ الإنسَان حتى تَعَرِّرُ لِمَا حسَانَ لرَيْصُدُ فَ الحَيْرُ حَتِّي يَحْفَق بَهِ لِعِيَّانُ العَيَانُ النَّالُ مَن سَكُنَ حِفَةُ الْحِمَانِ حَيُّ يَحْفَز البِخِدَانُهُ لَنْ سَعَطَعَ سِلْسِلَة الله نيانِ حَتَّى يُد كَا النَّا رُمِي الزَّمَانِ الريحوز الجَنَّة لَمَّا مَرْجُاهُمْ نَعْسَهُ لَن يُجِزُ العِلْمِ لَمَّا مِن يطيل درسَهُ " لَن تُركَالُكُلُ حَتَّى تِنَا عَنِي النَّفُصِ النَّفَحِلُ الفُّنَاعِمُ حَتَىٰ يُفْعَدا الحرصُ لَنْ يَعْرُ فَ كِلاَفَةُ الشَّعَادُةِ حَقِّى نُذَاقَ مِلْنَ الْفَيِنُ لِنَ يَمَكِنَ الْعَدُلُحُقِّىٰ يُرِلِّ البغش لن فَنَدَي الي المعروفِ حَتِّي تَضِلَّ عِن المنكِنُ لن يَحْقَق بالحضِ حَتَّىٰ تَسَرَّا مِنَ النِّرَ لَنَ يَتَّصِلُ الخالِق حَتَّىٰ يَنظع عَلَيْهِ لَن يُدرِكَ

خطاء التاين منك احوطه شريك الضعفاء واعلهم بالحق ليكن احب المموللك اعَتُهَائِذِ العَدْلِ واقسَطُهَا بالحَيْقِ الدِّكُنِّ ادَّفَقُ الذَّخَايْرِ عندكَ العَوْالعَلْحُ لِيكِنْ احَبُ النَّاسِ لِلنَّهِ للسُّنِقُ النَّاسِي لَكِن زَاوَكَ النَّعَوِي لَكِن شَعَائِكَة المذرِّكْ بِيكُنْ بِمَيْكِمَ المعَرَّانُ المَيكُنْ بِعِينَكَ الشَّعَا وَالْمِيسُانُ النَّمَا خَالَا النَّصِيحُ ونَعَ المستغانَ مِ أَمَنَّا اخْتُداْ غِبَا طَاعِعِ فَدَ الكَوْمِ مِنْ الْمُلَكِي عَلِي لِم التغييرالعالي الممنى للبكف أف واعكن ويشتنك تخريك وتخلص ويقتك يْ بِهِ اللَّهِ وَالمِينِ اللُّنُّ مَنْ عِكَ إِلْمَاكُنَّ فَي فَارْقَ الْحُقَّ هُلَتُ اللَّهُ وَكُلَّ وَّ فُو اللهِ اللهُ الله مِنِهِ السَّكَ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ المُعَالَ فَي كُنُّ مُوحُدُ أُمْتُرُولُ لِللَّهِ الْمُعَلِّلِ لللهِ فَادَبُرُ المعَدِلُ لِعِبْدُكُنتَ وَمَا أَعَدَدُ بِالحربِ وَلِالْفَتِفِ بِالْفَرْبِ لِنْ فَيَا عَنْ تِ البَعِيدُ وَبَعْدُ البِّرِيْ كُنَاذُ اخْطِي العَامِلُ اللَّهِ فِي الزِّنْ لِمُلْكَابِّهِ دُ وَاللهِ عَادِ وَالْجِيرُ لِعَدَانُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِيهِ وَذَلَكَ العَلَبُ وَلَهُ مُواذُ سَ لَكُلَّهِ وَاصْدَادُ سَ خِلاَ فِهَا قَانَ مَتْحَلَّمُ الرَّبِا إِذْ لَهُ الطَّبِحُ وَانْ هَاجَ بِهِ الطَّبَعُ الْعَلَمُ الْجِرِضُ وَانْ عَلَهُ المِاسُ فَتَلَهُ لِمَا سَفُ وَإِن عَضَ لَهُ الْغَضُّ اشْتَذَّ بِدِ الْغِيظُ وَإِنَّ أَسَرُعَ لَدُهُ الزَّجَاسِيِّ الْعَفَّظُ وَانْ عَالَمُ الْحُوثَ شَغَلَهُ الْحُذَّرُولَ الْشَعَ لَهُ لَمُ المِن بِلَمْ مِن استَكْنِتُهُ الغَرْءُ والعالِمَا يُنْهُ شُمِينَيةٌ فِفَعَهُ الجزعُ وَإِنْ آفَا دَ

لَنَايِرِ صَدِينًا لِينَ لَعَجِ نَفِقُ البِنَ كُمْ يَجُونِ عُنِي البِنَ عَلِيمٍ مَنْ شَكًا صُرَّ مُلِكِ فِيرِ رَجِّنِمُ السِّكُ فَلْ فَرْصَةٍ نَصَابُ البِسَ كُلْ نَعَامٍ يَجَا بُ ليسَكُن غايبٍ يودب ليسَكُن من ركي بصيب ليسَ لقاطع رجم فربيا ليس يخبيل محيديث ليس مع الصَّيْر مُعينية المُعينية المن مع الجرَّح من المن الم عَلَىٰ السَّفَهُ كَالَّجُهُ لِينَ الوهِ وَكَالَفَهُم لِسِنَ لِجُوجٍ يَدِينُ لِينَ لَيْنَ طَلِبُهُ اللَّهُ جُينُ اللِّينَ لِغَيْبٍ رَايَ السِّرِ لِمُولِ الْمَالَ اللِّينَ لِمُنْولِ مِنْ اللِّينَ لِعَدْدِ أعُوَّةُ أليسَ لحسُودٍ خُلَرًا ليسَ س الكرَر قطيعَةُ الرَّح اليسَ م التَّوفيق كُمْ إِنْ النِّعَمَ السَن يَهُمُ مِن الجنورُ لَمَا فُوارِ السِّن مِنْ يِسَ النِّن لِمَاعِمًا مُنْ ليسَ مَن عَادَةِ الكِرَامِ تَاخِيرُ الم نَعَامِ لِيسَ مِن مِبْرِيمُ الكِرَامِ تَعِفِيلُ المَاسْقَامِ ليترالا خرارجت اولكا الا فأرم البس كا نفركو فم لا لكرة فلا أبيا لِمَّا بِقَالَيْنَ الدُّونَيْرُ مَعَ الإيضَارِ قَدَ لَذَ بِالإيضَادُ اهْلَهُ الْلِيسَ إِلِيْسِ وُهُفُّ الْخِطْ لِمِنَ الْعُصْبِ وَالنِّسِ الْمُ الْمِنْ عَلَيْ يَكِدٍ بِعِدُ الْقَرَانَ مَنْ فَا فُمْ كُولِهُ كُنَّةٍ فَيْنَ لِلْفَرْآنِ فِنَا لِينَ لِلْهُ احْقُ البلادِ بَكُ مَن بَلَيْحِيْنَ البلادِ دِ مَاحَمَكَ لِيرَ الْحَرِثُ اللَّهِ بَعْنُو مَالُكُ مَعْلِكُ إِنَّا الْحَيْرُ الدَيْمُ عَلِكَ يَعْظُمُ جَلُتُ البَرُ كِلِيم مِن ابْدُنُ لَا إِنْسَاطِهِ إِلَى غَرْجُرَمْ لِينَ كُلِم مِنْ صَلَحَاتُ اليغركن يم ليسَ من العَدْ لِعَظَ النَّعَرِ بالظنّ ليسَ من الكُرْم مَنكِيدُ إلْمُنِّي بالمن ليرع والخرة عرض وليست الدُّنيا المنَّفِي بيُّم الدِّركَة الحَجْ مَن

لَغَاة كَنْ لِيهِ لِمِ الْحَقّ الن يَخْرَا مَنَ الوبْ غِينَّ كَلَوْدَ كَالِيَّا لن إلى الرّ الورْ فِقِينُ بِإِ فَلَوْلِهُ مِن بَدِهِ مِن مِمالَكَ مُا وَعَظَكَ وَحَازَلُكَ الفَكُو لِمِضِيعَ من سُغِيكَ مُااصلِحُكُ وَكَسَبَكَ المَجرِ كُنْ يَعْلِ دَاحَذُ أَنْ يُحْجِنَى الْبَعْسَرِ بِمِشْلِ تُنكر عَا النّ يستطِيعَ احَدُ النّ يُسكِرُ النِّعَمَ برين إلى نعَام بِهَا النّ يُسكِّكُ ِ الْحِرْدَ فَكِنَّ طَالِبُ أَنَى بِعَلِيْكَ عَلَى مَا أُوْرَكَ فَالِبُ النَّهُ فَا نَعْ مَا فَيْمَ كَنْ خَاجْرُانِ الطَّلِبِ النَّلِبِ عَنْ يُدَرِكُ مَا رُويٌ عَنَكَ فَاجْرُانِ لَكُفْتِ لَنْ تَعْرِفُوا الْ غُندَحَيَّ تَوْمُوا الَّذِي تَلَهُ مُ لَنْ تُسَكِّوا بِعِضَةِ الْحِرْسِحَيَّ تَعْرِضُوا الَّذِيْ نَيْذَ وُكُنْ يَغْدِرُ أَحَذُ أَن يَسْتَدِيْمُ النِّعَمَ عَنْلِ لَكُوهَا وَسَمَّا يَنِيتَهَا عِنْكِ يَذْ لِمُنَاكِّنُ تُحْصَنَ الدُّولَ بِسِنْلِ اسْبَعُ إِلَا لِعِدْ لِهِ فِيهَا النَّهِكَ مِرَ افْتَصَدَّ كَنْ تَفْتَصِرَ مِن نَعِدُ الى فَرُكُوا الْعَلَ حَتَّى يُفَارِنُوا الْعِلْمُ لَنْ يُزَانَ العَقَاحُتِي يُوالِدُ وَ لِلْحَامِ النَّهِ لِكُمَّ الْعَنْدُحِتِي يُوثِنَ مَهُوَ يُرُ عَلِيدِ ينه كِن يَعِوَل للرومَة يَا يُغْلِبَ كُنَّهُ 'يَعِبنُهُ وَقِلُه رضِي اللَّهُ مُعَدِّفِي لَمُعْظِ ليتر لِمُوكِّلُ عَنَاءُ السولى بِعِرِ عَنَاءً السَّرِ لِللنُّ مِنْ فَاق المانِبَاء السِّرَكُ سَدُ مِنْ جُلُقُ الما نَعْبًا والبِسَ مَعَ قَطَلِعَة الرَّجِم عَلَى المُعْ النَّعُود غِنَّاءً ليرّ من شيم الكويم اذَ لع العَارِ البَرْ لِحَذَ الجِلِدُ الزَّفِيقَ صِرْعِلِ النَّارِيِّ ليسَ الاجتارِ فِي مَن المنقارُ لِي لَكِلَّذِ بُ سَ خَلَا بَق المسادَعُ لَيْسَ العَيَانُ كَالْحَبْرُ للِسَّ كُلُّعُونَ مِنْ تَظْهُرُ السِّ كُلُّ طالِب بَمُنْ فَإِلَى الْمِسَ

كن اخذوا بمينا ق الكماب حق توفسوالذي نفضنه

مَنْ عُجُزُ فَعِيْتُ مُ وَاذًا قَلَ رُاسْتَعُمُ أَمَّا الْحَلِيمُ مَن اذ اقَلَ رَعْقًا وَكَانَ العلمُ عَالِيًا عَلِهُ كُلِّ الرو البِسَ عَلِي وَجِهِ المان ضِ اكْرُمُ عَلِي اللَّهِ سُبِعًا نَدُ من النَّفِولِ لَهِ عَمْ مُعْرِدُ لِينَ يُؤْمِنِ من لم يَعَمَّ ؛ اصلَه ج مَعَادِةِ وقُولُ مُ رَضِيُ اللَّهُ عنهُ فيه المنظ لكم لمريديكَ المجدِّمن عَذَاءُ الحِمْدُ الْمُفْتَاءَ العديُّ من قَارَةَ الضدُّ لمَرْيُدُ مَنِي افتَكَرُّ اخِوانهُ لِل غَيْرَةُ لُم يُوفَقُ سَاجُلَ عِلْمَسْبِهِ سَيْرَق وَخَلَفَ مَالَدُ لِغَينُ لِمِ يَنُلُ احَدُّ مِنَ الدُّنِياحَيْنُ لَمَّ اعتبَتْهُ عَبِيٌّ عُلِم سَيْعَتَ مِنَ النَّرْ مِن المربَعُلَبُ بالجيزُ لم يَعْلِم النَّصَرُ مِن انتَصَر الصَّبِ لم يُصُفِ اللهُ سِيعالَهُ الدُّ تيا الموليا يُم ولم يَضِينَ بَهَا عِلِياعِلاً يُر كُلُم يُنْصَف بالمروة مَنْ لمربعُ وِ مَدُ المِدَّالِيَّهُ ويُضِف اعداً وَ لُم لِقَ احُدُس سَرَّاءُ الدُّسِ المُطنَّا لَمْ مَعْتُهُ مِنْ صَرَايُهَا ظِهِرًا لَمْ يُغَدِّس كَانَتْ هَتُهُ الدُّياعِوضًا ولم يُغْضِ مُنْرَضًا كُم يَكْتِبُ مِنْ أَمِن لِمِصِلَةً فُر يُرُدَى المَالُ يَن لُم يَنْعَهُ الْمِي شيئ عيدُنِ المُنْبَيُّ الرِيْفَ نَسْنًا مَا فَدِّرَ لِمَا مِنَ الرِّنْ فِي كُرْ يَذْهَبُ مِنَ كَلِيَ مَاوَقَاءُوضَكَ لُم يَضِعُ مِن مَالَكِ مَا فَضَيْ فَرَضَكَ لُم يُعْقِل مُواعِظُ الزَّ مَانِ مَنْ كَلِّيَ الْإِكْمُ مِن الْفَلِقِ بَالِمَاكِمَ مُ لِمِنْفُعُ الْمُؤْمَالَدُ فِي غِيرَ حَفِّهِ الصعوفَ في عَبِواهِ لِهِ وَهُ مَمْ اللَّهُ سُكُومُ وكان لعنين وَدُّ هُرَ وَلِيتِعَلْ المُعَاعَرِ مَنْ لَذَ يَكْتُفِ بِيسَيرِ مَا تَجَدَ لُرِيَّعَلَى بِالعِفْةِ مِنْ شَنَعِي مَلْمُ بِيدِيْ لِمُرْتِكُمْ فَعْ

احْتِعْتُ إِلَيْ مُذَاراتِهِ \* لَيسَ بَرْفِي عَنْ لِلْ الطَّريعَة مَنْ احْوَجَ صَاحِبُم إِلَىٰ مُمَا لا يَهِ السِنِّ باخِ مَنْ الحرجَكَ الي كَالِمِر بِينَكُ وَسُمِنَهُ الْمِينَ لَكُذُوبِ المَاسَةُ يَ الْعِنْ رِجِيَا مَدُ السَّاسِيُّ الْمَسْدَةُ اللَّهُ مُورِقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِجُوالْفَرْ لِيرَ شَيْخَ أَخَدُمًا فِي فَلِ اللَّهُ مَعْبَةً وَلِا ادْفَعَ لَسُوا أَدْبِ وَلِمَ اعْرَفَ عَظَّا ثُنَّةِ مطلب سَيُ الصَّبْرُ لِينَ مَعَ لَلِمُلْ فِ إِيمَلَ النَّالِينَ مَعَ الشَّرَءِ عَفَافُ لَينَ فِي مَرْفِ أَمْرَ فُنَا لِيسَ مِن السَاءُ إِلَيْ تَعْسِم بْدِي مَامُو لِي النِّي إِلْمُونُ الدُّومِع مسمَّتَعُ لمن يَحْوَقُ الفُّلمِ لِيسَ عَ حَدٍ مِنْ دُنْيًا وَإِلَمْ مَا أَنْفَعُهُ عَلِيَّ فَلْ ليترك الغربة عاذ إنما العائية الوظي الونتا والتن في أدَّ عَالِحَالِي المُعَالِينَ المُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ وَانْجَاس مَنْ وَمَنْ مَنْ عَمْدَ لِهَ حَيَا لِوَ لِينَ فِي الْجِواجِ اقَلُ كُنُرُ الْمِنْ الْعَيْد فَلَةُ تَعَظُّوهَا مُولِهَا فَلُمِنَّةُ عَلَمْ عَنْ ذَكَرَافَةً لِلسَّافِ لَلْعَاجِينَ النَّاسِ إِنَّاعَ السُّهَ وَوَ وَلَا مَا رَعُوهُ وَمُشْعِلِكُمُ وَمِرْ اللَّهِ اللَّيْنِ مَعَنَّ رِبُّ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ مُعَاجٍ فِي تَوْجِيْدِ اللَّهِ ۗ لِينَ فِي لما خَيْرٌ عِلْجٍ فَكَاعَهُ الْحَارِ لِينَ خَنْ فُي ادعَىٰ الى زُوالِي بَعِيْرُو بَغِيلُ نَعْقَ مِر أَفَا مَيْرَ عَلِيَ ظَلْمُ السَرَ للحَاظِلِ كُونَ نَاخِصًّا إِلَمْ فِي خُطُونِ فِي مَعَادِ اوْمَرَثَيْرَ لَعَا يُرْاوِلْنَعَ فِي عِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ الكِفِر نِي المُحْرَدُ لَمَا اللِّي مِنْ عَلِي اللَّهُ مِن لَيْنَ ثَوَابْ عِنْدُ التَّوسُنِكُمْ لَدُ اعْظِرُسَ فَيَ إِبِ السُّلُطُانِ العَادِ فِي وَالرَّجُولِ الْحِينَ لِينَ كُلُّ مَنْ طلبَ وَجَدُ لِيسَ كُلُّ مِنْ أَصَلَّهُ لَيْتُ الْحِلْمُ

اليدغ اقتصاد تلف لين خالط لا المرار نبري عقول

مُاانْعَضْنِي لوصبتُ الدُّنيابُحُلَعا عِلِاللَاْفِي عِلْالدَيجَيْنِ مَالِحِتَيْ لوانَ الدِتَ يُشْتَرِي المَاسْرَاءُ المَاسْلَ والمِنْ الْعِلْ اللهِ عَلَى المُعْدَةُ مُحْمَدًا سُنَعَ الْ لَوْعَقَلَ اهِلُ الدُّنِيَا لِحَرَّبِ الدُّنِيالُوكَانُ لِرَكِبَ شُرِيكِ الدُّنِيالُوكَ لوارتع المويرم نف غيرالخلص من الوظهر بالمجال المتخد المارا لوخلصتِ النيّاَتُ لِرَكْتِ المالُ لُوصَحَ العِعْلَ اعْتَمَ كُلُّ المريُّ مُصَلَّهُ لوع كَ المنعُوض متصد لسَا يَ مُارِي مِن يُنبُدُ لُولَةَ الْعُرُ الْعِلْمِ لُونَيْكِةِ تُخَبُّهُمُ اللَّهُ تُعَالِي وَعَلَّا يَكُم وَلِلْتَهُم حِلُوهُ لَطَلِبِ الدُّنيا فَعَنُّها لَهُ \* تَعَالَىٰ وَكَافِوا عَلِيهُ لُوانَ العِبَادَجِينَ جَهِلُوا وَتَنُولُ لِيَعْفُوا عَلَهُ يُضِلُّوا لوان النَّاعر حين عُصُوا أنابُوا واستغفرها لمرتعنَّد بؤا ولم يعكوا لودا بنفر المنجل وسيئة كابغضنم المكل وغودك لوفكر تراية فرب المأجل وحضورة المترعندكم طوالعيش وسرورة الماحتين كتبكل كتها فتشت لوت عدم في الشَّهُ وارسُهُمْ من لآمَّا جُورَةً يَقِينَكُ لِما استبد لَّتُ الغَابِ بِالْبَاقِ وَكَابِعْتَ السُّنِي بِالدِّنِي لُواعِتِرَتُ بِمَا اصْعَتَ مِحَاسَفِي مِنْ عُلِيَّ لِمُعْطَتَ مُنَامِقِيُّ لَكُنَّا مَا يَي مُنَاكَا تُونَ لِمَاتًا مُ لِلدِّينَ عَلَى دُ وكالخفيرُ الدِّيمَان عودُ الْوَحفظيُّم حدود اللهُ الْعَالَ لَم مَنْ فَلْهُ المعَودُ ل بعارُ المُصَرِّقِي مَا يِعَشَّاءُ مَنَ الرَّعِرَ لما يَعِ مِلْسَهُ مِنَ الشَّجِي ﴿ لولم يتواعلوالله سيعائد على معصيته لوجب الكايعتي شكر الزهنه

الله سُبِعانُهُ العَثُولَيْظِ تَعْدِ بدصِفتِهِ وَلَمْ يَجْنِهُ اعْن واجِبِ معِ فَرَيْمُ كَرْجَانِيَّ اللَّهُ سُبِعَانَهُ الْحَلْقَ لُوحِشَةٍ وَلَمِسْتِقِائِمُ لِمُنْعَةٍ ۗ لِمُجْزِلِلَّهُ سِجِيًّا عَبَادَهُ مِنْ حَجَةٍ لا زُمْرِ الرَجَّة تَأْلِيَةٌ لل مَنْ العَقُولُ فَتَعْبرِ عَنْهُ بَلِكَانَ تَعَالَيٰ قَبِلِ الوَاصِفِينَ لَهُ \* لُمْ يَرَكَتِ اللَّهُ سِيحانَهُ خَلْقَهُ مَعْنَلُهُ وسي امهُ مِعلَّه المُخْلِل الله سُجَادِعَه ادَ وَمِن يَيْمُ مُسَلِّل وَكِنَابِ مُنزَلِبٌ لمريِّنا وسبعائن في العنول فِكون في معتب وكل مُكتِّمًا وكلف وريًّا مِن خِوَالِمُ الْمُعْدَدُ الْمُصَرَّفًا لَمِ تُطِلُّ الراء من الدُنيا ديمة رخاء المعتنب علِيمُنْ مَنَ لَكُوعُ لَمُ يَعْلَعُكُم اللَّهُ سُبِحالَهُ عُبِثًا ولم يَتَرَكُّمُ سُدًّا ولم يديمَ فِي فَطُّه وَيُ مُحُيِّ لِمُ تُعْلِلُنَهُ سَجِانَهُ فِي لَا نَبِي وَهَكِونَ فِهَا كَا يُنَّا وَلَمْ يَنَاءُ عَنْهَا فِيْقَالُ هُوَ عَنْهَا بِا بِنْ لِمِ بُونَقَ مِن استَحْسَىٰ لِعَنْجُ واعْرَحَمُ عِنْ قُولِ النَّهِيجُ لرياء مركمُ اللهُ سُبِعًا مَرُ إِلَيْ عَنِي ولم سِعِكُمْ إِلَى تَنِيحٍ وَقِلْ رَضَى الْمَرْعَدُ فِيحَنّ أوسَاهُ قَائِدُ تُ الغُود ولِم نَعُمُ عَلَيْهُ مُسْتَبِهَاتُ الْمُولُ لِمُنكِنِ فِي الْمُ المؤدس وَفِي بْزُورِ الغُرُ وُلْزِكُرُ يَصْدُقْ بِعَبْنَ مَنْ اسرَفَ سِيْ الطَّلَب وَاجْهَدَ نفسَهُ فِي المَكْتَبِ الْمُرْبِعِعُلُ مِعَالُمِن وَلِرٌ لِاللَّهِ النَّابَةُ واستَفتَر باللَّعُووالطَّرِب وقولُم رضي الصَّحث فِيم بلِنظ المِياللَّمُ لوكُتُهُ عَ الغِطَاء مُاالددت يقينًا الواستُوَتْ قلعايُ مِن هَافِ الملاحِض لغيِّرتُ اشْيَاء ُ لُوضَر بُ خيتُومُ المومِي علي ال يُغِضِي

ر وسبالی زوالرور ۱۷ سته ۴ منى بُوس أُدكت منهُ واللّذي بعَنَهُ بالحَق واصطفاء على تحالى ما منطئ المؤسس و من بُوس أُدكت منهُ واللّذي بعَنه وبعه كل من بعمل و معالى ومعاش بنجل و ما ابقى سنينًا بمُ على داسي بَلا افرغُم في اذبي وافضي مراكق الوجر سلط دراق بلم البَاب والعنول لم تعش البها يُرُوالج في الوينيت الذّيك على الجديد أرب من من المن المن عن في بدئه لوعقل المرة عقله مراح ورسّرة عمن من الله المناهدة المناه

اختاء الذوله يُطلع أجدًا عليدة قدُّ دخي ألقه عند فيرٌ باللغ ظ المظلق بالله الأزير

لِسَانُ العَاقِلِ وَلَهِ فَلْهِ لَمُ السَانُ الْجَاهِل مِنتَاحُ جَتْنِ فَي لِسَانُ الْعِلْمِ السَانُ الْعِلْمِ السَانُ الْجَالُمُ وَقُلْمَ السَانُ الْجَعْلِ الْحُرُقُ السَانَ لِعَمْدِ مَن مَن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و خيرُ للمَّرُ مَن المال يُودَّمُّ مِنَ الْمَيْد اللهُ السَّانُ المَعْمَر فَصِيرُ لَسَانُ البَرِّ مَن المَانُ البَرِّ مستهامَ المَدِين المَدِين المَدِين المَدِين المَدِين المَدِين المَدِين المَدِين المَدِين المَدِينُ المَدِينَ المُدَينَ المُعْمِدُونَ المُدَينَ المُدَينَ المُدَينَ المُدَينَ المُعْمِدُونَ المُدَينَ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُونَ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُونَ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُونَ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُونَ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُ

لسّانه كَالشَّه به ولكن قليه بين للعقد اليكن مركبك العصد ومطلبك في الرُّين مُن أَن عَالَم عَلَى عَلَيْ العِيد اليكن مركبك العاصد ومطلبك في الرُّين من أَن عَالمُ عَلَى المَن الدِين لكن السّائك الماسكة من المنحكة وعَلَيْ العَادة في المنحكة وعَلَيْ العَادة في المنحكة وعَلَيْ العَادة في المنحلة وعَلَيْ العَادة في المنحلة والمن من المناه على المناه والمن من المناه عن المناه عبد المنظمة والتي المنظمة على العَرف من المناه عبد المناه المناه عبد المناه عن المنظمة على العَرف من المنظمة المناه المناء المناه الم

الوكر يُرَعْبِ اللَّهُ سُبُعًا مُرْفِي طاعبُه لوجبَ انْ يُطَاعَ رَجَاءً رحمتِه الولَّ بِنَهُ تَنَا ذُنْ دَرِيرَ تَنْ مِنْ مِنْ اللهُ سِيحانَهُ عَنْ يَجَارِمِهِ لَوجِبُ ان يَجْتَبْهَا العَافِلُ لولم تَعَا ذَنُوا عِنْ مُوجًا لَكِنَ لَمْ تَهِنُواعَن تَعِين الْبَاطِلُ لَوْغَيْرَت المَاخِلَ. و لكان العِندُوُ عَعْ النُّجَاعَة وكَانَ الجين معَ الكذب لوراً بِمُ الجَعْلَ رجُّد لرابِين مُ سَنَّوكًا فِعَنْ عند كُلِّ بَصْرٍ ويتحرّف عند كُلّ قارب لوانة المتموّات وكادع كانتاع عَيْدا بُسِيَّةُ إِنَّا يَّهُ إِلَّهُ اللهُ لودايمُ السخاءُ زُجُلًا لوايمُوهُ حَسَنًا يُسْرَالْنَا ظِيرٌ لودايمُ المحسَان تَحْصًا المايتُوا أَشْكُلًا جَيْلًا يَتُونُ العَالَمِينُ الورَخْصُ اللهُ سِجانَهُ فِي اللَّبِرِ لَأَحْدِ من الخلق لرخُصَ فيهِ لم نبياً يُم لكنَّهُ كُوَّ وَالدِهِمُ السَّكِيرُ ورِجْيَ لَم السَّواحُعُ لوكانتِ الدُّنيَاعندَ اللهِ محودً فالم اختصَ بِهَا اوليَاءُ فَ كَلِنَهُ صُ فَ فُكُ بَهُ عنها وعَاعنهم منها المطابع وقولُر جني المَّيْعند فيدي حِيَّ الأَ لنحط المفروفات وهمامة لكان جلدكان فِندار كارتبيع الخافر وكانؤي عليه الطاير الوائ المروة لمريث تدُّ مؤورً تها ويْعَلَ عِلْهُ مُك للكل مانوك القيامين الكرام منهاميت كنيلة ويكنها اختذت مودنها ونُغُلِحُ لُهُا فَادَعْنَهَا اللَّيَامُ الماغادُ وجلهَا الكِرَامُ المبرادُ لوشْيُتُ ان اُجْرَكُلُ رُجُلِ مَنْ مُحْرِجه ومُنْ لِحِد وجيع سَارَ لَفَعِلَ لَكُمْ إِنَّ الْمُ الى تَكُفُرُوا فِيَّ بِرِكُوا مِنَّهُ صلواتُ اللهِ على ظَالَمَ اللَّهُ الَّي مَعْضِهِ اللَّهُ الصَّم

من ويه ل أع لَي من طَلَم خُلِم من حَقَر نفسَهُ عُقِم من بِغَالُسُوس اعتبر كُذِك بغي من انصَف أنفِف من إحس للسالة اسْعِف من عِلَ الْحَقَ رَجُ مَنْ عَفَلُ يَعِي مَنْ نِعَرُ الْبَاطِلُ خَبُوسِ يَجَرُّكُوا مِن استدركَ اصلح مُن مَكَرُ الْحَقُ الْعُ سَ أَطَاعَ رَبْهُ مَلَتُ مَنْ أَطَاعَ هُوَا وْ هَلِكُ مِن يطع اللهُ يَفُوْ مُن يعْلِبُ مِنَا وَ يَعِنْ مُن فَنع سَبِعَ مَن تَعَنَّع أَنعَ مَن أيقَى افلح مُن انَّقِ اصلَحُ مرهَاكِ خَابُ مُنْ فَضَرَعًا بُ مِن دانِ فَصَنَّى مَن عَدَلُ مَكُنَّ مَن عَالَ مَكُنَّ مَن عَادَ أَمِنَ مَن وُقِقَ الْحَسَ مِن يصرِ مَظْفُو مَن يعِلَ يع أُومُ وَعَالَى مَاكُ مَرْمَاتَ فَاتَ مِن احْبَكَ لَمَاكُ مِن الغِصَكَ اغْرَاكَ مَنْ الغِنَ بَيْ مَنْ حَنْ يَقِينَهُ مِنْ صَبَرَ بَاللَّهِ أَنْ صَبَرَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تَنِعُ لَمْ يَحَادُ اصطنعُ مَنْ خَافَ ادلِح السلِحِيَّةُ الْحَيْقُ لَلَّمِ مَنْ تَعَّاعُنَ اعتَاقُ سِيعِلَ اشْنَاقَ مِن اشْنَاقَ سَلَا مِن احْتُبَرُ فَلَا مُرْجِكَادِيماً وَ مَنْهُ مَنْ تَعْبَمُ الدَادُ مَن سَالَ استَفَادُ مَن عَلِي اهتَدُي مُراهتَد ي عَلَا من قَنعَ بقسمه استراح من رُضِي الفضاءِ استَرَاحَ مُن عل الحِق بخاس منع العكاسنع النَّناس عَامَل بالرَّفِي عَنْم مُرزعاسَ بالعنب يُدِمُ سُخالَفَ النَّصِ هَلَانَ مِن خالفَ المستولة التَّبَكُ مُن عَقِل صَدّ من تَكِزُمْتِتُ مَن الْعَكِرُ فَضَاحَنَ السَيَادَةِ مِن لِكُنُ استَحُنَّ الزَّادة من ظَلْم افسك امرَة من جَارِفُهِم عَرُا من جَا عَدُ فَسَمْ

لزُوم الكريم عِلَى الموابِ خيرُ من محبة اللَّهِم عِلى المحسان القاح المريّا ب بْلُاوَةُ المَرْآنُ لِسَانَكُ يُسْتَلَعِيكَ مُاعِودَيُّ وَمَعْسَكَ تَعْنَصْيكَ يَعْنَصْيكَ يَعْ مَا الغَتُهُ لِفَاءُ أَخِلُ المعِرَّةِ عَارَةُ العَلُوبِ وَسُنتُما وَ الْحَكَمُ لَسَانَ الْحَالِ سِّن اللهُ المُعَالِّ لِسَاكُ البِرِّيابِي سَفَهُ لِلْحُقَالِ لَذَة الكَلامِ مِنْ المَعْامِ الذأة الليآم في الطعام وتمآوردس كاموالم من على بزا عطالية المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المنظم المن الله الله الله اللهُ الللهُ اللهُ ا أَحْسَرُ بَنَنَ أَسْلَمُ سَلِمْ مُنْقَعَلِمَ عَلَمْ مَنِ اعْتَزَلَ سِلُمْ مُن عَفَلُ فَهِسمٌ مَنْ عُرُكُ كُنَّ مَنْ عُقِلُ عَقْ مَن إختبراعتُولُ مُن حُسُن طند الهيك مرسَاء طنة مَا مَلَ من عِلْ مِا كُنَّ غُمْ اسْنُ مَرْكِ الْبَاطِلُ تَدِم مُنْ كُلَّهُ هَوَاهُ صَٰلَ مَن مَلُكُ الطُّمَعُ ذَلَّ مَنْ مَنْهُمْ فَهِمْ أَسَخُمْ حَكُمْ مَنْ قُلَّ ذَلُّ سيعَيِلُ زُلُّ عَن مَامَلُ اعتبُر مَن مَعَافَرُ افتعَرُ من تَعَضُ مَن تُعَلُّ عَلَيْهُم مَن تُعَلَّى سَلِم من الشُّر مُلَّ من مُكُفَّرُ بَنَفْسِه ﴿ فَلْ مِن يَهُوَّ زَيْدَمُ مُن مِمَا لَعُلُمُ مِن نَوْقَى وَفِنْ مِن مَكْتِرَحْقِهُ مِن مَالَ استَطَالُ مَن عَفِل استَعَالُ مِن المَثَرُ جِي مركات استارً عن استرشَد عَل من استسام سلم يسلم أمر عيل احسى السُّوَّالَ شَيْ خَلْصَ بِلْغِ الْمَمَالُ مُّن تُوَّاحَةُ وَفِعَ مُن حَلْمَ إَلِنَمْ مُن استَّقِيًّا جُومُ مِن عَلِم عَبِلَ مِن بَدِّل مَالَدُ كِلَ مِن بدل عِضَدُ ذَ لَك من تُوكُلُ كُنِّي مِن فَنعَ غِي من سَافر شَبْمَ من أَبرَمُ مُيمٌ من عَعَلَجَهُ لَ

إِلَى اللَّهِ إِسْتَظْهُمُ مَن اسْتَظْرَ العُوافْبَ صَبَرُ كُنْ وَنْقَ بِاللَّهُ عِنْيٌ مُنْ وَكُلُّ عِلَاللَّهُ كُنِّي مُن خَاسَبَ نَعْسَهُ كُرْجُ من استُذركَ فوارطَهُ أَجْلُحُ س قالَ إلصِّدْقِ الْحُ أَس عِلَ الْحِقِّ اللَّهِ مُن خُل وَ كُل اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّ الْحَقَّ صْرِعَ مَنْ ظَلْمِ يَبْتِيمًا عَنَّ اوْعَادُهُ مَنْ ظَلْمَ رَعِيْتُهُ فَصَرَا صَلَدَ ادْ مُ مَنُ الْحَيْرُ سُفًا حُسُّادُ وَمُنْ مَاهُ مِيلًا دُومِنَ سُغَيْرِ بِنِغُلُومِ مَلَّ مُنِ استَبُدَّ بِرَائِمُ فَتَلَّ مِن أَطَاعَ اللهُ حَلَّ أَمَرُهُ مِن عَصَا اللَّهُ ذَلَّ قَدْلُهُ مَنَ لَعُشَّبُ كُنزَ كَلا مُرْزَلًا مُن كُنَّ تَعْضُبه مَلَّ مِن أَتَّكَ إِنَّهُ وَقَا أُمْرِ تَوَكَّلَ عِينَهُ عَلَيْهِ كُفَا مُنْ إِعْمَتُهُمْ إِلَّهُ نَهَاءُ مُلِيسَّنَعَكَ لَا نَعْتُهُ مُنْ عَظَدَ فَلُهُ مَنْ حِسْمَةُ مَنْ عَرِينَ اللَّهُ مَنْ حَرَدًا ومُنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بَجْرَادُ مَنْ عُرُكُ الدُّنِيَا تَنَ هَلَا مَنْ عَنْ فَ النَّاسَ تَغَرَّدُ مَن غَبْرِيْنَانه غدن مِن مُرَحَافَةً مَكُنُّ سَجًا زَاهَلُهُ جَوِرُهُ مَنْ ظَلِرٌ دَمَّرَ عَلِيظُلُهُ مُرْجَعِلَقُلَا عِبَالُ مَنْ عِلْ كُنْ عِنَالُهُ مِنْ ظَلْمَ عَظْمَتْ صَوْعَتُمْ مَنْ يَغِيْ غِلْتُ هُلْكُتُهُ س قَالَ بِالْحِيْقَ صُدِّدَ فَأَمْرَ عَاسَلَ بِالرَّفِقِ وَفِقَ مِن بَلِيمَ فَقَدُ مُا سَبُ سَ بَا بَ فَعَلَانًا ﴾ من عَلَلُ فعَلَا تَفَلَحُكُ مَ فَالْمُ اوبعَهُ ظَلْمُ مر شَكْرُوامُتُ نعْنَهُ مُن صَبُرُ كَانَتُ مصِينَهُ مَن كُنْ كُلامركُنْ ملامُدُ مَنْ كَبُرت عَنْهُ كُوُّ احْمَامُ مُن احتَ سُبًّا فِي بَدُو اس كَوْرِضَ ذَلَ قَدْنُ مُن الطَاعَ مُنسَهُ فَتَلَهَا مَن عَصَا مُنسَهُ وصَلَهَا مَن عَرُ فَ

أَكُمُ التُّعَيِّ مِن هُلَّتَ مُواهُ مَلَكَ التَّعِيُّ سِطلبَ عِبُّ اوجَدَ ، مُن استَرْ هَدَدَ العِعْلَ ارفَدَهُ من طال فَكُنَّ حَسَن نظرُهُ من ذَكِّر اللَّهُ ذَكَّرَ الْمُعَ تَكُرِّ فِي مُعْلَمًا صَغَى عَلَىٰ مُرْتَالِحَسَالِمُ لَذَرَهُ مَنْ عَدْبَ لِسَانَدُكُو اخوانُ مُن حُسُوجِانُ كُوْرُ جِيْرَانْهُ فِي استَعَاقَ بِاللَّهِ اعْانَدُ مُن اس مَكُورُ اللَّهِ بَعَلَ أَمَا سُهُ مَنْ يَضَرُكُ عِبِنَكُ فَعَلَا تَعَكَّ مُر مُلَجِكَ فَقُلُ ذَيْحَكَ مُنْ فَعَكَ فَعَلَا غَلَا من صَدَ فَكُ عَنْ نَفِهِكَ فَعَلادِ شَكَ مَنْ فَتَعْ بِمِالْمُ هَلَكَ مُن اسْتَمَارَ الْعَافِلُ مكَّ شَفَّعُ إِنْفِتُمْ مَنْ نَوْكُلُ الرَّهُمُ مَنْ اصَّاعَ على التَكْرُسِ لَ فُلْ للماستركال مل ملم من وي الله عنم من الماللة بالمراب المسلك السُّواتِهِ مِن كُنُوالِ الْجَبُّرُ مُنْ مُن كُنُّرُ مِقالرَسْبُمُ مَن اصلَحَ بَعْسَهُ مَلَهُمَا مَنْ الْحَلُ نَفْسَهُ الْمَلَكُهُا مُنَ الْوَرْ نَعْسَهُ إِمَّا نَنْهُ مُن وَثَنَّ بُنْعُنِسهِ خانتُه من سَاعًا الذُنيَا فَا تَنَّهُ مَنْ فَعِدُ عَنِ الذُّنيَا طلبته مُن غَالب الماهَارَ علبته الذُّنيا الْطَاعِتُهُ عَلَيْ مِنْ عَنِي الدُّنيا الْطَاعِتُهُ الدُّنيا الْطَاعِتُهُ الْمُرْاعِرُهُ صيانة على يَتِنَهُ المس صَدَقَ أَصْلَحُ وُنْيَاءً كُنْ كَذِبَ الْمُسْلَدَة رُونَةً كُنْ فَيْعَ حُسْنَت عِبًا دُنُهُ وَمِن اعتزل حُسْت زهاد مُنْسَ نبي الله اسْماء نفسَهُ من اطاع الله استنصر من ذكر الله استبص من اعل نسك خَينَ من استقيل المودَ ابعَرُ من استدبرالمورُ تحيَّرُ من استدبرا

سَاءُ عِلُ من المناع الزَّايَ إِرْتَبَكَ مَن خالفَ الحرَمَ مَانَ من اعل الزَّاي رَمَّ مَنْ نَظَى مُنْ العوادَب سَلِمْ مِن أَخذَ بالحنَّم استظهُّ مَن اصَّاعَ الْحَرْمَ لَهُوَّ رُ س غَبِلَ بالسَّدُ الِم مكنَّ من كابد كلموزهك من استغيّل الرفق غنم من ركيّ العنتُ نَدِمُ مَنِ استَهَان بالرَّجَال قُلُّ مَنْ جَعِلَ موضعةَ دَمذَ لَيْ مَن يَحَل مِمَالِدُ ذَلَ مَنْ جُلُ بديندجل من نفحك النُّنفَ عَلَيْتَ مَن وعَظَك احرَ إليك مواسعًا ن العقل سَدَّ دَوْمُ مِن استرشَدَ العلم ارشُلَ وْمُرَا لِيَعْقِلُ يَهَنْ وَس يُعِينَ كَا يُوفَّنُ سَنْ بَدَ لَ رَوْضُهُ حُتِرٌ مَنْ صَالَ عِنْفَهُ وَقِرُ مَن الدينَ له المروة لدُّ مَن المِنْ ا هُمَّةً لَهُ مُرْرِا مَا مَرُ لِهِ لِا إِمَا نَ لَهُ مُن احْنَ النَّوَالْ عَلِي مُن الْمِنْ الْمُ المُن الْم استَعَرِّ سَ بَالُ مَالُهُ استعبد من عَدَلَ عَظْمُ وَلَنُ مَ ظُلُم تَصِمِ عُنْ اللهِ سَرَانَتُ كِلْمَهُ وَجَبَتْ مُعَبَّنَهُ مَن سَاء مَن سِرِيَّ السَّرُف منيتَهُ المِنْ لَيْ افضِيتُهُ وَالنَّ فُلْ رُنُّهُ مُن راجَّ أَجُلُهُ فَصَرَ امْلُهُ مُن رعْبَ فَعَامَلَاتُهِ اخلص على من من من من من كُن رَبِّر السَّالِيُّ وَعَلَى مُاتَ قَلِيهُ السَّالِيِّيِّ عَضَيَهُ تَعِيَّلُ حَنْفُهُ مِن اطْلَقَ طَوْرُ كُنْ الشَفَه السِيكُونُ مَرَاحُهُ الْحَقَيُّ سَرَكَتُنُ فِي مُولِومَدُ فَي مِن صَالَى خُلَقُهُ كُلُهُ اهلُهُ مُن عَلَبَ سَهويَّهُ طَعَى عَلَهُ أَسْنَاسَ عَ المسيرَادَلَ المتيزَلُ مَنْ العَنْ الْمُتَالِقُ مَنْ المُتَعْلَمُ الرَّحِيْلِ من اظهر علاقة كُلُ كُدِيَّة أس وافَّقَ هواءُ خالَفَ دُنْدُهُ أَسْ عَلَدُ ذِهِمَهُ \* وَاثَّنَ

وَالْمُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ننسته وُقِرَ الله عَرَّ يشيعٌ لَي بدا مَن النَّر من في عُرف بدا من مزج اسخف ا مَنْ الْجُبُ بَعْدَهِ شَيْرٌ يَرُ لُمِنَ لَنُ عِلْهُ بُلِنَ لَسَى كُتَرُ مِعْهُ اسْرُوْلُ مِن جَهِلَ وجِهُ لَا رَاءِاعَيْتُمُ الْجَبَلُ مَنْ عَافَى فقداحِبَتَنَّهُ مُن كَثَّرُ حِجَهُ قَلْتُ المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراء ال مَنْ مَلَكُتُهُ مَعْسُهُ ۚ ذُلَّ قَلَانَ مِن الْجَوَافَةُ كَاجٌ مَّرِيقِخَا الصَّوابَ الْجَحْ مَن عِلَ لِلَّهُ نِيَا حَبِرُ مِن وَاخَلِ الشَّفِهَا حَبْنُ مِن صَلَحَبُ الْعِقَلَ ، وُقِرٌ مِن قَبُضَ يَنُ مَا فَذَ العَقْرِ تَعِبَا لِعَقَرُ مَن سَلَمُ اللهَ سَلِم مُعْرِعًا لَدُ اللهِ تَعْمِمُ مُن الله الله خرب المر غالب الحق عُلِي من حارب الحق حرب السر خالب الحرة استُجهلُ من كَتَرُخُوعُ استردُلُ من يَجهلُ علَّا عاداة لمن كَنَّو مُنَّا وُقُلَّ بِعَالًم اللَّهِ اللَّهِ من كانب نفسك سُعِدُ س كُنزُ بِرُهُ حَبِدُ مُن عَالَدُ الْحَقَّ فَناهِ السِيقَاعَلَ بِالزَّمَانِ مَغَلَهُ مُن مَنكَ بِنالِئُ مُن عَنَكَ بِنالِحِيُّ مُن عَنَكَ عُنَا مُحَى مِن البَّيْمُ امرنا سَبِرُ مِن رَكْبِ غِيسَفيتنا عِرَى من الْعَدَ النَّا عَل حَبُوهُ مَن عَا يُدَ النَّاسَ معَتَى اللهُ الله يَّرْبُ جُوْ يَنْمُ خُوعَ أَمْنَ فَكُ مُنْبِلًا مُرْضِعَ مِن فَلامُ الْمِيْرِ فَنِم السلام اللَّهَ استُطْرَع س استرخَدَعِوُ يًّا صَلَ من استَنجَدَ دِليلًا ذَلَ سَطَلَ شِينٍ مُ يَظِلْ مِينٍ عَالَمُ اللَّهِ عَلْد مُن سَاءً تدبيرًا تعَمَّلُ مَد مِن الله من دَام كَسُلُه خاب أمَلُ مُركَالُه لِلهُ

سَ حفظ لمَّا مُر الرَّمُ نفسَهُ من اتَّبع مِنَاءُ اردَي نفسَه من عِن نفسَهُ حَلَّ امن أَس عُنَّى نفسته لم ينعع غِيرُه "مع عُرفت بالعِيدُ يَرَ كُلُونُ الْبُ سَنْ عَرِفَ اللَّذَبُ لِمُنْفِئِل صِلْدَثُهُ مُن رَخِيَ بِالنَصْلَةِ كِلاَبُ عَلِيْنَهُ مَنْ كَيْ الحلم تكن طيشُه أن ما أن نغسه ادرك التياسة من بدل معرفه استحقّ الرّياسَة من اسفقع بالنسار وسلاعظه مرعاف الله ين يَطَلَ فَضِلُهُ مَنْ تَعَامَدُ فِسَنه مُ الحَذَوِ أَسِى مَنْ أَفِينَ إِلْجَزَاءُ أَحْسَنَ مَنْ صَغَىٰ شَرِهَ مُن مُطلَف فضيلته المرعَلَبَ عَلَيْهِ الحرض عَفْلَتُ ذِلْتُهُ س صحَّتَ دِ كَانَتُهُ ۚ قِورَتْ المَانِيُّهُ أَمِن وَلَدَ تُسْتَقُونُمُ قَلَّت مُو سُرُ مَنْ سَاءَ خِلْعُهُ صَانَ بِدْ قُرُ الْمَنْ كُرُهُ خِلْعُهُ الشَّعَ وِرْقُرْ سِحَسُنَتْ سَيًّا سَنَّهُ وجبَتْ كَاعَتُهُ المن حسنت سرير مُرحسنت علانيته من عماوة طال عد ولأنر زال سلطانه من ابن الزّ ما ورّ فائد ومن اعظمه كات مَرْ احسَنَ الملكة امر الملكة من جازملة عَظْمَ علله مر صَعْف جُدَّهُ فَوِي مِنْدُا العدوان حَتَ مَدُهُ فَكَوْمِدُ الْمُسْانِعُ العدوان حَت دَ المُنْسَرَانَ مَنْ تَعَزَّدُ باللَّهِ لَهُ يُذِي لَّهُ سُلطانُ السَّاعِنَهُم با للَّهِ لمريَّخُرُ الشِيطَانُ مِنْ كَثَرَتْ عِنَا فَنَهُ الْخُلُتِ آفَيْهُ مِن كَثَرُ سَ فَلِنَ تُهُ حُسُنَتُ عَاقِبَتُمُ مَنْ كَتَيْ اللهِ عَبِيبُهُ ۚ فَلَتْ عِنْ سُدُ سَىٰ يَنْفُرُ العواقب سَلِيرَ مِنَ النَّوَ ايْبُ مَلَ النَّوَ النَّارِي سَبِلِم

عَنَّ كُومَ مُن قَوِي هُوَالْ صَعَفَ عَرْمُ من مَلَ ظَنْهُ مَلَ مَن مَن تَفَقَّهُ يْنِ الدِّينَ كُنْوَرُ مِن اذَّرْعَ الحوص افتَعَنَّ مُن كُنُورُ مُلْقُهُ لَمَ فِيرَ مْنُ بِنْمِو يُ سَن جهَ لِقَاد رَهُ عَدَا طُونَ " مَن كَثَّى كَاد مُه كُثِّن سَقَطْم مَن تَنقُلَ مقالَه " ولا عَلَقُاء مَنِ احْرَالِهِ حِيْرًا إِنْهِ كُنَّ خَدْمُ مُرَكِّنَّ كُنَّ مُكُورٌ نُصَاعَفُ بِعِيدٍ من كَثُرُ لِمُورُ استَمِيَّ من اللَّهِ عَرْقَ مَن كُثُرُ صَعَلَهُ استرذ لَ مُن كَثَرُ هزلة المجفول من عَمَرل كم ورعد من فنع فَالْطَعُم الركابتالمود عطب من غَلْبُ عَلَيْهِ العَضَبُ لمرياء من العظب مواعِيت يزايمُ صَلَّ مررك مَواهُ ذُلُّ مِن كَبَرَ عِلِد النَّا مِرْذُلِّ مَنْ اظهر عند بطل حزم من قاحن منعف عُنْ مُمْ مَنْ خُذُرِكَ كُل بَشْرِكَ مُن ذَكِنَ فَعَد الذَكِ مُن حَدَّد عِمَالُهُ قَلَ عِنَا لِمُ مِن قُلَ عَقَلُهُ سَاء خِطَالُم "مَن نُجُرَّبَ يُزْدُدُ حَزْمًا لُم لُويْنِ يَنْ دَدْ يَتِينًا مُن سَنِينِ يَغَيْلُ كِاحِدًا مَنْ بَيْرَدُ دُيْدُدُ عَكَّا مَن يَغَلُّ يِزِدُدْ فَقُ يَ مُنْ يُفْصِرْ فِي العَلَى يِرَدُدْ فَتَرَةً مِنَ انْعَرُدُ كُفِي المَحْانُ مِنْ عنيرامَّه استحقَّ الحرمًا ن النَّن عَالَدُ الحَقَّ صَرَعَهُ لِي اعْتَرَ بِالأَسْلِ فَلَعُمْ لَعِن كُنزُ حرصُهُ فَلَ بِعِينُهُ لَمَ كَنْ سَكُمْ فَسَدِدِينُهُ الْمَ كُنُّ فَ خَلْطَتُهُ فَلَّتْ تَقِيَّتُهُ مُن عِنَ اللَّهِ كُلَّتْ مِعِرِفَتُهُ مَنْ خَافَ اللَّهُ تُلَّتُ عَلْ فَنُمْ من كُفَّ اذا و لرنوًا و ما حَذُ سُرا تَعْي ظلية لم ياخله اللَّدا السيداس خلصت موةَ نُدُاحَمُكَتْ دَالَّنَهُ مِن كُنَّ ت ديارَتُهُ قِلْتُ بَنَّا سُنَتُهُ

المَمْرَ غَلَبَ عَلَيْهِ الحَنْ نُ مَن سَلَهُ عِن الدُّنيَا النَّهُ وَاغِيَّةً مَنْ تَعَاهِمُ نفستة بالمحاسبة اس فيها الملاحنة ش يُعط اليدِ الفصرة يُعط باليدِ الطَّويلزِ مُن صَنَّع العَارفة الجِيلةَ حاز المحارةَ الجزيلةُ مَنْ اغِبَىٰ مَنْ باعَ اللهُ سِيعا مُدِين أَس الحيب مَنّى تعذَّى اليعين الوالشكةِ والحيرة من ليس الحين تعرَّا مِنَ النَّرَ من كَلَهُ الجزعُ حُوِم فضِلةُ العَّيرِ سَى الخَالَهُ كَا خِرَفِيهِ مَنْ اعْفَلُ لَهُ كَا تَرْتَجُنِهِ مِنْ فَأَلَادُ مَنْ كُثُرَتُ سُّاويه مُن افْعَدُم بَلْخُ الشَّرُورِلقِي المحذور مَن رَضِيَ بالمعَدُورِ إحْسَنَى بِاللَّهِ وَبِي لَيْنَ شُكُلُكُ وَكُنُّ سُكُلُمُ مُنْ اللَّهِ وَلَيْنَ مُكُلُّوهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ ا الله كَنُ لِعَظْهُ مُن كَنُوتُ دَمِيْتُهُ كَنُوتُ عِبِيتَهُ مَن كُوْرُ مَا الله مَلَّتْ هَنِينَتُهُ مَن أَفْتَا سِرَّكَ صَبَّعَ المركَ مَن أَطَاعُ أَفَرَكَ أَخِلَ قَدَنَكَ مَن أَرَادَ السَّلَوَ مَدَّ فَعَلَيْهِ بِالْفَصْدِ مِنْ الْرَادَ السَّلَوَ مَدَّ فَعَلَيْهِ بِالْفَصْدِ مِنْ الْرَادَ السَّلَوَ مَدَّ فَعَلَيْهِ بِالْفَصْدِ مِنْ الْرَادَ السَّوْدَ كَلِبَ الْجِلَّةُ مَّنْ وَجُدُ مَوْرِدًا عَذْ بُالرِيْوِيْ مِنْهُ فَالْمِغْتِيْمَةُ لُوْ شَكَّتُ ان يَنْظُمَا وَكُونُكُونُهُ فَلَهُ رِجِلُ وُ مُن جَعَلَ دُيْلُ مُرْ الْعَنْلُ لَمْ يُعْلَقُ حِدُّهُ مُن عَالَبَ مَن فَوْقَهُ فَهُر مَن تَجَيَّرَ عَلَا مَن دُونِم كُسُرَ عَنِ اسْتَعَنَّلُ النَّصِيْحُ استَّنْ النَّبِيْحُ مَنْ لَزِهِ النَّيْءُ عَلِيمَ النَّهُ مَن مَنْعُ بِرًّا مُوْعُ سَكُوًّا مَنْ صَنْعُ مَعُوفًا الْلَهُ ﴿ كَا مُسْكُوًّا مَنْ مُثَلِّقًا الْمُ مِعَوْدِ مِنْ أَخْفُرُهُ مُنَا أَلْسَبُ مَلْ مَنْ أَنْ عَلِيهِ مِنْ أَنْ فَالْ مَنْ الْمِ

مِنَ المِعَاطِبِ مَنْ طلب السَّلَهُ مَمَّ لِنهِ المستَعَامَةُ مَن كَانَ صُدُوقًا مُو يَعْدُم الدّامة الله استَضلح الماضلاد بلغ للراد اس عِلْ للعاد ظِفِرُ بِالسَّلَادُ مِن مَا تَحَرَّ تدبيرُ، نَعَلُّمْ تدميرُهُ مَن تُعَجَّ مُسْتَبِعْيرُهُ صلى تدبيرة اس ما، تدبيرة بكل تقريق من صفقت الآق ؛ فَوَيَتُ اعدًا يُ الله العجل الدرك الزُلُ من عَجِلَ مُوعِلِ العجل من أَثَا دَ عَلِي مَنَ الزَّ لِل مُن فَعَلَ مَا شَا وَ لِقِي مَا الْ مُن طلبَ المَعَانِ العَالَمُ كربادس البلاء من خالد وزيرة فسند كاربيرة من عكل ستنفيزة سُلِيت تد بِينَ الْمِن كُفَّرُ اعتِداقَ كُلَّ عِنَّا وَهُ صَى سَاءَ اخْتِيانِ فَتِحَتْ اتًا رُهُ مَن أَعِلُ اجْتِهَا دَهُ بَلِغَ مُرَادُهُ مِنْ فَقِقَ رِنَادَهُ مَوْ وَلِمَادِ مرخاف سوكك تمنيً موتك من وَفق باحسَانك المنفق عِلْسُلطاك للنس المن تحجزع الغُصَّصُوادركَ الغُرَضُ من غافضَ الغُرضَ امن الغصص من مَنعَ بقِسمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا مُن لِمِنعَ مِا غُرِد لَهُ تَعَنَّا مُن فَتْ بَكَ خيرًا فَصَدْ وْظُنَّهُ لِمِن رَجَالَتَ فَلَهُ تُخْرِبُ امْلَهُ لِمُسرِاتِينَ بِاللَّهُ لَجَاالُيْد س ونَّقَ ما لله لوكُلُّ عليه إس فوتَعَرَافِي اللَّهَ سَلَّا دُهُ من اهتُلكِ هُذَي اللَّهِ السُّلُ وَ أَمَنْ أَوْرَ صَلَ اللَّهِ جَرًا وَمُوسَال اللَّهُ اعظاهُ أَس كُمَّا فِي الرِّجَالُ كُمْ اعْلَافُونُ مِن كُنْ كُونِهِ فَلَ بَهَا فُي لِمْرِسَالُمُ النَّاسِ كُنْنُ اصدِ قائ و فَلَّ اعلَاقَ ؛ لن عَانَدَ الْحُقَّ لزمَهُ الدَّفِينَ لمن استَدَامُ

(4)

الزيادة من احيَّنا بقلِه وكان معنالمات مقاتل عَدْوَنا فعن معنَّا فِي الجحدِ البيف في در ركبتنا كن أحبّنا بقلبه وأعاننا بلسّانه ولريّنا كل معنا براه فهو معنًا فِي الْجِنَّةِ ولا ورُجْمَنًا مِن اعظِي التَّويَّةِ لَرْجُومِ التَّوْلُ من الملصّ العَلَمُرُ لِيَعِنْمُ المَامُولُ مِّنْ خَالِطُ النَّاسِ بَالْ مَكْفُرْ مِنْ اعْتُرَالُ النَّاسِ لِي مِنْ يَرَجُ مُنْ يُنْ عِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّالِيلِيِّ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل سُنْد سى لَتَرْسُالِ النَّاسِ فَلَ مَن صَالَ مَنسَهُ عَلِكَ إِنْ إِنَّ مَن سَاء خَلْعُهُ عَذَبَ نفسَهُ من سَآء ادبُرِ شال حُسُبُهُ من خاف الله المِسْمَ عَنظم من خَالَطُ النَّاسِ قِلَّ وَعُهُمْ مُن مَلَكَتهُ اللَّهَ عَاكُمُ مُن مُنْ مُن مُنْ مِن كُمُ مِن كُمُ مَا الْجِنيرُ بيلع س قارنَ صِنْدُ مَنِيَ جُسُلُ اللهُ سَيْرُ فَتَ تَعْسُهُ كَثَرُ مُعَوَاطِفًا مَنْ كَتْرُتْ عوارِهُ كُنْرُ عُ معَارِ فَهُ مَنْ الْجِيتَهُ ٱلدَّوْءُ عَلِيتِه اعْلَاقُ مَن جَابُ الخوانُ عَلِي أَلْ ذَنْ قُلَّ اصدقاقُ الله عَلَيْ اللهُ مَنْ فَعَد برحسَّبُه اللَّهُ عَلَى بر أَدَ بُدُسْ أَخْرُ وَعَلَمُ أَدَبِهِ لَمْ يُعَلَى مِهُ كُنَّا فَرْجُسِّهِ مِنْ الْعَلِطَعِ نِرْج عَلِمَ الورعَ مَن دَافَةُ وَنُرْجُ الدُّنيَا سَكَمَتهُ الْخُدُعُ مُنْظِمَ مَا فِيرِستُرعِلِ خُر من ختع قليمُ خَتْعَتُ جَوارِحُهُ من حَبّنا بقلِهِ والْعِصَّنالِسُارَةِ فَهِي الْجُ بغبرهُدَى اللَّهُ فَعَلَ الْمَنْ فَعَلَ الْمَنِيرَ فِمَنْفِسِه بِلَّاء مَّنْ فَعَا النَّرَّ فَعِيلًا نفسِهِ اعتدَىٰ مَن خالفَ هَواهُ اطاعَ العِلْرُ مَنْ عَصَياعْضِم الطاعُ

تَوَجَّهَتُ الْبِيرِ الْأَمَالُ مَنْ عَنَ تُدَلِمُ مَا فِي كُذَّ بَيْدُ المِرْمَالُ مَنْ قَوِيَ بَعِيْنَهُ لَرْ يرتبُ مِن عُلِمَ انصَافَهُ لُرُ يُصَعَبُ مَن كُثَرُ مِرَاء والماسِ الغَلَطُ مَن كَتُر مقالهُ لم يعدم السَّعَطُ مَن لزِيرَ الماستِعَالَمَ لَم يُعْلِمِ السَّلاَمَةُ س لِوَمُ الصَّمَةُ امِنَ لللامةُ مُن اسْفَق عِلْ نفسِهِ لَمُ وَيُظْلَمُ غِيرٌ وُ مُن اعتَبُرُ بِتصَارِيفِ الرَّمَانِ حَذَرِغِيرَةُ مُن عَفَ قَدَرَةُ لِمِنعَ بِيلَمَنَاسِ مَن ٱسِن بالقه استوحشَ من التَّامِنُ مَن عَدُ ثُدُ العَنَاعَةُ لَهُ يَغْنِهِ المالُ مُن عَلِرَ أَمُّ وَاخَذُ مِثْنِهِ وَلِيعُومِ المَالُ مَنْ خَلَوا المعلِمُ وَتَرِيثُ مُنْ خُلُوا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ تَسَلَّو بِاللُّتُبِ لَوْ تَفْتُهُ سَلْقُ مِن تَعَلَّهُ الْكِلْمُ لِمَيْعُلِمِ اللَّهُ \* مَن كَانَ سَوَيْلًا لَهُ يعِلْمِ لِمَا عَانَدُ شَي كَانَ حَرِيصًا لِيعِلْمِ لِمَانَةُ مَنْ فَطْحَ مَعْهُودَ احسَانِد قَطَعَ اللهُ مُحِبُود إِمْكَانِدُ مِنْ كَانَ مُتَوَاضِعًا لِمِعِدَمِ النَّس ميكان مُتَكَبِّرًا لِم يَعْلَمِ التَّلَفَ مَن اسَاء الي نَعْسُيه و لم يُتَوَقَّعُ مُدْجَيْلُ ﴿ س اسًا ؟ الي اهله لم يَتَّصِلُ به ما ميلٌ من كُثُّر باطلهُ لم يُسَّعُ حَقَّهُ ١٠ سَ كُتُرُ وَيُعُرُ فِي فِي فَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم مَنْ كَتُرْتُ الْمُوَاوُمُ لِمُعْنَفُ شِفًا فَيْ شَيْعَاتِ عليمْ عَضِيهُ تَعَرَّ عَلِيعَظِيمُ مَنْ عَلِينَ عَلَيْهِ شِهِورَتُه لِمِ تَسْلِمِ فِي مُنْ الْمُطَأَ بِرَعُلُهُ لِمُ يُسْرُحُ مِنْ الْمُ س فعه دالة ادبر لم يرفعه شن سبه ماعطي الما المراجر الماع بَهُ مَن أَعْلِي السِّغْفَال لِم يُحرُم لِلْعَفِيَّ النَّالِمِ السَّلُولِيُعَادُمُ

الله المياد الخرة بدنياء بعقالن اليا

مركب لمن تعلَّى الْحُقَّ صَالَ مذه بُه "مَنْ تُوكِي عِلِ نَفْسه تِتَاهِي إِذْ الْعُقُّ مِنْ مَنْ صَبَّرِ عِلِينَهُ عَنِي مَنا عَيْ فِي المروة في الرَّوة في كُلُ عَدَلُهُ استَهَانَ النَّهُوَاتِ مَنْ صَدَى ورعُهُ اجتنب الحرِّ مَاتَ لِي تَصْلِح عدوه عَدُوهُ وَادَيْعِكُوهُ مَنِ استفسك صَدِيقِهِ نقصَ مَ عَدُوهُ مَنْ عَرَف المَّاسَ لَمْ يَعْتِدُ عَلَيْهِمْ مَنْ جَهِلَ النَّاسَ إِسَّامِ اليهِمْنِ اسْتَعْلَ بْلِرَالنَّاسِ تَطْعَهُ أَلَةُ سُبُكَا مُنْ عَزَكُمُ مِن سَتَعَلَ بِكَرْاِقَةُ طَبِ اللَّهِ ذَكُرُهُ مِن بَنَاعَ آين مُن لُه مَنَا مُخِيرُهُا مَنْ اسْرًا لِيَ عِيرَتُهُ وَصَعَعُ سِرَّةً مُسراسَعُانَ بغيرِ سُتَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَامِلُهُ دَلَ عِلْ صَعْفِ عَقْلِهُ من صَعْفَ جَاهِلُهُ كره مرعن وفورجه لو من معيب المشراد كرينكر من الحفالتوال ٱبْرَيْرُ مُن يَعَلِمُ الْعِلْمِ للقَالِمِ لم يوحشُهُ كَسَادُهُ مُن عِلَى الْعِلْمِ بلغَ سَرُسُونَ يِغْيَتَهُ سَ لَلَهُ مِنْ وَمُزَادَهُ مَنَ اجْهَدَ نَفَسُهُ فَيْصَلُوحِهَا سَعِكَ مَنْ أَهَٰلَ نفسَهُ فِي لَذَ إِنْهَا سَبِي وَيُعَكُّ مَنْ عِلْ بِالمَعْ وَنِ مَنْ مَطْهُوْرَ المرْ سِنِن مَنْ تَعَياع إلمَنكر انعُرّ انوُفَ العَاسِعِينَ مَن ظهر عِبَا داسُّه كان الله خصَّه دُور عِبَادِه من كمن أنه جعائه خصَّه يدخن فحبَّت ويُعَذِّنهُ فِي ذَياء وَمَعَادِهِ مِن استَعَلَّ بإس الدُّنيااسكر وأيومِنهُ مَن اسْكُفَرُ مِن الدُّنيا اسْكُفَرُ خَايُو بِغُهُ مَنْ تَوَكَّمَا عِلِاللَّهِ غَنِي عَنْ الْأَرْ مَنْ اخْلِصَ مَنْهُ استَظْفَرُ لِمُعَاشِهِ وَمَعَادِهِ مَنْ النِّينَ بَالْآخِرَةِ لَمْ بِحُرْضَ

بالمر من زحى بعضه لا يخط احد من رحي بكالدار يعتور الجسد سَ لَم يَعْلَمُ مُن لَم يَعِكُم لِيُعْلَمُ سِلْمَ اللَّهُ لَمُنالَمُ بَنْدُم مُولَمْتُم لمريُرَحُمْ مُن لمرير تليخ بحفل س لم يَنفَعَنَ لَم يُنبُلُ مُن سَلَة عَن المسأور كان لَرْ يُسْلَبُ مَنْ صَبَرِ عَلِي النَّكُبْرَكَانَ لِمُثِلِّبُ مِن لِنِجْدِ الْمُتَّ الْعَالَمُ الباطِلُ مولم بعده العِلم احَدَّةُ الجعلُ من لم يسسن نعسَه اضاعَهَا من لم تسكوانعةُ النَّعْمَرُ عُوفَبَ بِزُولِهُا مَن لِمِيْتِمِ الصَّبِراهِ لَكُهُ الْجَنَّ مُن لِمِيصِلِهِ الورعُ اضكهُ الطَّبُعُ شوالم يَعْرَض للنَّوايْب تَعرَّضَتْ لَهِ النَّوايْثِ مَنْ والْجَبَ العَوَاقِتَ أَمِنَ المَعَاطِبُ مِن مُرِيغُطُ فاعدًا أُمْعَ قَامَنًا مَن مُرْيَقُوم مُ اللَّهُمُ لَم مِعا تَوْمَتْمُ لِلْ الْمُرْ مُن لِريصِلِهُ حسنُ المداراة اصلِهُ سُوءٌ الكافاة مُن لر يدُعُ وَهُو عِمُودُ بِدُعُ وَهُوَ مَذَ مُنْوَرُ مُنْ لَرِسِحُ وَهِ عُودُ سُحٌ وَهُوَ مَلُومٌ \* من لمنحرس الاستعطاف قُوبل بالاستخِناف من المخسر الاقتصاد الملك الم سَرَافُ مُنْ لِمُرْجَا هِ لُمُ نَسْمَهُ ۚ لُرُسُلِ النَّودُ مَنْ لِمِيْتُكُ مَدُّ الْحَيْرِ اخْرُ الْعِنْ سَ عَرَع مَا عَرَابُهِ فَوَى عَابِم اعِرُ ومِن عَالِم اعور مرابًا في كت عن عقيكَ فَهُو ودودكُ من سَائرَ عَبِيكَ بَهْ وَعَدَدُكَ مِن لَيِّخُدُ لَوْ يُثَكِّدُ مُن لَجُر يسمَعُ لَرِيسُلُ مَنْ لِمُنْجِلًا لِمُنْجُلُ مُرحَسْنَتْ سِرَتُهُ لَمْزِيَعْفَ الْمُعَالَّمْ عَالَّةً سيرَ تُر لمرباء مَنْ اللَّهُ الْمُواعَثَرُ بغيرالله العَلَّةُ الرِّرُ من اعجب برا يُه مَلَةُ الْعِيرُ مَن يَخْطُ عَلَى نَسْبِهُ ارْضِي رَبُّهُ مُن رَفِي رَكِبُ الْبَاطِلِ الْعَلَهُ

ن رضي عن نفسه سخط ربّ

1395

س اتَّكُلَ عِلْهُ المَانِي مَاتَ دونَ المِلهُ مَن سُالْمِ النَّاسُ بْرَتْ عُيوْ بُ عورته مَن تَتَبَعُ عِنُوبَ النَّا رِكْبُنَفَ عَبُوبُ لَى اعتَبر بعقِلِه اسْبَالَ مَلْ فَنَا نُقيرَان سِرًّا اسْوُدِعَهُ مَنْ كُمَّ عَلَّا فَكَانَّهُ كِاهِلْ مِن عَرِدارَ امَامُتِهِ فَعُوَ عَاجَلَ صُهُ مَنْ كَثُرُ طَلْقُ عَظْرٌ مُصَرَّعًا مِن فَلْ حِيا فَ فَلْ ورعُد فَى فَلْ ورعُد مَا عَلَيْهِ وس مَاتَ فَلِبُرْ مَخَلَ النَّارُ مِن فِينَ عَلَهُ ٱلنَّرُ المَعْبَارُ مِن لَوْرُ الطَّمَعَ عَدُم الويع من استكامر رئياضَةُ نفسه انتعَعٌ من أَنْعَظُ بالعِبُرادَتُدُعَ سَن استَظ العَاقِيرَ صَبَرُ مَن سَلَم المراه اللهَ استَظْهُو مَن حَسَنَت مراضيه كساعنه طابث مراغنيري كنؤنك أيكرنوث اعاد ينرم الساء النيترنيع لامنية مَنْ وَفِقَ بِالْمَنْيَةِ قطعَتُهُ اللَّهِيَّةُ مُن سَارً معَصَدُهُ المَارَ مُؤردُ الْ مركاء عدل أسر فعل و المراق من الما و المراق عِلْهُ عَظَنْ جُرِيمُنَهُ كُو إِلْمُهُ مُرسَلَقَ فَ سِجَيْنَهُ سُرَّت مُنتِنَهُ سرطالت عَعَلَمُ مَعِكَتُ عُلَكُتُهُ مِنْ طَالَتْ فِكُنْ تُهُ خُسْتَ بِعِينُ مَنْ نَرُفَتْ فِئَنُهُ عَظْمَتْ وَمِنْهُ مَنْ شَرِّحٌ عِلَا الإسَاءَ الْمِحْ رِيدٍ مَرْحُولً عِلَى القُلِم مُرك بِرِمَن تَجَارَعُ الصِدق صَّاقَ مَذْهُ بُرُ مُراعِتُهُمُ باللَّهِ عَنَّ مطلبُهُ مَن زَهِدُ هَانَتُ عَلَيْهِ الْحِينُ اس افتصَدُ خَفَّتُ على للوك من افسك دينًه فسَد مَعَادُه مَن اسَّاؤ الْحِرَيْتِيَّة سُسَّدَ خَرْ حُتَادْهُ مَنْ خَذَلُهُ مِنْدُهُ نَصَمَا صَلَادَهُ مَنْ خَافَ رَبِّهُ كَفَ

يُّ الدُّنا مَنْ صَدَّقَ بالجازاةِ لَمْ يُوْرُونِ الْحُسْنَى عَن داي الموت بعيريش لَهُ قَرْ بِبُا مِن لَي الموتَ بعَين امْلِه لَهُ بَعِندًا مِن كَاشْفَكَ فِي عِبِكَ عَنْ فِي فِيكَ مُنْ دَاهَنَكَ فِي مِيكِ غَالِكَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُوعَدَ مُرِاهِمُ كَنَ فِي صَادِيكُ ثَنَ وَفِي إِلَهِ صَانَ يَعِينَهُ مَنِ الْفَرِعُ إِلَيَّا صَانَ دِينَهُ مُنْ كُثُّو مُعَهُ سَعْمُ لِدَ نُدْلُسِ كُثُّو كُنُّ كُنُّ الْمَدُونُ نَدُّمُ إِلَّا هِيُّ كَثَرُتْ مَصَابِهُ مَن كَنْ شَرُّ اللهُ المَا مَنْهُ مُصَاحِبُهُ مُن فَكَمْ عَعَلَهُ عَلِيهُ وَالْعَوَاهُ حَسْنَتْ مَسَاعِيْهُ مِن كَلِحَ يَالُا دُب فَلْتَ سَاوِيْهُ مَنْ لِمَعْقِدْ نَفْتُهُ يَغِ صِفِر مِرْ بِسْلُ فِي كِين السيالَ فِي صِفْح الجَابِ فِي كِين الْ مركتم وجعًا اصائر لنها تاج وشكا الماته كان أنه معافيه منك حياكة كاخير فيرأتن لمريعتبن مغيره لمريستفه ولنفسية من كلفة العلم فقلاحسن اليَفنسية من استُفتر الادب فقدزان منسه من في بالحكير فقد شُرَّ فَ نفسَهُ مَنْ سَجَلِسًا نَمُ العن مِنْ لَدُمِمُ مَنْ وَفا بعهدٍ أَغَرُبَ عَنْ كُرُ مِدْ مِن مَلِنَ عَعْلَهُ كَانَ حَلِيمًا مِن أَفَى زَبُهِ كُانَ وَهِمَّا مَنْ مَكَ شَهِوَتُهُ كَانَ تُقِبًّا سُحِفِظُ عِهْدَهُ كَانَ وَفِيًّا مَنْ عُلِلَ بَطَاعَةِ الله كانَ مَرْجَتُها مَن احْزَعْلُهُ بِلَغِ املَهُ مِن يَلَعُ عَايِرَامُلِهُ فَلِيتَوَقَّعُ حلُول اجَلِهِ الس ادِّي ذكاة مَالِد وُتِّي شَعَّ نفسه استوزَع عن المنهوات صَلَىٰ نعَسَهُ مَن استاذَنَ عَلِيَقَهُ أَذِنَ لَهُ مَن قَرَعَ ابْسَاطَهِ فِعِ مَلَهُ

بنانه

من ملعضيه كان عليا

مالتَكَادِ مَن ايتَن بالمعَادِ استكترَى الزَّادِ مَن احتَدَى بعُدَى اللَّهُ وَان المضلادُ من سَرَّ وُالنسّادُ سَآءُ المعَادُ من عَلَى باوامِراتُه إَيْرُولُا جِنَ مَنْ أَبِنَ الْمُكَرَ الْمِنَ النِّرَ أَنْنَ عَبِلَ بِطَاعَة اللَّهِ مَلَكَ مُن المِن مُرَافَة هَلَك اللَّهُ مَنْ رُخِيَ بِالدُّنياَ فَانْتُهُ مُن استَغَعْرِ اللَّهُ أَصَابِ المعْمَرُ مَنْ أَطَاعَ الله لريشق البَّاش ابصرعيت منسم لمريَعِث أحَدَّا مَن أُغِبَ بنِعلِه أُصِيَّت بعَقلِهُ مَنْ قَيْمُ لِسَالَهُ وَانْ عَقَلُهُ السَاعِيَّهِ عَقَلُهُ فَقَلَعُ مَنْ فَي مَعْلَهُ لَوْ مَنَ كُنْهُ عِلَيْهُ فَأَلْهُ كَابُمُ مَنْ طَالَ عَرُهُ فِعُعِ بِأَعْنَ مَر واحبًا يُمْ سَ كُنُّ وقَالَهُ كَتْرَانْ جَلُولُنَدُ أَن كُنْ اللَّهُ كُنَّ فَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَر اغترَّ بالقَهِل اعْتَقَى بالمَجْلِ مَن عَقَل كُنْ اعتِبا رُوِّ مِنْ ان عُود مَكُنْتُ جَجْ النَفْ اعضائد من حسنت عنر تُرُو كَوْ اجوائد سي استطال على المجار المجلع انسَانُ سَ مَنعَ المنصَافَ سَلَيْدَ اللهُ الممكَّانُ سَيَافِلِع بِالغِيدَ شُعِمَ من التزالمالُ سُبُّم مَنْ قَنْ بَين الدُّنيَّةِ أَنْفِهُ مِن أَلْخَ فَالتَّوالِ حُرْمُ مَنْ خَافَ الوعِيدَ قَرْبَ عِلَى نَعْسِهِ البَعِيْدُ مِنْ مَنْ عَلَالِرْ فَعْرَ النَّدُ النَّديةُ مَن مِّن مُعرف فقر النَّظر في الرا من تَفرَّبُ العَلَمْ الطَاعَةِ احْنَى لما لجبًا سي لزيم الصَّت أَمِنَ المعت من فعَدَ الإِنْ عَرِ المُزْعَةِ الحِرَةُ العَوْتُ مَنْ قُلْ كلامُهُ قُلْتَ أَنَّا مُهُ مَنْ كَبُّوت عِمْدُ كُوَّت عُزُّ مرامُدُ من كُنُّ جِيْلُهُ اجْعُ النَّا رِيِّ يَفْضِيلُهُ من كُنْ الضَّا فُدُ

عَنْ ظُلِّهِ مَنْ ذَادَ ومَعُهُ مُعَصِّر إنْعُهُ مُن طلبَ الزِّيادَةَ وَفَعَ فِي لَنْفُصَّا مَنْ كَتَوْرُ الْمُ حَسَانَ غُوْقِتَ بِالْحُرْمَانِ مَنْ مَنْعَ المُحسَانَ سُلِيطُ مَكَا مَنْ أَدَامِرُ الشُّكُرُ اسْتَلَامَ البِرُّ مَنْ تَرَكَ النَّرَّ فِعِسَ عَلِيْرَ ابولِبُ الحِيْرِيْرُ مَنْ ذَنَعَ خَيرًا حَصَدَ احِرًا سُ اصطنَعَ حُرُّ استَعَادَ شُكُرًا مَنْ أَعْلَعْكِمُ أصًا بَجُوا بُرُ مِن فَكُرٌ فَبِ إِلَا هُولِ كُنَّ صَوَّا بُرُ من احسَ المصَّاحِمَ كُنُواهِا أُ مَّنْ نَعَمِّكُ العَيلِ نَعَمَّتُهُ المِهازاة مَّن احْزَر العُبلِحَنْتُ الملكافاة سَىٰ فَبَلِ النَّهِيعِة امِنْ مَنَ الْفَضِعِة مَنْ غَشَّ مُسْتَمَتِينُ وْ سُلِبَ لَلْهُمِوْ يَنَعُ آمَا لَهُ مَنْ صَدَّقَ مَعَالَهُ وَلِد جُلُولُهُ مَنْ جِرِيامِ الْمُوَيَا عَمْ بِالرَّدِيُّ من اغتَرَّ بالدُّنبا اغتَرَّ بالمُنِيِّ مريكِبُ المويْ ادركَ العَي مرخَالَفَ رُشُنَ أُرْبِعُ خَواةً مَن الطَّاعَ مَهُواهُ كِاعَ آخِرُمُ الدُّنياةُ مُن عَصَ الْعِيمَةُ نَضْحَهُ نَصَرَضِنَا أَنْ اللَّهُ مُلْ أَنْ اللَّهِ بِكُلِّ إِذْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مرغلب موا معنله افتض مرامات شهويد احبى مرويدمن كرز أ سَهُويَدُ نَعْلَتُ موونَكُمُ مَنْ ضَعْفَت فَكُويُمْ وَيَتْعِيْ ثُرُ مُولِحَسَنَ النَّتُ خُنُ النِّنَاءِ من ايَّاءُ احْتَلْ سِعَ الْجِزاءِ مَنْ قَلْ فَي عَا فَنَهُ كُنَّرَتْ آفَتَهُ مَنْ جَارَتْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ غُلْبَ شهو مُرْصَانَ قَدْرُهُ مَنْ أَطَاعَ اللَّهُ عَلَو أَعَرُهُ مَنْ اصلح المعَادَ كَلْفِ م

الْمُنِيَّة شِي الْمُسْتِكُمُّ مُنزُّهُ عِن الدُّنية كُن كُثُر مُناه وَقُلْ رَضَاهُ مُن بُّبعَ مُنَا أَهُ كُنُّ عَناوُهُ مُن كُنُو مِخطهُ لريْعتَبُ مَن قَنع كُنِي مذلَّة الطَّلب من صدى يتينهُ لمرسب من أنع عليه منكركن أيلي فعبر من رضي باللكة رِاسِخَفَ بالغِيرِكُن استعَانَ بالنَّعِمَ عَلِالعصية فَهُوالكُنُوكُ مِنَ سَخْط بالمعَدُور عَلَ برالمحذورُ سي حَنْ طَنْدُ وَالبالِحَنَة مِن ذَارَ بَعْمِ كُفَّتْمُ البطنَرُ مُن كُفَّتْمُ البطنة جيتُه عن الفطنة من طاع الله سُجا عَرَّ ضَوْءٌ مِن لِزَوَ المَمَاعَةِ الْمُلُ فَعَرْ مُ مِن قُلْ اكُلُهُ و صَعَا بَكِيءٌ مِن عَزَل حَشَنَكُ وْهَادِيْرُ مِنْ تُوزِع حُشَنَت عِبَادُ يْرْ صُوداري النَّاسَ أَسَ مكرهُمْ س اعترَافُ النَّا يَرَ سُلِم س نُرِّوهُمْ س رحِي المتنَّاد رقوي بقينُهُ سَّنُ زَهِدَيْ الدُّ نِبَاحَتَى دِينَهُ مِنْ لَفِمَ العصة آمِنَ الزَّالُ مُولِمَّلُهُ المنوفيق احسى العِمَلُ مَن يُحِبِّرُ حَمْرُهُ اللهُ ووضعَهُ مَنْ تَوَ اضَعَ عَظَّمَهُ الله ويفعه من كفل حسائد احبثر اخوانه موحست كفاين احبثر سلطانهُ من عَامَل يا لِعِيْ كُوفِي برَمَن سَلَ سيف العُدوان فُتِلَ بِهِ مر استَضح الله خَازُ اللَّوْ فِيقَ مِّن الطاعُ النَّواني ضبَّع الحدُّورُ مِيضَدَّةُ الوانبي اختد الصَّدِيق من زُهِدُ الدُّنيا لَمْ تَدْتُهُ وَمَن رَغِبَ فيها الغيتد واشفته من حدقت المجنه قورت نخبت من احبنا فليقل بعكرنا وليجلب الوئع سىكان بيسيرالدُنياكا يَعْنَعُ لريغنه وكَيْرُةً مَنَّ الْمَدَّتِ النَّغُوسُ بِعَدِيْلِهِ مِنْ فَلَ طَعَامُهُ فَلَتْ الْمُرْمُ مِنْ مَنْ عَلْدُهُ خِد اللهُ مُن مُن فَلَ كله مُهُ بطلَ عيبُهُ مُن كُتُرُ احتراسُهُ سَلِم عِيدُهُ وَ مَنْ المَرْعلِيه لسَالَهُ فَعَنِي مُحْمَدِهِ مُنْ أَلَمَاعَ عَضِمَهُ تَعَجَّلُ لَلْهُمُ مِنْ انْعَيْ فَارْوَغُنِيَ مَنْ اطاعَ الله سُجِانَهُ عَزُوقِويَ مُن قَالَ مِلَمَ اللهِ عِنْ مِكَا يستعي من احتى أفعالداع بعن وفورعفله مز سَلَد مقالَ مُ برقَنَ عَن عَزَارة فضلِه مَن كُنْرِتْ عَوَادِفُمُ ابان عَي كُثْرَة بْبُلُوسُ آمَنَ بلط جزة اعرَ عَزَ بِرَالدُّنِيَا مِنَ ابقِنَ بما يبتى زُهِدَ فِما يَعْنَى مُرِتُوكُلُ منا عَيَالُهُ رُلِي واستَغْنِي مَن انعَظَعُ العَمِرالَة سَبْق وتُعَنَّا مُزَاحَبُ لِفَاءُ الله سُبِعاندُ سَلَا عن الدُّنياس كَمْرُ مُو وَفَا يَعْدُو مُن كَنْرُ حسدُهُ طالَ كَدْءُ مُن غَلَب علِيد اللَّهِ وُ بَطَلَحِدُ ءُمُر عَلَي علير للولُ فَسَلَعَعُهُ مَعَ عَلْبَ علِه العَفْلَة "مَا تَ قَلِيهُ من كُوْلُوهُ كُنْرُ عَازُهُ مَن كُوْمُ وَمُودُ وَلَا الْمُعْلَمُ اللّ س اعْتَقَ بِالْحُقِّ اعِزُهُ مُن قُنِع برزق الله استَغْنى عن الخلق مَن رُهِيئَ لَهُ القِناعُزُ صَائَتُهُ ومن حُسُري يقينه حُسْنَت عِبَا دَسَهُ من دجي بالعصَّاء كلابَتْ عيشتهُ من حَسُنتُ سِيَّاستُهُ داسَتْ رما سَتْهُ، مَنْ قَنِفَتْ تَفْسُهُ عُزُّ مُعْبِرًا أَمَنْ سَرِهُتْ نَفْسُهُ ذُلُ مُؤْسِرًا مُرِيرًا عِلْ اللَّهِ فَا مَلْكُ مُن حرصَ عِلَالدُّينَا هَلَكُ مِن راقبَ إِلَهُ اعْتُدُر معكة من قضراملة حن علة من اطال املة افسادعله سيذكر

جلِيابُ العَارِّسُ اسْتَغَلَ بَالم يعنيه قَانَهُ مَا يَعْنِيه مَنْ طلبَسَ الدُنيا مَا يُنْ ضِيهِ كُنُ يُجْنَيه وَكَالَ نَعَةٍ بِرُ مِن عَرفَ عَن الذَّيِّ المَدُ صَاغِرةً \* مَنْ نُذِقَ الذِّينَ فَقَدُنْذِقَ خَيْرَ الذُّ بِيَا وَلَمْ خِيرًة مُولِخُطَاءَ وَ مَهُمُ المنين وتده للوم س فبل عطات فعداعًا من على الرم من وفي درجا الِمِعَ عَظَمتُه المُهُمْ ثَن كَاحَ مَنسَهُ فِعَا يُحِبُ كَالَ شَعَا تُحَافِعُ لِمُ يَشَكُ مَنْ شَغُلَ نفسَهُ عَالَا يَجِبُ ضَيْعٌ مِن أَمْنِ مَا يُجِبُ مَن قام بَتُوا يُطِ العبُود بْرَ الْهِلْ للعِنْي مَن فَصَرَعن احكام الحرّ براُعيد الي الرقّ مَن أَصْبَحَ يِنكُوامُمُونِيَةً تَرْكُ مِنامَا يَنكُوارَكُمْ "كَنْ افْخَاعَى وْفَاعَى الْمُعْمَى وَفَرَكُما يُغِيه فقال اضاع مطلبُرُ المن اكتب مالاس غيرجله اض بآيزند من تأيّن في الما مُورَكَفِن بِعِعْبَته مَنْ سَمَا اليالن يَاسَةِ صَبَرَ عَلَي مضض لِتنبا سُرَ مَنْ فَضَرَ عَرِ السِّياسِيمُ صَعْنُ عَن الرِّياسَةُ مِن حِبْراءُ على للَّلطانِ فعُلَمْ فَن للهَوَاكِ مَنْ سَالَ مَلْمَ يَسْجُقُ تُوبِلَ بِالْجِرَمَانَ مِن دَارَ اصْدَادُ مُوتَى لِحَانَ مَنْ فَكُنَّ فِي الْعَوَادَبِ أَمِن الْمُعَاطِبُ مَنْ الْعُلَ الْمُلَ بِطَاعْتِهِ الْعُوَظْمِ مَنْ كُنْتُ مَنْ أَلْمُ النَّاسِ عَذْبُ نفسَهُ من ركِبُ المعوالُ إِكْسَبَ الم مُوَالَهُ مَنْ أَكُولَ المِفْعَلَلُ بِذِلُ النَّوَالِ فَبْنُ الثَّوَالِ مَنْ كُمُّ المُولِيَّا وَمُرضَهُ خَانَ بَدُنَهُ مَنْ عَوْدَ نَعْسَهُ الماء صَاكِدُنِهُ مَرْسَ أَسْمَا معرفًا إلَي عَيْرِاهِلِهِ ظَلَمَ مِعُوفَكُمْ مِنْ وَبْقَ بِعُزُورِاللَّهُ بَا فَعَدَا بِنَ مُحْوَّفُهُ مَنْ أَعْظِي

مَلِيحَ سَارِتَابَ بَلْهِانِ أَغْرَكَ مُنَ الْمِا صَغَنَّهُ لَكُنَّ مُنَاكِنًا مُنْ تَعْلَقُ مُنْ تَعْلَقُ فِي ذَاتِ اللَّهَ الْحَدُ مَنْ تَذَكَّرُ بَعِدُ السَّقراسَعُدُ مَنْ بَحَثَ عَنْ عِنْ المِنَّالِ فليبداء بَعَنيو سن طلب شيئًا ناكة اوبعضنة من رضي عَن تَعْسِع كَثُّ السَّاخِطُ عَلَيْهُ مَنْ بَذَلُ مع وَفَرَ كَثُرُ الواعِبُ الْيُدُمر حَنْ خَلْدُمُهُ لَتَ له كُلُ فَدُ مِن شَكَر المعرُوفَ فعُلافَتَحِكَفَ مُن حَنْ كَلَوْمَهُ كاللهِ إِمَامَهُ مُرِسَّنَاءً كِلَا مُمَكِّقُ مُلُامُرُ مِن رَغِبَ فِي السَّلَامَةِ الزُمُ نِعْسَهُ المِسْتِقَامُةُ س استطارُهُ الجهلُ فقارعتَ لِلعقلُ من عَنياع لَ لِحَلَّمُ فقارَ خوا الْغَضَلْ من يَطلَبُ العِنَّا بِعَيْرَجِينَ بُولُ مَنْ يطلبُ الهلايةُ مِنْ يَالِعَلْهَا يَضِلُّ مَنْ تَعَلِّيهُ لَلْهِ اللَّهِ وَفِقٌ مَنْ تَعَكَّرُ فِذَا إِنَّا اللَّهِ مِنْ أَنْ فَي مِن اسْلَتَ عَنْ فُ المقال تَبِهَدَتْ بِعَقِلِهِ الرِّجَالُ مَنْ كَالسَّاكِمُ هَالَ فليستعِدَ للعَيْل وللقَالَ مَنْ الدُّودُ كُوالدُّ بِعَامِنْ خِلْحِ الدُّنيا مُنْ رَجْبُ فِي مِلْ آخِيَ مُعْ بِسُير الدُّنيا مَن اعْبَىٰ من باع البقاء بالقناسُ اخسَرُ مَنْ نَعَقَ صَرِيلاً مِنْ بالدِيا مَنْ مَنْ بِعُونِد اسقط شَكرَةُ مَنْ الْحِبُ بَعُل الحبطَ الْحِرَةُ مِن جَعَلَ كُلُّ هَهُ ﴿ يَخِرِيدٌ طُغَرُ بِالْمَامُولُ مَنْ اسْتَكَ عَنِ النَّفُولُ عَلَّهُ لَتَنْ دَايُهُ العَقُولُ مَنْ اسْكَ لَسُانَدُ ابِنَ نَدُمَدُ مِن لَبُ الْبَالِمِلُ ذَلَ قَدُ مُدُ مَنْ كَسَاءُ لَلْيَادُ نَوْبَهُ مُخْفِئ مَن أَنَا بِرعِيهُ كُن أَن مَلْ أَكُنَ مَلْ أَكُنَ مَا عَيِهُ كُ عَذَّ بَاللَّهِ سَنْعُ وَنَ بِالْكِلَةِ مِلْ حَظْمُ العِيْونُ بِالوَقَارِ مَنْ تَعَرَّيْ عِي العِنْ إِذَ رَعَ

كاشيت من استقصى على صديقه انقطعت مودَّدُهُ في تاديث الم يستدم س قومد المحبَّة فس اطرح المعند استراح قلبه ولبر س استقط عِل نفسِه إمن استقصاء غيره عليه من لمرياس على للامني ولمرينزي الماتي فَقَالِحَذُ الزُّحِدُ بِكُوفِيْهُ مِن شَكَّرُ مِنْ فَعَمْ عَلَيْهِ فَقَدَكَا فَاهُ مَنْ قَالِلْ حَمَّا إفتعلِ منه وفقله كالله مَنْ نَسَرًا إلى النَّهُواتِ تَسَرَّعَ اللَّهِ لَمْ فَا سُرُّ مَنْ مَن تَرَقَبُ الموت سَامَعُ لِللحِيْراتِ مِن اخْتَاقَ لِلِهِ الْجِنْرَ سُلَاعِ إِلْنَّهُمَا مَنْ اشْفَقَ مِنَ النَّاوَاحِتنَبِ الْحَرِّمَاتِ مَنْ احْبَ الدَّارُ الْبَاقِية لَمَا عَنِ اللَّذَابُّ مَنْ أَنْعَرَ قَلْبُهُ النَّفُوكِ إِفَانِ عُلُهُ مُن سَاءً خُلُقُهُ مَلَّ فِي اهداهُ سراستطال على المتابى بفلدتم سُلِبَ العُدُرَةُ مَنْ عَفَ خَفَ وِذُكُهُ وَعَظْمُ عِندَ اللَّهَ مَل أَن مُ مَنْ جَرَيهِ فِي مِيلان أَمْلِهُ عَثْرٌ بَاجِلِهُ مَنْ سَعِيل للالقامنيم خَلْصَ عِلْهُ وَكُنْ فَجَلْهُ مِن كُنْتُ نِعَمُ الْهَعْلِيدُ لَوْتَ حَلِيمُ النَّا بِرَالِيدُ مِنْ زَادُ عَلَى عَلِي عَلِيهُ كَانَ وِيلًا عَلِيَّهُ مَنْ كُرُّ حِصْدُ كَثَرُ مَعَادُ وُ مَنْ كُونُ مُنَا يُولُ عَنافُوهُ مُن صَوْم المرسِّ أَيْنَ عَيْنَيه هَان المُواللُّهِا عُنه عَلِيهُ مَنْ كُوْمِرُ لِيَهُ كَانْتِ الدُّنبَ عَلِيهُ مَن ظلر مَنسَهُ كَان لِغَيْرُه أظرُسُ اشتَعْلِ بِغَيرِ للهِمْ ضَيْعِ الْمُؤَرِّينُ أَسْرُ فَ فِي طلب الدَّيْالَ فتبرًا سكان عندُ نفسِهِ عظِمًا كان عندالله حقيرًا ش احتجَت اليه هُنْتَ عَلَيْرٌ مَنْ صَبَرَ عَلَا كَاعَةِ اللَّهِ عَنْ صَمْدًا لَيَهُ سَجُعًا مُرْ حَيِرًا

فِيْ يَلْكُتُونَ مَضَرِّعُوا لَحُتُوقٍ مَنْ لِمِيعًا هَذْ مُوادِدُهُ مَعْدَضَيَّعِ الصَّدِينَ لَكُ يَتَّمَارِ مَنْ كُنَّ عَضَيْه لِمُ يُعرف نَصَاهُ مَنْ وَاذَّكَ لِمَا مِنْ وَلَيْعَنَدُ الْفِصَّايِرُ مَنْ مَدَّ واخَذ نفسَهُ صَانَ قدرَهُ وَجَهُعوا قِبَ امِنْ مَنْ الْفِلَ نفسَهُ أَفْسَلُمُ أَوْسَا مَن أَظْهِرٌ فِقِرُ أَذَ لَهُ مِن وَلَ عِنْهُ كَثَرُ هِزِلُهُ مِن فَعَلَهُ كَثَرُ هِزِلُهُ مِن فَعَ بقِسِم لَلَهِ التَّفْخُ عَرِ الْخَلْقِ مِن اعْتَرَ يعنِ والْحَقّ اذَلَّهُ اللّهُ الْحُقّ مُن الشّبَ حَلْمًا احتعَب رُنَّا مَا شَنَ مَّا مُن أَغَذَ الْمُنْ لِمِا اللَّهُ النَّا مُولِمًا مُّن كُثُرُ مَكُنْ مِنْ المَعَاصِي دَعَنْهُ الِنَهَا المِن ترفَّق في الم مُورادرك أربُرُ منهَا مُن فَعَدَ عَلَى الدُّينَا قَامَتْ إِلَيْهِ مَنْ كَنْ وَهُو مُنْ اللَّهُ وَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مُ فله تَامَنْ ذَمَهُ مِنْ غِيرَة طِيعَة عَن امركة باصلاح نفسك فَهُواحَقُ مُثُطِعِهُ مركن حسن الصِّينية استويب في العطيعة من صبر علي مرّ الدي أَبَانَ عَنْ صِدْرِقِ النَّغْوَى أَمْنَ استَهٰ لَذَي العُاوِي عَيْعِي فَخِ الْمُدَيُّ مَنْ عَنَبَعِظَ الدُّهِ مِ طَالَ مَعْسَبُهُ مَن تَعَدَّي الْحَقَّ صَاقَ مَلْعَبُ مِلْ اللَّهِ عِلْمَانَ مَلْعَبُ مِلْ الذكرالجيني فلينبذُ لَ مَا لَدُّ مَنْ زَعْتِ فِيماعندَانُهُ بِلَغِ امْالُدُ مِنْ تَكُرُّدُ سُوالْهُ لِلنَّا بِرَضِينَ وْ مُن طِلْبَ مُلِيَّةِ الإي الْتَابِرِحْفَنْ وْ مَنْ يَجَعُ الْمَاكَ لبنفع بدالناس إطاعرة ومرجعة لنفسه اضاعره من فكرابض العق مَن لَحَيْ عَن الدُّنيا هَا نَسْعَلِيهِ للصّابِ مِن كَا لَ فوقٌ قاد واحتَقَ الحرُّانَ س ايتُصَ باعدارُ الله استويبَ الخذلانَ سخَنْنَت عِمِينَهُ أَفَعُنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

181

دْوِي النُّعِي وَالْمَالِبِ فَارْبَالِغُجُ والصَّوابِ مَنْ مَذِلَ مع وَفَدُ كَاكَتْ إِلَيْمِ التَّلُوبُ مَنْ مَذَ لَ التَّوَالَ فَيْلُ التَّوَّالِ فَوْلَكُومُ الْحَبُوبُ مَنْ انغرَدَ عِرَ النَّاسِ أَنِسَ مِاللَّهِ سُنِهَا لَذَ كُولِ مَعْفَيْ إعِي التَّامِر اعْدَاهُ اللَّهُ سُبِعُالَةُ مَنْ عَلَى الْحِقْ مَال اليه الخلقُ مُن استَعْلَ الرَفْقَ اسْتَلَاَّ الِرْبَةُ وَي حَدَّالَةَ سُبِعَالَمُ لُر يُسَبِّعَهُ بِالْخَلِيُّ مِن وَيْقِ بِفِيمِ اللَّهِ لريتهية في الززق مل تَحْيَامِن قَوْلِ الْحَقِّ فَوَاحِنْ مُن جَاهَدَ عَلِي قَامَةِ الْحَبِيِّ وُفِقِ مِنْ شَاوُرُ الرِّجَالِ شَارَهَا لِغَ عَمُولِمَا أَمَنْ عَامُلَ النَّاسَ بْلُوْسَاءً وَكَافِوْهُ بِهَا مَنِ الْتَحَادُ الطَّعَ بِتَعَادًا حَرَّعَتُهُ الْحِنِية مِنْ رَّأَ مَنْ نَكَّبَ عَنِ الْحَيْقَ ذُمَّ عَاقِمَتُهُ مَنْ طَابِقَ بِثْرَةُ علانيَتُهُ ووافَق بْعِلْهُ مقالتُهُ فَهُوالَّذِي ادَّي لِلمَانِهُ وَتَحْقَقَتْ عَلَالَتُهُ مَنْ وَجَهُ رَغَبَتِهِ اللَّكِ وجبت معونفه عليك من مدّ حك عاليس فيك فهؤ خليق ال يُدِّكُ عالمير فيك من سفط بأن إلانعام حصَّن نعمته س المنظر المراد يَسْكُرُ المنعَامُ فليعُدُّ من المنعَامِ مَنْ لمريعَتِينَ بِتَصَادِيفِ المُ تَا مِر لم بترجو بالملام من اكتر كسي وكل لوب دنجي من الله نيا من فوعث عبلنات نعشهُ إعَانَنُهُ عِنْ التَّمَاعَةِ والعَعَانِ مِن كَنْ مَتُ نفسُهُ استَهَان يا لَبِذْ لِي قِلْ سَعَانِ مَنْ ابغَن بَهَ بَيْ وَيَعَلَى عِنَ اللَّهُ مِنْ أَيْنَ بالمجاذاة لمرفوش غير الحسني مس كسس اكساس النتراكسة علي نشيه

رغاائهمات متزعيه من كم مكنون دايد عن طيبه عن شِعَايُم مَن نُعِعَ وَفُ لِلْوَكُولِيمُ وَضِعَ بِلَوْجِنَا يَرْ أُسْخُانَ سلطانَهُ بِكُل المَانَّةُ مَنْ كَثُواهَاءُ كُثُرُ خَدُمُهُ وَاعْوَانُهُ مِن استَعَانَ فِلْ كَانْ وَقَعَ فِالْحَيَانُةُ مِن وَقَتَ عِندَ فَدَابِ الرَّمَةُ النَّا الْرُّسَنِ تَعَذَّى حَدَّى الْمَانِ النَّا مِنْ أَفِفَ مِنْ عَلِهِ اصْطُرُ وُلْمُ لَكُ الْمِيْ عِلِ خِيرِ مِنْ مُنْ عَاظَكَ بَعْضِ السَّعْمُ عَلَيكَ فغِظْرِي ُ إِلَى لَم عَنْدُ مَنْ صَلَّى مَعَ اللَّهِ الْجَعَالَةُ لِكُرْ يِفْسِدُ مَعَ أَحَلِي \* مَنْ فَسَدُمَعُ اللَّهِ لِمُرْتُصِلِعِ مَعُ احْدِرُ مِن اسْتَكَفَ مِن ابُونِم فَقَلَهُ الْفَ الزُّسَّدَ مَنْ جَهِلَ نفسَهُ كَانَ بغير نفسِهِ أَجْهَلَ مَن يَخِل عَلِينسِهِ الله على المُعَلَّمُ مَن مُعِدِّفِ الدُّنيَّا استَهَانَ بالمَصَالِيَّةُ مَن مُنْ مُنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل نفسَّه نزُّه هَاعن الطالب مَن عَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مُونها يالفارنيات كن خات العِقاب انص في على السّبة آب كن انعب نفسه فهاكل بنفعُهُ وقَعَ فِمَا يَضُرُّهُ مَنْ بَدِّل بِنْ الشَّفْرُ ذَكْنَ أَمَنْ فَرَّبَ بِرَّهُ بِعُدُ صِينَهُ وَذَكُنَّ مِن الْمُتَعَل العَضُولَ فَاتَهُ مِن مُعِبِه الماسُ مَنْ شَاورَدُوي العِنُولِ استضاءً بانوارالْعَفُولُ مَن كُنْمَ عَلَيْهُ عِرْضُهُ هَانَ عَلِيهِ المَالُ مَنْ تُونِمُ عَلِيْهِ المَالُ هُا نَتْ عَلِيهِ الرِّيَّالِيَّالَ مَنْ عَلِمُ العِيَاكَانَ الله المنظمة من عَدَلَ عِ البِلَادِ أَمْثَى أَنَّهُ علي الْحَدُّ مَن لَذَ لَ مَا لَدُهُ استَرَقَ الرِّهَابُ مَنْ أَسْرَعَ الْجُوَّابُ لِم يُعِدُكُ الْعُمَابُ مَنْ سَاوَرَ

دىك

1.

عَطِيرًا مَن أَمَّلَ مَكُومِكُنْ طَالَ تَوَقُّرُهُ مَنْ أَخْرِ مَرْعَن بَعِيغِيرُ النَّاجِوَ أَخْرِق بمكريْرة الكاثيخ من غَلَبَ هُوَا وَيُطِاعَتْهِ وَ الْمَعْرِفُ مِنْ الْمِنْ بالنُّصِح فقلاجز لَ لَكَ الرَّجَ مَن فَا مُرُّ الْعَفَلُ أَرْ يَعْلُهُ الزُّلُّ لَ مُنْ يَعَلَ بِالْعَقَلُ قار بدالجها رأمن عَلِر عَورُ العلِم صَدَرَعَن عَلِيعِ الْعَكُمُ مِن ارْتَوَكِلِمِن مَنْ بَ العالْ يَجْلَبِ جلبًا سَلِهُ إِنْ وَقَرْعًا لِمَّا فَعَلَ وَقَرْدَبْهُ كُنَ اطاعُ المامَهُ تَعَالَ اللَّهُ وَبَرُ أَمِن سَبِيت لَهُ الْحَكِيرُ عَنْ الْعَبِرِ السَّاسِ اللَّهِ عَرْضُ س استظهر بالله اعِرْ قَرَهُ مُن صَعَ يَعِينهُ زَهِدَنِ للراء من صِبَر علي طل الذي ابان عن صدق التُّيَّ سِ السَّالِ التَّلَ عَلَى السَّعْنِي عَيِ السَّمْرِ فِي ا مَنْ كَن بِمُوءُ الظن باخيه كان ذاعدً يعجم وقليهُ مُنْ يَح اس عَجميهُ الميآء في قُولِم فالد الخناك فعله من احسن مُصَاحبة المنوال سَمّام منهُم الوصلة أولحت الكِلنَّار السلام منعُ الحيَّة أَ مَن عَامَلَ النَّا وَالْجِيلِ كافية برامن كَتَرَيْغ وَا يَهِمُ لَوْعَد وَلِدُذُلَّهُ وَمِي اخْتَالَ فِي يَتِهِ ابان عن مَا فَنَهُ مِنْ عَانبُ معند رَّاكُنُّ أَنَّا اللَّهُ مُنْ مُنْ جُرَكِفِ ميداك اساء توكباني جريرس قصّامًا أسلوت بن المحسّان فهوكاس الحرُيةُ من عَلَى بالعَدُ الحِصَنَ اللهُ مُلكُهُ مَنْ عِبْلَ الجورعِ بَلَ اللهُ هُلكُهُ مز احسن الى رعينته مُسَرَّالَة عليه حَبَاح رحبه وادخَلَه في مغفرتم مر أَخْنَ يَحْنَ حالية فَقَرَعَ خُرْ حِيلَة أُسْكَان ذَاجِفًا فَإِ وَوَفَا رِهِ

مَنْ سَلَّ سَيف البِغِي غُلُدَ فِي راسِم مَنْ عَدَ لَ فِي سُلطانِد اسْفَعَنَى عَن اعقابية من اسْفَق على سلطاند قَصَعى عُدواند من قعدعن حيالتم اقًا مُنْهُ النَّدُ يَدُ مُن نامر عن عَدُق أنبهُنهُ لَكُمَّا يُدُ مِن الم عَنْ فَق الْمَهَمَّة وَلِيْرِ انْذَبَهُ بِوَظَّاءً وَعَلْوَهُ مَنْ كَافَا الحَسَانَ بِالسَّاء وَفَعْد بَرِئٌ من الروة رَسَ استبُدُّ برايُ خَنَتْ وَطَائَةُ على اعْلَاثِيٌّ مَن استَعَنَتَ عُوَالِيْدِ اسْتَثْقُلُ وَطَائَةً مُعَادِيْهِ مَنْ فَكَتْ فَضَائِلُهُ صَعْفَتْ وَسَائِلُهُ سَي اغترَّ عَالِدِ فَضَرع واحبيالِهِ مل سَخَلَي مُعَادَاهُ الرَّجَال اسِمَّنَ مُعَانَاتُ القِتَالَ مَنْ غَيْنِ النَّجَارِبِ عِيِّ العواقِبُ مَنْ كَلْقُ الْعَوَاقِبَ سَلِم بِنَ النَّوَانِبُ مِن اذَّرَعَ خُنَّةَ الطَّبر كَانَتْ عَلَيْه النَّوَا يُثِ مَنْ افْتِلَ عِلِي النَّبِعِ اعْرَضَ عِن النَّبِعُ مَنِ اسْتَعَشَّ النَّصِعِ عَشِيهُ النبخ من اغيَّزُ بُسُلِلَة الزَّسَ اغْتَقَ عُصَاكِم مَا الْحَيْ سِ اعتُبَ بالغِيرَ لَمُن يَبْق بِسُالمة الزَّمنُ مَن جَعِل مِنْعَ مَدمِه عَثْمٌ لَهُ واعِي لَدُمِدُ مَنْ ظَلَمْ قَصِمَ عُنُ ودَمَّر عليهِ ظلله من أَطْرَحُ مَا يعنيه فَعَ لِيَّا مَاكُ يعنِيْهُ مَن لِمُ يُغِنِهِ العِلْمِ فَلَيسَ لِللَّالُ يُغْنِيهُ مَن إِحْرَ إِلْوَفًا استَعَقَّ المصطفاء من قوي دينه ايننَ ما لجزاء ورضي برافع الفضاء مَنْ احْتَىٰ لِكَفَا يَرُ اسْتَقَ الْحَالِيَرُ مِن تَكُوعِلِ غَيْرِهُ وَمِعْ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِ اسًاءً والمناسم المركون ضيع مطلبه من أفاركا سي الفركان فيدم

أغِيَّا،

عليه كَثُو تُ حَواجُ النَّارِ اليهِ قان قَامَ فِيهَا بِما وحِبَ أَنَّهُ سُجُانِهُ عَلَيْهِ عليه فعدع صَفا للبقاء من التجعك مُوَّ بَلَّهُ فَعَالِمُلْفَكَ حُسَ الطَن كِ ْ لَلْهُ تُخِيَّبُ ظُنَهُ مِنْ البَصْ ذَلْتَهُ صَعْمَتُ عِنْدُهُ ذَلْهَ عِنْدُ مِنْ المِنْ لِمَعْمِ فِ الميتوس النوزفوس البهافر من غلب عليه غضبه وشهونه فهوي حزالهاع المُونَ وَمُ اللَّهِ اللَّ يا العلكَ مُن وَاصَدِيْقَ لَهُ مِا وَخُولَهُ مَعَن مَا دِينَ لَهُ مَا يَعَامُونَ لَهُ مُرَعِلِهِ اللهِ اللهِ الم مُزْلِي أَيْ يَانَ مَا كَذَ رَاتَهُ لَهُ لَنُ يَغُونَهُ اسْتَرَاحَ فَلَهُ مَن احْرَعِلِي وَ فَيْهِ اجمَرُ إلى يخطرنه الل المنتعَلَ بغيرُ خَرُور بَر فو نَهُ ذَلِكَ منعَدتُهُ مَن النَّرِي المن قَلَتْ فِي الْدُنيارِ عَيْنَهُ مَنْ حَفَرَا خِيهِ بِيِّزَا وَفَعَهُ ٱللَّهُ فَي بِسِ عِ مرسَاء من سِرُهُ كَانَ هلاكُهُ فِي مُدرِيدٌ س المَرْس دُرُ الرَاخِرَةُ فَلْتُ معصِينُهُ من ملك شهق تُركلت مرويُّهُ وَحَشْنَتْ عَاقبتُهُ من كُلْ مُسْتَعَلِّهِ نفسته هَاسَتْ عليهِ شَهِوَيْرُ مَنْ نَافَقَ المِخوان كَلْصَدِيبُهُ مَنْ سَآء خلعتُه قَلاءُ مُصَاحبُه ورفبقُهُ من زَلَ عن عِجة الطَّرِيْرُ وقَعَ فِيحبِرُ المعنِيِّ مَنْ دُعَّاكَ الْحِالدَ إِدِ الدَّافِيةِ وَاعَا لَدَ عَلِى الْعَرَالِهَا مَهُ الصَّدِيقُ النفيق من مَنعَ المالَ من عِلى الوَرَكَ نَهُ مَن مَا عِلَى المُ صَفَّتَي حَقَّ مَنَّ المِنْ حُفَّهُ فِندُعَبُهُ أَمْن احتاجَ البِك كانتُ ظاعنُداك بقدر كاجتم البَّكِ من اخامَانُ لَكِي بِومنَك حَيْلُ لَكَ بَنَى بِومنَك بَكِي يُجَنيكُ مَن كَالْمُ الْبَعْ فَالْط

إِيعِدَ وَ مَن الْمُ فَا وَ مَن عُودَ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل عِلْ مُن كَايِقددُ عِلِيهِ صَرَّ مُرطالُ مُن مُ وَعَدَّب مَعْسَهُ مُن الْحَرَ الشَّرُ لَعَيْرُ الْمُ بناءً به نفشه أن كر مُن عليه و نفشه له نه أنه الملعجية من حر تحق م ننسَهُ بِكَاذِبِ الطَّعَكَةُ بَنُّ العطِيْدُ أَن سُالَمُ النَّارَ لِنَا مَرَاحٌ السَّالَامَةُ مَنْ عَادَي النَّاسَ اسْتَغُرُ الْنَالَامَةُ مُنْ يَجِلِّي بَا نِصَافِ بِعَ مِراتِ المِنْوَافُ سَى افْسَعْ بَالْكَفَافِ اذًا كُالِي العَفَافُ مِن لِبِكَ لِكَابِرُ وَالسَّرُ فَخَلْعَ الفَصْلُ والتَّرُفُّ مَنْ بَذَلَخِ ذَاتِ اللَّهِ مَالَهُ عَقِلَ لَهُ النَّلَفُ مَزْرِكِ عِجِهَ الظَّالِمِ كُرِهَتُ أَيْ مُدُّ مَنْ فَرُسِيْصِ المطلوم مِرَ الطَّالِمِ عَظَمَتُ آنَا مُرسُ عَلَ رَعِيَّتُهُ بِالظَّلِرِاللِّهِ اللَّهُ مُلَّهُ وَتُغِلِّ بِوارَهُ وَهَلَالُهُ مَنْ عَجَ قَلْهُ عَالَةُ يَا التَاطَ سَهَايُنْكِ هِرْ لا يُعْنَيه وجوي ايْزَكُهُ وامِل الدِرُلُهُ مَن حَارِكُهُ مُعَ النَّاسُ هَكَلَهُ "من عقل عبَّر المسهر واستظف لننسية مَن بَهِ إِعْرَ سَنه وكالنابؤمة تتراس امسة من سائركة عيبك وعابك يذينيك فهو العَدُّقُ فَاحْدُدُ اللهُ مَنْ بَحَرَكَ عِبَكَ وَحِنظَكَ فِي غِيكَ فَعَالَصَدِ بِنُ فاحتظه من كان له مِن نفيه يَعظه كان عليمز الله وعنظ من لله النَّهُ جِعَلَ عَالِينَهُ فَا لَهُ جَعِدَ شَكَّرُكُ مَنْ عَدَلُهُ وَقَاعِ المَاكَدِ لَكَ سُبِل المهالَكِ س احَدَّ سَانَ الغَضب لله سُبِعًا لَهُ قُويَ عِلِ اللَّهِ الباطِل مَنْ عُرِيَ بالنَّهَواتِ أباحَ مَنسَه العَوالِلُ مَنْ كَمُّ تُ بْعَمُ العَ

مَن حُرِمُ السَّائِلَ مِعَ العُدرَة عُوجَبَ بِالحِرَمَانِ مِن جَارِجِ مُلطَانِهُ عُدَّم عِولِدِي زمَانُ مَن استَوْحَتَى مِن النَّاسِ إنْ مِافَع سُنِكَامَرُ مَلَ عَنْزَ بنفسه الملتُد إِلَى المعَاطِبُ مِن رَخِيَ عَنْ نَعْسِهِ خَلِعِ بِسَالِيهِ المعَانِ مِنْ تَعْزَقُولَ اللهِ ولِيلَّة هْدِيُ لِكَ الْبَيْ هِي اقْدَمُ مِن الْخَذَ طَاعَةَ اللهِ سِيلَة فازيالَتِي هِ إِعْظَمْ مَنْ زَهِدَ عِيْ الدُّنِيا اعْنَقَ مَعْتُهُ وَادْضِي رَكِيَّةً مِنْ بَيْنِ اللهُ خُصْهُ يدخضُ مُحِيِّتُهُ وَكُنْ لَهُ حَرًّا إِلَى كَيْنِ اللَّهُ تَضِيرُ وْ يَعْلِبْ خَصْمَهُ وَكُلْلُهُ حِرْثًا مُنْ اللَّهُ عَنْد وَجُونَ الْمُ عَلَّ عُرَّتُ مُواقِعَ الْحَطَّاءِ مَنْ كَيْنِ اللهُ اللَّهُ يُنْهَرُكُ عَايَرَ كَامُ والرُّجَاءِ مَن سَعْصَرِ بِعَالَوْهُ واجَلَهُ مَصَرِيَّا أَهُ وَأَمُلُهُ مُن جَرِي فِي عَناكُمْ لِهِ عَثْرُ بَاجَلُهِ مَنْ لَذَ ذَعَعَاصِي أَنْهِ أَوْرَثُهُ أَلَهُ ذُكُّمْ مَنْ حَنْ رَضَاهُ بِالنَّمَا كَ يُن صَبْرُ مُ عِلَمُ البِّلامُ مُن افتصر على قلدِ كان ابعي لَهُ مُزخَن عَلَهُ بَغَ مِنَ اللَّهِ أَمَلُهُ ﴿ مَنْ كَثُرَ فِي لِيلِهِ مُومَهُ فَا تَهُ مِنَ الْعَلَ الْمُ الْمُكُ الْمُ يَوْمِهُ مَنْ حَكَلُ دُيْدُ الْمِلْ الْمُ الْمُونِيخُ لَيْلُهُ مَنْ دَنَا مِنْهُ الجَهُ لُو تُعِينَهُ حِيَلُهُ مُنْ كَانَتْ بِقَتْهُ مُالِحِثُلُ بَطْنَهُ كَانَتْ قِيمَتُهُ مُكَايِّخُ مِنهُ مُنْ فَيْ عليه عالدَى في سُخِي بِهِ مَنْ مَكْرِ بِالنَّاسِ رُوَّالَهُ سَبِّحًا مُرْ مَكْرَهُ فِي عُنْجِهُ مرزاحتن الي النَّار وكسُنَف عوافِيَّهُ وسَهُكَتْ لَهُ طُرِقُهُ ثَمَنْ سَهِم سَالِيعاً عَ عَلَهُ لِغَ سَلَمَا عِنْ اللَّهُ مَنْ تَرَكَ عَلَمُ الدِّرِئِ أَصِيْبُ مَعَامَلُهُ وَمَنْ عَرِّكِومِنُ النَّرْ قَلْبَهُ سَلِم لَهُ وِ ينْهُ وْصَدَفَى بِقِينُهُ مَنْ سَاءَ تَ ظُنُونُ مُّ

بالتكرحيط بالمزيد من ستخي بالتَّجِيمة كاربر القربِ ومعنَّة البعيدُ من سَامَحُ م ننسك بنمانِجِتُ أنعبتُ فِما يكرُهُ مَنْ ضَرَبَ يَدِهُ عَلَى فَذَهِ عِنْلُمُ مُعِيبةٍ فقالحِطَ اجرُ أُمِّنَ الْبِرَعِينَ فَكُرتِمِ بِلْغَ كُنَّهُ فِينَهُ مُنْ بُذِلْجِفُ لَدُ كَافَمَ بِلِعَ كُنْهُ اللَّهُ مُن رافَهُ رُبُوحُ الدُّينا أَعْبَعْتُ كَاخِلَ يُهِ كُمُعَا ﴾ مَنْ حَفَر إُجْمِه للوَّمن بِيرًا وَيَّعَ فِهَا مُنْ الْفَهُ مُ نَسْمَهُ وَمَنْ عَلْبُ السَّيْطَانُ عَلْب مَنْ انْسَ يَتِلِهُ وَوَ العَرَآنَ لُورِهِ عِنْهُ مُفَارِقَهُ الطرخِوانُ مَن مُكَّا صُرَّهُ إِلَيْ غِرِموْ بِينِ فَكَا غَنَاكُمَا لَقَهُ سِيعاً مُنْ مَنْ عَقْلِمُ صَعَارِ للصَابِ اِسْلَامُ اللَّهُ اللَّهُ بجباره أنن كفاع ننسة في شهو تها فعدا عانها عاملكتها من أخَرَ العُرْصَةُ عَنْ وقِبْهَا فَلْيَكُنْ عِيكُ رَقَةٌ مِن فَوَجُّهَا مَن سَيَّعَ عوراتِ الدَّاسِ فُونَّهَا كَشَعُ اللهُ عُورُتُهُ مِنْ قَلَّتُ طَعِيُّهُ خَعَّتْ عليهِ مُوِّونَتُهُ مُن مَّطَّعُ اللِّهارِ جَارِهِ النَّهَ تَكُنُ استَا زُوْ مَنْ يَحَثَ عِلِي مُرارِقِيمِ الْمُفَرِةُ اللهُ السارَةُ مَنْ تستَعِ حَمْيًاتِ العيوب حرمَهُ اللهُ مودّ اتِ العَلوبُ مَن رَغِبُ يْغُ وْخَارِفْ الدُّنْيَا فَاتَّهُ البِفَاعَ والمطلوبُ مركستَف حِيَابَ اخِيه الكَتَفَت عودات بينه أس اقتض في المه كرزت عنه وصلف فكرز من عي عن زُلْمَهِ استعظم زلَه غيرةً مَن تركت العِب والتَّواني لم يَتزلبه مكودةً س بلغ عايةُ مُاجِبُ فليتوقع عاية مُاكِرُهُ مَنْ دُقَّ فِي الدِّين فِطرة حَلَّ بوم المِيّامُمُ خطن و مَن سَلَّ سيفَ العدوان سُلِب عِزُ السُّلطان

771

النار النار

النَّاس ورَصْبِها لمنعَسِه فَذَلَكَ المَحْقُ مَنَ ازْدِي عِلْعَبِي بِأِيا يَهِ فَذَلَكَ الْمَصْلَحْنُ مراختَصَ على الكفافِ تَعَبَلُ الرَّحة وتبوًاخفض الدَّعة مَن أَحَبَ رَفَعَهُ الدُّنيا وَلِآخِرَةَ فلمِعتُتُ فِي الدُّنيَا الرِّفَ رُسِي نَذَ لَلَ مَراسَاءِ الدُّنيَا مَعَرَّيُّ سِلِين النَّعَوِي مَن مَصَر نظره عِلْ ابْنَاء الدُّنيَا فِي مَن سِنِل لَلْهُ وَي مَنْ لَمْ نُيْزَةُ نَفْسَهُ عَنْ ِدَنَاءُ المُطَامِعِ فَقَدَاذَ لَيْنَسُهُ وَفِي آلَآجِنَّ ادَلُّهُ الْحُر مُرْتَعْ قِلْيَهُ مُ بِكُولِمِ لِلذَّرُ وَمُسْتَ انعَالُهُ فِي السَّوْلِ لِمِعْ مِرْجُعُ إِنْ مِعْلُ كُلُّ كُلُّ قدرِيْتُنْ ضَيَّعَ أَمَرُهُ ضَيِّعً كُلُّ الْمِرْمَنْ نِسِي اللهُ سُنِكَ أَنْدُ السَاءُ الله نفسه واعِيَ افلية ومرخ كُرالله سُجُعَانُدُ احْمَاللَّه وَفَلَ وَفَقَ رَعَفَلَهُ وَلُبَّه مُ مُعْفَكُ التناك عندا فلدكت من رغب فيافيك عندا فبالك دعبر فيك عنداد بارك مراستَعْنَيْ كُنْ مُعِداهِ إِي وَمِي الْمَعْرُ قَالَ عَلَيْهِمْ مُنْ تَعْبَضَ بِأِن عَنْ عَنِين مِّر فَأَنَّا بِنَهُ كُنَّى بَكَا وَاحِنُّ عَنْهُمُ وبِينِ عَنْهَ ابِدِي كَمْنِرَةٍ مِنْهُ مُ مِنَ أَجَالُ اللَّهِ ا منهُ اللهُ اللهُ المنجَانَهُ مِنْ عِقَامِرُ مَنْ بَلْتِبِ مِنْ مِنْ مِنْ حِلْمِ بَصْرِفَهُ فِي عَيْر حَقِهَ مَنْ فَبِلَ مع وقًا فعَد مَلَ سُنهِ اليَّهِ رِقُهُ رُمْ وقيل مع و فكَ فعدا حجب عليك حفد س زاد اد برسيط عظاء كأن كالزاع بين علم كشوة مرغَلَيَ عَلَهُ مَنْهُونَهُ وَحَلَهُ غَصْبُهُ كَانَ جَدَيِّالِجُنْ النَّيْوَ مُنْ عُرفَ بَاللَّذَبِ عَلَيْتِ الْمِنْهُ ثُهُ مَنْ تَرَّ صَرفَسَهُ لِلشَّعَةِ فَلَا بُلُومَنَ ثَنَ اللَّهُ اللَّهُ

اعتَقلَ الْجِيّالَةُ بَيْنَ كَايِخُونُهُ مَنْ سَلَّهُ ظُنَّهُ بَيْنَ كَايَخُونَ حَنَّ ظُنَّهُ بِيَهِ كِمَرَنَ مَنْ اسْرَعَ الْحِالِمُنَا يرِعَاكِمِ فُوْنَ قَالْوافِية مِلَا يَعِلُونَ مَنْ احْتَى ظُنْهُ بِالْعُوازَ بالجنَّةِ "مَنْ حَنْ طَنَّهُ إللَّهُ فِي كَلَّتْ مِنْهُ الْجِنَةِ مَنْ حَنَّ ظَنَّهُ إِلْمَارِهُ إِ مِنهُ مُ الْحَبَّةُ ثَنُ ذَكَرُ الْوَتَ دَخِيٰ ثَنَ الْدُيَا اللِّهِ رَزُّ مُو النَّغَيْ اللِّهِ رَاستَغَيُّ عَلَلْمِيْرُ مِن آغِيطِ نَسْبِهِ اسْحَقَّ استَرالفَصْيَلَةُ مَن عِنْ عَلَى عَلَمْ عِلَكُهُ مُعَالَ اِلْغَيْدِةِ الْوَيْنَاةُ مِنِ الْغَيِّ اللهُ سُجِعانُ وَجَعَلُهُ مُوكُمْ فِي زَيَّا وَيَكُلَّ ضِينَ عِنْهَا مُنْ صَبَر عَلِي بَدِهِ اللهِ سُجَا مُنْ فَيَ اللهُ الدِّي وعِمَّا بُما نَعِيَا وَمَا لِهُ كَا مَن مُنْضَى فِي النِتْنَة تُبِتَّتُ لَهُ لِلْعَمَةُ مُنْ شِتَتْ لَهُ الْجَمَّاةُ وَفَى العِبرَةُ مَنْ يَرَ فَ العبر؛ فكا نَمَا عَلَى الْحَالِينَ مزاستَ فَالْعِينَ وَأَطَاعِ الْحِقَّ كَانَ مِرَ الْجُنِينِينَ مَن نَعُقَىٰ لَمِينَا اللَّهِي مَن كُوُّ مِن أَي المباطل دارِعاقُ عَلِيْتُو سى هَالَهُ كَاسِينَ بَدِيْهِ كَعَنَ عَلِا عَتِبِيهِ مَنْ عَيْ غَائِينٌ بِكُرْ بِهِ عَرْ مَرَ السَّكَ ين جنبُنية مُن غلبت الدُّنيا عليه عَيُ عَالِيهِ إليدية من اصلَّة أَمْرَ إِنَّ اصلَّا لهُ اسَرُدُ بِنَا ؟ مَن عَرُوْ نَبَاءُ اصْدِدِ بَيه وَاخْرَبَ اخْرَاهُ مَن عَالَجَه لَه بِعلم فَانْ الْحُظِّ لِمُ سَعِدً مِن صَيْعَهُ لِمَا قُرِبُ أَيْخُ لَهُ اللَّهِ عَدْ مَرْ عَامَلُ النَّاسَ بالميكي تخز احقع بعضبتهم من ون الناس المسالمة سيم من على المعالمة سِّ انْعَدُمُ مِنَ الْحَابِينَ الْطَلِوْصَدَلُهُ كَيْ الدَّيْنِا وَفَاتُدُ فَوَابُ الْآخِينَ مَنِ الْخَذَ طَاعِمَ اللَّهِ بِصَاعَة " المَنهُ المِدَاحِ بِن غِرِيجًا نَ ﴿ مَنْ الْكُرِعِيْو بَ

لتاس

190

مَن فَعَرَيْ لَيَامِ امْدَلِهِ فَبُلَ حَضُوا أَجَلَهِ فَعَل خَسِرِ عَنَ وَصَرَّهُ اجَلَهُ مر استَعَانَ بذوي المائباب شكت سبولارً عَادِ من استَعَالَ ذوي النَّهَا والداب فازيا يخرم والتلاد من جاري سلطانه والترعُدوانْ مُدلَّقً بْنْيَا نَدُ وَهَٰذَا الْكَانَدُ فَمَنْ عَدَلَ فِي سُلُطَانِدُو بَذَلَ احسَانَهُ الْطِاتَةُ شَائَرُ وَاعَزَّ اعوانَهُ مَنْ التزمدارسة العِلم لم ينسَ مَاعِلْم واستَعَادَ مَالَةُ يَعْلَمُ ا مَنْ المَرْ الفِكْرُ فِيمَا تَعَلَّرُ الفَنَ عَلَهُ وَفِهِمُ مَالْمَرْ لَمَنْ بِفَهُم سِعُفِلَ مَيغَظ من غفلمِتروتاً هَبُ رِرَحُلِتِهِ وَعُرَداراً وَاسْتِهِ مَنْ خَضَعُ لَعَظِهِ إِلَّهِ ذَلَتُ لَهُ الِرْقَابُ الشُّ ثُوكُ كُلُ عَلِمُ اللَّهِ نُسُّعُلُتُ لَهُ الصِّعَابُ مِن أَتَخَذَ اخًا من غَيْرِ اختِيَا رِلِهَا وَءُ الماصْطِرُالُ الْيُ مُزَافِعِهِ المِنْرَالِ مَنْ صَبَرَ مَنْعَدُهُ ۖ وَقَرَ وبالنَّوَالِبُ فَلِمْ وَلِهِ سُبُعَانَهُ أَطَّاعَ مَنْ جَرْعَ فَنفسهُ عَذَّبَ وَأَمْرَ اللَّهِ سُبِعَانَهُ إَضَاعَ مَنْ جَرَعَ فننسه عَذَّب وامرالقه سُجَّانه اصَّاعَ وفَي الم بَاعَ مُن وَيْحَ وَمُسَافِيَكُمُ العِيْوبِ الرَّدَعَتْ عَنْ كَيْرِ الذَّ نُوْبُ مُنْ التِ نغسّهُ وَقَتَ عَكِرَاعِيُوبِ ولِحَاكِلِهُ نُوبِرُ فاستَعَالُ الذُّنُوْبَ وَاصْلَحَ العِيْرَ مَنْ نَشَاقَ وَيَن سَ عَلَيْه طَوْفُر واعضَ لَعَلْيُع أَمْنُ اللهِ وَضَا فَي عليه عِيْجُ مِن فَقَ عصاييه وافقة ومراعنف بداخرجة وفاكة أسكن مزاخه لرخلان كاقدعليه ومستخف برمور لم يتج نظ بالنّاس وعَظالَفهُ النّاس من اطّاعَ اللهُ سِيعالَهُ وَ لَوْ يَضُرُّهُ مِن الْحَكُم مِن النَّاسِ مَن دِجِي بقسيم اللَّه الْمُحَرِّثُ

مَنْ سَرَّهُ الغَمَا بِكُومَالِ والعَرَّ بِلُوسُلُطَانِ وَاللَّوْةُ بِلَاعَتْ بِرَةٍ فَلِيحَ عُم فَي لِ مَعْصِينَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَاعَبُكَ فَانَّهُ وَكِيجِهُ ذَلَكَ كُلُّهُ " مَنْ غَفَّ النَّاسَ في دِينهم فَهُوَ مُعَا بِذُبُهِ وَرُسُولُهِ مَنْ أَطَالُ الْحِيرِ شِي فِيهَ الْمِنْ فِي فَعَلَمُ عَنْ فَسَهُ لِلْلَهُ مَنْ مَنْ وَاغْ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وُحِسْنَتْ عِنْدُ السِّيَّةُ وَمَكَّرْتُكُر الضَّلَالَةِ أَسِ اعتَذُرَ مَن فِرِوْنِ وجبَ عَلِي فَسِيهِ الذُّبُّ مَن طَلَب مِنَ الدُّنيَا سَيًّا فاتُرُ من لَهَ عِنْ الترزُّمِ طلبٌ مَن سكنَ قليهُ العِيلِر باللَّهِ سُكَنَّهُ الغِنَاعَ خَلِي اللَّهُ مَن احَبِّ ال خِلَ إِمالُهُ فَلَكِنُ حُبُّهُ لِلَّهِ وَبَغِضُهُ لِنَّهِ وَرِضًا ا لَهُ وسُخُطْرِ لِلهِ مَنْ جَعَلَ لِحَدَحْنَامُ النِّعَة جَعَلَهُ اللهُ سُجُعَارُ مُشَاحَ المزيلوسن جعل الحقّ مطلبة بان له الشّماد وقرّ بعلَيْر البعيد مُنطِلبً خدمَمَ السُّلطان بعَيْرادَ بِ حرج من السَّلَا مَد إلي العطب من طلب الدُّسُّا بعَلِ الدَيْرَةُ كَانَ العِدَدُ مُمَاطِئَ مَرْكًا سَ المَ مَنْ عَنَهُ لِلْعِيلِيْنِ عَامِهُ امنيَّتهُ مَنْ كُنُّ كُلُّهُ فَلَتْ حِجْتُهُ وَتَعْلَتْ عَلَى نفسِهِ مؤو مَتْ هُ مَرْ سَخَتُ نَفْسُهُ عَنْ مُواجِبِ الدُّنيَّا فَقَدَا سَكُمُلَ الْعَقَلُ مَنْ احْسَ اليامراك اليثر فقال خُنجواجع العَضْلِ مَنْ أَحَبَّ فورَ آلاَ جْنَ فَعَلِيْهُ بالتَّعْوِيُّ مَنْ احْبُ نِيل الدَّريَ إِن العُلَيْ فليعلِب المورِي مَنْ مَلَانْ مِنْ الله خيرًا بَمَا تَرَكُ مَنْ اضعفُ الحُنَّ وَخَذَلُهُ الْعَلَهُ وَلَيَاظِلُ وَفَتَلُهُ

,

دخَلَ الكغرُ وينهُ معلى لونو من الجزاء السك النَّكَ يقينَهُ من لميتني يوفَّنَّ باللَّهِ عَنِ الدُّنيَا فلد دِينَ لَهُ مَن لم يو تُرْكَمَ خِرٌ عِلِ الدُّيَّا فِلد عَفْلَ لَـ هُ من لريكة قديمة بعلي ينه شان سلفة وخان خلفه من كن كلامم كَتَوْ لَعْظُهُ وَمَنْ كَتَرُ هِزِلُهُ كُنُو اللَّهِ مَنْ لِمَرْبِرَجُمُ النَّاسَ منعهُ اللَّهُ فَي رحمَّهُ مُن لم يُضعِ المُظَلُّومَ مِنَ النَّظَالِم سلَّمَهُ اللَّهُ فَأَن مُرَّمَن لَمَ يكسِّبْ بالعِلْمِ مِنْ إكسَّب بِم جَلَّا مَن لَرْ يُقلِ بِالعِلْمِ كَانَ جَيَّةً عَلَيْهِ ودباطًا مَنْ لِم بَنُ له سِخاءً وَرَا هَيَاءً وَكَالمِنْ خَيْزُلُهُ مِنَ الْحِقِ أَمْ لِلَّيْثُ جُتُّم فَيُّهُ مُا عَنَدَ اللَّهِ سُبُّعَامَهُ لِمُ يُدركُنْ مُنَاءُ كُنْ لِيصِبْرَعِ مضعَنْ عُلِيم بِهِيَ فَ ذُلِلْهُ مِنْ مُنْ أَرْ يُعَرِّنْ مَنْ مُعْ مِنْ مُعْمِلًا مُنْ الْمُعْبِلُ مَنْ الْمُغْبِل التَّوبَرُ عَظَنَ خطيئتُهُ مَن لِرسَكُنُ الْحِهُ قلبَهُ وَلَلَ لَعَا وَعَالَمُ عِنلَ لِمُّ إِينَا لِمُ عَلَيْ نَعْسُهِ وَالْمُ عَنْطُهُ مُرِكَانَتْ صَعِبْنُهُ لِفَالْدُوكَا مَثْ حَمِينَهُ وَمِنْ لَا يُعْمَلُ مُنْ الْمُنْتَقِيمَةُ مِن الْمِكْنِ مِنْ مَرَكُ مَرْكُ اللَّهُ فَاحْدُدُ فَانَ مُؤَدَّ تَهُ لَسُمُهُ فَحِينَهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُرسَالِمُ اللهُ سَلَّهُ الله ا ومرتكات الله حريد من لمرين افضل جلاله أديد كان العون اخالم عطبه س لمريكط الزَّعربالسَّكِهَا فقارعَنَّ ضَهَالِنَ والْحِيامَ الله عَلَيْ عَلَى مَا مِعَالَمُ الماري فَعَلَد اهَلَّ فُدريَّهُ المنتِعَا لَمَا مَن لَم يَعَرَّدُ

مَن ابعَنَ بالقدر لريكتَرتْ بمانابُولَى وَ الذَّنيالُويجزر عِلْمَااصَابُول كُلْ مُنْ تَعْبُ وَلِمُ يَعْضِا فِي مُلْعَيْدِ مِنْ مَنْ كُلْ اللَّهِ مِنْ لِمَا لَا يَعْبُونُ وَفَ الكِيرَ مَن فَهُم مُواعَظُ الزُّ مَانِ لِمِسكُنُّ الْحِنْ الظَّن بَلِمْ يَامِرُ مِن وَفَخِلاعَ الدُّيَّا لِمَرْ يَعْتَرُ مَنْهَا عَلَاتِ المَّحِدَمُ مَنْ رَضِي عَاصَمَ الْفَ لَه لِمِحْزَنْ عَلَيْ مَلِيْ يْدِينِرَهُ مِنْ ضَعُفَ عَ حَفَظِيرَ وَلِمْ يَقُولُسْرَ غِيرَةٌ مَرَ عَرْفَ كُلِيّاً مَرْ لَمْ يَعْفُلُ عِنْ اسْتِفْلُ مِل سَتَصْلُحُ المُصْلادُ مِنْ للرادُ مَرَكانَ لِمَنْ فَسِهِ زاجن كان عليه من الله حافظ من عرب الفهم ع الله سُجًا مُرُ لم يَسْعَعُ بَعْضِ كاعظٍ من تَعرَ وعن لِمَا بِالنَّعَويٰ لَمَ بَيْسَةِ وَ بِينَ عَلَى مِلْ سَابِ اللَّهُ تِهَا مَنْ احَبَّ السُّلَهُ مَمَّ فَكِنْ تِزِالفَعْرَ ومَنْ احَبَّ الراحَةَ فليُوتِرِ الزُّهدَكِة الدُّنيَّا مُزْعَلِلُ بِكِطاعة اللَّه سُحامَهُ لَمْ يَعْتُهُ عَمْ وَلِيعَلِيهُ خِصْمُ مَنْ عُرَفَ نفسه فَقُل النهي الْيُتَلَ مع فَي وعار مرعكب عليه و التَّفَلِ لم يترك بينَه وين خليل صُلًّا أَسَ مَلَهُ الْمَوَيٰ لَمْ يَعْبُلُ مِن نَصْرِج نُصًّا مَنْ عِجْزُ عَنَ الْفَالِهِ إِذْ بُرَيْ أَخِيَالُمْ مَنْ أَمَّلَ عِن اللَّهِ سُخِنًا مَرْ الذَّبْ امَّالُهُ مزعَفَ اللهُ المَيْحَالَمُ لُورَيشْقَ الدُّ مَن لَمِعَتْ اطَّا لمرْعَفْ الدُّا مَنْ لزفر المشاورة لمريعكم عندالتتواب ماد حاوعذ الخطاء عاذرًا موآثن وَ يَن وَادِ رِفليكُمُ مِلْ وَلَهُ عَلَى إِعْدَ سُلُطًا إِن كَا يُرْمُونِ الْجَارِ الْمَاءَةِ بالمحسَّانِ فلينَ مَن الكولمِ من إيكوالعفوسا، بالنقام من ريح بالقصار

مستومة

المَّاسَ سُلِبُ مَن خَافَ اللهُ أَمِنَهُ اللهُ سِجالَةُ مَن كُلِّ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله خادِ مَّا لِلِي فِيهِ انْعَادُ لَرَكُلَّ سُلْطَانٍ مَنْ جَعَلِدينَهُ خَادِمًا لَمَلَهُ طَعَ فيَحُرُكُمْ السَّانِ مَنْ نَهَافِنَ بِالذِّي هَانَ وَمَنْ غَالَبُ الْحَقَّ كُنْ مِن مَرْيُلًا اَنْفابَ النُّقِي لمرينل سويًالُهُ عُمَنْ التِّلْ فواسِالْجُسْنِي لْمِرْكُلُدُ الْمَالَهُ مَنْ رُخْصَ لَنَعْسِهِ ذَهَبُ بِنِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِبِ الظَّلَةِ مُرْدُ الْمَنْ نَعْسَهُ عُجُنُ بهِ عَلَىٰ المعَاصِى لِحرَّ مَهُ سِكَانَ غَضُهُ الدَّاطِلُ مَرْ يُد رَكَا لَحُقَّ ولوكانَ شَهْرُ مَن النَّهُ مِن كَانَ مَعْصَلُ وَالْحُقِّ الدَرَكُ وَلُوكَانَ لَيْزِ اللَّهُ مِنْ سياريتلاك نفسه باصلاحهااعضل داؤه واعيا بنفاء وفدم الطُّبِ الطَّابِيِّ مَنْ فَصَرَفِ العسَل البَّكَ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمُعْرِقُ وَالمَّا وَكَاحَدُ لِلَّهِ فين ليس لَهُ فِي نفسِهُ نَصِيبُ مَنْ طَالَحْنُ مُرْيَطُ انسِو فِي الْدِينَا الْحُرِّ اللَّهُ عِينَهُ بِمِعَ الْعِيْمَةِ وَاخَلُهُ مَا وَالْمُعَامَةُ مَنْ فَوَكُلُ عِلِاللَّهِ ذَلْتُ أر الضِعَابُ وَسَهَاكُ عُلِيْهُ المِسْبَابُ وبَعِقَا الْحَفَّ فَالدَّامَةُ سَى الْبَيْنَ وَيَ الْمُهِلُولًا ولِعِبَّا الدِّحَلَّ اللَّهِ سِيعالَمُ النَّارُ عِلْدُ الْفِيهَا \* يئ عَظْرِت الدُّنيِّ الْحَيْدِة وَكَبْرُ موقعُها إِنْ ظَلِهِ الزَّهُ إِيْلَاتُهُ وَالْعَظْعُ اليهَا وَصَارَعِبُنَا لَهَا مَنْ اعْفِهِ إِنْ اللَّهِ وَمَنْعَيْنُ اللَّهِ وَلَحَبُّ فِي اللَّهِ

مِنَ الْكَأِيْلِ فَهُ وَقُوعِهُ لِمِينَعِهُ المَسْفُ بِعِدْ لِحِيْرِهَا مَنِ استَعَانَ بِعَدُ وَمَعِكَا كاجتر الذَاد يُغِدَّا منهَا مَن تَوكَنَ عِلى اللهِ سُجَّا مَرُ اضاءَت لدَالتُّها سُ وَلَقِي المووَاتِ وامن النَّبَعَاتِ مَنْ لَمَ نُيْدَرُمُ الحَلَّ صَالِيْتَهُ فِي الْطَاءَاتِ لريُظْمَرُ بالمنُو ؟ إتِ مَن لرَيْضِرِ علي كَدِّه وصُرَعِ لَظ مَا مَن مَن مَّر سِنْ عَلَى اللهِ بَنَفْسِهِ لَمَنْتِنِعَ بِاللَّاسُ مَنْ لَمُو يَتَّخِع عندنفسِهِ لَمْ يرتفِعْ عندغيرٌ مُولِيَّةٍ ننسَهُ لِمِيضِهُ عِنْ وَالْمِن لِيُستظهِرُ بِالْيَعَظَةِ لمِينَعُ الْحَنظَةِ فَي لَكُنُ ا امَّلُ شَيْعٌ بِهِ عِعْلُهُ لَمِ سِتَنْعِ بمرعظةٍ 'مَنْ لريُوْقِنْ قَلِيْهُ لمريطعهُ عَكُلُهُ سى لم يعَلَ لِلاَجِنَ لَم يَسَلُ املَهُ مَن لم بِلك شَي تَدُ وُعِيكَ عَقَلُهُ مَن كُونْسِتُكُمُ المحسَّانَ لَمْ وَيَعْلُدُهُ الْحُمَّانُ لُويَصْدُقُ مَنَ التَّوِجُوفَهُ لُونِكُ مَنْ اللَّهِ س الربحيل متبلة الميسمة جيلة من الموايدا وشهوة المركت الحالم يزل عِلِلَّهُ مَنْ لِيَصْفُ عِلَاحْتِهَا إِلْقَهُ لِيَصْنُحُ عِلَا خِيَّانَ لَمَعْسِهُ مِنْ لِمِيحُهُ \* عِلَىٰ ادرِب اللَّهِ لِم يصلُّ عِلى ادرِب نفسِهُ مَن لَم يَنْ لَم عَلَ يَنْ مُن مُنْ كُرْ بِسَٰنُ مِن لِرَيْفِي بِهِ خلاصُ عُلُهُ لِرُيْفُ بَلْ مَنْ كُرُو يُنْضِفَكَ مَنْ حَيالَيْ لِمُنْفِرِعَكَ مَنْدُ بِنُرُ كُنُ لِمِيُسُ خِلفَهُ لِمِسْتِعِ بِرَقِي بِنُهُ مَنْ لِمِينَ كُنْ دُ مَهُ لُو يَنَالُ كَاجِتُهُ مُن لِرُبُوادِ مَنْ فوقدُ لِرُيْدُ رِكَتْ بِغَيِتُهُ أَسْلُمُ يعِيثُ مَضَى النَّتِي لِم يعْدِرُنْ عِلْم المِنتَاعِ منه من الريعِرِفُ منفعَة المخير أرّ يقد ريط العل بركس لم رئيسته الله عظ نفس ولم يستع بعطم

pro f

فِي الرِّيحُ مَنْ عَانَدَ الزَّمَان اَرْعَكُ ومِن استسكر اللِّهُ لميننكم من ألَّحَ عَلَيهِ الْعَقَرُ فَلَيْكُمِنْ مِنْ حَوْلَ وَكَافَقُ مَرِكُمْ بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمُ مَنْ بَاعَ التكلمة بالياسر لمرنسة طل عليراكنان منى افتخ بالتَّهْ وبراُحرِع المُوالد مِنَ الَّذِي يُرْجُوا فَصَلَكَ اذَا وَطَعَتْ ذَوِيْ رَحِكَ مِن الَّذِيْ شِنْ لَإِ اذا غَدُوْتِ بَهُ وَيُ نَحِرَتُ مِنَ اسْنَتْعَ الشَّعَتَ بِالدُّيْمَامِلِ مُسْتِهِيرُهُ النجا أالها رَفِينَ عِلْ سُؤَيِدَةِ قلبه هُو يَسْعَلُهُ وعَمْ لِيَ مُرْحَيَّ يُوخَذَ بِكُظْمِهِ فَيُلِغَىٰ بِالقَضَاءِ مُنعَطِعًا ابِهَنَاءُ هُرِيِّنَا عَلَى اللَّهِ فَنَا يُحْمُونَا وَ بَعِيْلًا يَظِ المَاخِوَانِ لِقَاقَ يَا مَنْ مَا سَعَلِي فِل مِنْهِ وَهُوَعِلِي مَغِوْفَرَ حَقْ نِهِمُ وَرُسُولِهِ وَحَقّ اهلَ بُهُمُ مَاتَ شَهُدِيًّا ووقَعَ اجِنْ عَلَالَةً سُبِعانَهُ واستوجَبَ قَوَابَ مَانَوَيُ مِن صَالِح عَرِله وَقَامَتْ نِينَتُهُ مقَامُ اَصْلَا مِرْ سَيْفِهِ فَإِنَّ كُلِّلَ شِيْ الْجَلَّةِ كَا يُعِدُونُ مَنْ رَبَّا الْفُوّا أَبْطُنُّ مُن الكُوْ مَدَّ مُن فَرْ تُصْلِحُه الكرامَةُ أَصْلَحَتُهُ المؤمَّانَ مُن سَعَيْ ن طلب المتماب طال تعنبه وكُنرُ عظمة من أمَلَ الذي سي المتراب خَابُ أَمَالُهُ وَمَاتَ بِعَظِيتُهُ مَنْ أَنْتُمْ يَعَلِ اللَّغُورِ كِالْعَيْظُهُ مَن اغْتَاكُمْ عِلْسَنَ كَايَعْدِ دُعَلَيْحِ مَاتَ بِعَيْنَظِهِ مَنْ أَرْمُصَنْ وَجْهَهُ عَنْ مُسْتِلِمَكَ فَٱلْوُرْ وَجَعَكَ عَنْ رَدٍّ وَمُعْرَثًا وَ مُعْرَثًا وَ اللَّهِ مُعْدَاءً كَانَهُ عَنْ دَاءَةِ شَهْوَتِهِ وَتُورِمُنّاءُ مُنجَعَلَاتَهُ شِيَّانَهُ مُؤَثِّلُ مُؤْمَلُ

وَالْفَصَ لِلَّهِ فَقَامَ السَّكُمُ لَمُ الْمِيانَ مَنْ بِلَاءَ إِلْفَكُولِيُّهُ مِنْ فِيكُلِّبِ وَالْكُلَّ المعروف من غيرامتنان فقذ المحل المحسان من شَعْلَ نفسه بغيرنفسه تحترف الظُلُاتِ وَارْتَبَكَ كَفِ الْهَلَكَاتِ مَنْ لَم يَعِمْ نَفْسَهُ بِعُلَ عَنْ سَيْلِ النَّهَاةِ وخبط فِ الصَّلَالِ والمِهَاكُوبُ مُن طلَب رَجَا اللَّهُ اسْخطِ النَّاسِ رَوَّاللَّهُ ذَ أَمَرُ مَن النَّاسِ كَامِدٌ اسْ طلبَ رَجُو اللَّهِ عَلِم اللَّهِ اللَّهِ رَدَّاللَّهُ كَامِدَهُ مِن النَّامِن ذِاللَّا مِن الْحَيْنَا فليَعُدَّ للبُلاَءِ جِلْبَا كُلُّ سَنْ تَقَ الْمَانَا اهلَ البيتِ فليلِبسُ الْحَيى اهَا أَا سَلَ لِيكُ وَحِرْجُود لِيَعْ وهْقَ مَلْهِ فَكُرْسُ لِمُ يُقَرِّمُ مَالُهُ إِنَّ خِنْ تِهِ وَهُوَ مَاجُوْلُطْفَةٌ وَهُوَ رَضْنَ مَا تُؤْمِّرُ مُنْ فَإِنْ مُعْمِينًا عَلَا نَفْسِكَ فَعَجَبُنُهُ وَكِالٌ أَنْ عِلَيْ عَلَى مَنْ مَذَجَكَ بَالِيرَ فِيكَ فَهُوذَمُ لَكَ النَّ عَلَنْ مَنْ صَحَّ نَفْسَهُ كان جديرًا بنُضِ عِبر مَنْ عَتَى نَعْسَهُ كَانَ اعْتَقَى لَعْمِينَ مِن قَامر بِغَتْتِي العَوْلِي وَرَبَقِهِ فعَلَكَ أَللِهِ غَمَّ مَنْ اِذَرُ الْمِواضِ اللهُ عُمَّامُهُ فَأَ خَرُعُرُ مَعَاصِيْهِ فَعُلِكُمُ الطَّاعَةُ مَن شَفِعَ لَهُ العَرْآنُ بِوَمِعْتِهِ شُغِع فيه رمَن عل برصَاتِرَ فَ مَنِ الْمُتَصَلَكُ فِي الْفِنَا والفقر فقال مِعَالُ لَنَوْهِ عِنْ اللَّهُ هِرْ مَنْ عِرِيَ عِنِ الْمُولِي عَلِيهِ حَنَّى اللَّهُ فَي كُلِّ إِمْرُ مِنْ ٱڟؙٚڶڰ۫ۯؙۥ۫ػۺؽؘڎٲڣڞٵۿ۫ڔ۫ڰؽڿۘڴڹؠڎ۫ڹڡ۬ۺه ؙڡٙٚڷٙۺۼۜٲڰۿ؈ڂؚڰؙ؈ؗٚ صَ التَّر المناكِخ عُشِينُهُ الفضَائِح مُن الجَرُن عُفْ الشَّْفِ كَان سَن مِكَات

المن زاده الله كامتر فحقية بران نوران الكالا

وَوَجَيْتُ مُولِّدُ تُهُ مُنْ رَكِ العِلَ رَكِبَتُهُ الملامَةُ مُنْ أَطاعُ النَّوَانِ احًا مُتْ بِعِ النَّدَامَةُ مُن أَنَّقَاءُ اللَّهُ وَقَاءُ مُن مَدِدُ اللَّهُ اعناء من أَطَاعَ اللهُ اخْتِياءٌ مَنْ دَعَاللهُ أَجَابُهُ مُن شَكَّرَاللهُ لَادُهُ مُن مُكّرً النِّهِ يَرْجِنَانِ احْتَى المِرْبُدُةُ لِمَالَ يَنْلِعَ عَلِي السِّيَانِ مَنْ ذَمَرَ نَفْسِتِهُ أَصْلَحُهُما فَقُدُ مَنْ مُنْ فَعُدُ مُعَدُّ نَعُهَا مُن كُونًا كُونًا كُونًا خَيْرًا مُن فَلَّ اللَّهُ فَالْ لَ خيرُ ، مَن أُو يُحْرِي فِي دُوْ لَتِهِ خَلِلَ اللَّهِ مَكْمَتِهِ مَن مُحِت مَزَّلَة عَيْرَة سَّمِتَ غَيْرُهُ مِن لَمْتُ مِن جَلَيْظَ الْجِنَاجِ بِمَالَهُ يَعْمِ كُنُو سَخْطُ الْعَوْلَايُهِ مَرْ كَانَتِ الدُّنيَا هُنَّهُ طَالَ يَوْمَ الْعَيْمَةِ شَعَا وُكُو وَعُمْهُ مَنْ أَوْسَعُهُ عَلَيْهِ وَهُ أَ وجب عليه ال يُوسِعَ النَّاسَ انْعَامًا مُسَلَّحُمَّم برنوَ عَلْم لَمْ يُغْلِعُ اللَّهُ مَنْ أَوْلِي نِعُمَّ فَعَلا سَعْبِدَ بِمَا حَقِّى يَغْتِمُهُ القِيَامُ يُعْكِرُ هَا مَنْ لِم يَرُبُ معروفَمُ فَقَالَ ضَيِّعَهُ مَنْ مَنْ مَنْ مُعُوفِم فَقَالَةً رَ مَاصَنَعَهُ مَن عِل مِل مَا مَهُ فَعَلَ كُلُلُ الدِّيانَةُ مَن عِلَ الجَيَامَةِ فَعَلَ فَلَمَ الم مَانَةُ مُنْ اللَّهُ مُنْ يَعُلَقُ مُنْ عَلَيْهُ وَجِبُ عَلِيْهِ مُنْكُونًا إِنَّا اذْ وَفَعُهُ لَشَكْرِي وهوانكرالت كوكس اتبع المحسّان الماحسّان واحقاجنا ياب المغجاب والجنزاب فعداكمل البر من دفع النشر بالمخبر غلب من عَظَم طرفًا اداحَ قلبَهُ مَنْ كَمُوْدَكِنُ السِّنَارَ لُبُهُ مَن اطلَقَ طَوْهُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَفَهُ مُنْ عَفِّ طُلُوفً قُلَ اسفُهُ وأَمِن نَلَفُهُ مَنْ كَثَرُ قُنوعَ وَأَلَى اللَّهُ اللَّهِ ا

رُجَا يُثِرُكُنا وُامْرُدِينَهُ وَفُنِهَا وُمُرْزِعَا فَيْنِ بِالذَّنْفِ فَلْهُ فَضْلَ لَهُ \* وَكُ مَنْ مَارَي السَّرِقِينِهُ فَلَا عَقَلَ لَهُ مَنْ صَدَقَ اللهُ سُبِحَامَ رَجَا مُّرَافَيْفَ عِلَى دِينه سَلِم مَن الرَّداءُ مَنْ رَهِرَيْ الدُّنيَا فَرَّ شُعْيَتُهُ بُحِنَّةِ اللَّهِ مَنْ كَالِيَ فِيهِ عَلَا شُ سَبِلْتُ لَهُ اللَّهُ ثِيَا وَكَلَّ جَنَّ بِالْمُوالِمَعِ وَفِرِ عِلْ عَيْنَ وَينْهَيْ عَنِي المنكروينتهِيْ عَنْهُ وَيُحَا فِظُ عِلْ مُدُودِ الْعَوْجُلُ وَعُلَا مَنْ مُثَنَّ تَعَسُهُ الْعَطَاءُ السَّعْنَالُ النَّالَ اللَّهُ مَنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَم اللَّهُ الللَّهُ اللّ فعُلُم مُنِهِ الدِينَ مِن لَم يُحِقِل وللَ الصَّدِيثِو مَاتَ وَجِيدًا مَن لَمُنْفِي وُجُوءٌ الرِّيَجَالُ لَمُ يُتَّقِ اللَّهُ سُبْحًا لَهُ " مَنْ لَمُسِتَّخِي مِنَ النَّاسِ لِمُسْتِحِي مِنَ الدُّونِ المُعْلَ مِهَا فَرَ مَن خُرِعَ لَهُ مَعَ الْحُرْمِ عَلَى الدُّنْمَا الْمُعْلَ مِهَا فقالا حَسَك يَمَعُودِيَ اللُّومُ مَنْ اعتَمَدَ عَلَى الدُّنْيَا فَهُوَ السُّبِّقِيُّ الحِومُ مُنْ الْحُرْن طُنَّهُ ﴿ اسْتُوحَتُّ مِن كُلِّ احِدًا مِن طَلْبُ صَدِيقٍ صِدْتِ فَعَيَّا عِلْبُ صَرُّونَ مَلْ يُوجِدُ مَن دَنتُ مِنْهُ وَلَهِ تَعْجَبُهُ مَن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ وَلَه تَرْجُ عَيْرةً مَنْ بَجُلْ عَالِهِ عَلَىٰ نعبِ الْجَادَ بِهِ عِلَى يُعْلَى عِسه مُنالِمَ يتَعَامَدُ عِلَهُ مُنِهُ الْحَدَّ، ففحه مُن الدراس لم يزهدُ ف الدُنيا ليكن لم نصِيبُ فِي جُنَّةِ الماوَيُ مَنْ خَدَمَ الدِّينَا استخدمتُ وُمُزُخُدُمُ اللَّهُ الم سِيعالَمُ اخْد مُنهُ أَنُن كُنُون خُطاعتهُ كَتُرُث كِل امته وَمُركَن عِيمَهُ وجبَت اهَا نَنُهُ كُنُ حسُنَت بِنَتَهُ كُنُوبَ مِنْوَبَتُهُ وظَابِت عِنْسَتُهُ

عَلَيهِ الليلُ والنَّهَا وُ اللِّيا لَا مُن وَكُلُ بِهِ الموتُ اجْنَا حَهُ وَأَفْنَالُ اللَّهِ مَن ذُرْعَ المحن حَصَدُ الحن الن من من باحسان فكالمَّ المنحرث من إنسَاق أَذْ لَحَ اللَّهُ اللَّهُ مَ قَوْعَ البابِ وَلَجَ وَلَحُ مَنْ غَفَلَ عَنْ حَوادِتِ المُنْاكِر أَيْشَظَمُ وَلِيُكَامُ وَمُن الْعَدَدُرُ مُكَايِدُ اللَّهِ مُلَّامً مُنَّهُ مَعُونِهُ الكِولِمُ مُن فَيْتَ فَهُ كَا رَالْهِنْتُنِة كَانُ وَقُودًا لَمَا مَنْ بَاعَ نَعْسَهُ بِغَيْرِ بَعِيمِ لِجَنَّمَ فَعَرْظُلِهَا مَن حَصِيمًا فِيضَادُ وامَتْ حَبْدُ الفِئالَهُ وجبولًا فَبِصَادَ فَعَنْ ءُ وخَلَهُ \* مَنْ كُنتَ سِبُالِيْ بَلَا يُمْ وجبُ عَلِيكَ النَّكُّتُ مُوْعِدٍ وَلَيْ مَرْ عَالَدُ الْحِينَّ مَتَلُهُ وَمِنْ تَعَوَّرُ عَلَيْمٍ ذَ لَلْهُ وَمَن اللَّهُ مَوَاهُ اغَامُ واصُّنَّهُ وَازُلُمُ وَاصَّلَهُ مُن لِمِنِكُرُ النِّعْمَ مُنْعَ الزِّيارَةَ مُنْ لِمُهِلِّدُ : ننسكُ نضحه مُسْرة العَادة مُن عَذَلَ سُنِيهًا فَتَا عَرُ صَلِيبً فَسَكُ مُنْ عَدَا عَرُ صَلِيبً فَسَكُ مُن مرسًا ولعيظم سَا وَحُفَّا مَن أَعْلِقَ طُوفَةِ الْجِتُكِ حَتْقَهُ الْمُن كَالْفَقَ لسَّانَدُ أَبَّانَ مَنْ يَحْقَهُ مَنْ وصَلَتَ وَفُومِعِدِمْ خَينُ مَنْ جَفَالَ وَهُو مُكَمِّرٌ مُن استَبَدَّ بِلِيْهِ فَقُدْ حَاطَرَ وَغَرَّ رَّ مَن اطْسَأَنَّ فَنْزَلِهِ حُمِّيارَيْهُمُ مَنْ أَنْ كُرُسُ مِّي مُن خَفَظ الغِّارِ الْمَاتِ الْعَالَمُ وَمُنْ تَعِيدً اللَّذِبُ عَنْكُ قَتْ أَقَوَ الْرُ مُن كَانَتُ لَهُ الْمِللُّ الْمُحَاحِةُ فَعَلْ خُولَكُ مَنْ تَجُلبَ الصَّبْرُ والنَّناعَمُ عَنَّ ونَبُلُ مِن سَارَهُ هَاع مُوَاعِرِ الدُّنيَا عَنَّ كُمَن أُجِّفِ العينَة والمتناعة كالدُ العِرُّ مَن حَسُنَتْ

من رَغِبَ فِهَاعندَ اللَّهِ كُتُلْ سِجودُ وُ وركوعُرٌ "مَنْ قَنَّعُ عُزَّ واسْتَغْنَىٰ}" من لِمِعَ ذُلَّ وَتَعَمَّا مَنْ كُنْ مَتْ نفسُهُ صُعْرِتِ الدُّنيَا فِي عَبْنه و مَنْ حَسْنَ خُلْفُهُ كُثُّر مِجِنُونُ وانسَتِ النُّفُوسُ بِيهِ مِن استَعَانَ بالجارِعليكَ عَلِمَتَ وَيَفضَّلِ عَلَيْكَ مَن نَقَلَ اللِيَّ نَقَلَ عَنَكُ مَن بَلَعَكَ سَمَّلَ فَعَلَ مَعْلَدَ مَن شَهِدَ لَكَ بالباطِلِ شَهِدُ عَلِيَّ بِيتُلهِ مُنَ الْحَيْدِ مُنْ الدِمَ عَالَيْمِن مَنْ كُلُغُكُ مَا مُو مَعْلِيقُ فَعُذَا افتَاكَ إِلَى عِصْلِيرٍ مَنْ حَصَّنَ سِرًا مَلَكَ فَقَادَ اللَّهُ مَنْ مُنْكُمُ اللِّكَ غَيرَكَ فَعَادَ سَالِكَ مَنْ فَبْلِّ مع وُفَكَ فَعَدَ بِأَعَكَ عِنْ تُدُومُومُ أَمْن قَبِلِ مَعْ وَفَكَ فَعَد اذَلَّ لَكَ جَلًا لُنَهُ وَعِزَّ تَهُ \* مَنْ صَحَّتْ معِوفَتَهُ انصَرَفَتْ عِنِ الْعَالْمِ الفَالْمِ الفَالْخِ نَعْسُهُ وَلَيْهُ سَ سُلِبَتُهُ الْحُوادِتُ مالهُ افَادَ نَهُ الْحُذُرُ مُنْ قُولَا فَعُلَامِ مُكَالَّ الزُّ مَانِ السَّبْنَةُ فَصِيلَةَ الصَّبِرِ مَنْ بَرُوالِة بَهُ بِزُءُ ولِدَهُ مَنْ لَم يرب معوُقَدُ فكا تَمُ لمريضنغة مرزعتن عِلَ الدَّ فرطال مُعتبه من كِينِفَعَكَ صَلَاقَتُهُ ضَرَّتُكُ عَلَاوَتُهُ مَنْ لَا يَعَافُلُ وَيَعَافَلُ وَيَعَاضَعُنَ كنيس المئود تنغصت عينسته مكن كان يقعه في مض كل لُرِيْغُلُ فِي كُلْ كُالِ سَ عَدَاوِتَكَ مِنْ لَرْ يَتَعَكَ فِي صَدَاوَتِهِ فَلَهُ تَعْذِدْ اللهُ مَنْ عَشَلَت عِنْ عَلَاق تِهِ فَلَو تَلْمَهُ وَكَا تَعْذُ لُهُ مَنْ أَيْسَ سَ سَنِيٌّ سُلُا عِنهُ مُنْ صَلَّ فَتَ الْجِينَةُ وَتُحْتَثُهُ " تَكُتُ خُنَّهُ " مُنْ عَلَفَ

غًا والم شغام و كن اعَالَ على مؤمن فقل برئي من الم سأدم كن احسر إلى عتذار استختَّ الماغنِهَا وُمَنْ نَظْرِيعَيْن عَوَاءُ أُفْتَرَنَّ وَحَادُ وَعَنْ لَجِ البِّسِيل ناعَ وَكَانَ مَنْ مُّتَ الْكِنَّ بِحُرْمَ الْمِسْلَامِ فَعَلْ مَثَ بَاوِفَقِ الْمِسْا بِ سَن غَنَّ أَ النَّرابُ انعَطْعَتْ مِلْ سَبًّا بُ مُن اعْتُذْ رَفِعُلا سَفًّا لَا الْأَ مُنْ عَكَفَ عليم اللَّيْلُ والنَّهَا لُ إِذْ بَاءُ وابكِيَاءُ والِي المناكِ الَّهُ نَيَّا مُ \* مَنْ نَعَدُ أَنَّا مِنْ اللَّهِ مَكَّا فَعَلَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَا لِغَ مِنْ الخَصَام أَثِمُرُ ومُرْ فَضَرِعنهُ حَصِم مَن فَصَرَى فعِل الحبْرِجبرُ وندِم مَرْجَعًا أَهْلُ وَمَ فَعَدِينَانَ كُومُهُ مُنْ مَنْ مَنْ مِن مِنْ المِرْوفِرافسكُ في من اسْتُؤكاء مُركبالِصَبْرَ ظَفِيٌّ مَنِ اخْتَبِرُقُلُو وَهُرٌ \* مَنْ لَعُرَالْقِعُم حَلَّتْ بِمِالنَّقِمْ \* مَنْ سَكَتَ فَسُلِ كُن تُكُوِّ فَعُنَّمْ مَن كَانَتْ لَدُ وَكُنْ فَلَهُ مِنْ فَلَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ عنفره ساد عض الن كرور عبده حن منهده من الم النُصْمَ ابِنَ العَصَرَ المَنْ عَدَلُ عَن واضِ العِبَة عَرَقُ فِي العَجِرُ المُركِمَة مقًا لات الحكاء انتفع حقايتها أن اعتبر المور وقف على مصادفها مَن احسَنَ الإسِمَاعُ تَعِلَ الما نتِعاعُ \* مَن اعتَبَر بعِزِيرُ الدُّنِيا قَلَتْ منهُ المطاع مَنْ لمريدي نفسه ي اكتاب العِلمُ يُحْرِز فَصَبَاتِ البِّق من ارْغِدَةُ النَّوْفِرُ لِمُنْهِبُ الحِلَّاقِ وَقُولِمُ رَضِّي لِمَّاتُهُ عُدْفِيهِ لَفَظَّى الْمِ بِئَ النِّعُو الصَّدِيْقِ الصَّدُونُ مِنَ العِعْرَقِ اضَاعَهُ للْعَوَى بُنِيًّا أَ

نَيْتِهُ المُذَّةُ وَالتَّوفِيقُ مَنْ سَاءً خَلَقُهُ اعونَا الصَّدِيقُ والرَّفِيقُ } مُنْ لِمِنْ عُلُهُ بِعُهُ لِمُ تُحَدُّ طَلِيقُهُ مَنْ لِمِ يَحَلُّ عِمَالُهُ لِمُ تُوْمُنَ فِالْفُهُ مَنْ صُبِرَعَلِي طَاعَةِ الله وعَنْ معًا صيع فهو المجاهدُ الصَّبُورُ من اعتَمَان عِ الراي والقيابي في موفر الله حُلَّ وتَسْتَغُبُتْ عليه المورُ مُن ضًا قَتْ سَاحُتُهُ فَلَتْ لَاحْتُهُ مُن الْآئِي مَن العِلْمِ عَايَتُهُ فَعَلَى الْطَهَرَ مِنْ جَفْلِهِ نِهَا يَتُهُ مَنْ ظُنَّ بِنفسِهِ خِيرًا فَقُداو سَعُهَا ضَيًّ أَمَنْ وَكِدُ مُنَاهِلُ الْفَاد رُوِيُ مرَسَّنَا مِبِ الصَّغَاءَ مُن تَشَاعُلُ بِالسُّلِطَانِ لِمُرْتَعُنَّ الدِخُوا بِي سَى اسْتَقَادَ ، هُوَلَهُ استَحْوُدُ عِلِيهِ الشِّيطَانُ مَنْ كَتَ تُمَرُّ ، فَأَدْجُ خَيرٌ اللهُ مَن يُجُلُ عليكَ بيشره أر يَحُ لكَ بِبرَة من مَصَ الْحَقَ عَرْمُ مَنْ نَصَرالْنا طِلُ نَدِمُ مَنْ كُوهُ النَّرْعُومُ مَنْ تَرُحُمُ وَجُ مِنْ صَفَ سُلِمٍ، مَنْ أَيْتِنَ رَجًا مَنْ صَدَقَ عَمَا مَنْ تَعَكُّر فِي عَلْمَةِ العَوِ أَبْلِينَ مُواسَعُنَى بلا مًا فِي افلين مَّن لِمُخْفِلْ مِل وَ الله وَاء دامُ اللهُ \* مَنْ لِمِيضِر عَلِيضَعَر لِخْنِيةِ ظَالَ سَغَهُ مَن استَعَدُ لِسَعْرِهِ فَزَعِينًا لِخَصَى مُن اعتَرُفَ بالجيئة استحقّ العفرة أمن ندع سَيًّا حُصَدَه "من قَلْ مُخيرًا وَعِدُهُ من احتَاجَ اليك وَجِبُ اسعَافُرُ عَلِيكَ مَنْ رَغِبُ مُغْ حُبُ بُكُ فَعَرْ مَعْلَ بجالك من طال صبر ، خرج مدن من سكن الوقة مدن المبن النَّاسُ غَذْرُهُ مَنْ غَرُ سَرْجَ يَسْبِهِ مِحبِّهِ الطَّعَالِمِ الطَّعَالِمِ السَّعَالِمُ السَّعَا

بالميم الكسون بفظان

عيويْرُ مُن المَرْمِ المحسَانُ الإللَّهِيْ مِن عله مَاتِ اللَّرْمَ تَعِيلِ لِلنَّوْيُرُ مِنْ عَلَا مَاتِ اللَّهِ مِنْ عَلِيلُ العَقُومَ ، من حسَر الفضرِل فَبُولُ عُدْ دِلْجَا فِي . مِنْ أُوْكِدُ اسْبَابِ الْعَقْبِلِ رَحْمَةُ الْجُفَّالِ مَنَ السَّعَا دُوِّ التَّوْفِيرُ لِيصَالِح لَمَا عُلَامَةِ الشَّعَآءِ غِنْمُ الصَّدِيْقُ مِنْ عَكُومَاتِ اللَّهُم العَكْدُرُ بالمعَ إِنْيَق مَنْ عَلَمِ العبلِ مُصَاحِبة ذوي الجهل من كاللفَّر وتُولِعُ إِنَّ مِنْ اَسُّكِ المَصَائِبِ عَلِيهُ المِهِلُ بِن كَالِ إِلَيْ المَّ المِحْدَةِ العَامَّةُ مِنْ المُّعَّة العَلَىٰ لَلَّهِ فَوْزَ الظَّالَمُ مَن أَحْرِ النَّهِينَ اللَّالَةُ عَلَيْتِهَ اللَّهِ عَلَيْتِهَ الم التَّذَ فِيقَ الْمَخَذُ بِالنَّيْصِيةَ وَمَنْ عَلَا مَرَ النَّومِ سُوءُ الْجَواد من عَلامَا سَالَتُمَا الساء مُلِل المختارُ من سُوالم خِتارِ صَبَةُ المشرُارُ من اعظم الغِلَيْعِ اضَاعَةُ الصَّنَائِعُ سَلَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ مِنَانَةُ الوَدَائِعُ مِنَافِعِ اللَّهِم غِيْبَةَ لَلْحَيَادٌ مِنْ عَظِرِ الْمُحِقِّ مُواحًا أَ الْفِيَارُ مِنْ كُنُوزِ المِيانِ الصَّبُرُ عَلَى المَصَائِبُ مِن افضَل الحزر الصَّرْعِ النَّوَابِ مِنْ مهانر الكَذَ اب جُودُهُ النَّهِي لغير سُتَعَلَقٍ مَن كَالِ النعمة التَّعلِي إليمَا عِللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ مِنَ الْمُومَ عَنْشُ الطُّرِفِ وَمُشِّيُّ الْقَصْدِ مِنَ الكُرُم اصطِنَاعُ المعرُ وفِ وَكَذُّ لُ الْرَخْلِ مِنَ الرومَ كَاعَمُ اللَّهِ وَحُسنَ المَّعُدِيرُ مِنَ العَعَلُ عَانِير التبذيرة من اخرب افعال المزير تفافله كأم يعكر من احر أفعال القادر ال يغضب فيعلم من العِصمة تعدّر المعاجي موضيق المنكن البخلُ

إِنْتِضَاءَ السَّاعَاتِ بَنِ السَّاعَاتِ تَوَلُّد المَقَاتِ مِن العَزاعَ تَكُولُ الضَّيْرَةُ مِنَ الْجِلافِ تَكُون النَّبِوةَ "مَنَ اللِّيامِ كَلُونُ الفَّسَوَةُ "مَنْ مَنْ آيُ الغُنْبِ تطَفَرُ الْحِكَةُ وسَ الكِرام تكون الزَّحة من صِغَرالِمة حسك الصّديق عَلِى النَّعِيةُ مَن كَالِ العِلْمِ العَلُ مَا يَعْتَضِيهِ "مَن كَالِ الْعَلَحْنُ الْخُلَاصُ الْعَل من أَجْ العَدداد اعدالمِن مَن عَظْم الكرِتُحْسِينُ الثَّرِ مَن مَا مَنِد نُوتِي الْخَوْرُ من افضَل الماعات الرَّضَا عامًا فِي برالقَدُ و من الحِرْمُ فَوْءً العَرْمُ مِلْكُمْ صِلَةُ الزَّحرُس الكُنم المَامِ النَّعرُسُ الكُنم حُنُ السِّيم لِلكُرم الوَّفاءُ باللِّهَ يَمُ شُنُ افْتِحُ المفارِّ من اللِّيلرُ من عَقَة المجدَّام مَن لَد الم سقامِ س مُطَاوَعَة الشَّهُو تِهَ تَصَاءَبُ المَ أَمْمُ مَن الشَّفَارِ احتِمَّا بُ الْحِامِ \* س الحَتَ النَّالِظُمُ الكرامِ سَ المَسَادِ اصَّاعِ الزَّادُ سَ السَّمَا وِ إَفْسَادُ المعَادِ وَنْ أَعَظِر المحَى وَ قَامُ الْعِتَى مِنْ جَنِينَ العظِن الزُوم الوَّكِم، مَنْ إِيَّالِهِ جِفْظُ السَّابِ مَن الكُرِمِ احتِمَالُ جِنَا يَاتِ لِم خِنان من عَلَامًا تِ الحَذَا فِي أُيْمِاكُ لِلْخَوَّالِ مِنْ شَرَفِ الْحَدَةِ كَذْ لُ المِحْسَانِ مَنْ المروةِ مَعَقَدُ الْجِزَّالُ مِنْ تَتَوَايُطِ الميعانِ حُسَن مُصَاحِية الم خِوان مِن التَّوانِي يتُولَّدُ الكَسَلُ مَنَ لَهُ فِي الْمِرْ كَالُ عِلْمُ الْمَرْلُ مِن عَلَد مُعَ الْعِبَالِ اصطِفَاعِ الرِّ جَالُ مِنْ عَلَامَةِ المَادُ كِارْمُعَارُنَة المَارَدُ إِنْ مِنْ شَوَفِ المَاعِلَ كَنْ مِلْمَ خُلُا فِي مِنْ هِيَ النَّعرسِعَةُ المادنارَى مِن ائدَة عنوب المرء ان تُخفّا علَيْهِ

مع الراي مقاد الاخوا

142

يُعَ الميتار من طباً فع الجُعَالِ النّسَرُعُ الى العَصّب بَغ كِلْ حال من وَوْ المختبار مُغَالبة الم كفاه ومُعَاد المَ الرِّجَالُ مِن كَفَّالات الذَّوْب الفِظام إغًا فَهُ اللَّهُونِ مِنْ الفَتِل الكاوم تحتَّ اللَّفَادِم وافراء الضَّيوُ فِي مِنُ أَفْتَ لِ العَصَائِلِ إِصْطِنَاعُ الصَّنَايْعُ وَبَثُ المعروبُ من علامًا " النَّهِ إِلَّهُ مُنَّةَ العَدْلِ مِن كَالِالْتَرَبِ الم خذُ يحوامِع المَعْفِلُ مَن كُمْ النفس العَلُ بالطَّاءِرُ من كرَّمَ الحُلَق العَلِّي بالقناعِرُ مِن امَّاراتِ الدَّولِةِ السَّيِّفَظ لح إسَّة كالمُوزُمِزُكُم السَّعَادَةِ السَّغِيْفِ صَلَاحِ الجهود مرااط جب عُجَالفية أن كم يصِن عَلِي الفقير عَاله مَن الوا يخ الفقيران لا يُبذُلُ مِنْ غِنراضهِ إلى سُولاً مِرَ الواحب عَلَي ذِي الْجَاءِ ان َ يَنْذِ لَهُ لَكَا لَبِهِ فُمْ مِن مَوَانِ الدُّ يَئِلُكُ إِنَّهُ إِنْ كَانِعْتِي الْمَافِيهَا ﴾ من ذ مَامةِ الدُّنيَاعندَامَة ال لَايْنَالَ مَاعنَدهُ لَأَ بَرَكُمَا مُولِفَ اللَّهِ المروة وكاخور، في اليس فيه مروة أمن مَّام المروة التَّنوَ مُ عَرِ اللَّهُ مَيْرُ مل التَّافِب والسبِّعداد مُن العمِّل المزوَّد بوم المعَّاد مل فضرًا العروف اغالَهُ اللفؤف بن حرن الكادم بنُّ المعروف من افضر الماعال كبتناب الكفائعات بن افضل الديع اجتناب الحريمات بمز اعظر الشُّفَاوة العسَّاوة لن المِجَ النِّيم الغِلَوة شي حس الدين النَّح من أ اعضَ النُعِي لا شَارَةُ بِالصِّلِ مِن اقِيَ لِكَلَّةُ رُقُ السَّفَةُ مِن أَعُودِ الْعَنَا أَمُو

وسووالتَّقاضي من الزَّق العِلدُ قبل المكان والمناء وبعد اصَابَر العُرْصَةِ مَنْ كَلِدُ الدِّنيا مُنْفِيض المجمّاع بالغرَّة والشّرور بالفصَّة "مِنْ عِنِالرَّجُ الْ لَيْكُمُّ بَكُلْ مَا الْحَاظِيهِ عِلْهُ مُونَ فَصْلِ الرَّجْلِ الْ الْمِنْيَ عِلْ اخْتَمَلُهُ جِلْهُ "من شِيمَ الكِوَامِ بذلُ النَّدِي مُن إِمَا رَاتِ الْحَيْرِ اللَّفَ عَن أَوْ ذَيُّ من كالالمرم تعِينُ المنونة من كاللهم ناخيرُ العنوبرُ مُرحَق للإ ٱنْ يِسُوْسَ نَعْسَهُ ۚ فَيْنُ حِنْدُ إِنَّ مِنْ جَنَّ الْعَاقِلِ انْ يَعْهَزَ هُوَا يُعْلِ خَرْهُ مِنْ حَقَّ الَّهِ عِي أَنْ تَخِتَارَ لِرَعِيَتِهِ مِانْخِتَارَةُ لِنَفْسِهُ مُرْجِقَ اللَّهُ إِ ٱلْ يَعْدُ سُوءَ عَلِهِ وَفَعُ سِيْرَ مَرْ مِنْ شَقًا وَ يَجَدْدِ وَتَحْسِهُ مِنْ لَيْطِ المروة التنزُّ و وألحل م من لوازم الوزع التنزُّ وعي لم تأرُّ مل حس النُّمام العُقُول لقي بالحِلْمُ مِنْ لوازِم العَذْلِ التَّنَا فِي بَنِ الظُّلِمُ مِنْ مَامِر المرق أن يستخيى مِنْ نعسكَ مِنْ افتَهَلُ الوَرَعِ الدَانَيْدِي فِي َ فُوَالَتِ مَانْسَجِيْمَ مِنْ اظْهَارِ رِيْ عَلَا نِيْكِتُ مِنَ النِّسْ انْ مِنْ لَالْمَيْل مَالُهُ ويصُونُ عرضَهُ مِنَ اللُّومِ إن يصُونَ الرَّجِلِ مَالُهُ ويذلُكُ عِنْ صَنهُ 'صِي شَقَاء الموال تَعِسدُ الشَّكَ بقِينهُ مَن الشَّقَاءِ أَنْ يصُوك المرة دنياء بلونية من اعظراللوم احرادُ المرء منسسه والدامُدوعض سالغ الكيز كنيز الرئ في يُلاذون دحيه وانتاز جنسه من طيان الماخارِ ادتعاب النَّعوبي في المحتكارِ من شيم الإيراد حَلُ النَّعُرُ سِن

من شريط للودّث التنزو عن الحرام

شُرُ فِي من المقتمادِ سخاءً بغير سُونِ ومروة الغير تلفِ من فضل علكَ استِفَادُ لَكُ لِعِيْكَ مِن كَمَالِ عَلَكَ استَظْهَا زَكَ عَلِي عَلِكَ مَن لَعْكُمَةِ كاعتك بن نومك واجد كك من في طبقتك وانصافك لمن دونك من أَخْرُ فِ النَّرُفِ ٱلكَّفُّ عِن النَّبَذِيرِ والنَّرُبُ مُن المُونَ ٱلكُّ لَذَاسُكِتُ أَنْ تُتَكُلُّفُ وإذ اسَّالْتَ أَنْ تُخْفِقَا مُنْ المروة ان تقتصر ولو تُشرِفَ وتُعِدُ فَلَا تُخلَفَ بِنَ أَشْرِفِ العِلْمِ التَّعَلَى بِالحارِ من أَشْرَ فِالشِّيمَ الوقاء بالإذيم بين أفضل المخبينار واحسّى الم ستظفار أن تغلِ لَ فَي العَصَاءَ وَجُبُونِهِ مِنْ الخاصَةِ والعَامَةِ عَلِي السَّوَاوَ مَن سُؤَةِ لما حَيّارِ مغالبة كاكفآء ويمكا سُنفة المعلاء ومُنافؤه بن مقد رُعَلي الضرّاء من ومأوات عَلَى مَاتِ الْعَفْلِ الْعَلْ بِسُنَّةِ الْعَادِلِ مِنْ عَلَى مَاتِ الْعَلْلِ سَلَمَادٍ لِمُ قُولِ وَالْرِ فَوَسِيعَ لِل فَعَلِ مِن أَفْضَلِ لِل الدَّمَ الوَفَاء الذَّمَامِ مِنْ افتَفِل البرِّيرُ المَا يَنَا مُرُونَ مَعْقَ ي النَّفِيلِ الْفَاعَةِ وَيُنْ تَسْرُفِ عَيْ الِمُنْةِ لَنُ وَمُ الغَناعَةِ مِنْ افضَالِ لَم خَيَار الْعَلِي بِلا يَارْمِن ٱخْسَن عَلَى مَرْض المختيادمقانة المخيار ومغادقة الماشراد من افعك لماعكا ليست ما وجب الجنّة في بجابي النّارِس الحق اللَّالَمْ عِلِ السلطان مَن الزُّنِ مَرَّثُ الفُرْصَةِ عَلَىٰ لما مكانٍ وَنُكَالِ المنسانِ ووفُو رفضاء استِسْعَالُ: بنفسِهِ النُّقُصَالَ مَن النُّودِ الضَّيْرَا - يَاعِ سُكَوَى الملهوفِ من الموق

د وأديم كما رم من احسَن لكا دِم تَحتُ الجادم من قَام الكرم إثنام البَعم بن أفَتْ لِالروة صلة الرّحم أس احسَ المائة رعيُ الدِّيمُ من احسِ المحان الم ينارُ مراحس المختبار صحبة كاخيارُ من اللُّوم سوء الخلق من الفُرِيْ كَتْرَةُ الْخُرْثِينَ السَّعَادَةِ بِخِ الطِّلِيةِ مَنَ المزمِحفظُ النِّيرِ مِنْ مُعَادِةٍ المرُّ ان يضَعَ معروفَهُ عنداً هٰلِهِ مِن تَوْفِيقِ الحِزِّ اكتِسَا يُهُ المَالُمِرْ جِلِّهِ منَ الْحُرُقِ الْعِلَةُ فِيلُ لَمْ مَكَانِ مِنَ الْحُقِّ الدَّلَةُ عَلَالتُلطانِ سَالَكُمْ حن الشِّيمُ من أَشْرَفِ الشِّيمُ جِياطة الدِّنمُ من افضًا للروة صياءَ الحرمُ مِنَ الْحَرْمِرَضَعَةُ الْعَرُ مُرِ مَنَ الدِيلِ الْتَجَاوُرُ عِلَيْهُ مِرْمِنَ الِللَّيَةِ سُوءَ الطَّعَيْرَ مِنَ الشَّفَا فَسَادُ النِّيةُ مِنَ الْحُزْمِ الوقوفُ عندَ الشُّبِعِمِّ مِنَ الغُرَّةَ باللَّهِ سُجُاتَهُ الدَّيْعِوَّ الرِّعْ يَلِي العَصِيَةِ وَيَمَّنَا المَعْفِرَةَ لَمِنْ عَلَامَاتُ لِمُنْ أَ استغسّاك البتح من عَلَامَاتِ المدرّ إرسى الظن النَّصيحُ مِنَ النَّيلُ أن يُعَط النفه الميجاب كتن الزُّعِنة إليك وبتعابًا عليانا بعليك من الكرم إل تجاوز عَن لا سَاءَةِ الدِّتُ مِن مُامِ الموةِ ان عنسوالحَقَّ لِكُ وَتَذَكُّو الْحُقَّ عَلَيكَ مِنْ دُكَا إِلَا لَذُ وَلَيْهِ قِلْةُ العَفْلِةِ أَسْ كَالْ الْحَرْبِ لِاسْتِغْدَادُ للنَّقِلَةِ وَالْتَالَّةِ الرحلة بن ذا بل الخذ كال المربعا له بحثور المخوان من كاللهاب مُكَافَاةُ المسيِّ بَالمحسَاتِ مِن دَكِر المالعَفل النَّطنُ بِالضَوَابِ من بركان المُفْفَل صَايْبُ للحوابِ مِن كَمُ إلى الحُقِ وَالَّذِ يَعْفِر إِلَّةٍ وصَافَ بِعَيْر

مُاالكرتُ الله عَلَى مُعَالَمُكُ عُمَا مُكُلُكُ مُعَالِمُكُ عُمَا الْمُعْ مِنْدُ أُرْبَتُهُ مُكُلِد بت وَكُلَّةً بِنُ الْمَاضَلَاتُ وَكَاصَٰلَ فِي مُنْ مَنْ مُنْ ذَلُ جِيرُ انْ مُن الْوَبِ مُن الموت مُن البعد الماستدراك من النوب مُن ترتن مُتَنَ بِنَ اللَّهِ اللَّهُ مُا تَعَرَّ بَ مَتَتِرَبْ بِمَال عِلامَ اللَّهُ مُا الرِّبِ المَاخِلُ مِنَ أَلاَ مَن كُمَّا افسَلَا مَنْ العَلَيُّ مُا اقطع الإجل اللامَل كَالطالَ احدُ المربَل بَلَا فَصَرَبُ فِي العَلِي مُما شَرَّ بِعِلَهُ الْجَنَّةَ بِثَنِّ كَمَا خِيرٌ بِعِلَهُ النَّالُ يَحْيِرٌ مُاكتسب الشِّرف منل التَّواضع مَا اصلح الدِّينَ كالورَّع ما اجمعُلِب المعت منول الكبر ماحضنت الغِمُ منول النكر ماحصل المدر عول اعَانُةِ الملهُوفِ مَا اكتُسَبِ النِّي عَدْلِ المعرُوفِ مَا استُرْفَبَ لاعدًا قُ مُعْزِلِهِ حَدَان مُاكْثِرُتِ الصَّنايع عِبْرِلِ مِسْتَان مُانْعُ المجفَّاءَ وَأَحْنَ الوفَّاءَ كَالْحِجَ السُّخَطُ واحسَنَ الزَّصَا كَاافَتَعْرَ مَنْ مَلِتُ فَعِمّاً مَّا مَّا تُمَنَّ أَخْيًا عِلّا مُانِعَظِي البَعْلَةِ مَنْ أَخَيَّهُ مَانِجُولِ مِنَ الميتِ مَنْ طليهُ "مَاظْفِر مَنْ طَفِي المَمْ بِرُ مَاعِيرٍ مَنْ أَيْعِلْ مَاعِقُل مَنْ طالَ احَلُهُ مَا احْسَنَ مَنْ اَسَاءَ عَلَهُ مُلْعَلِكُ مِن عَفْ وَدُنَّ مُاعِفَلُ مِنْ عَدُّ الطورَة مُماكان الرَّفِي فِي خِيجٌ بِلَّا زَانَهُ مُاكَانَ الْخُرُقُ فِي شَيْعُ إِلَّا شَانَهُ كَاانْعَضَ النَّوْمُ لِعَوْالِمُ النَّوْمُ مَا اهْدُمُ التَّوْبَةِ لَعِظِيمِ للرِّمِ مُمَاكِثُونَ مَن يَعِتْرِفُ بِالحِيَّةِ وَإِيطِيْهُ

اجتمال جنايات المعروف وفا الماوات المحبق تلؤ مرامس عالمات علامات حس النَّجِية الصَّبرُ علي البليَّة كمِنْ سَعَادَ وَالمرِّ أَنْ تَكُونُ صَنَابُعُهُ عِنْدُ سَن بِسَكرةُ ومع وفرعنلُ من كايكفرُه ومِن تُوْفِق الزَّجُل وضعُ بروَّء عِنلَ مَنْ بِسِينَ الله واحسَاندعندُ من يَنتُرُه مِنْ اعظِرمصَائِب الماخيارِ كَاجُهُمْ لِلِ مُذَارَة الم خُولُ مِنَ الْجِكَمَة انْ لِم تَنَانِعُ مِن فَوَكَكَ قَرُ لِاسْتَادُ لَيْ يَوْكَ وانتعاطا ماليس في فدرتك والإيكالية استك فليك والولك فعلا كالتكلم فِمَا لِأَنْعُمُ وَكُمْ يَتُرَكُ المَمْ عَنْدُ القِبْلِ وَتَطْلِبُهُ عَنْدُ الذِّكَ بِ مِنْ فَضِيلِةِ الغَّرِلِ لِسَارِعَةُ اللِلطَّاعَةِ مُن عِزَالتَّفِيلِ فِي الْعَنَاعَةُ مِن وَفُولُدُ فِي إِنَّهُ عَدَفِيهُ الْمُفْظِمُ مَا مَائِلُمْ سِي اسْتَفَادُ الْمَاصَلُ مَنِ استَنْفَار كما اذنب من اعتَذر كما اعتب من اغتفر كما أجيب من برع مَازَلَ مَنْ احْسَنُ الْفِكْرُ مُلْخَابُ مَنْ لَزَمُ الصِّيرُ مُكُلِّي كَالِيبَ يَجْدِيثُ مُكُلِّلُ را مريصيبُ مَكُنَّلُ غايبَ مَنْ بُن مُ مَكِنَّ عَنْ اللهِ مَاكُلِّ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللهِ مَنْ أَ مَافَوْنَ الكَفَاف اسْرَافَ كَادُوْنَ النَّرِيعِ عِنَافُ مَا تَكَبِّرَ الْأُوضِيعُ مُمَا تَوَ اضْعَ لِلْرَفِيعُ مَاحَقُ ننسَهُ إِنَّا عَافِلْ مُانَقُصَ ننسَهُ إِنَّا كَامِلُ مُا اعْجَبُ براء يع بِلَا جَاهِلُ مُمَافِعَرُ المحاسِنَ كَالْعُبْتِ مُمَاجِّلُ النَّصَائِلُ كَاللَّبِ مَا اصلة الذِيْنِ كَالنَّعَوَيُّ مَاضَاذَ العَقَلِكَالْمُونِي مَاأَفْسَدَ الدِّيرِ كَالَّذَيْا مَازَنَا غِنُونَ قَطُّ مُمَالِغَيُّ كُرِيمٌ فَقُاءُ مُا أَقُلَ راحة الحدُّودَ مَا اَنَادَ عِنْ لِلْغَرُد

الله:

11/6

المنا فِقًا كَمَااعَظُورُ وِزْرُكُمْنَ ظَلَمُ واعْتَدَى وَيَحِبَّرَ وطَعَى كَمَا الْجُلِبَةِ المُعَبَّة بُعِنْلِ المُعَامِّ وَالرَّفِق وحُرُن الْحَبْق مُمَا اعْظِرُ وِزُدُ مَنْ طَلَبَ رِضَى المَعْمُوتِين بسخطِ المُعَالِق مُمَا اصْلَحِ اللَّهِ بِي كَالنَّقُويُ مُمَا الْمَلْتُ اللَّهِ يَ كالهوَبُ مَا انْتِي احَدُرُكُ سَعَنَلَ الله عزجر أَمَا اخْتَدَّ صِيقٌ إِلَّا فَرَ سِلْعَهُ فَرْجَهُ مُمَّاعَفًا عَبِينَ اللَّذِيفِ مَنْ فَرَّعٌ مُمَاكِمَلُ المعروفَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا ذِكَا العِلْمُ مِنْ العَلَى مُ مَاعَقَدَ إِمَامُ مَنْ يَجْلَ بِاحْمَارِكُمُ مَا هِنَا رَبُعُ وَفِرْ مَنْ كُنُ احْبُنَا نَهُ كَمَا احْرَاهُهُ شَجَّاءُ مِنْ كُنْ الْمِعَانَةُ لِيَا مَا نَعْيِ اللَّهُ سُبِهَا مُنْ شِيعٌ لِلْوَاعْنِي عَنْ مُاحضَ الدُّولَ مِنْلَ العَدْلِ مَا احْتِلِبَ سَخُطُ اللهِ بِمِنْ الْخِيْلُ مَا اللَّهِ مَنْ قَطْعِ حَبُّهُ مًا أَيْفُنَ بَاللَّهِ مَنْ لِرَبِّرَعُ عَهُودَ أَ وَزِيمُهُ مَا حُنِظَت المِحْقَ عَثْلِ المواسّاة أَمَّا أوْرُبُ البُوْسُ مِنْ النَّعِيمِ والموبُّ من الحياة عُمّا اخْصَ المودَّةُ مَنْ لَرَسْعَةُ مُمَا أَكُمُلُ الرِّيَادَةُ مَنْ لَرِيمُةً مَا الْحُنْنَ خِلِيمٌ مُمَا ا وُحَنَّ كُونِمُ مُا جَادَتُر بيتُ مَا ذَنَا عَنِيتُ مُا اوَجَ الجامل مَا اقْعُ الباطِلُ مَاعقلُ مِن خل باحسَانِه مَاعقَدَ ايمانَهُ مَنْ لرحفظ سَامَهُ مًا ظَلَمُ مِنْ خَافَ المَصَعُ مُمَا غَذَ رَمَنْ ابِعُنَ بِالمرجَعِ كَمَا اخْتُلَفَتْ دُغُنَّ بِلَّهُ كَانَتْ احْلَافًا ضَلَالِهُ "مَا نَوْاضَعُ احَدُّ لِمَ لَادُوْ اللَّهُ تَعَالِيَجُلَّالِهُ جَر مَااعَظُمِ نَعْمِانَهُ سِعَادَةِ فِي الدُّنيا ومَا اصغُو عَافِي نَعْمِ لَلْأَخْنُ مُاسًا ذَ

ماكترس بعلم العيلم وكالتبعة ماافرت النقمة بن الظلم مااعظر عِمَّابَ البَّاغِي مُااسَعَ صرعَرُ الطَّاغِي مُااستنبطُ الصَّوَابَ عَسْلِ المشاورة أماتاكَة بِ الخرْمَةُ بعثلِ المصّاحِة والمحاودة المانال المجدّ مَنْ عَدَاهُ الحِدُ مَا ادركَ الحِدَ مِن فاتَهُ الْجَدُ مَاكذَبَ عَاظُلُ وَكُونَالُمُ مَا رَبَّا بَ مَعْلَىٰ وَكَا مُنْكُ مُوقِنْ مُمَا الْمَنَّ بِاللَّهُ مَنْ سُكُنَّ النَّكَ فلِهُ مُا الْجُزُ الوعدُ من مطل بمُ مَا اهناء العطاءُ من مَنْ مِرْ مَا افرَ بَ الْغَاحَ مَن عُجُلُ الدَّاحِ كَالبِعَدَ الصَّلاحُ مِن ذِي النَّرَ الدِّقَاحِ كَمَا احْسَ الجودَمعَ المعسّارِ كَا اقِعَ البُغل مَعَ المَكِتَارِ كَا احْنَ العنق مَعْ أَعْدِلاً مَا الْهِ العِنْوَبَرِ مع لما عنذ الرُّ مَا التر العِبَرُ واقُلَّ المعتبارُ مَاعِرُت البُلدَانَ عَمْلِ العَدْلِ مَاحْصِتَ لأَعْرَاضَ عَمْلِ الْبُدُانَ مَا الْعَدْلِ مَا مُعْرَبِ النِعَمُ عَنْلِ بَذَ لَهَا مُمَا حُتَمِنت النَّعِ عَنْلِ التَّكُو مَا خَاعَ الذكر عَنْلِ البَذْ لِ مُمَا اذَلَ النَّسَى كَالِحِ صِ وَلِمُنَّانَ الْعِرِضَ كَالْخُلُّ مُا الْعِ اللَّهَ -بذوي العَضْرِلُ مَا انْجَ الْجُلَ بذوي النَّبلُ مَا آمَن المؤمنَ حَبَّمَا عَمْرِلَ 6 مَاكَنَوَ الكَافِي حَقِي جَهِلَ مُا بَقًا وَ فَنْ عِ بعد ذر كاب أَصْلِ مُا اعْظر سعَادَة مَنْ بُونِمْ وَلَهُ بَرُدُ الْبَعْيِن مُمَااعَظُرُ مُوْرُصِ الْصَّغَىٰ فَوْرُ ٱقْرَالىنِينِينَ مُمَاآتَنَ بِاللَّهِ مَنْ سَكُنُّ النَّكَ قلبُهُ مُمَاظِفِر بِالْمَجْرِعَ مَرْكَانَتِ الدُّنْيَا مطلبَهُ كَااقِمَ بلانسَان طَاعِرًا موافقًا و بَاطِنًا

المستالة ممالات المام مرالات ال

نافقا

مِنَ الغُوسِ عَمَا أَحْسَرُ لِينَ لُرُيْ لِيمَ لُمُ فِي الْمَ خَوْ الْمِينُ عَمَا الْجُعُعَ الْبِرِيُ وَاجِعَنُ المريبُ مَّا كَانَ اللهُ سِها مَهُ ليضِلَ احِنَّا وليسَلَقُ بنظَّه م للعبيدُ مَكًّا الله سبحائه ولينع علي احدِيًا بِ الشُّكر ويَعِلِق عليه بّابَ الزيّدُ مَا ذَالَتُ عَنَامٍ نَعَةُ وَلَاغَضَارَةُ عَيْشِ أَلَا لِدُنُوبِ اجْتَرِحَتُوهَا وِمَا اللَّهُ بِظُلَّوْمِ لِلْعَبِيدُ مَاانزَلُ الموت منزلدس عَزُاب بَهِنَمْ عَلَّا من اجله ماآس بُماحرٌ التُولَ مُن استَعَلَهُ مَا اعظر المصيبة مِنْ الدُّيْنَامِعُ عظيم النَّا فَرَعَدُ ١٠ مَا بِلْتَ مِنْ دُ نِيَاتَ فَلَا كُمْبِرْ بِمِوْرَكًا ومَافَاكُتُ مِنْهَا فَلَا تَاسَ عَلِيرُمْزُنَّا مَا كَلْنَهُ وَاحْ وَمَا اطْعَمْتُهُ فَاحْ مُلِي الكُوْ الْشِبَاكُ اللهواج والداخا بِلَا فَلاجٍ وَنُسْلَكُمُ اللهِ صَلَاجِ وَجَازًا لِلا ارباج \* مِكُوا يَسْبِغِي كَانْ تَنْعَلُهُ يِفِ الجهِرِفَادِ مَنعَلهُ فِي الرَّمَا اسْرَعُ السَّاعًا بِتعيفِ المُؤَيَّامِ وَأَسْرَعُ النُّهُ والنُّهُود واحرَعُ النُّهُونِ فِي السَّمَةِ وامرَعَ السَّنة في العُبْرِ مُاانْعَ المُوتَ لِمَنَ اشْعَرُ لِمَا مِنْ وَالنَّعُوكِ قِلِيهِ فَكَا اَخْلَقَ مَنْ عُرِّفَ نُدُرُ كَنْ بِعِيْرِفَ بِدِنِيهُ مُاخِيْرِدَادٍ نَنفُضُ بِنتَصَرَالِبِنَا ۚ وَعَرِيْفِنَافِنَا الزَّادِّ مااعظور حاراقه سُبِعَالَمُ عَن المِللجِنَادِ ومُالكُرْعنوا عَن سُرِيْ الِعِبَا دِعَمَاابِعِدَالِخِيرُ جَنْ هِنْتُهُ مِطنَهُ وَفَرُجُهُ كَمَااعِي النَّفَسَ الْفَالْمِعِيمَ عن العُنْبِي لِلْفَاجِعة مللمانان لِيمَا اللِّسَانُ المصورةُ مُسَلَّهُ أو بهيمة معله أكمّا احدق المتسادع في نفسه وايُّ دليل عليه كفع راه

مُن احتَاجَ اخوارُ الل غيرة كااستَعنب عنهُ خيرٌ مُا استَعنيت بعم مَاصِبُوتَ عَنْهُ خَيْلٌ مِمَّا الدِّنْ ذَتْ بِهُ مُا اقْرِبَ الْحِيَّ مِنَ الميت المحاقه به مًا ابعدَ المنيت من المي المنظاعة عنه وما أين عذاب الله من لمرياوس التَّاسُ مُّرَّةً مُا غَنَّى مُنسَهُ مِن ضِعَ غَيِّنُ مُاسَاتِ التَّاكِ الْمُرَّا مَا لِلهَا أَنْنَاكِ وَظَعِولُ العَنْعُ أَمَا مِن شَيْحُ احَبُ الي اللهَ سُبِحَالَهُ مِلْ الْخِيالُ مَافِتُمُ اللهُ سِيحانَهُ بِين عِبَادِه شَيًّا افصَّل مَا العقِلُ مَا خَلِي الله سِيحانَهُ احرًا عَبِنًّا فَيَلِهُوا مَا تَوَكَ اللَّهُ سُبِنَا مُرْا سُدًى فَلِغُوا مَا انْعَضَتْ سَاعَةُ بِنْ دَفُوكَ إِلَّا بِقِطْعَةِ مِن عَرَكَ مُا قَدَّمتِ الْيَوْمُ تَقْلُم عليهِ عِلَّا فَامْفُدُ لِقَدْمَكَ وَفَلْهِ مِلْوَمِكَ مَا دُنِياكَ الَّذِي تَعَبَّبَ الْكِ يَخِيرِ ينَ أَلَمْ فِي اللَّهِ تَعِمُها سُوهِ النَّظرِعِنُدُكُ مَاذَ العِدَاكُيَّ لَمُ الصَّلَاكِ اللَّهُ مَا صَادًا العَلَاء كَالِمُهُالُ مابعد النَّيْنِي لَاللَّهِ مُا مِن جِهَا إِلْفَظ مِنْ جِهَا دِالنَّفُسِ مُا قُدُّ مُتَ بِنُ دُنْيَاكَ فَلِنَفْسَكَ وَمَا خُرْتَ مِهَا فَلِلْعَدُ وَ مُاكَالَ النَّاسُ لِسَيِّئُ عُن لِيهُ إِلْمُوقَلْدُخَبًا لَهُ الدُّهُ رُفَعُ سُنْ ﴿ مَامَزُحَ أَمْوْ مِزَحَةً لَأَجَ مِن عَلَه حِبَّةً كَمَا التَّذَاحِدُ مِن الدُّسْ الدُّسْ الدُّوالذَّة لِّهُ كَا مَتْ لَدُ يومِ العِيمة غُصَّة مُّ مَا لَلاَ عُواللُّ مِنَا لَكُ مُّ مَعْضَ فِي الْمَحْرَةُ مَا نَعْضَ فَا اللَّهُ إِلَّا إِنْ إِلَّا إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اجلب الحرض النَّصَبُّ مَا اقرَب النَّهِيمَ مِنَ النُّونِي مَا أَفْرَ سَالْتُعُوْدَ

تَنْرُهُ وَالْتَهْ مُلْوِنًا وَآجَرُهُ جِيفَةً قَلْرِنَةً وَهُوبِينَ ذَلَكَ مَجُلُ الْعَنْهِ رَمَّ لَم مَلْرُة

سَنَّهُوة مَا شَيْحُ من معصِيمَ اللهِ سُبْحَانُهُ مَّاء فِي الْمَدِي عَنْبَةٍ مُامِن فِيٌّ مِنْهَا عَلْقَهِ جِعارُ وَ مَا فِي الْمَائِنَ كُنْ مُ كَافَتَنِي إِنَّهُ سِحَارُ عَلِمَ عَلِيْفَظُمْ \* وَمِنْنِي بِهِ لَمْ كَانِ الْحَيْرَةُ لِرَبِّهِ وَمَااعَلِي اللَّهُ سِجاءُ العبدَ شَيْئًا من براللُّهُ أَ والمنف بالمنفر خلقه وخن نبيته كماد نغ الله سخانه عن المؤس سُنِيًّا مِن اللَّهِ اللَّهُ مُنِا وعلَا بِ لَمْ جِنَّ الْمِرضَاءُ بِعَضَايُ وحُن صَبُوهِ عَلِم لِأَ مَا فَوَاحَيْ فَوَمْرِ عِلِي عَيْنِ ابْ الله سِعانَهُ لَمْ كَانَتْ الْجِوَّيْمُ عَلَيْمُونَ فَيْ يُومَ العَرَ ضِ عَلِي الله سُجُعَانَهُ مُ مَا احسَنَ قُولِضُع المعْنِيِّ المعْفَرَ إوطلبًا لماعتَدَالَةِ ية برادن سُبنهانهُ ومَا احنَ تِيرالغفراء علي الم غنية واتكا لا علي الله جعالةُ ما مُولَّلُ أَحَدُ اليِّ وَسِيلَةِ احْزَلُ عَنْ يَكُوسَنِهُ مِنْ يَكُوسَنِعَ مَنْ الدِّمُ الدِّيمُ الدِّيمُ الدّ باتباعقا اختهافان منع الاواخ يقطع شكن الاوابل كاينغ احدكم ال لِلْعِي اَخَاهُ بِمَا كُلِنَ مُونِي عَنِيهِ لِأَيْحَنَا فِر اللَّفَاءُ بِمِنْلِهِ قَانَصَافِيمُ يَعْلِ حُدِّ العَاجِل ورفعَ لِآجِلُ مَا أَطَالُ احَدُّ المَسَلِ لِمَا نَبِي المَعْلِ الْمَا العَلَ مُنا نَوْكَتُ آلَيْمُ لِلْوَقِدِ عَلَتَ فِما نُوكِ وَالِينَ وَكَتْ مَنْ نِهَا مِواللِّلِ يَ جَبُلُ او كَ إِن وَانَ دَرِّ وَهَبَ لِي قَلِنًا عَفُورًا ولِمَا أَنا وَزُرَّا مُاللِمِ لِي الَّذِيْ قِدَانْنَدُّم اللَّهُ وَ المحوج الي الدُّعَاءَ مَنَ المُعَافَا الَّذِي ا يامنى البلة و من استوزع الله سبحائد المراعقة كما السنتون بر

مَا اعظُر اللهُمَّ مَا تركِ من خلعك وما اصغر عظيمة في جنب ماعًا بعيًّا مِنْ قُدْ زَبَّكِ مُالْهُولَ اللهُ مَ مَاسْنَا هَدُ سَمَلَتُوبَكَ وَمَا أَخِتُو ذَكَتَ ويتن الخرب والنائد تتمالة المكانك المناون والتراقية مُااحَنَ بَلَوْنَسَانِ انْ لِيَتَعِي مَلَا بِنْبَغِيُّ مَالْخَذَ لَقَهُ سُبِعَامُهُ عِلْمِالَّ أَنْ يَغَلُّم حَتُّنِي اخَذَ عِلِلْحَالِمِ ان تَعِلْمُ مَاأَفَا ذَ الْعِلْمُ مِنْ لَمِنِهِم كَافِيْعَ نَفْ لِلْمِرُ مَنْ لَمْزِعَلْمُ مُلِاكُمُ تَعْزُعُونَ بِالسِيرِمِنَ الدُّينا تدركونه وكا يحز نكم الكتيرُ من اللَّ جِزَة غُخْرُ مُن لَهُ "كَالْكُمُ مَا بِاللَّمْ فَعُ مِنْ لُونَ مَا حَا تدركونُ ويَجْنَعُونَ مَلَا تَاكُنُونُ وَتَبِنُونَ مِلَا تَسْكُنُونَهُ مُاللَّهُ نَيًّا غُرِّ تَكُ وَكُنْ بِهِا أَغْرَنْتُ مَا العَاجِلةُ خَدْعَتُ وَكُنْ بِهَا الْخَدْعَتُ الْعَارِيقَا الْخَدْعَ مَا أَفِلُ النَّفَةِ اللَّهُ ثَنَّ وَالنَّزِ الْخَوَارَ مُالكُثِرُ الْمَحْوانُ عِنْدُ الْجِمَانِ لِللَّهُم عند كادِ تَا تِ الزُّ مَان مُمَاحَلُ الرَّجاحِدُ ا نَعْلُ من المرق مُمَا تُزَيِّف المنسانُ بني بنيرًا بَحَلُ مِنَ الفُتُوَّةِ مُا احتَى بلانسّانِ ال بَيْنَعُ مَالفَّيلِ وبجرة بالجزيل ماافيح بلانساب باطنًا عليلًا وَظَا مِرًا جيلًا مُا الْعَرِينَ ذنك امهك فبرحتي اصلى لعتين كاافخ بلانسان ال بكون ذا وجين مُكِانِي آذَرُ وَالْخِهِ الْحُلْمُ نَطِفُ وَلَحْوَ جِيعَة كِيرِزِقُ نَفْسُهُ وَكِالْفِعُ حنف مرك حنفة مافعم طهري الأربطة ن علائمتم عنا وكاهل مُتَكَبِّكَ عَنا يغزعن كقد بهنكو وعذا بوغوا الي باطله بنسكه كمايان آدير والعجرب

IVA

جمام بكرتقريرمرك وبابغة كبورة 0 صل

عن خِلُ مَا بات لجاعدي موعدُ قُطُ فباتَ يَملِكُ عِلْ فإنسر لعدُول رِبِا لَفَلِفِرَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مَنْ مُنْ لَكُي عَلَّا ﴿ أَنْ حِرَمُ لَكُلُ الْحُرْجِ الدِّمَى دُيْنَ عَنْ عِدَ بَر وخوفًا مِن عَامِقٍ يُوجِبُ الْحُلْتَ فان خُلْفَ الْوَعْدِ لِيرَ مِلْ خَلْقَ كَالْمِلْمُ منافرا زالكِوام من المحِلمِ كغاره مرسَ أنْغَل ومُعَادَة اللَّيامِ مَا احدُقُ للرَّاعِي وَأَيْ نَشَاهِدٍ عَلَيْهِ كَفِعْلَةً كَانْفِرُ فَالرَّجُلُّ إِلَّا بِعَلِهُ كَاكُولُورُ فَالغَرْبُ مِنَ النَّحَ لِلْمَا عَندَ حَمُور الغَّر فَنُدلُّ الْمَارْعِلِ صُوْلُمُ ا وَيُعْمَ فَ كُمَّ فَيَخْضِل فَضْلَهُ كَذَلَكَ يَسْرُفُ الكويرُ بادائمُ ونَسِتَضِحُ اللَّكِيمُ بردَ اللَّهُ مَااسْعُطِ عَلَى ا السُّلطانُ وكا استُسِلَّ يخيمه الغصبان وكاستُمِيلَ المعِيُنُ وَكَااسْتُهُ النّرون عُول له دِيَّةً مُمَاعِيّ العَكِونَ بِعَاءُ مِن أَرْيِومُ كِايعِدُوهُ وَكَالْبُ حنين مراكله بجدوة كمااوكن الذبن كترك افائن دبراق وتضبيع الفرّ ابين ما صال المع اض كالع اض عرالدُ الا وسوء المع احز كابن سَيٌّ أَخلَبُ لَعَلْبِ انتالِ من لسَّان وَالْحَنَّ الْنَفِي مِزْسَيْكًا إِن وَ مَامِنْ شِيعٌ يحضلُ سِهلمَانَ المعَ مِنْ يَمَا إِن واحسَارِ مَا استَغبَلَاكُم بسناط كرار ماافخ شيم الليام واحتى تجا بالكوام ماحفظ غيبك س ذكر عبسك ما آل جُفدًا / في النَّصِية س ذَلَكُ على عبك وحفَّظُ عَيْكَ مُاكَدُ مِنْهُ مِنْ خَيْرِ فَعِندَ مِنْ الْبِعْنَ النِّي الْمَاكِ اللَّهُ الْكَبْنَهُ مِنْ نَيْرَ فَعِينَدُ مَنْ كَانْجُعْنَ \* العِفَابُ مَا مَلْتُ احدًا على [دَاعِم

بومًا مُمَا جَالِنَ احَلُ هذا العَرَآنَ بِكُمْ عَامَر بزيادةٍ اوْبَعَصَان زياد تنفِ هُدُب اونُغْضَانِي يَعْ عُلَّمُ مَا أُسْكَ ٱنِهُمَا المِسْانَ بِعَلَلَةَ نَعْسِكَ أَمَامِنَ ذَاكِتُ بْلُّولُ ٱوْلِيْسَ كَتُ مِن نُومَيِّكَ يَعُظُهُ أَمَا تُرْحُ مِنْ نَعْبِكُ مُا تَرْحُ مِنْ يَكِ مَا صَبِّرَكَ النَّهَا المبتلي عِلْدابكَ وجُلَّلُت على مصَّابكِ وَعَزَّ النَّمَا البِّكَاءِ عَلَىٰ نَفِسَكَ "مُالِكَ ومَاان ادركَتُهُ شَعَلَتْ بِصُلَاحِهِ عَزِلَا مَتَاعِ بِهِ مَنْت وَلِنْ تَمَنَّفْت بِمِ نَعْصَهُ عَلِكَ ظُعَرُ اللوتِ بَكَ مُالحَّقَ المِنتان أَنْ اصَّب كون له سَاعَة لا كُونِنغِوله عنهَا خَاعِ أَخَاصِ عِنهَا هَمَا هَا عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ كنسب لها وعليهلي ليلهاونهارها ماالمغبؤ كالمركائث فتند ننسته كأرنعتها وبخاسبتها ومطالبتها وتج إحديها ماالمغؤر الذي ُطْغِرْمُنَ الدُّنِيَا بِادْ فِي سُهَمِنته كَالْمَا خِوالَّذِي طَغِرِ مِنْ الدُّنِيَ الْمُعْتِيةِ فَ ماالمغنوظ ألذيفار من اللبقاء ببغيته كالمغنون ألذي فالترافع بسُوع احْتِنَانِ وشَعَاىٰ بَهُ مُاولِد فَرُقَالِةُ الْبِي وَمَا بَسَيْنَمُ فَالْعَرَابِ وَمَاجِعُتُمُ وَاللَّهُ عَابِ وَمَاعِلَمْ فَعَ كِنَابِ مُلَّحَوُّ لِيومِ الْحَسَابِ مَا اوْبَ الدُّنِا مَنَ الْدُهَابِ والنَّنِبُ مِنَ النَّيابِ والنَّكَ مِرَ الدَّيابِ مَا اودَعَ أَحَدُ قلبًا خُرُورًا لِمُ خَلِيَّ أَنَّهُ مِنْ ذَلَكَ التُرودِ لُظفًا فاذا رَلَّتُ نَا يُبُهُ وَ كِي البِهَا كَالِمَاء كِي الْخِدَانِ حَتَّى بَطُودُ كَاعِدُ كَمَا مَلُوهُ مَلَّاهِ العربية من الباخ مُامن قُول حَبُّ الياللهِ مَعَالِيَ بر خِن بَلِيْدَ رَجَلُ ا

كوز الصبوة اسمَ النِّفعَاقِ تَكُونُ النبوءُ معَ المحسّانِ تَكُثُرُ الربَعَةُ معَ الغَوْتِ تكون الحسرة مع المنابر كون المغفرة مكروة نحد كاحبته خير ميخبو تُذَةً مُعنَبته مُسْنِوعُ الرَّجْزِعِعنُ ويَجالهُ مُروتُهُ مُنَازَعِ الْجَنَّ مُحْضَعَمُ مُصَّا للُّومِ مذ مُؤَمَّرُ مِحْنُ العَدُ رِسَبِّقَ لِحَدُ رَّمُوارَّ الصَّبِرُ تُمْ الظَّمَّرُ بَجِلِسُ لَكِمَة عِرْ الفَضَلَاءُ مُذَارِسَةُ العِلْمُ لَذَةُ العَلَاءُ مُجَاعَدَةُ النَّفِرِ سِنْمَةً النَّبَكَ وَ\* مُلَاوَمَةُ النَّكُوخُلصَانَ الموليَّاء مُلازمة الخلق دائبالصَّحَاء \* مذيع الفَاحِشَةُ كَفَاعِلِهَا مُسْتِعُ الْعِيبَةَ كَفَا بِلِهَا مُوتُ وِيْ خَيرَ مر. عَيْقِ شَنْعَ عَمِرَكِ المويْ مُركَبُ مُرَدٍ منعُ الكن الراجسَن مراعطاءاللَّهِ مُعَاداة الكريراسمُ بن مُصَادَفة النَّهُم مُخَالِول العِلْمِنيمة المُصَاحِبة ، العَا فِلْ كَمَا مُونِدُ مُجَالَسَةُ الديوارِيُّ جِبُ النَّرَيُّ مُصَاجَمَ كَلَ مَرَادٍ نُون جبُ التَّكُفُّ مُعَانَرة فري الفضا بل حَمَياةُ التَكوبُ عِمالية السِّفَلّ تُعْنِي العُلوبُ مُلَاومَةُ المعَاصِيٰ مَعَظَعُ الْوَدْفُ مُعَالِ مَدَ السَّعَهَا إِنْسِهُ الخُنْ مُنْ الدُّنَّا لَمُ الْمِعْلِ وَمُولِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الدُّنَّا لِمَا اللَّهُ اللَّا اللّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ مُناً يَدَةُ العَواهِ مِن افضل المرق مع انبذالرَّب مراحن النوُّرَةُ مُون عِلَى النَّوْرَةُ مُن عَلَى النَّوْرَةُ العَافِلِدِينَ وَسَبُد الرَّبُلُ عَلَهُ وَحِلَهُ مُروةِ العَافِلِدِينَ وَسَبُد الْمُنْ وَعِلْهُ مُروةِ العَافِلِدِينَ وَسَبُد الْمُنْ وَعِلْ ادَ بُرُ مُكَادِحُ الرَّجُلِ عَالِيسُر فِيدُ سَتَهِوْكِيَّ أَيرُ مُرَنَّةِ المعروفِ احسَنْ من ابتلاَيْهُ مَنزُعُ الكريم الدَّا الي خيم إلى منع خيرك بدعوا اليضية

سِرْيُ اذكنتُ بِهِ أَضْبُقُ مِنْهُ مَارْفَعُ المراءُ كِهُنَّتِهُ وَا وَضَعَهُ كُمَّتُهُ وَ بْرُ مُااخْلَقُ مَنْ غَدَرَانَ كُما يُونِي لَهُ كَمَا الْبَحَ القطيعة بعدَ الصِلَة والجعناء بَعْدَ الْمِخَاءِ والْعَلَافِعُ بِعِدَ الصَّعَاءِ وزُوال لَمْ لَغَةِ بِعِدُ اسْتَحَكَامِهَا مَا انعَ مِ اللَّهُ عَلْمُ مِنْ فَعَلَمُ فِي هَا لَمَ كَانَ حَدِيثًا النَّ بِلِهَا عَنْهُ مَكُوْمَتْ عَلَى عَنْدِ نَعُهُ فَعَده مِلْهِ هَا تَتِ الدُّنْ الدُّنْ الْخُوتِ النقمة من اهلاليغي والعُدُولِ وقَولُدُرْضِيّ اللّهُ عَنْهُ فِيهِ إللَّفَظِ الطَّلِقَ مِلَاكُ المَ مِرْ العَمْلُ مُلَاكُ البِنْيَادَةِ العَدْلُ مَلَاكُ العلمِ نِشْرُهُ مُلِلَكُ الترسنوُ ﴾ مُلَاكُ الوعدِ انجَا زُهُ مُلاك الميزمُبَادُريَمُ مُلاك الذِيد الورَةُ مُكَالَ النَّوَ الفَّرَ النَّهُ مُلَالَ النَّهِ إِنْ فَعَ الذَّن الدُّونَ الدَّر اللَّهُ الذ الهوي مُلَاكَ العلم العَلْ مِ مُلَاكُ المعرُوبِ مَرَكُ المنزيرُ مُلَاكَ الْمُ كل المخدى فنه مُلكُ الميمانِ من الميقان ملكك المسلام صلاق البّمان ملاك الورع الكَفُّ عرالْجَارِم مُلاك المؤرح و للخانع ملاك الجذائم مَا اسفَرَعَن رضاالله سبحانَه "مَلَوكَ كُلِ مَيْرِطاعة الله سبحاً، مُع السكر تَرُومُ النَّمِةُ مُعَ البِرِّ مُدُّ وَمِالُومَةِ مُعَ الزِّهِدُ تُتَمِرِ الْحَكَةَ مُعَ النَّوْوَمُ تظهرُ المروة مع الانصاف كذو والمخوَّة مع المظاص يُر فع المعا مَعُ السَّا عَاتِ تَعْنِي لِلْجَالَ مَعَ الورع يُغْمِرُ العَمَلَ مَعِ العِيلَ بَكُثَرُ الزُّ لُلُ مَعَ العِمْلِ بِتُو زِّرُ الحِلامِمَ الضَبِر تَعَوِي الْحِزِيرُ مِعَ الْعَزَاعُ

الهاكنة والين

تزرار

مَوَةً وَالمَامِيَ كَنْجُورٌ النَّارِ رَاء كُل يعضها بعضًا مُوذَ وَابنا والدُّنيا تَزُولُ الدينا عَادِضِ بِعِرْضُ مُوفَةً لَلْهِ فِي تَرْدِل كَا يَرْدِلْ السَّرَابُ وَ تَسْتِيعُ كايتنع التَّخَابُ الصَّبابُ مَغِى رُلكك مِ الْعَلَبُ ومستودعَ الْعَكُرُ وَمُتَوْيِهِ العِمْلُ ومِبِدِيْهِ اللِّسَانُ وجِمُد الحِرُوثُ ولدحُر العِجَ احلِيتُم المعرابُ ونظامُ الصَّوابُ مُقَالًا وَالْحِقِ عَذَابُ الرُّحِ مُدَاوِلًا لَكُ فوتُ المنعاح ومفتاحُ الصَّلَاحِ مُودَّةُ أَلْجُهَالِ مَغَيِّرَةً الحِجَالِ صَّبِكَةً أُ المنعِقالُ مَنْ لُولَاذُ نِياكُمُنَالِكَيَّمَ لِينُ مَنْهَا والتَمْ العَامِلُ فِي حَوْفِهَا يهوي اليها الغ الجاهِلُ ويحدُرُكُا ذُواللُّكِي العَافلُ مُصَاحِبُكُ مُوارِ كراكب ليج إن عمر س الغرق لرسم مر الغرق مغلوب الشَّهوي اذ لَّ من عملوك الزقر مغلوب المدي دَايَّمُ الشَّقاسُّ تِدِ الرَق مَا دَخَكَ بِمَا ليرَ فِيكُ مستَهِزِي ُ بِكَ فَان لِمِسْتِعِنهُ بَنَوَلَك بِالْعَ نِهِ زِمِكَ وَمِلَا مُنَاحِكَتُ مُنْفِقُ عَلِكَ مِحِنُ الدِكَ ناظرُ فِي عوافِيكَ مُستدركَ فواطلت فِهِ ظَاعَتِهُ أَمْادُكُ وَيَغَ مُخَالفته فسَادَكُ مَاجِي يومكَ فايتُ وَابَيْهُمْ أَمْ ووقَتُكُنَّ مَعْتَمْ لُ فَبَا درفيه فرصَةً الممكان وايكنَّ ان تَبْقَى بالزُّ مَا كِ رنتًا و مواقف الثَّان تُنخِظُ الرَّحْرَ وترُخي النَّيطان وتُنبِي المنانَ مُيّا بَنِيُّظي

غيركَ منعُ أذَاكَ بِصِلْكَ مُلُوبُ عِلاكَ مُعْكَاداة الرَّجُال من سنيم الحَيْهَا لِيُّ مْدَالَةَ الرِّجَالُ أَفْضَلُ لِمُ وَعَالِ مُدَالَة المِحْقِ مِن الشَّلِ العِنارِ مُصَاحَبَةً عُالفة الهرِّفاراللقاف الجاهِلِ مِزَّ اللِلدَّ مُتَّقِى النَّرَ كَفَاعِل الْحَيْرُ مُتَّقِى المعصَدة كَفَاعِل البِرِّ هُمَّا النَّفرعوَكُ النَّبِلُّ مِرارةُ الدُّنيا حَلَّهُ وَمَ كَمْ حَنَّ مُومَّاتُ الذُّ نيا المؤن من مو كآجن شرارة اليابر خبؤس النضرع اليالتًا بر ملاومة الوحدة المرخطة النَّابِرِ مِنْ النَّا بِرِينَا وَبُهَا حادَةُ الْغَيْرُ مُلازِمَةُ الْوَمَايِرَةُ مِنْ دَا إِنَّفَلِنْ مْعَالِحَةُ البِّزال نَفْهِر نَجاء مَر لل بطالُ مُعَاسًاءَ للوَلَا إِي مَلامًا مَ الأولا مُقَارُبُ الرِّجَالِيْ خَلَ مِنْهِ مِنْ أَنْ يَعْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلِبُ فَصَا يَهُمُ مُوذَةُ لِلْبَاءِ نَسَبُ سِرِ لَمَا يَاعِ مِنْهُ أُدُوكِ الدِّي اللَّهِ اللَّهِ الم نقطاع دَايمةُ النِّبَا تِ والبَعَآءُ سُرَّةً الكراء َ فَ بَذْلِ العطآءِ وسَرَّةً لُهُ الليآمِرَةِ مُوهُ الْجَرَاءُ مُومُنَاحُ الْجَيْرالْمَبْرَيُّ مِنْ الْتُرَّ مُمْنَاخُ الظَّعْ لِرُومِ اللُّهُ الصَّبِيُّ اللُّولُ سَلُّبُ النَّصَرِ مُجَاعَى أَنَّهُ سِعَانَهُ المُعَاصِينَ تَعَبُّلُ النِقَعَمُ مُجَالِمة العَوامِ تَعْسِلُ العَادَة مُنازَعَة السِّفَل مَيْنِي النَّادَة تَجَالِمُ المَسْوَاقِ مَحَاجِرُ النَّيطِانِ كَجَالِمُ النَّهِو تَعْسِدُ الإيمَانُ مُلَوَّ الْدُيَّا وَكَمْ إِنْ عَنْ الْعَقُّوا وَالرَصُولُ مُلُولُ الْجَنَّةِ الْمُنْجَلَّةُ وَالْمُعْلِمُ مُثَالِلَّةً إِلَّا كَفِلْتُ ان دَفَعَتُ دِنُعَ وان طلبتُهُ بعُلاً نَجَاعُكُمْ النَّفْرِ افْعَلْ جَالٍّ ملازَمَةُ الطَّاعَة خيرِعَبًّا لِيَّمَوْتُ الولدِقَاصَمَهِ الظَّهرَّ موتُ الوَ للهِ

مساورة اليانم المستنع ظفر مُستاورة الجاهل المنفق خطر كما انعمانة مُعانَرُ عِلْ عِبْدِ نَعْمَةٌ فَظَلَمُ فِيهَا أَمْ كَانَ حِمْتِيمًا انْ يَزِلْهَا عَنْهُ مَاكُومت عِلَى عبدٍ نفسَهُ لَمَ كَانْتِ الدُّيْرَائِةِ عبنه مُكَاوَرَتِ الْبَعْمَة من اهل الفَّلِم والعُدَقَانُ عِمَالسَمَ ابناء الذُّنيَا منسَاءٌ للايَمَانِ قَا يُدِهُ النظاعَةِ الشَّيطانِ مُعِرَفَةُ اللَّه سُجُكَانُهُ اعلى المعَارِفِ معزَّةِ النَّعْسِ إنعَ المعَارِبُ مَلَكُ المروة صدفَ النَّسَان وَبَدِل المحسَانُ مِلِاكُ النَّهُ } ة لزُورُ الميكانِ وصدى البيَّانِ مستعلُ الدَّاطِل مُعَذَّبُ ملومُ \* ستعِلُ الحصر سُعِيُّ مَدْمُومُ مُعَاجِلَةُ المنتقامِ مِن سَبِم اللَّهِ مِعَا الذُّنونب بالعُغزات سي اخل قِ الكرام مَوَّدت العُوام سَقطِع كانقطاع المحا وتنقنع كابنقشع التراب موافقة المحقاب تدير المصطعاب والزفور فالمطالب يسبقل المسباب وسيل دخي لقه عدر مسافية مَا بِين المَثْرَقِ وَلَمْ فِي وَقَالَ سِيرَةُ يِعِمِ السَّمْسِي عِالْمَ الْحَكَا وَحَيَا غَ العفول وشعاء النُّفوير مُستَوَف نفسه بالنُّويتريُّن مِجوَ والخبل على عَفر المغطر معا تترالناً من المالة النساء مواقص المعقول نواقص العقول نواقيض الحِفُوط فا مَّا نَعْضَ ابدا نعن فنعُودُ هُنَّ ايَّامُ الْحَيْضِ عِلْ الصَّاوَ الصَّامِ وأبًا نَعْصَا ن حَفَلِظُهِن هُوارينِهِنْ علي نصف مولديث الركال وامَّا نقصَانَ عِمْوَ مِنْفَهَا دَةُ امراتِين كستهادَ وُرِجُلِهُ انْتُوا يَرُارُ الْبَسَاء

اذاعضبتُ احين اعز منعال لي لوصبرت ل امحين الدُو فبُعَال لَيْ عنوت مُنهِ بُن الشَّهَوَاتِ صَرِيحُ المَافَاتِ مُعَارِكُ السِّنَاتِ مُؤْتَنُ البَيْعَاتِ مكين ابن آدم مكنوم المجل مكنون العِلل عَفِظُ العَل بَو لمهُ البُعْتُ وبنشنه العُرَفَة وتقتله النُّرفة مُكلكت احدًا على ذاعتسري اذكنت بم اضِيق مُعْمِعِ الما اعلام الله مِنْ وولتهم بعُنية مُرعَدُ الله وَحَذَ لُ مرمعًاك البدء في الدُّنيًا عجاهاة المعلَّاء في دولتهم ومُناصَّلتُهُم مَعَ فُدُ رَنْهُ مِرَيِّكُ الْمِرانَةِ وَتَعَرَّخُ لِللَّهِ الذُّنِيا المعرَقَةُ البِّلْمُ المؤ بعُنُوسِ انفَعُ العَارِفُ مَعِنَّةُ العَالِرِدِينُ كَلِنُ بِرَكِبِ لِلانسَانَ الْطَاعَدُ فِجُاتُمْ وجميل الميدل فأخ بعدوفاتر كارفع امراع كجته كأوضعه كنفونر مناغ الذُ نياحطارُ مونيُ فتجنَّبُوا مرعًا مَّ فلعتُها خطاء مرطانيتها يُغَنُّهُ ا اذكي من تُروبَهَا وتَوَلَدُ رَجِي اللَّهُ عند فِيهُ عَنْ حَنِّي مِن ذَ سَنَّهُ منه وتخرجُ الفسّنة والبهم أوي الخطيَّة ' يُرُدُونَ مَرْ شَفَّ عِنَهَافِهَا وينوفَارُ مَنْ ثَاخَرُ عنها البهاوفي مَنْ مِن ذُمَرُ البِشًا المَاخِرَّ فِي عَن إِ هواه كادِكًا سعيًا لدُنياء ما اخلى س عدران لايوفرسينية ني في غيرك لك اجز عَاخيرُ مر مصيبة كالغيرك تَوَانْهَا وَاجْرُهُا مُصِينَةٌ وَ يُرْجَىٰ اجْ عَاخِينُ مِن هُمْ إِن كُونَةً كِنَكُوا كَا الْقِ المَطْعِمَ بْعَدَالْضِ لَةِ والجفآء بعد المخآء والعداق بعد الصَّفآءِ ونذال الفدّ بعد استحكَّ

التشرقة وتلنم

عون العبّادة التّهوُ نعم النَّال الهز الم يَكالُ عَلِي الدَّاليّ فع عَوْنُ المَعَاصِ السِّيعِ أنعم عولُ الوبع النَّجرُعُ تعرَ صَارفُ النَّهُ واتِ غَضُّ الديصار أنعمر الحزم المستظهار تعم العون المظامرة تعم استظهار المشاورة تعمد ليل المهان العلم من مذير العلم الحلم معم الرفيق الورع ويشُرَ الغَيْنِ الطَّمَعُ مُنعَرَ قرين الصَّدق الوَفَاء ومُنعَ رفيقُ النَّفوي الوقعُ تُعمَرُ قِينُ المايانِ الحياءُ تُع قِرِينَ المَانَ الوفَادُ يُعْمَرُ السِّيمِيةِ حن الخَلَقُ نَعْمَ الْحَلِيقَة السَعَمَالُ الرَّفِيُ نَعْمَ الوسِّلِةَ لِلسَّغَفَارِّ نف مَرَشَا قع المذب الأقرارُ تُعمر النَّدَحُ الدُّعَاءُ وُنع المعنة الصَّبُر غُ البلاء نع الوسيلة الطَّاعَةُ نعم الخليقة القَناعَةُ بُعرِ العون عليَّ شَرِ النَّسْ وكُبْرِعا دُسِّهُ الجَقَع تَعَمَر الطَّاعَةُ المنتِيّا دُوالْحَضْعُ تعالعادة السِيور والكُنعُ نعمر عون الدُّعَآءِ الحنيعُ نعر المهان جنيل الحُنُنِ بعد النياسة المن أنعم المعدت الكتاب نعم الطَّهُور الكيّاب كَالَ الغِنَامِ وقُولُمُ رَفِي لِللَّهُ عنه 'فِيهُ بِاللَّفْظ المطلَّق نَالَ الْفِئَامَنْ رَضِيَ بِالْعَصَّاءُ مُالَ الْمُنَى مِنْ عَلِلْ اللَّهِ عَنِي لِللَّاثِقِ يَذُلِ الكَالِمِ إِنِلَ الْجَنْعَ مِا لَنَنْ مِ عِن الْمَالِمُ كَالْلِحَنْهُ مِن الْعَيْ المَعَانُ اللَّهِ مُنْظَاهُ الي اجَلَّهِ تَعْمَرُ الْجُقَّالَ كُوصَةٍ عَلِي مَزْ الَّهِ ننسَكَ أَوْبُ اعدالِكَ البِكَ نَوْمُ عَلِيغِينِ خَرْسَ صَلَاءً عَ عَلَيْ

كُونُواس خيار هِنَّ عَلِي حذر يُّ مُنَّلُ المُنَافِرُ كَالْحَنظلةِ لَلْحَضْحَ اورا فَهَا المُنْ مَذَا فَهَا مُنْ المُنْ مِن كَالْمَ وَمُجَّة طيبُ طعها وريجُها وخفر منا المُنْ عادردمن حجام إله رنيطائن ابيطا لعضر فين والنون بلفظ نغ من ولكته له ولين نعيم الذليل الحَقُّ نعرَ الزَّفِقُ الفِقُ انعمَ الْحَدَ الْحَالَةُ الفِقُ الفِقُ الفِيِّ البركة سعدًالنفة تعم الحدِّيز الموعِظة تعمر العِبَادَةُ الحنية نِعِمَ النِّيمَةُ ٱلنَّكِينَةُ تُعْمَ الْحَظَّ الْقَناءَةُ تُعْمِ المَظَّاهِ مَ المُنَّاوِلَةُ يعم العِبادة العزلة تُعم الموالغرف تُعمر الذُّخر المعرفُ نِعَمِلْمُنَّانُ الذِّينَ تُعمِ الطَّارِدِ السَّكَ اليَعِينُ نُعمَ فَرَيْنِ العقِلِ الدَّ بُعِلِلنَّهِ . حرُ الدَبُ نعرَ رُبِيُ الحالِم العَمنُ نعمُ الدَّالم الرّحن التمك نعر قرين العلم الجه ونوط عالي العلم نعرقين السخآء الحيآء وفعرق بن الم يَان الرِّضَا نُعِمَ الْجِنِّيةُ السِّمَاءُ نُعِمَ الْخَلْمِتُمَ الوَفَاءُ مُعْمِ الزَّاد حر: أَلَعَ إِنْ مُعَ الدُّولَ وَلَا جَلُ نُعَمَ عون العَل وَضِيَّ المَالُ مُعُ السَّفَيعُ الم عينانُ تعم التَّيْمَةُ الوَّقَانُ نِعِمَ الطَّارِةُ للهُمَّ الرَّضًا بِالقَصَاءِ تَغِمَ عُونُ النَّيْطِانِ ابْنَاع للمُؤرِّنِ فَ المُعتده ذالعَلَ للمَعَادُنعم زادُ المعاد المحسان الخالعباد نعمر الحاجزي المعاص للخاف بغمر مطِيَّةُ المامِن للوَفُ تَعْمِرُ الوَيْعَ غَفُر الْقُرْفِ تَعْمَ الصَّهِنُ الْعَبْرُ وَمُ الظَّهِيرِ الصَّبِّ تَعْمِرُ المادارُ المجوعُ تَعْمَرُ عُونَ المَالِ الطَّعَ وَفِعْمَرُ

عوللجاد:

وَالنَّنزُّ ومُ عِن الدُّ نِيَا مُنافِحُةُ الإنْظيا وَصِلُواالنَّيوفَ بِالْخُطَا وَظَيْهُ إِل عرانفيكم نفئتا وامشواالي الموت مشكا سجها نظام الذيخصلنا انصَافَكُ مِنْ نَفْسِكَ وَمُواسًاة اخْوَلَنَكَ نَفْسُكَ عَذْقُ عِارِبُ فِيلَةً موانِكُ ال غَعْلَتَ عنها فَتَلُّكُ أُنزَل نفتك دُونَ مَنزلتُهَا بِنزلَك التَّاسُ وَفَى مِنزِلَتَكَ مَّا خِلُ قَلِبِ اللَّهِيبِ بِرِيُهِ مِنْ رِينَهُ وَيُعْرِفُ غُوْرُهُ ۗ وَخُلَاهُ أَنِعَا اللَّعَبْدِ النَّ يُعْرِفَ فَلْ رَهُ وَكَا يِجَاوِن صَلَّهُ \* نِفَا كُالْحَ مَن ذُلِّ بِحِدُهُ فِي نَفْسِهِ أَبْرٌهُ عَن كُلْ دِنِيَّةٍ نَعْسَكَ وَابْدِلْ فِالْكَارِم جُهِكَكَ تَخْلُصُ مِنَ المَا فَرُوتُمُ وَلِلْكَادِمُ نِسِيمٌ مَاذُكُمْ مَ \* وَأَمِنْتُمْ مَا حُذِينُهُ فَنَاه عَلَيْمُوا بَمْ وَتَسْتَتُ عَلَيْمِ امْرُكُمْ الْوَالْعِنَّ مِنْ رُزِق الْعَنَا نَالَ الغُوْذَ مَنْ وُفِقَ للظَاعَةُ كَالَ الْعِنَامَنُ رُزِقَ الْمِامِرَعَكُفِ الدِّ النَّاسِ والفناعَة بما وتي والرَّضَا بالفضاء يُه ذَكِ الفرَّانُ نُوزُ لمنِ استضاء بوكناه للمخاصم بوفل لمنكاج بوعار لمنوعا وحكرُ لَمَن مَضَائِغٍ ذَكْرِهِ مَنْ "كَانْ شَدِينْ كَلْبُهَا عَالِي لَحَبُهَا سَالِعَعُ لمبها أُمَّا أَنْجُ مُ سَعِيرُ هَا مُتَغِينًا وَنِيرُهَا بِعِيدُ جُودُ هَا ذَ اكت وَقَوْدُهُمْ مُتَقَوْفِ وَعِيْدُهَا كَنَاسَ صَدَقَ ايمانُه وَهٰدِي مِنْ سَلِهُمْهُ نِظَارُ الرَّهِ وَعَ مَعْ عُلِي مَا عَلِي طَاعِةِ التَّوسُمِا مُن وَصَلَّهُ عَنَ معَاصِيه فِإِن تُلْتُرْ عَلَىٰ ذَلَكَ مُلا مَهُ نظامِ الكرم مولاة المحسان

نعمة عُمَّا يُسْتَكُرُ كُسِينَة مَا تَعَقَى مُزُولِ الفَدَرِيسِقُ لِعَدْدً، تُزُولِ الفَدر يَعِي البَصَرُ بَرْه نِفَيَكُ عِيكُلْ وَنِيَةً قَانَ سَافَكُ الحَالِمَ عَالِبَ نَكِيرُ الجواب من نكير الخطابُ نظلُ النَّفس للنَّفس العنَّايَةُ بِصَلَّحِ النَّفِيُّ الَّ الغوز المكبر مَن ظِيرَ يعرِهُ: النَّفِئُ نصحَكَ بِي الملُه، تعريعُ كُل الدِّيلُطُّحُ وصَلَة حُد الورعُ تُصفُ العَاقِل احْمِالُ ونصفُر تَعَافلُ عَنُ الْفَاعِودُ الْحُقّ وهزَ مْنَاجِبُونَرُ الْبَاطِلِ بَرْ مُوْا أَنْفَكُمُ عَن طلب الْدُيْعَ اللَّهُ الدُّواتِ وبَّعَابّ النَّهَوَاتُ بَرْهُوْ الَّهُ مِا نَكُرُ عَبِي النَّبِهَاتِ وَصُوْنُواْ انسَكُمْ عِ مُوَاقِع الرِّيب المويقات نظرُ اليَضَرَ الْمُجْدِي اذَاعْبَ البجورةُ مُرْمَ القلِّ كَيْفِزْالذِّنبَ وَنُحْصِ الْجَرِيزَ فَعُوذُ يَا نَهُ مِنَ المَطَامِعِ الدُّنيَّةِ وَلَفِيمِ الغيرِ مرضيَّةٍ نعُودُ بالله من المطامع الدُّنيَّة "نعوذُ باللهِ مرسيتان العقل وتعج الزُّال وبرنستُعِينُ نظاء الموة حن المغزُّ ، ونظامُ الدّير حُننُ اليعين تجدُ الله عَلَى مَا وَفَقَ لَدُ مِنَ الطَّاعَةِ وَلَا عَدُ مِنَ الْمُعْصِيةِ نِعَهُ اللَّهِ سُخَانُهُ اللَّهُ من ال مَنكُرُ لَمْ مَا اعَالَ الله عليه وذُنقُ ب إِبِي الْمُواكِنُ مِن أَنْ تَعْفَرَ إِلَّا مَا عَفَا أَنَّهُ عَنْ مُسَالُ اللَّهُ لَمْنَنَهُ يَّا مَّا وَيَحَبْلِهِ اعْتِمَا مَّا يُحْنُ اعوانَ المنُوبِ وانفُسُنا مُصْبَ الحيُّوفِ فِي أَنِيَ زَجُوالِيقَاء وهذا اللَّيلُ والنَّها رُلم يوفعًا من شَيِّحُ مُنْوَفًا إِلَّا اسرَ عَالَكُ وَ مَنْ هَدِمِ مَا بِنْيَا وَيَغْرِيوَ مَاجَعَا نظامُ الدِّين مَحَالَفَة الْعَرَيْ

اننا

عَلَىٰ حَرُ اسْتَنَامَ لِلِ الدُّنيَّا وَمُعْرَهَادِ بَيْهُ فَعُوحِيثُ مَالَفَ مَالَفَ

اليهَا قَرْأَتُهُ أَنْ هَا هُمُهُ ومعبود " هَلُ بَيْتَظُرُ اهِ لَغَضًا حَدَّ النَّبابِ

ومواسًاةُ المخِوانِ مظامرُ الفتقَةُ احمّالُ عَثَراتِ المخوان وحُريَّعَمُّدُ لِلحِيرَابِ \* نَكُدُ العِلْمِ لَلَادَبُ \* نَكَدَ الْجَدُّ اللَّعَبُ يَحْنُ دُعَاءُ الْحَقِّ وَأَبِّيّةُ الخلِق والسنةُ الصدقِ مَنْ أطاعَنَا مَلَكَ وَمِنْ عَصَاناً هَلَكَ \* يَحْنَى بَابُحِظْةٍ وهُوَ كَابُ السِّلْمُ مِن دَخَلُهُ سُلِمِرٌ وَنَجَا وَمِن تَخَلَّفَ عَنْهُ هَلَتُ عَنُ النَّمُونَةُ والوسْقِلِ بِهَا يَلْحَقُ النَّالِي واليهَا يُرْجِعُ الْغَالِيْ \* نحَيُ امْنَا واللَّهُ عَلِي عَبَادٍ ومُ مِعْمُوا الْحَقَّ عَ بِلَودٍ \* مَا يَخُوا الموالِي وَبِنَا يعكت المعَادِيُ يَعَيُ شَيِحُ النَّبِوَّةِ وَمَعْتُظُ الرِّسَالَةِ وَمِعْتَلَفُ اللَّاكَةُ لَّهُ وَيْنَابِيهُ الْحِلْمُومِعَادِنُ العِلْمُ نَاصِرُنَا وَعُبُنَا بَيْنَظِنُ الرَّحَةُ وَعَلَّوْنَا وُسِغِصِّنا مِّنتَظِنُ السَّطَىٰ يَعْنُ الشِّعَانُ وَلِلْ حَعَابُ والسَّدَ نَدِ وَلا بِوابُ وَإِنَّ فَيَ البِيوتُ لَّا مِنْ اَبِولِهَا وَمَنْ أَنَّا كُلَّى غَيرابِولِهَا كَانَ سَارِقًا كَا يِعِدُقَ لِهُ العِنُوبَةُ نَسْاَلُ اللَّهَ سُبِحًا نَهُ مَنَازِلُ الشَّفَلَاءَ وَمُعَايِشَةَ السُّعَلاَ، ومُوَافِعُة المانِيلَ، ولا بَرَادِ نَفُوسَ للخيارِ كافرة بن نفوس الم شرائر ومِمّاوردمن حكم المبرالمؤمين عُمّان إيكالب رض الله عنه كغرز الماء قول هُدَى اللَّهِ أَحَنُّ الهُدُى فَرِي مَنْ أَشِّعَى قليهُ النَّعْوي هُدِي مَنْ بَعْلَبُ جِلْمُا بَ الدِّينَ فَدِيَ مِن اذَّ رُعُ لِبَاسُ الصَّبِ الْمَرْفِينَ هُدي مَنْ حُننَ إِسلَامُهُ هُدِي مَن اخلَصَ إِمَا نَهُ هُدِي مَن اخلَصَ إِمَا نَهُ هُدِي مَن مِمَادَةً

نه سالاوارابدا الى افعال الغي ر

الم مين وَحسِلهُ المبنينُ وهُوَرِيعُ العَلُوبُ وَيُنَامِعُ العِلْمِ وَهُوَ البِسْرَاطُ المستَبِعِيمُ مُ مُوَهُدًى لِمَنْ ابِتُمْ يَهِ وزبنة للرَّخَلَيٰ بر وعصم لمر اعتَّصَمُ بروحَ بلُ لن سُتَكنب وذا الْمِسَان جوجُ بصَاحبه هُوُّ المؤسَى آجْرِتْرُوكُلُجِلْهِ لمقلِه فِي ذَكِلا لِدُمْ فَوَالِحِ المَاعِ نَيْرُ الوكاع بنوف المقطاد رفيع الغاية وتولد وغي الله عنه فيديد ذكو المنز الك الغفي رضوان الله عليه في سَنيف الله تاينبواعي الضَّوْب وَالكَلْيُل كَوْ وَكَاتَسْتِهُونِهُ بِدِغُةُ وَكَايَنِهُ فَعُوايَةً فِوَكُونَنَ ذَمَرَ مُعُوَ بِالْعُوْلِهِ مُرِدُّ يَمَنُّهُ وَعِيَ العَمَلُ مُعِلِّ وَعَلِيلًنَا مِرَظَاعِنُ ولنَعْسِهِ مُلاَهِرُ مُوفِ مَهلةٍ سى الله يعرِي مع العَاقلِين ويغِدُوا معللنتين بأربيل قاصدٍ والمام قَالِيهِ وَعَاعِلِمُ بَينٍ وَكِلا يرْسَين فَوَجْنَى الموت وَلاَ يُخَافُ الغُوْتُ عَبْ مَا أَكُوتَ لِمَاعِفَ وَمُاجِعِلَ لماعِلَ فَبِ اللهُمُ لَنَا وِمَاكَ واغْنِنَاعَى مَنْ المدِي الي سَوَاكَ هواكَ اعدي عليكَ مركُلْ عَدُ إِن وِفا عَلِيهُ وَلَمَا هَلَكَ مُعْمُوم الرَّجْ إِعْلِفَاد رَهَنَه وَعِزْرَتُهُ عَلِي فَد بِ خُتِيَتُهِ عَمْ الكافِرِالدُنيَا وُوسَعْيُه لعَاجِلتِه وَعَايتُهُ شَعْوَتُ مُ وتولد رضي الله عد فير فرحق العاني عليهم محت بهم العار عل حَعْتِيمَهُ لَما عَالَ وَبَا تَرُولُ وَ قَ الْبِعْيِنَ فَاسْتُسْهُلُوا كَااسَوَعُ لِلْمَرُونُ والْبِسُوا يَكُلُّ النوحَتُنَ مِنهُ الْجَاعِلُونَ وصحبُوا الذَّ بَنَا بِاللِّهِ الْوَاحْهَا

المَ حوالِي المرموعل بِسْتَطَرُ اهلُ عَضَاطَة الصِّية الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْارة مُن عَفَارة مَل مُنارة مُن عَمَالًا اللهُ اللهُ عَمْ عَنكُم المُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لِزَّ لِمَا فَبَكُمُ مِنَ الْخَطَا بِاوَالذُّنوبَ عَلْمِنْ خَلَا بِي اومَنَابِي أَقْ ملاذٍ أومَعَاذِ اوَوَإِدِ أَوْنَحَا ذِ مُورَ عَلِكَ انَ لامرَ وَيِبُ وَلاصْفَا ۖ اوْجَارٍ قليلُ والمغَامُرَسِيرٌ عَلَى رفيتِق الْباطِل بعدَ كَفُوم وصَال الدَّهْر صَيَال النَّبُع العِنُورِ هِيهَاتَ لوَا النَّفِي كُلُنتُ ادح إِلْعَرَبِ مِيهَا ان بَنُوتَ الموتُ مَنْ طلبَ او بِغُوامنه مَنْ هَرَبُ عَمِيهَاتَ كَا يُخْدُعُ أَمَّهُ عَنْ جَنَّتِهِ وَكُو يَنَالُ مَا عِنْكُمُ إِلَّا يَمُنْ طَا تِهِ هِيهَا سَ ال يَخُوا الظَّالَمُ مِن اليم عَذَ إب اللَّهِ وَعُظِيمٌ مَنْ لَقُواتِهُ مُواللَّهُ الَّذِي لَسَنْهَالَ لَهُ اعْلَامُ الوَّجُوْدِ عَلَىٰ أَفْلِ ذِي الْجُوْدِ فِي وَصِفِ اللَّهُ نُيًّا مِيُ الصَّدُودُ العنود والحيُوُّ الميودُ والخذوع الكنُود فِي وَصْفٍ العَوْلَةِ مُوَالَقَهُ ٱلَّذِي كَانُونَغُ بِهِ المعواءُ وَالْمُنْفِينِ مِر الشُّبُّهُ وَالمُّولُ عَكَتَ الغَرِحُوْرَ الدُّيَا يِومَ الِعَيْمَةِ ويُجَا الْحَرِينُونَ مِهَاْ هُل سَنَظرَ لِمَّا نتيرًا يُكَابِهُ نترًا ٱوْغَنِبًّا بدَّلُ تعمرالله كثرًا اويَخِيلَة اتَّخَلُهُ الْغُفَلَ تَحَقِّ اللَّهِ وفرًّا اوْمُتَمِّرَدًا كَانَ بِاذ مَنْهُ عَن سُمَاع لَكِلَةٍ وَفَرًا فِي وَكُوالْعَرَانَ وَهُوَ الْفِصِلُ لَئِينَ هُوَالْهَزُلُ هُوَالنَّاطِقُ بِنَيْعَ الْعَدَ والممر بالفضل فموحل الله المين والذكر المكيم فووجي الله

المين

وَقِنْ وَالِيَا زُكُو يُوَ قِن كُر صِغَالَكُم وَقُوْ الْعُرُ اصْكُمْ بَبِذْ لِالْسِالِكُمْ ؟ وفُورُ المموالِ البِقاصِ الماعَلِ ضِ لُوْمَرُ وَلَذَ عَنُوقٍ عَنَهَ وَمِنْهُ وقارُ الْجِلْمِ زِيَّةَ الْعِلْمُ وَفَآءَ بِالْذِيمُ أَرْ سِيَّةُ الْكُمُّ وَقَاحَدُ الرَّجُلِ مَشِيئَهُ ، وكَارُ الْدُّجُلُ فِرُ فَوْ فِي مِنْ فَعِيمُ أَيْجَ خِيرُ مِنْ طَبَعُ يُرْدِي وَلَيْ النَّفِو اللَّذَابُ يُغْوِي ويُرْدِيْ وَمَعْ يَعِزْخيرُ مِنْ الْعِيْ يُدِلُ وَفَيْ عَلَى فِيهَا يَعْسَلِ حَفْلُ مُصْنِلُ وَرَعَ المر مُنِيَزَهَهُ عَن كُلَّ لَهِ إِنْهَ وَفُولِالَّذِينِ وَالْعَرِضِ الْمِثْلِلِّ المال موهبة سنينة فصل معدم خيرس جاب مكني وجه سنبنبر خيرُ مر قُطُون بِ مُوثِرٌ وصُولُه النَّاير من وصَلَ من قطعَه كَجِيهُ النَّاير مَنْ تَوَاضَعَ مَعُ رَفَعَةٍ وَذُلَّ مَعَ مَنْعَةٍ " وَيْلُ لْرِمَادَيْ الْخِ غيرِ وارْبَغي إِلَى الرُّ عَلِينُ وَبِلُ لمر غلبُ عَلَيْهِ الغنلة وَفَنِي الرَّحَلَةُ ولم سِتَعِدَّ، وَيِلْ لَسِ مَا دَيْ فِي حِهِ لِهِ وَطُونِي لِمِعْلُ واهْتُدي ويلُ لِم سَاءَتُ رِينَ مُرُ وَجَازَتْ مُلكَّتُهُ وَتَجَبَّرُ وَاعْتُذَى وَجُ النَّايِمِ مُا احْتَى فَعُمُ علهُ وَقُلَ اجْنُ \* فَنْجُ الميرف مَا ابعَدُ \* عَنْ صَلَهُ ح نَفْهِ والسِّدُلُ امر وفيخ ابن الدمماا غفله وعَنْ رُسَلِهِ مَادهله وي العاصي مَا اجِهَلُهُ وَعَنْ قِلْمِ مَا عَدُلُمْ وَنَجُ الْحَسَدَمُا عَدُلُهُ بِمَا يَعَالَمُ فَعَنَاكُ وَقِعَ إِن الدَّمُ اسِيرُ الجُوعِ صَرِيعِ الشَّعِ عَرِضُ المِنَّاتِ خُلِيدَ وَ الشَّعِ عَرِضُ المِنَّاتِ خُلِيدَ وَمُنْ المُنْكُمُ عَنِي الْفُكَا هَاتِ ومصاحك الحِكاياتِ ٤

مُعَلَّمَةُ ؟ المحلِّ الماعلي أوليك خُلفاء الله في ارضِهِ واللُّعاة اليارِ مِنهُ آه آمَ سَوَّا الْإِرْونِهِم وقَوْل رضِيُ الله عنه و وصفِ آل الْرَيْل صلوات الله على والدُّ هُمْ دعًا يمُ الماسلة م وقائح المعترضام بهم عَادَ الْحَقَّ كِغُ نِصًا بِهِ وَأَتُرُاحُ الْبَاطِلُ عَنْ مَعَامِرِ وَانْعَطْحَ لَسَانُهُ مَعَىٰ مِنْسَتِهِ رُمِعاية \* عَقَلُواالدِّين عَقَلُ وَعَايِمٌ كَمَا عِقَلُ شَكَاجٍ ورَوَايِرٌ مُنْمُ مُوضِعُ بِرَرَيِسٍ صِلاللهُ على وَكُومُاءُ الْمِرة وعَينهُ علوومُو اللَّ خَلِهِ وهُوْنِيل كُتُبُه وَجِبَالُ دِينِهُ فَهُو كُوايَّمُ الإيمانِ وَلُنُوْزِ الْعَجْرِ إِنْ قَالُواحَد وَإِنْ صَنُوالَمُ يُسْبَعُوا مُم كُورُ الإيابِ ومُعَادِنُ الإحَانِ الحَكُوا عَدَنُوا وَانْ جَاجُوا خَصُوا أَهْمُ اسَانَ الدِّين وعَادُ البقيين اليهر بغيُّ الغالِيُ وبهِم يلحقُ التَّالِيْ هُمْ مَصَابِحُ الظَّارِ وَيُنَابِيغُ الجكرومَعَادِ زَالْكُتُمُ العِلرومَوَاطِنُ الْحِلْمُ فَمْ عَيْنُ العِلرومون الجِفِل بخبركم حلهم عرعلهم وحمتهم عنطبهم كأيكالعون الكئ وكأغتلن فيه فهوسينه صامِتُ ناطقُ وبتاعد صادقٌ وتما ورُمج إسراليُّ على الله عنه عنه عنه عنه عنه الوقول وعدالاير نعدُ وَتَعِيْمُ وعداللَّهِم تَسْوِيفُ وتَعْلَيلُ وَلَدَالنَّوْمَ يهدِمُ النَّرْفَ ويشِيئُ السَّلِّعَ وَكُذَ السُّوءَ بِعُنَّ السَّلَفَ وَيُفْسِلُ الخلت وزع الرُجُلِ عَلَا فَدُورِ مِنه وَقَارَ الرَّجُل يزينه وَ لُكُمْ مِثِينَهُ

ما مجرُ واس تعجودَمُ في الله جعامُ أورَيا والنَّوع اعوانُ الظَّلمَ والحِوَان للطَّلمَ والحِوَان للمُ بالفَحَابة وَكَا تكونَ بالفَحَابَ والفُرَابَ واللّهِ كَالَّفَتُ وَشَمَّةٌ وَكُلُوبَ ﴿ كَذبةً وْقُورُ العِرضِ ابْتِذَالِ المالِ وصَلَاح الدِّين اختاد الدُّنيا وْقودُ النَّارِيوم العَيمة كُنُ عَن حِنَ عالِم عَلى لِعَنَّ أَو وكُلُّ عَالِم رَاعَ الدِّينَ بالدُّنكَا كاضِعُ العِلم عَلى عَيراهِ لِه ظَالِمُ لُهُ واضع معرُوفِرعند عَيْر صَحَتْهِ مُصَيْعٍ لَمْ ا ورَعُ المُرْمِين يَظْهَرُ فِي عَلِه وَرَعُ الْمُنَافِقِ كَلِيظِينَ لَمَا عِلِيلَ مَانِهُ وَلِلَّهِ مَلِغِينًى من الموت دَارِدُ كُومِنُهُ وَلِمَالِعُ اللَّهُ وَمَاكَنتُ الْلَقَا رَضُ وَطالِب ذُجَدُ وَاللَّهِ مُامِنَعَ المِنَ اهلَةُ واناحَ الحَنَّ عن صَعْقِهِ أَلَاكُنُّ كَا فِي جَا حِلْمٍ وسُنَا فِي مُلِيدٍ وَيَفِي امهَلَ اللَّهُ الظَّالِمِ فَلَنْ يَنُونَهُ اخْذَهُ وهول بالمرصادِ عَلَى عِلْ عِلْ مُعْرِقُ مِنْ فَعَ النَّجَاسِ مَناعِ ديقة وجفك مَّا و كُالمِدُ يُعَظِّنُ التُوَّالُ فَانظُنْ عَنْدُ مَنْ تَعَظِّرُ \* وزرُصَدَة المُنَّان يغلب اجرُ ، وطُنَّ المروخيرُ لم من قَرَن السُّن و وَضْعُ الصَّنيقة كي اهلِهَا تكِيتُ العَدُوَّ وَتَغِيُّ صَلِيعٌ التُواءُ وَجَذِ تَ المَا لَمَ مَا لَمِينُن وَهُنَّ فِي المَارِمُ أَنَّعُ مِنَ الْعِنَا لِـ وجل المحمول حمّالُ انصري من يُحكون الرَّجال والله لا يُعَذِبُ المعالمة مومنًا مُعِمَلًا عِلِي لَأَيسُوعَ ظَنْعُ وسُوءٌ خُلُعَهُ وصُول المرَّةِ الْي كُلَّا يَسْتِغِيهِ سطيب بكيته وأبن بريم وسعة ورز فريحن يتيدوسعة خليم

وعَالَ الزَهَابُ وَيَ الْجِيْلِ الْمُنْجِلَ النوَ الذي منة هربُ والتَّارِكُ الغِنَا الَّذِي إِنَّا أَ طلبُ وُقاد النَّيب احَبُّ الْيَ مرنصَال النَّا مِن وَيْلُ الدَاعْيْنَ مِن الْحَرِّ الْحَاكِينَ وَعَالِم ضَا يُر المضورِيّ و يَلْ لَمُ بُلِي مِضِيّاً وجرَمَايِن وخُذْ مَانِهُ واللَّذِي فَلَى الْحَبَّةُ وَبِلَّ النَّمَةَ لَيُظْهَرَنَ عَلِيمُ فَوَمُ يَضُو بُوْنَ الْهَامُ عَلِي تَاوِيْلِالْعَرَانِ كَالِمَاكُمُ حَدُّعِلِي تَبْوَعِلِهِ ذَكَتَ كُمُ مِن الدِّجرعليكُرِ فِي آخِرَالزَّمَانِ كُوْرُ وَاللَّهُ سُخَانَهُ وَاجْتِنْوَا عَارِ وَإِجْوَا أَجِنَّا } وَ كُورِ مَعْسَكَ أَلْ وَوْدُكُمُ النَّاسُ الْحِارَةُ بُمُادِرَكَ الْيُ طَاعْبَ اللهِ وَتَجْنَبِكَ مَعَاصِيهِ وَتُوَخِيكَ رِضَاءُ وُقِرَ مَعْ إِسِمَع اللَّاعِيدُ وُقِرِقلبُ لِمَكُن لَهُ اذُنَّ وَاعِيَهُ وَقُواد بِنَكُمْ بِالْسَعِا يَرْمِ مِا عَهُ وَقُواْ انْفُسَكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بِللمِادِةِ الْجِطَاعُة اللَّهِ وَالْطَلَومُ عَسْفُومُ خيرُ بن فِننهِ لَدُوْمُ وَقِرْعِضَكَ بِعُرضَكَ لَكُورُ وَيَعْضَلُ تُخَلُّمُ وَاحْرُونَعَدُّمْ وَافِدُ الموتِ يَعَظُعُ العَلَ وَفِيضُ المُمَلِّ وَافِدُ الْمَنْ بَ يَنْنِذُ المَهَلُ وَيُدِيْ المَجْلُ وَيُتَعِدُ المُصَلِّ وَفَدُ الْجَنَّةُ اللَّا مُنْعَوْنَ وفدُ النَّارِ الدُّا مُعَذَّبُونَ واردُ الجُتَّعِ مُعَلَّدُ النَّعَامُ واردُ النَّارِيُونَابُ النُّفَاءَ وُدَّ ابْنَاءِ الدُّ نَيَا يِنْقَطِع مُ بِانْعَظِع إلى اسْبَامِ وُدَّ ابْنَاءِ الآخِرَة , كُذُونُمُ لِدُكَامِر سببه وَدُنُوا مَنْ نُوَادُوْ نَمْ سَغِ اللَّهِ وَالْمِعْمِونَ ا مَنْ مَعْضُوْ مَرْ مَيْ الله سَبْحَامَ وَواصِلُواس بُرُاصِلُوا مَنْ اللهِ III IM

٧ يجدُكا مذُ أَلَاكَ بَهُ الْمَا يَعْفَ خَالِفَ الْمَاذِينَهُ الْمَا يَرْبِهُمْ إِلَّا مَنْسَهُ فَنْهِ اللهَ يَكُ مُولِنَ مَالِينِ كِنْ يَجُولُ فَنْ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ

مُوالَّذِيْ فَلَقَ الْحَبَّرُ ومَرَاءُ الشَّمَةُ مُااسلُوا ولكن استَنكُوا واسْرُوالكُفرَ فَيَمَّا وَجَدُوْ اعْوَانًا عَلِيهِ اعْلَمُوا مُلِكَافُوا يَرُوُوْ وَاظْهُرُوْا مَلَكَافُوْ البَطْنُ أَكَالَا يَعَتَ حُمَّا بِالْحَيْقِ لِتُبَلِيكِنَّ كَبْبَلِةً ولِتُغَرِّبُكَّ غَنْ بَلِهٌ ۖ ولِنُسْنَأَ ظَنَّ سَوَطَالْفِذُ حَتِّي إِيْعَلُوا اسْفَلُمُ اعْلَاكُمُ واعْلِهُمُ اسْفَلُمُ ولِيسْبِعْنَ سُابِعُونَ كَانُوافَضُرُوا وليقض وتسابغون كانوا سفوا فالقوان إيت على سكلة تعدان سقدًا وُأُجَرِيَّةِ لِمُنْفَادُ لِمُصَفَّلًا احْتِ الْحِيِّ من ان الغَيَّالَة ورسُولُهُ ظَالمًا الْعِضِ وَالْفِيمَ العبباد أن عَاصِبًالنِّيُّ مِلْ عُظَامِرُ وَكَيفَ لَظِهِ النِّينَ يُنزعُ الْإِلْدِ لَيَعْفُونَا ويكؤ أرفي التُرَي يُولِهُ أَ وَلَقَلَ عُلِم المستعنظونَ سراحِكاب الرَّسُولَ صَلَّاتُهُ علِدُوالدِ انْبَى المَارُةَ عَلِيامَة وَكَاعِلِي رَسُولُ سَاعَةً قَطُّ ولقد وَاسْتُه بَنْضِي كَ الموَاطِي الَّتِي مَنْكِعِنُ فِيهَا لِإِبْطَالُ وَ مَا خُرِعَنْهَا المِ فَالْمُ كَثِلَةً ٱلرَّمِنِي المَّهُ عِمَا لَ ولَقَدَ بَذِلَتُ يُخْطَاعَمَ عِيلَانَهُ عَلِي وَلَهُمْ وَيَعْدِي وَيَعْ عَدْتُ اعْدَاقَ اللَّهُ عَلَى ظَاجِّينُ وَوَقَيتُهُ سِنُنسي ولَقَدافَعَنِي الْيُ من عِلْهِ عَالُو مُفِقِرِ مِر الْيَ احْدِغْرِيُّ ولقلقبض رسوك امَّه صَلَّاتَه عليه والتراطان طاسته لعلي صدري ولفله النَّه ننسه في كُنِي فامررتُهَا عِكَا رَجِعِي ولَعَدْ وَلِيتُ عَسُلَهُ عِيلِ الْمَعْلِ وَالَّهُ ولللاَيَّةُ اعواني فَجَنْتِ الدَّالُ وَالفَيْةِ مِلارٌ يِمِيطُ وملاءُ يِمْحُ وَمَا فارقت معي هنيمة منهم فيصلون عليه حين فارينا لاصلوات المعطيرية مين ض يجه فن ذا احَقُّ برمني حُنًّا وميِّنًا كُل مَعْوَاللَّهَ الذي عذرَ عااللهُ رواحيَّةَ

الغ

31.19

ر سنطقه لانشغط إجدا

فَانَ قَدِرُ النَّوال اعظَرْ منهُ ، كَمْ نُخَاطِ بِشَيَّ رِجَا لَكُرْ منهُ ، كُمْ غَالِنُ اللَّهُوج يَفْ يَحْفَلِ مُ الْمُقَاوِدَةَ يَفِي المِرْكَ مِنْ يَعِلَ لِمَ الْمُكُلِّ فِي الْمُرْكِ عِلَى كَمَادُ بِهِ مَا تَرْجُونَ فَصْلُ مَثَالِهِ وَلِمَا أَنَّ الْمَعْقُ والْخُولُ الْمَ تزدرينَ احلَّحَ أَنْ سَكَمِنْفَ معوفة 1 كَانْفَ بَن يَدِيعِ مَرْنَ 4 كَانْطُعْ من يكف بركف كالتُطلِع لوجكة وعلَكَ على بولة فيسترِفّاكَ الإنتراف فِي مَنْ مُورِكُ وَغُصِّكُ فَرُر رُبا بِكُ وَكُو تُراكُ مُن اللَّهُ مِنَا فَعَنْ رَاحْزِيَكُ كُمَّ ا تنتز تغن بالزَّدَ آيُل فنسَفُ طفيتَكَ مَا نُعَاتِ المِاهل فيمَنكَ وعَايِب العَافل يحبيك كُمُ استَضْعِونَ عَدْ قُاوان صَعْفَ كُمُ الْرُدُّنَ التَّالِيْلُ وَإِنْ أَسْرَفَ مَا يَسْتَرَفَنَكُ الطَّعَ وَكُنْ عِزِفُا ثُمُ مَنْعُنَّ العِونَ ولا لزعد عوفًا "كَا مُانِح النَّرِيفَ فِيعُود عَلَيْتَ الْمَا يُدَاخِ الدِّي فِيمَرَيُّ علِيكَ أَمَّا يِعْلِينَ عَضَبَكَ حَلَّكَ أَمَّا يَبْعِد نَ مِواكَ عَلَكَ الْمُ نَطِيعِ فِحَيفِكُ لا تُونِيس الضَّعَعَادَ مِنْ عَلَى لَكُ لا تُعِرِّعَلَى مَا يُعَمِّدُ الْمَ المَّ تَنْعُلُ مَا يُنْفِئُ الْعِينَ وَالْمَعَ وَكَا مَعْ مَا نَضَعُ مِن رَفَعتهُ النَّغَوْيِ الْمُ ترفع مَنْ دفعَتْمُ الدُّنيَّا ثَمَّ نَعُلْ مَا يَنْقل وزركُ كُمَّ كَانْفَعُلْمَا بِفُنعُ مَلاَكِيَّ كَمْ نَكُونُولُ لَنَعُم الدَّهِ عَلِيكُمْ اصْلَادٌ أَيَّا كُنُونُوالْفَصْ لِلْقَدِ عَلَيْكُمْ حَمَّادًا مُعْ يَعْلَقُوا كُلُورِ بَكِرَ وَكُلِنَ خَافُوا ظُلُوانُ مَمْ مَا يِغِلِب الْمِنْ صَيْرُكُو كَا تُنْسَوُا عَلَى اللَّعِمَة مُلَكُمُ كَا تَكَنَّ هُوْ الْمُخْطِّ مِن يَوْضِنِهِ الْبَاطِلُ

حتى تعرفد ما تفادس على الرحيّ يُخبر الم المنتحِسنَ مِن نفسكَ مان غَيرَانَ تُسْمَيِّكُمُ الْمُ نَفَنِهِينَ مَالَكَ فِي غِير معروفِ الزَّانصَعُرَ مع وفَكَ عنْدَ عَرْوُولِ لِمَا تُحَالِّفُ مِنْ عَلَا يَهِ اللهِ مِنْ مُعَالِّفُ مِنْ فِعَالِ صِلْقَاتُ بتكذيبه والاشال من يخاف منعه الأنعاب من نعلون علاد فعية و كَانْعِدُ بِمَا نَعِيْ عِلَافًا رُو مُرَاتَفَنَى مَكَا نَعْدِرْ عِلَالْوَقَاء بُرُمُ الْخُبِثُ بِالمُغِظُّ عِلَمَا بِهُ كَا تَوْخَ مَا تُعَنَّفُ بَعِجَا لِكَ مُمَا نَاءٌ مَنْ مِرَ اللَّهِ وَكِيْحُ امِنَكَ وَرَخًا المُ نَعْدِدُ مُرْعِلِ مَا تَخْتُنَا الْعِزَعِنَهُ مَا تَعْوِرْمُ عِلْمُ مَا لِرَسْسِينِ الرُّسْلَفِيدِ الْمَ تُعَامِلْ مَنْ عَنْدَ دْعِلِي المنصافِ منه الإنعُدُّنَ مَثِرًا أَمَا ادركت برخيرًا المُ تَعُدُرُ خِرُّ عَادَرَكَ بِمِ شُرُّ أَكِمَا يَعَلَمُ بَكُلِّ مَا تَعَلِّمُ فَكُفَىٰ بَرِكَجِهِلُّهُ كَانْكِنْ عَلَ عَلَهُ اللَّهِ فِي اذَا وَتُجِدِتُ لَهُ اهلًا ، كَا سَفُل لَيْ مَنْ قَالَبَ كانظر الي مَا قَالَ كُوْ تُرْجَعُ لِنَعْسَكَ كَ مَنْ يَعْ مِنْ يَعْ المِ قَالِ وَالْعَعَابُ كَ تُعْسَدِ مَا يِعْسَكَ صُلَه حُرُكَمْ تُعَلِّقُ بَابًا بِعُجَرَكَ افْتِنَاحُهُ مُكَانَبُكِينَ وَاضِحَة وَقُلْ فَعَلْتَ المُورَالْفَاضِحَة أَنْ مَضْعُ فِي كُلَّا نَسْعُ فَلَعَيْ لِلْكَ عَنْ مَنْ مُا مُن عَبْ فِي كُمَّا مِعْنَى وبِدِهَبُ فَلَغِي بْدَلِكَ مِعْنَ مِنْ كُو كُو تَفْظِعْ صَدِيقًا وَانْ كَنَوْ عَمْ نَامَنْ عَدُوًّا وان شَكُو مَمْ تُشَاوِر عُدُوَّكَ وَاسْرُهُ خبركة الماكين المكن ود ولية استاء الناس بك الاستكفرة العطا. والعَلَّذُ فَانَّحُنَ النَّنَا الكَوْمَنُ المُنْ النَّنَا اللَّالَ والعَظْمِ

الزُّدُ النَّائِلُ وصُ موتك عن حكاندة كاشِئ اللَّفظ وان صَالَى عَلِكَ الميواك يم تَصْرِهُ إِخَاكَ عِلْم إِرتِيابٍ وَكَا مَعْرُهُ يعدُ اسْتِغَنّا بِ ا تَعْتَذِرْ الِّي مَن يَجِبُ الْ عَلِيجَدَ لَكَ عُذَرًا مَا نَعُولَنَ مَا يُوَ إِنْ الْحَالَةُ هوَاتَ وانْ قلتَهُ لِمُوَّا اوخِلتَهُ لغوًا فربِّ لَهُ يُوبِحِنْ سَكَ حُرٌّ اللَّهِ جلْب عليكَ سُرًّا مِمَا يَعْتَى بَهُد بِوكَا تُنَا رِقَنَ مَسَلًا مِمَا يَطْنَ جَلِهُ بَدرَتْ من احْدِسُوعٌ اوانت بَجِدُ لَمَا فِي الْجِعِمَدُ النَّيطانِ فِي عَلِينَ نَضِيبًا وَمَا عَلِي ضَبِلُ اللَّهِ الْمُ الْمُتَكِّمَ الْدَالْمُ عَلِينًا وَمَا عَلِينَهُ مَ سُوقِهُما الم تبذلن وَلِكَ اذالرَجِهِ لَهُ موضعًا مُ تَعُدنَ صَديقًا مِ الْوُارِي عَالِيْمِ مَا مَعُدُ فَ عَنِيًّا مِن لُرِيْدَق مِن مَالِمُ مَا نَسْتَصْوِرَةَ عَلَا الَّذِي المعطين اذاكات براتز جُول لِحِيْنُ مَا تَن ذُنَّ يَكُ أَسْتِهِ كَاشْتِهِ كَاشْتِهِ مَا الرَّجُول لِمِينًا التزدرين العالمروان كال حَبِيرًا كُرْتُعُظِينَ المَعْقُ وانكا ل تَسِيرًا المنفقة بدكع على من لايندر علي دنعِماعنه الانترع و الكارْفع موضعٍ في المجلس فانَّ الموضعَ الَّذِي تُرْفَعُ البِهِ حَيْرُ مَنَ الموضع الَّذِيُّ عَظَّ عنهُ تُمَا تَظْلَقَ مِن مَا يَجِدُ نَاجِرًا إِنَّا اللَّهُ مُو تَخَفَّظُ لَنَعْسِكَ تَوْتُحُكُّ لِلْهُ غَلِيلَةِ وَكَا كِيْنَ لَكَ رَجَاءُ إِلَّهُ اللَّهُ مُحَايِّنَةً فِيلَكُ عَبِالعَبِلِ الْآجَرَةُ مُتَعَلِّمُ فَانَّ الْمُدَّةَ وَصِيرَةً كُمَّا تُنَافِقُ فِي مِواعِبِ الدُّنيَّا فَانَّ مُواعِبُهَ الْجَيْرُ فُ ع شُرُعِرَ الله الغَضَب فَيسَسَلَطُ عليكَ بالعَادَة مُمَّ تُنْظِيعَتَ نَفسَكَ فِيلُونَ تُلقُوْ اذُوا الكافِر رَحَا تُصَاجِبُوا الجاهِلَ وَكَانَهُ تِكُوا اَسْتَارَكُمْ عِنْدُسْ بِعِدَار اسرازكر بها تنفحنا اننسكر لتنفؤا فيقكر والحماعليم كاجل فليسغه حَلَيْزُ ثَمَا يَسْتَعِينَ احَدُّاذَ السُّيْلَ عَلَالا يعلرُ ان يَعُولُ الاعرُه مُ السَّنَكُننَ س ﴿ يُنْ بِعِكُ ان يَعْلَمُ الْمُ تُرْخِصُوا إِلَا سَلَكُمُ فَلَدُهُ مُ بَمِي مَذَ الْحِبِ الظَّلةِ مُمَّا يَدَاهِنُوافِيعَتَّم بَكِر الدالمانَ عَلِي العصبَةِ مَكَانْتُولُوافِما كَانْعِرْفُونَ فَا ثَالَةً الْحَرِّ فِهَا تَتَكُرِينَ وَمَا تَعَادُوا مَا تَجَعَلُونَ فَانَّ ٱلتَّرَالِعِلْمِ فِيمَا كِ تَوْفُونَ كُمُ مَا نَصَدَّ عُواعَلِي سلطا كَمْ فَنَذِ مُواغِبَ المِركُرُ وَكَا سَنْعِلُوا بِالْمُ يُعِيِّلُهُ اللَّهُ كَلُوكُما تَطِيعُوا المادعيَّ والَّذَيْنَ شَرِيتُمْ يَصَعَوَكُو كُدُرهُمْ خُلِطتُمُ بِعِينَ عَمْ مَرْضَعُمُ وَادخَلَتُمْ فِي مَعَكُمُ الطَهُمُ وَا تُحَدِّبُ النَّا تَرَكُلُما تَسْمَع فَكُنَّى بْدِلَكَ خُرِقًا كُمْ زُوَّ عَلِيلْنَا بِكُلِّمَا كُمَّ فَكُنَّ فَكُفِّي بْدِلْكَ حَفَّا كُما ذَكُرُ الموتُيَا بِسُوعٍ فَكَنِي بِذِلَكَ الْمُأْسَمَا تُرْغَبُ فِمَا يَعَيَىٰ وَخُذَ مِنَ الفَلَا لَلْبَقَاءِ مُ مُعَلَّ شَيّْ اَمِنَ الْخِيرِ زَامَ وَإِنْ مَكِ الْحِيامَ الْمُعَامُدُ عَنْ نَفْسِكَ الْهِ فَإِنْ فَكُ مَا تَعْمِى مُنسَكَ ادْهِيُ ارسَدُ تَكَ مَمَ نَبِنْ بِالصَدِيقِ فَبِلَ الْحَيْرُ وَكَا نُوجُع بِالْعُدُرِ وَمَبِلُ الْفُدِرَةُ ثُمَّ مُرْمِ سِهُمَّا يَعِيلُكَ رَدُّهُ كُمَّ تَعْتَمِدِ عَلَيْ مَوْدُةً مَنّ بُوفِي بِعَهِدِهُ كُلِّ كُنْدُ عَقَدُ الِعِي كَنَ الِنَافُرُ ثَمَا تَوْضَى الْحُرَافِ الْكُنْ قرافة مَا سَخَييْ مَلْ عَلَا إِلْقَلِلِ فَانَ لَوْمَانَ أَقُلَ مَنْ مَا تَسْتُكُوْنَ ٱللَّيْنِ مِن فَإِلَّكَ فَا نُّكُ ٱلنَّرْ منهُ كَانْبُرَ الْإِلْجَامُ لِمُنْ أَمْ تُولِيْنَ كُمُّ أَمُرُ

المتكولة فتضجى كالتغزط فنسقِط كالبخل فتفتر والشرف فتفرط مَا سَّنسَّبَةً بِإِلَيْكَ فَن اسْتِدَّ بَرَائِهِ هَلَكُ لِأَشَّعِ لَعِي فَن تُبَعَ هِ أَن الرَبُّكَ مُ الشِّرِعُ الي النَّاسِ عَاكِرِهُونَ فِيعُولُوافِيكَ مَا لَم يعَلَونَ المُغَنِّ عُواسِ فَلِيلِ مَا الرَهُمُ وَيُوفِعُكُمُ ذَلَكَ فِيكُمْ مِلْكُمُ فُونَ اللهِ سَالَنَ عَالِمِ كِنْ فِنِي اللَّهِ ي قَدَكَانَ عِلَمْ كَافِ السَّنَهُ فِينَ يَغْيِرَكَ فَاتَهُ مِنْ كُلِ دَآءٍ شَافِ لَا يَستَرَفَنَكَ النَّفَعُ وَفَلْجَعَلَكَ اللَّهُ حُرٌّ ٢ تَنْدَمَنَ عِلْ عَيْوُ وَكَا تَبْعِبُ لِي مُعُويَرِهَ إِنِعِمْنَ لِلْإِنِمَا لِكِسَكَ احِرًا عِكَأْسَعُ إِلَيْكِ اعْبِنَامٍ مَنَوْ بَرَ كَا كَمُنْوَنَ الدُّخُولَ عَلَى الملوكَ فَإِنْهُ مُوْ . ال حَجْبَنَهُم مُكُولَ وَالنَّعَيْنَهُمْ غَنُوكَ كَانَعْمِبْنَ البَاوِالدَّنِيا فَانَّكُ الدَا قَلَلْتُ اسْتَقَلُّوكُ وَإِنْ النَّزَتَ حَسَدُوكَ الاَثْرُ عَبْ كِيْ خُلطة الملوكمِ وَانَّهُمْ لَيْسَكَمْرُونَ مَن الكُلَّدُمُ زَدَّ السَّلِرويَسَّعِلُونَ مِنَ العِفَابِ ضَرْبَ الرِّفَابِ مُ شَيِّ الْخَطَابَ فِينُوكَ مُكْمِرُ الجوابية لتُرْعَرُ لِكَا بِادْرُة وَجَدْتُ عَمَامِنَدُ وَخَدٌّ الْمُلْكِرِ؟ طَاعة عَيْرُكَ وَطَاعة نفسِكَ عَلِكَ مُسْتِعة وَ كَا تَعْجِلْنَ الْيَصْدِينَ عَايِّرُوان مَنْبَةَ مَالَنَاصِينَ فَإِنَّ السَّاعِظَاءِ لِمَسْعَيْ مِغَالَمُ لَيْعَيْ البير إلا تُتَعَكُّمُ وعَاكِمٌ الحِقّ فِي حَلِيعَى اقامَةِ للْقِ عليه كَانَسَيْطِ اجابَةً

ٱللَّفَافَ فَتَغَلِّكَ بِالزَّبِادِةُ مَنْ تَغَرِّحَنَّ بَسْعَطِهِ غَيْرَكَ فَانْكُ مَا مُدَرِيْ مَا يُحْدِثُ بَكَ الزَّ مَانُ مُمَا مُتَمْنِعِينَ مِنْ فَعِلِ المُعُوفِ وَالمَسَانِ فَسُلَبَ الماكان مُوا يُبطرنَ بِالفَّعَرُ فَالَكَ وَالمَاسِ فَعْزِ الزُّمَان بَكِ مُوالْغُمُّرُ بِالْإِسِ فَانَكَ مَا خُوذُ مِن مَا مَنِكَ ، كُو بَنِهُ يَعْ فَلَ عَظَاء فَيْرِكَ فَانَكَ لُوَيُّكُ الإصَابَةُ اللَّهُ مِمَّا سَبِّعِينَ عَيُوبَ النَّاسِ فَانَّ لَكَ مِنْ فِيكُبُّ الْعَقَلَتُ مَا مِ يْتْغِلَكَ آنْ فَغِيبٌ اَحَكَاء كَا تُقَاوِلَةً لِلْمُضْفَّاقِ مَنْ شِدَةً لِلْمُسْتِر الله يُعِدُنَّ عَدَّةً مَا مُنْ يَعْقُ من نفسِكَ بالنجا زهَاء كُونَ فَعَرَفَ كَعَامُمُ العُدُو فَاتَهُ كُلْمَا وَ وَالْ أَطِينَ أَنْهَا لَهُ النَّارِ وَلَا يَنْعُ مِنْ الطَّفَايْفَا اللَّهُ تُعْجُونُ الْمَا نَعْسَكَ الِعِينَ فَانَ الْحُلَّ فَ كَاسِلُمِ فَالْحُ مِلْ الْعِنْدِينَ الْعِيدَ بِهُ فَانَ مُعْنَادَ كَاعْظِمُ الجِرْ مِرْكَ تَاءْ مَنْ صَديقَكَ حَتَّى تَعْتَرَهُ وَكُنْ إِن عَدُوِّكَ عَلِي اخَذِ الْحَذَرِيمُ تَيَّأُ مْنِ الزَّمَاكِ اذَا وَفَيْ مَنْعَ كُأَبْتُنَى إِذَا اَعْطَاوَتُنْ مِنهُ عَلَى اعْظِمِ لِمَذَرِّكَا بُوْشِيَكَ بِلَمَا الْحَقِّى وَمَا يُوجِئَنَكَ إِلَّا البَاطِلُ ثُمْ يَعْمَلُ عَرَضَكَ عَرَضًا لَعَوْ لَهُ فَا يُلِّ ثَا يُخِرُ لسَاكَتَ رَكْمِ عَا كُمَّتُكُ كُتُ اجْرُهُ وَيَجُلُ عَكَ أَسْفُرُ لَهُ لا تَعْوِضُ لِعَدُوكَ وَهُوَمَفِيلُ فَإِنَّ افِيَالُهُ مِنْ مِنْ مُعْلِكَ وَكَا نَغِن لَهُ وَهُوَمُدُ بِرُ فَانَّ ادْبَاكُ وَ بَعْنِيكَ امرَ وُ الْمُعَلَّى نَعْسَكَ مِن فَكِن الْمِن الْمُ حِكِدُ وعِيرُ فَقِيلًا عصة الانتخب المايق فَيْزِيِّن كُلُّ فعلُهُ ويودالْكُ مِدْلُهُ

Argr

المارية

سندُوجة فال ذككَ منهكه للدِّين معزِّبُ من الغيرة كانطيعُ النِّسَاء يَة المغروفِ حَتِّي مَا يطبّعُنَ فِي المسكر رَاية عِلُواالَّذِي فِما ما يدركم البصرُ وَا يَعْنَعْلُ الدِ الْفِكُومَ لَا تُنْخَلَقَ فِي مَتُورَتِكَ بَعْيِدٌ فِيعِدِل بَكَ عِلْفِصْدِ ويعدل العفر وكأنشوكن فراكت جباأنا يضعفك عن الأخرويعظم عليت مَالِسَ يَعْظِيمُ مَمْ تَعْدِمْ وَكِمْ أَلِمَا عَلِي نَعْوَى اللهِ وَطَاعَتُه تَطْفَرُ النَّحْ. والنِّهِ العَوْيِرِيمُ أَنْشَفُرا لكُذَّا بَ فَانَّهُ كَالتّرابِ بَعْرِبْ عَلِكَ البّهِ مِنْ وُسِّعِلْ عَلَيْكَ الْعَرْبِ عَلَى كَنْ تَنْ مَن الْمَاسِعُهُ الْمُوعَظَّةُ بِلَوْاذا اللهُ الْعَسَ فِيلَة مِهُ فَإِنَّهُ الْعَاقِلَ يَعْمِظُ لِمَا وَرِوالِهَامِ مُمَّارَتِهُ الْمَا الْفَرْبِ مَ انْنُوكِنَّ بِنْ مَنُورَكَ خُرِيمًا بُهوْنَ عَلِكَ الشَّرَ وَيُوتِينَكَ النُّوعُ الْمُ سَرَ يَكِيرِنَ عَلِكَ ظُلِمُ مَن ظَلِكُ فَانَّدُ سِعَيٰ فِي مُصَوَّ مَرُ وَيَفَعِكَ وَمَا جَزَاهُ مريستك إن تُسُووُهُ مِم كوننَ احضلُ مَا زَلتَ مِن دُسكَ إِن اللَّهُ وَيَا ا غَيْظٍ ولَكُنُ احْيَاء حَق وامّانة بَاطِلُ مِ الْفَنْطِنَكُ تَاجِيراجاً بَرُ الدُّعَّاء فَانَ الْعَطِيْرَ عَلِي كَذْ بِالنَّيَّةُ وَكُمَّا الْخَرْتِ الْإِجَابَهُ لِيكُونُ ذَلَكَ اعْظُرُ المَيْلِ الثَّمَايْلِ وَاجِزُل لَعَطَّاءِ النَّيْلُ الْمَانُحِعُ نِعْمَةٌ مربَعْتِ اللَّهِ الْعَالَمُ النَّفِل عَنْكَ وَلِيَزَعَلِكَ انْزُمُا الْغِمُ أَنَّهُ بِعَلِكَ ثَمَّ يُتَا بِذُ عَدُوكَ كَانْتُنْعَ صَدِيتِكَ واقبِل العُذَدُ وان كَالتَكْذِبُ ا وَدُعِ الْجُوَّابُ عَن هُذَرَّةٍ وِالْكَانَ كَذَ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالَدُ سَاهِيًّا لِمَا تَسْتَهُ كُوهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُلُّ لَكُولُوا وَكُلُّ اللَّهِ

دُعَا كُنُ وَوَل سَل دُعَ ط مِيْد بالذُّن فِرِبُ كَا تُحَارِبُ مَن بِعِتْهِمْ بالدِّينِ فَأَنْ فَانَ مُعَالِبُنَا لِحَيْقَ مَعْلُوبٌ ۖ ثَمَا وَمِنْنَ مَلِي الْإِنْ الْصِلْةُ فَانْرُالِينَ ية البرق الخاطب سمتع لمريخوصُ الظُّلمة مريَّيْن المضون لك طلب اولي بكت من المغروض عليك عَلُهُ مم لا مَعْرِ الذُّ ينادينك فالتَّ من مَعْسَر الذُّنيَا دِينَهُ زُفَّتُ الَّذِيالَتَعَامَ والعَنَا والمحنَرُ واللَّهُ وَكُا بِيعُوالْمَاخِنَ بالدُّنِيَا وَكَانَسْتُبِدِلُوا الفَيْا بَالِيغَاءِ وَكَاتِجَعَلُوا يِعْيِدَ كُمُ نُكُّا فَكَاعِلُمُ جَهَلُهُ كَا يَجِهَ لِ يَعْمَلُ مَنْ الْجَاهِلُ مِعْ فَرَ فَعْسِه جَاهِلُ بِكُلَّ فِي كُلُّ اللَّهِ تَفْتِننَكُو الدَّيْبِاقَا يَعْلَيُمُ الْهُولِ فَالْيُطُونَ عَلَيْمُ الْمُدُ وَكَا يَعْزَكُمُ الْأَ فَا يَ إِلَّهُ إِلَّا لِمِينَ وَالدِّينَ فِي إِنْ يُنْ أَنَّ مُلَا نَفُولُ فَالْكُ لُنُ تحلُّوا فِي ذَلِكَ مِن عِزيلِز مَكُ وَذُيَّ تُكُسُبُهُ كَالْمَعْدَدُ وْسِلْمِ الْعَمَالَيْهُ سُحَامَهُ إِنَّهُ وَلَهُ مَا لَكُ مِنْ مَلَكُ مِنْ مَلَ مُنْ مَا لَكُنِّهُ وَاللَّهُمُ وَالْمَرْانُ صَحَبَتَك نعمة حُسَدَكَ والحَلْفَتَكُ مَالِيَة فَذَفَكَ كَا يَخِذَكَ عَلْقَصُلِيَكُ صَديقًا فَتُعْلِمِي صَديقًا كُو كُو تُعَاجِلِ الذُّنْبِ بالعَفُوبُرُ والرَّكَ بين فاللعنو مُوْضِعًا تُحِوْثُه المرى والمنوَّة "كُل يُدْعُونَكُ حِيْق وَ لزمك يفعفدالله اليالنكن فان صَبَلَ علي من تُرجُوا الْفِرُ الْجَهُ وفَضْلَ عَاقبتِم خيرِكَ مِنْ عَلْ رِيْجَاف بِعدَّهُ وَتُجْفِط بَكَ مِنْ اللَّهِ ﴿ حَلِهِ العُعْدُ مِن كَا شُرِعَتَ النِّبَادِرَا وَكَا نَعِكُمُ بِعَفُومِ وَجَلِه إِغَنَّا

لا تصبيَّ فنسك لحرب اللَّهِ فَلَا يدلكَ بنميِّهِ وَلا غَنَا بِكَ عَنْ رحمَّتِهِ كَلِّي الحسن والمبئ عنكَ سواة فان ذلك يُز قد المُعِن في المحالي ويتابع المسئ الى المساء وبمُ تَعَاسَدُوا فارَاكِدَ كَافَى الإيان كَاء كُلَّ الدالِكُ الله وَكُمْ الْبِاغْضُوا فَافْهَا الْمُالْفَانُ مُا سَفْقَ سُنَّةٌ صَالِحةٌ عَلَيْهَا واجتعب المُ لَفَدُ لِهَا وَصَلَّحَتُ الرَّعَيْدُ عَلَيْهَا لَمُ النَّوْيَكَ مَا يَعُولُ النَّا مُرْفِيكَ فَأَنْدُ الْكِافَ كإيتونون كالدُّذُبُنَا عِجْلَت عَنُور مُعَرِطك كَالْعَلِخُونِ مَا قَالُولَ كَالْتَحْسَدُ ۗ لرتعلْهَا أَمَا تَعَجَّعُوا مَا اسْتَغَبْلَمُ مِن فَوْزِ الْفِشْنَةِ وَأَ بِيطُواعِنَ مَنْبِهَا وَخَلُوا سَبِهما قَصْدَ السِّبَيْلُ هَا مُعْ أَنْمُ عُونَ اللِّي مُبَارَدَ مْ وان دْعِيتَ البِهَا فَاحِبُ فَإِنَّ الدَّاعِ البِهَاباعِ والباغِي مصرفعُ إلمَّ تَسْتَكِوْنَ من اخوان الدُّنُا فَا تَلْتَ انعِيَ تَعنهُم تَحولوا علا وان شُلهُم كَمنالِ لَنَارِكُنْهُ كَا يُزِرُونِلُهُا ينفَع المَ عَلَاهُمَ مَ يومكَ الَّذِي لَرَ يَاءَكَ عَلَيْ يِعِمَكَ الَّذِي فل الْآكَ فَإِنَّهُ ان يكن س عركت باء مك الله بكاسبتها مدورة مك وان المركن من عك فَاهَكَ عَالِسُ مِن الْجَلُّ وَانْفَعَتِ مَرْ فَانَّهُ الْعَقِلُ وَكِانْفَكُونَ مِن خَالَمُ المَصْلُ فَانَ مِن لَاعَقُلُ لَدُ مِنْ وَكُ مِنْ مِنْ يُرِي الْذَ يَنْفَكَ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ ا يُسِيئُ اللي مَن يُحمِيُ اللَّهِ مَا تَعْمِنْ غَرِكَ بِمَا تَا بِنِهِ رَكَا تَعَاقِبُ عَلِي فَيْ تُرَاقِيقُ لننسكَ فِيهِ مَا يَجْعَلْ ذَرَبُ المَالَكَ عِلَى النَّالِ الْمُعَالَكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَا بُدُعَةً وَلِكَ عَلِي مَنْ سَدُّدُكَ كُلِ مُسْتَعِلُ بِلاَبِعِسَكُمْ } سَكُفُ

يُوافِقُ فِهِ قَلِيَكَ لِسَاكِكَ ويُطَافِنُ اضَالَكَ اعلانكَ ولن تَلْكُنُ 'حَفِيعَة الْلِوَحْتَى سَنِي مَسْتَكَ كِفَ ذَكُلَ وَمَنْفِلُ فِي كِمَا يُولِكُ الْمُرْتِي مِنْ يُوعِيلُ فِي اللّهِ فَغَيْجُ مِنَ اللَّهُ إِنَّا بَدُ امْرِلْ مُنْفِرِفْ مُلَكَ مَنْ المَعَارِي فَنَعْلَمَ عَلِي كَبِّكَ بُدِءُ لِ مُحَالِثُ اللَّهُ عَلَى المُعَالِي العُوارِي فَعَوَارِيُ الدُّنْمَا تُوتَيْحُ وَسِعَّىٰ عَلِكَ مُا احتقبتُهُ مَن المِعَارِم مَمَّا تَعْزَلْتَ العَاجَلَةُ بْرُورْلْلُوجِي فَارْأَتُهُو ينغطخ ويكوثكث كماكتسبت مويلاأتريخ فؤجؤ أنالذ للحناج لأاغدب فَأَتُنْ مُ اللَّهِ رِئِ كَايِعِرِضُ لَكَ وَلَهُ مُغِ غَلِيمُ التَّرُكُ المرجِهَادِ فِي اللهِ فَلْسِكَ فَإِنَّهُ مَا يُعِينَكَ عِلِهَا إِلَّمَا الْحِدُّ ثُمَّا يَضِيعَنَ فَتَى أَخِيلَ اتْكَامٌ عِلَى مَا بَسِنَكَ وَبُينَهُ وَلَيْسِ كُنَّ بَاجْ بَنِ اصْعَتُ حَقَّهُ كُو عَلَيْ سَاكِفُولَ بَاحْ يعلُونَ فَيَلْذَبُونَ بِهِ فَانَ لَعَلَتُ عَلِكَ حُتَّا اوْحَتَّهُ عَلَيْكَ بَذُلُولُتَعْنِهِ وَمنعُهُ مِن غَوْمُنْخَعِع مِمْ بِكُونَنَ الْحَوْنَ عَلَى السَّاءَةِ الْهِكَ الوَي الْمَدِي على حسان الديم كُونَ الحكة على قطرعتك أفرى منك عَلَى صليَّه صلتك المُ تَعْدُرُكَ بِعَفْلِكَ وَلا تُعْزِنَ زِمْتُكُ وَلا غُنِيْلُ عَلْ وَكَ عَلْدِجُكُ الله سِيحانَةُ عَقَدَةً وَذَهَتُهُ أَمَنَالُهُ مَا كَالُورُ عَبَدُ غَيْرُكَ وَمُلْجَعَلَكَ اللهُ حُرٌّ لَفَا خَيْرُ خَيْرِ كَا يُنَالُ إِلْهِ مِثْرُ ويُنْرِيُّ إِنَّالُ إِلَّا بِعُسْرِيمًا مَلِكَ المَوْلُ وَ مَاجَاوَزَ نَفْسَهَا فَانَ المِوَاةُ رَيِحَالَمَ " وَلَمِيتُ مِنْمُ الْمِيَ كُولُولُمَا لَمُ تَعْلُمُ فَانَّ اللَّهُ سُجُعًا مُنْ قَلَامُ مَنْ عَلَى كُلَّ حِول رَجِكَ فَإِيضَ مُتِّحِ بِهَا عَلِيكَ بِومْ فِيمْرَ

مِنْعَلِنُنُ ولَا مَنَ شيئًا مِنَ الدُّنيّا فَاكْتَ تَعَلِمُهُ مُراكِمُدرُ فَلِين المَّارِيلُ عَلِينم بطَاعَةِ اللَّهِ فَسَعِد مَا سَعِبِ مَا اللَّهِ وَلَمَّا رَجُلُ عِلْ فِيمَعِصِية اللَّهُ وَكَتَتُ عَونًا لَهُ عَلِ للعصِيةِ وليراحَدُ هَاذِين حَمِينًا ان تُوْرُرُ ءُ عَلِي نفسِكَ ، كَا مُنتَصِمُ يَمْ فَاتُرالعقلُ وَكَا بَعْنَ مُرْخَالُمُ الْمُصلُ فَانَ سَخَاتُمُ العَقلُ وَكَا بَعْنَ لَمُ عَلِيثُ يُنعَحُ مُومِزَ خَامَهُ المَّالُ يَفْسِدُ مَنْ خِيثُ يُضِلِحُ لِمَا تُرْجَعُ لِنَعْسَكَ مُنْ مُظَادُ الموَّانِ والنَّارِ لَذَّاتِ الدُّنيَافينُفسِدُدينَكَ وَكايصلُو وَتَخْبُرُنفنَكَ رُكُّ مِخْبِرُ تريخ الإشغ الأفن أخس البكت فرنا البياح تن اليرنبع المحسان الأ تَعِنَ عَلَىٰ مَنَ الْعَرَ عَلِيكَ فِي عَالَ عَلَيْ مَنْ الْعَرُ عَلِيْمُ سَلِبَ الْمَكَانَ الْمُؤَكِّدُ لَهُ بحالة كفنفا بغيرالم وكاتفزن برئبة بكفتفاس غيرسفيه فان ماسيب الم تَعَادُ عِلْ مَدُ الم حَعَانُ كُلكُنْ عَن رِحِوا لَمْ وَ الْعِيرِ عَلَى وَيُمَوْثُ التَّوْيَةَ بطول المَسَلِ مِتُونُ فِي الدُّنيَّا بَعُول الرَّاهِدِيرِ ويعَلَ فِيهِ ابعال أَعْينُ المُتَمَالِةُ بَيَابِعَالِهِ فَي مَنْ مَرْزَالْعَاجِلَةِ عَلِي ﴿ عِلْمَ إِحَادَ فَانَ ذَلَكَ جَنِيمَةُ الْمُنَا فَقِينَ وَيَجِينَهُ اللاوقِين ، كل يعَزُّ لَكُ مَا اصْحِ فِدا هِلُ الغُرور بالذُّ نياً فالمَا هُوَ فِلْ مُورِفِحُ إلِ إِلْجِلِ عِنْ وَلَا يَكُنَ عَافِلُ عَنْ مِنْكَ حَرِيضًا عَلَى نِيْالَ سُنَكُوْ الْمَامَا يِعَى عَلِيكَ مُستقِلًا مَا يُبْقِيكَ فَيُولِدُكَ ذَكَالَعَابَ السنَّد بالله المرَّ من السَّلطان في منت اضطراب المورعلية فأنَّ البحرلة بكادم والمرزاكبرمع سكونه فكنيف منع اختاه ف رئاحه واضطراب المواجب

فَهُ فَي مَا يُعْدَكَ وَاجِعُلُ كُنَّ فَلِكَ لِمَا يُغِيدُ الْمُعْمِنَ خَذَّكَ وَأَ لِمِن بَانِكَ وَوَاضُع لِلَّهِ الَّذِي رَفَعَكَ ، كَا يُزْهِدُ نَكْنَ فِاصطِناع العُرُونِ وَلَدُ مَنْ شِكُونُ فَعَد بِحَكُوكَ عَلِه مِنْ إِنْسَعْ الْسَبْعُ منهُ وَقَد بِدِ رَكَ مَنْكُوا النَّكُورَ النَّعَاضاعَ الكافر مُن فَيْنَ مُذَنِبًا فَلَ عَلَيْدُ نُبِهِ خُتِمَ لَهُ بِالمَعْفِرُةِ وَكُمْ مَتِيلِ عَلِي عَلِي هُوَمُنْسِدُ لَدُو خُنِرَ لَدُ فِي آخَرَ غُي مِالْنَاكِ كَاتُوكُواْ الْخُرِّ وَكَالَمُوْ وَكَالَمُنُ الْمُؤَلِّقِي لَا مُوَالِكُمْ فَاتَ الْنَا زِلَ بِعِلَا لَمْزَلَ عَلِيْ مَنْ فِي رَفِي كَالِهُ كَا يَقُولُنَ احَدُّ أَنَّ احَدُّ الولِ النِعِ إلى ومِنْ الول والله كُذَلِكَ انَّ للينووالتَّرُ العَلَّا فَانْ كَمْتُورُ كَعَاكُمُ وَالعَلَهُ مُمَّ كَعُصَلَ فَهِما البَرَجَانُ بِاهِلَكَ وَوَلِدُكَ فَانْفُرُ ال بِكُونُوا ولِياءً اللَّهِ فَانْ اللَّهُ سُجُعَانُهُ مَا يُعْسَعُ ولِنَهُ وَان يَلُو فُوْا اعْزَادُ اللَّهِ فَأَعَلَتُ بِاعْلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ يَغُنَّ احَدُكُمُ وَجنِينَ الماحَةِ عَلِي مَا ذُويَ عنهُ إِرَالدُّنِياً عَلَى مُؤْرِدُ بِالعَنا وَوَازْعًا \* وَكَا نَعْنُمُ مَا لَفَقُرُ والبَلْهِ وَفَانَ الذُّعَبُ يُجُزَّبُ بِالنَّارِ والموسَ عُزَّبُ باللآء الأنضخب لأعاقله تبقيًّا والأنعاش المراكز عالمًا زكيًّا يَا تُوجِعُ سِرَكَ إِذَا مورِنَا وفِيَّا مَا تَجِلِ عَلَى يومكَ هُرُسَنتِكَ كُوناكُ كُلُّ بوي مَا فُرِّرِلَكَ فِيهِ فَان تَكُن الشَّكَةُ مِن عَلِي فَانَّ الْفَاسِجانِ سِيّاً لَكَ عَلَى عَنْ عَبْدِ عِبْدِ بِلْهِ بِمَا مَسَرِكَ والعَرَكُ مِن عَرَكَ هَا عَكُن بَمَالِيرِكَ المُنْضِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

شفا

ان اخبرت عَن خِيرٌ فَا نَ الكذب مهانةُ وَذُلُّهُ كَا سَنَدَدُ ثَعْكِمُ فِزَّةٌ \* بُعْدُةً كُرِّ أُوكِ مُؤلِدٌ بِعدَ الصَوْلَة واعظوا النبوفَ حُفُوفَهَا ووَفَصُواللَّهُ بِ مصّارعهًا واذمرُ وإَ نَفْسَكُمُ: عَلَيْ الْفَعِن الدّعيِّ والضَّرب الطَّغيِّي وابِسُوا المصوّات فأنَّهُ أَطَرُدُ العَنْفَلِّ مِن مَعِيَّ فِي مُولَّةُ ٱللكورِ فَانَّهُمْ يُوحِفُونَكُ انْرَ تَا كُنُون بِعُمِ وَبِينَطُعَىٰ كَ أَوْبُ مَا كُونِ الْبِعِيمُ لِمَا تَطَعُهُ كُلَّا نَسْمَعُ عَكِيزَ بَذِكَتَ مُنَّا مُرْزِعَ لَكَ المَانِ الْخَارَةُ وَكُونِ مَكُولِي لَهُ لَكَ مُنَّا اللَّهُ المُنافِرُ فَلَكَ عَ رَاحَةِ لَمُن وَيُ كَامِوةً الْحَقْوِيهُ مَا احْقَ الْمُلْمِينَ مُن فَقَ الْجَبِيلِ الْحَيْلُ كَلَّذَكِ عُدِينَ لُمَّابٍ المُوْزَةَ لَعْنَا يُعْرَاعِنَا لَعْدُوْدٍ مَا خُلَّةً لَلَّذِي الْإِصَابِةِ لِعَوْلِيمَ عَمْلَ كَالتَّذِيثِ مُرْجَعِلُكُالشِّذِيرُ فِاعْدَةً كَا لَّتَنكِينُ وَانْفَعَ كَالنَّفَادِيرُ فَا فَعَرَ لَعَا قِلْ يَاغِنَا جَاهِلُ مَا عَلَى فَعَافِ إِ كُوْرِعِ كَالْكُفِهُ لَامْزَةً كُفُضَ الطَّرِفِ مُرْجِعُ كَالْفَيْتِ لَا يَجْهَدُ كَالْبُغُتِ لِمُ اللَّهِ عَمِقَ كَالظَافَةِ ﴾ كَنْ كَالفَنَا عَدُ كَالْحِلْمِ كَالْعِلْمِ كَالْعِلْمِ كَالْحِلْمِ كَالْحِلْمِ عِمِدَايَةٌ كَاللِّكُونَ وَنَذَكَا لِلْكُرْ يَحْسَبُكَا مِنْ لَا لَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُ كُورًى كَالْمُعُونُ الْاعَدُةَ كَالْمُونِ عَلِدِينَةُ كَالْهَوَاجِ كَالْفُوَاجِ مَ ورَعَ كَعَلِيةِ النَّهُومَ مَا عِبْرِ كَالْمَنْيِةِ مُلاحدةً كَالْمُؤْبُ كُوعِادةً كَالْتَعْدِ بْعَقَالَ لَوْ إِلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ

كالمحقرين صفاير للآنام فانقا المويقات ومراحكف بدنح فأائر المكذشه المُن اللَّهُ مَنْ صَدِينًا فيعَادَيكَ وَكَاعَلْ قَافِرُديكَ مِن مَلِمُ لَلَّمْ وَالصَّعَلَ فيذهُ ب هَيْنَكُ وَلَا المزاحُ فَيَسْتَعَفُّ إِلَتَ لَا تُكْثِرَ إِلْعِنَابَ فَاتَّمْ يُورِثُ الضَّغِينَةُ ويدغواالالمغضاء واستعنب لمزرجوت اعتائه كأززأواع الحنى وأغله عَاتَمْ من استبدَلُ بنا اهل البيت هَلَك وَهَا مَّدُ الذُّنيَّا وَالآجِرَ أَمْ كَالْمُتْرَا إِخْلُونَ بالنِّسَاءِ فَمُولَئَكَ وَمَلْهُنَّ وَاسْتَبْقِ مِنْسَرِكُ وَعَلَى بَالْمِطَاءِ عَهُنَّ كَ يُجَلُوا البِسَامَ ٱلْفَاكُمُ واستَغُنواعنهُنَّ مَا استَطَعْتُمْ وَابْتَى َلِيرَانَ العمبَنَانَ وَكِفَرُنَ المِحسَانُ كَأَنكُنْ فِمَا تُورُدُ كَفَاطِبِ لِلل وَفَتَا وَخَيْل لَهُ مَكِلَتُ مَسْكَ لَعَ وَمِالطَّعَ فَكَانِجُبُ دُواعِي النَّرَهِ فَانَّهُمَ كَيُسِاكِنُ النَّفَا والذَّلُ كُلُّ عَنْ مَن ايتَمَكَ وَان خَلَكَ وَلا تُشْرِعُ لَ قَلْ وَارشَلْكَ ال تَعْجَبْ من يحفظُ سُاويكَ ونِسَى فضايكنَ ومعَاليك وُلُوَاج من بسرُّ مَنَا وَعُكَّ وَيِنْمُ مُنَالِكَ عَلَا تَطلبُنَ الإِخَارَ عَلَى الْعِلْ الْجَعَاء واطلبْهُ عِنْدَ امِلِ لَعْفَاظُوالُوفَاءِ مُنْ نَنَا نِعَ الشَّعْنَهَاءَ كَاسَتَهِ تَرَالِسَاءِ فَأَنَّ ذَلَكَ يُزرِيُ بالعَمَالَةَ وَمَا نَكُونُوا عِيدَالِما هَوَ وَالْطَالِمَ وَكَا سُلَّاتِهِ وَكَا سُلِّيجٍ مناج كانسًا لُوا إِلَّا اللَّهُ سِحانُ فَالنَّهُ أَعْطَالُهُ الرَّكُمُ وان مُنْعَكُمُ خَانَكُوْ ثُلَا نَعْلَ مَا لاَ نَعْلَرُ فَتُنَهِّم إِحْبَارِكَ عَانَعُلُو لاَ مُحْم المصفطَّرُونَ والمَاسَخُ وَالْمَعْنُ المُعَالِدُونَ المُعَالِمُ اللهُ اللهُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ اللهُ ال

وتمهلن

البّا فُونَ اخْتِرا مَّا كُلُ ادب لِيَتِي النَّفِقَ كَاسُودَدَ لَسَيِّي الْخُلِقَ كَا تُحْلُونًا

مَعَ اللَّهِبَ مُرْجَازَةً كَالْعَلَ الصَّالِحُ مُ النَّفِيقَ كَالْوَدُودَ النَّاحِيُ كَافِرِي كُنْسِ

الْحُنَّ كُوْمَتُ كُنِي لِلْمَا أُرِّكُونُ كَالْمَنِّ عَلِيلِ إِلَيْ الْمُعَادِّ كَالْمُعْدَةِ كَالْمُعْدَةِ

كانعية مَعَ نُعِي كَادَاءً كالحسَرُّ بَا نَسَلَ فَكَالْسُودَدِهُ كاميراتَ كالهذبُ كَلِمَالُ كالحنب كأمغواة كالتؤنيق كأفلكالتَّقيق كالتَّرف كالعِلم وكأظهير كالجار كالذكالنَّغوي الإسْلَام كالرضَّاء لا شَعَةً كالمَيْرا وَالْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ السوة وكالتُّلومُ مِيكالعلورُ لوقالكَ النَّمَت المِرْيَةِ كالموتِ الألَّهُ فَا بتُنْفِيمِ كُوْنَاءَ لِرُيْفِي رُمَتَ لِجِيجُ الرايُ المِيْجُ الحرِكِ الْفَعَا فَلَ كَا اعْلَ كَالْجَادَةُ كَاخِدُهُ كَالْنَعِيْ مَا غَنَ يَهَ كَالْجَ "كَاعْبَادَةً كَاخَلَا عَبَادَةً كَاخَنَا كَالشُّنعُ لَاظْفَرَمَعُ بِفِي كُلُونِ مَعَ بَيْ كَابُيان مَعَ بَيُّ كُونِنَ لَسُتِي ۗ الظِّنُّ كُوْمِيعَةً لمنن يُكارَدِمُ كَدْيُوالرَفِي كُمَّ عَنْ الْمُنْ كَانُونَ كُونَا لمنعوف بلآني كانبطاء لمن كمَّم طِينَهِ داءً وُكَابِنَا عُدُهُ مِعَ إِنْ الْمِكْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مَعَ انبَنَا وَلَا عِنَادُمَ صَنْدِكُمُ النَّاءَ مَعَ كَبَرُكُ مِروَامَة نُحَةٍ يُمُّ عَلَاوَة حِنْهُم كَا سَكَا وَمَعَ عَلَيْهِ كَا جَعَةً مَعَ نَهِيْرِ كَا فَنَاعَدُ مُعْ شُرُولًا عَفَلَ مَعَ شَهِقَ إِلَا المَحْنَمُ مَعَ مِثْرًا إِثْلَافِطِنَةً مَعْ بِنْطَعَ إِثَالَادِ مَعْفَضِيكُا لَمُرْفَ مَعُ شُوعِ أَدَبُّ كَا فِي مَعُ هُوَّ كِأَكُمْ كَعْيَةً مَعُ كُنُومٌ مِزَا وِكُا معودَ مُعُ مَنْ كَالِيَانَ مَعَ مُورُ ظُينَ وَكَاظِلُولَ مَعَالِمًا لَهُ كَاهِلَاكَ مَعَ أَهْمِمَا وُكُومُونَ معَ احْسَادُ مُ الْمَامَعُ الرافِي مُ الْحَدِّ مَعْ عَفَا إِنَّهُ الْمَدِّولَ مَعَ عُدٌّ كُرُكُ عَلَ معَ عَدِّي مُن إِذَكُوا مَعَ الجِعلَ مَذَعَتُ ثُمُ إِذِرَكَ مَعَ الْحَبِيِّ مَطلبٌ كُل يَوْ الْعِ

しただ

مَ إِنِّيمَةً إِذَلُ مِنَ الْطَمْعُ مُمَّاحِضَ امْنَعُ بِنَ التَّعُويُّ كَادلِكُ إِن سَكُ مِنَ الْمَدِيُّ كُونِي كَلَدْ بُ مِن الْمَنْ كَا قَافَرَ النَّدُ مِن الْمُنْ يَمُ الْمُؤْنَ الْمُنْ مِنَ الْخُرُقِ مَا عُولُ افْتُعَلِّمُ مُن الصِّمْرُ كَاخِلَقَ افْتِحُ مُن الكَبْرُ كَاجِهِلَ اعظمُ مِنْ تَعَرِّدِ العَديدِ كَاحْقُ اعْظُرُ مَنَ الغِيْ لاعْ الْتُرَفَّ مِرَ العِلْمُ كَا شُرَفَ اعلي من الجارًا مُنتبع الحج من استغفارُ مُاوذرًا عظر من الاصر الم عُ وِينَ لَمُسُوَّ فِي بِتَو بِتَوْمِهُمُ عِيثَى لِمِي فَارُفَ احِبْبَتُهُ ۖ كُوسِيَلَةَ الْجَحِمْنُ عَا كُمَنْ فِتَبَة افْضَلُ من المحسَّانُ كَا ايَّانَ افْضُلُ مَن المستندُّة ومُمَّا معتملً استغمن المسكة يركاسينل انجاس الصدق كالصاحب اع يمر الحيق كالدليل لَغُ مَنَ العِلْمُ مُا عَاقِبَةَ المَرْمِ مِعَواقِبَ السَّمُ مُ اسْافِعَ الْحُ مِرْ الم عندارِ العَيْلَالْ عَالِلاَنْ مِن المرق الرِّك نعية الفَيْلُ مِنْ عَيْل كم مصية المندّ من في كَازَلَةُ التَّذُس زَلَدُ عَالِم عُجِدَافضَعُ مَ خُودِكَامٌ عُرَدُلُوكُ يستع صدرُةُ سِرَةُ المعقِلَ لِي يَجاون حَدُّهُ وَ مَدرَةٌ مَا يوخَفُ العلم المَا س أَرَابِرُ لا يَنْعُ الْحَيْنُ بِفِيرِ كِالْبِيْ لَا يَنْعَ عِلْ بِفِينِ وَفِيقَ يَكُمْ يَنْفَعُ اجتهاد بعيرتين كاخبر في في بلاجزي المخترية على بلاعلاكم لدركة العِمر براحة الجسور ليغلب من يستظهر بالخي كم الخيضم من يحقعُ بالحِنِّي مَمَّا يفط من يسنُ مُ مَا يضُوُّ وُ مَمَّا يَسْلِمِ سِ اذَاعَ بِيَرَّ وُكُمَّا يَرُكُوا العلم يغيرورُخ كما يسلم للدِّينَ مَعَ الطَّمْعَ، كما يشْبُعُ المومنَ ولَحِنْ كَا لِيْقُ

مُصَاحَبُهُ غَيْرَارِيبِ يَكَانَصْفُوالْحُنَّةَ مَعَ غِرَادِيبِ لِمَنْكُوا الصَّنبعة مَعَ غِيراً مِنْ إِنَّ لا تَدُوهُم مَعَ الْغَذُ رِحْمِةِ خَلِيلٌ كَا يُودُ لَم النَّرالِ النَّيا مُفْسَمُ مَا يصطنعُ اللَّيَامُ إِلَّا امْنَا لَهُمْ ، مَا يَضْحَبُ المَرادُ إِلَّهُ نَظَرًا هُمْ مَ مَا مُنَالُ الْعَقَرَ بَلْ بِالْجِيَةُ كَا يَفْسِدُ النَّفُو يُ بِلَوْعَلِيثُ الشِّهِوَةُ كَا تَدْفِعِ الْمُكَارَةِ الْمُ بِالصَّعِيرُ التعاط النعمر بزا التُكرُ تر مكلُ الموة بَلَاللَببُ مُ اليمبُ علا الحِنْ إِنَّا الحازمُ الديبُ المعتايِينِ كَالكَفْ عَن الْجَادِمِ الْمُرْوَةُ كَالنَّزَةُ وعِي المَا بِفَرْ المُحِنَّةُ أُوفِي مِن المَجلِّ مَا عَالِحَدَعُ مِنَالَمَثلُ مَاذُخُوانَعُ مِن صَالِح مِلْ تإحب الفع من الذب كا سب الضع من الفضي كم مال أعود من العَفُلِ لا فَقُرِا مَدَّ مَن الجَهْلِ بَا حَافظ الجِفُط مَرَ الصَّمَ الْمُ الْرَبُ مِنَ الموتُ كَاواعظا بِلَعْ مِلْ الْتُعِيُّ لا سوَّةَ اسواء مُولِنْتِ كُونْمَرْفَ اعلِيْ مرّ الميان و فضيلة اخلِ من المحسانّ اخمان على لزَّمان المع سَ الْحَقُّ ثُمَّا رَجُمَا لَ الْحُنُّ مَنَ الصِّدْ فِي كُولَةَ اد وَاء رُبَّى الْحُبُقُ مُخلَقُ النَّيْنَ مِنُ الْحُرُ مُ كُنْوَانَعُ مِنَ الْعِلْمُ مَا عَزَارَفَعُ مَنَ الْحِلْمُ الْحَبْ مُ الْبِيمَةُ الْبَحِ مَنَ لَكُذَيِثُ كُلِيبًا رَاحِكُ مِنَ السَّلَةُ مَرُّ كُو سَكُلَّةُ اللَّهُ مِن المستِقَامَةٌ كَا بَعْمَةَ اجُلِّ مَنَ التَّوْ إِنْبِقُ مَا سُنَّدَ افْصَلُ مِنَ الْفَقِيقِ كَا جَّا لِ اذْ يَنْ مَنَ الْعَفِلُ مُ سَوَّةً اشْيَنْ مَنْ لِلِهِ لِلْمُ حَبِرُ افضَلَ مِلْ الْصِدِيُّ الناجة انفخ بن الحيّ كم سِجتّية المرّف من الرّفيّ كم معقلَ احرزُ الوَّاع

انفه

فَيْ مِنْع المِمَاجُ ، كاينتِغي لم عرف الله أن يتَعَاظُر الإيسَاطِيعُ السُّعَى الله من خاصم المخرر في س يعجر اخاه بعر بخر م المخرر في عقر الما يقار بر جِلْمُ ، ثَا يِعَا وَ لَهُ عَادِمَعَ تَعَاقُب اللَّيْرِةِ النَّهَارِي لَا يَثِي الْحَجْ مَا لْمُصْلِراد لِيسَالَةِ لَاغَادِهُمْ مَكُلُ لِلكَادِمُ بِلَّا بِالعَمَانِ وَلا يَبْالِا فَوَيْ فِي لِمَا لِس لِلْمَعَ الْجُود كَمَا عِبْقُ الْكَدُس عَيْنَ الْحَنُودِ وَالْحَقُولِ كَايصر لَعَقَ إِنَّا س يعرف فضلة ، كايجوزُ الماجرُ لَمَا مَلْ الحلق عَلَهُ وَكَا بِحُوزَ النَّكُرِ لَمَا مَنْ سَ بَذَلَ مَالُدُ مَمُ السِيِّقُ احْمَ الكِرْهِم الْمُ من بِذَا بِمُوالدِهُمُ مِنْ عِمْ بنعِيم المَحْرَة بِلَا س صَبْرِ علي بِلْوَ و الدُّنيَّاءُ كَا ايَّان كالحيَّاءِ والنَّحَاء 4 كايسودُ سي ايحمِّل خواءُ الإيكان الأسن بَذَل احسَانَه كايحوز الغنزان لْمُورَ قَائِلَ المِسَاءَةُ مُ بِهِ حسَالِ وَكِيفُوزِ بِالنِّجَاةِ لِلَّهِي قَامُ بَشُولِ لِطَالِعُان لُه يُجِوزُ العِلْمُ الْمَرْ: يُطِيلُ دَرسَه ٤٤ بِسَمْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَكُ نَفْسَهُ كَاعَدُ قَاعَدُ يَا عَلَيْ عَلَي المرجِسُ نَفْسِهُ كُم معودَ فَ اضْيَعُ ما إِصْطِنَاعِ اللَّغَثُرُ و الورْدَاعْظرُ مِنَ النِّيحُ الْفِحْرُ المُوصَ اصْنَاسِ قِلْمُ الْعَقِلُ لَاسُواً ﴾ اسوء مِن الْبَقِلَ لِا عَنِشَى اهْنَأْسُ حَنِ الْحُلِنُ كُوحَنَّةَ اوَحَنَّى مِن وَعَ الخراك كالفائن كم المائة كذه المدين لمن المعتل كم على المائة الما " فأي المال المالك الما عَزِعِمْ لِمَيْ أَنْصِيْرَ وَلَهُ مَهَا يَصِيْرُونَ لِمَ يَرْفَكُونَ لَدُوْ كُولِمْ إِلْمَسْارِكُهُ

التَّرُكُوا اللَّا عند اللِوام الصَّنا يعُ مَن يستغنِي العَا فَأَعن المشاورة الأَمْطَاهُوَّة اونَّقُ من سَنَاورة الإستغرُّخَدَعُ الذُّيْ اللهُ المريمُ المِنْ عندالبَّدُ إلحاثُمُ مَا يُرِي الْجَاهِلُ لِمَا مُغَرِّ ظَائِمًا يِغِنَّى العِعْلُ مِنْ تَصَحَهُ مُمَايُسِلِم الدِّينَ مَن تَحْضَنَ بِهُ مُ تَعْصِمُ اللَّهُ نِيَاسِ لَحَاءَالِيهَا مُوَّا بِنِي المَانِيْ لَمَنْ عَوَّ لَعَلَيهُا كالدكةُ من عَرَّ بالجَنِّي مُزيعَكِ من عَجَّةُ الصِّدةِ مُمَا يَعِزُ من كَالْفِلْمِا كزينط من بينج بالزدائل المخررة المعوب المحضى المخيرة فللم المبقي العَلَ لَلْمُ عَالِمِهِ مِنْ خِينَ غُنِينَ كَا يُونِينُهُ وَلِمُ الْمِنْ الْعَلَى الْمُونِينَ الْعَل عَلِي خَارِيْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نْهَادُةٍ كَايِّنُ كُاخِيرَ فِي قُلْ لِمَا فَأَكِينَ كَاخِيرَ فِي عُلْوِرِ ٱللَّذَهِ بِينَ الْحَلْدَة لصِيعة مَنَّا إِن لَا يُدُمُّ الْمُاعِواجَ المحسَانِ الْمَكَانُ عَرَّاتُ اللِّسَانِ تَاعِنَ أَذَهِ الطَّاعَةِ وَاعِنَا لَمَّ بِالْقَنَاعَةُ لَا رَايِ لِمَنَا لِيُطَاعِ بَلَا يَنَ لِحَذَاعِ كَانْوَمُ النَّهُ مِن النَّسُومُ لِلَّا فِيدَتَةَ اعْظُرُ مَنَ النَّهْوَةِ لادِذِيَّةَ اعْظُرُ مِنَ دُوَامٍ سُعْتِمِ الْجُسَلُ كَا بِلَيَّةَ اعظم والحسَدُ كَاللَّ تُوفِينَهِ فَا نِيْمَ تزعيت اهنامي العَافِيةُ كَاعَاتِ اللّهُ مُن الموتِ كَوْ الْمُن مِن الموتِ كُو الْمُنْ مِن الصَّنْتُ كَايَنت صِرُ المظافِم بلدَ مَاحِرُ كَايَنتُصِفُ البرُّ مَن العَاجِر كَانِتَصِفُ عَالِمُ مِن جَاهِلُ لا يَحِلُ عِلِ السَّعَنِيهِ لَمَا الْعَا فَلُ لَا يَتَصِفُ اللَّهِ فِهُ مِنَ اللَّهِ بَيْم اليعرف المنتفيه حَقَّ الْمُحلِيمُ لَا مَرَّب الْجَعُ مَن الْكِياجُ الْوِنْدَ اعْظَرُ مِنْ الْرِيدِ

में के शिक्त हों कि वी

المفرق عين معان

﴿ يَكُلُ المَانُ للوَّ مِن حَتَّىٰ يَعُلَّ الرَّخَا فِتنةً واللَّهِ وَنعَةً ، لاَ يُرضَى الحسنود عقن يحسنن ولم بالموت او بزوالي المزعة بالا يقيم امرالله يجائد النطاح إلم س مَا يُصَافِعُ وَكَا يُعَادِعُ وَالْعَنَّ وَالظَّمْ اللَّهُ مَا يَكُمُلُ السُّودُ ذُرِّلًا يَتُمُل الم تُقَالِ وَاسْدَاء الصَّنَاعِ مَمْ يَحْمُلُ النَّيْرَ نُ بِلَّا النَّحَاءِ والنَّواضُعُ مُوجِعُ الجهل بَلَاحَلُ المُسْاوِرُ كُلْ يَعْوَمُ السَّفِية إِلَّا مُوَّ الكُلَّة مُ كَا يَجِيقُ الكُنْ السِّيخِ لِمَا أَهْلِهُ كَايْعَابُ الرَّجُلِ بَاخْدِ حَقْبِهِ وَاتَّمَا يُعَابُ بَا خَدِمَالَيْنَ كَمْ غَلُولِهُ لِهِ مِنْ قَائِمُ رِمَّة الْجُحْمَة أَمَّا ظَا مِنَّا سَهُورًا وإِمَّا بَاطِّمَنَا مَغُورًا لِيُلَّهُ مَعُلُ حِجُ اللَّهِ وَبَيْنَاتُهُ ، كَا يُونَ الصَّدِيقُ صَدِيْنًا حَتَّى كَعْظُ أَخَّا يَغْ غَيْبِتِهِ وَكُلْبَتُهِ وَوَفَانِمُ كَالْهِدَكَ أَخَلَ مَايِدِ لُوسَ لَآخِرَة لَمَّا بِرَكِ مَا ينتيَعِي مَن اللهُ نَيامُ لم يا مَن عَجَالِق الا نَزَارِ عُوالِيلُ اللَّهِ وَكَمَا يَخُولُ الصَّدِينُ الصَّدُونَ عِن المودَّةِ وَإِن جُنِيَ المَ يَنعُّلُ الودُود الوفيُّ عَن . حفًاظِه وإن أقصِيّ ، كم تنفعُ العُدَّةُ الدَّامَا انتَضتِ اللَّهُ مُ كَا تَدُوْمُ يَطَ عَدَمِ النَصَافِ للودُةُ مَمْ يَنْعُ المِيَانُ بَعَيْرَ مُؤَيِّ كَلِيسَافُ الْمُلُ للة يَنْ مَعَ الرَّعْة فِي الدُّنْيَا كُويَرَكُ النَّائِي شِيثًا مِنْ نِيَاحُ مِوصْلُه ج آخِ لَهِمْ أَلَا عَنْ ضُهُمُ اللَّهُ سُبِعًا مَنْ خَيًّا مِنْ لَا يَرَكُ الَّمَا مُ سَيًّا من دينهم الصلَّم ونيَّاهُم إِنَّ فَتَكَامَّهُ عَلَيْهِم مَا فِي أَضُ مِنْ فَكَ أَيْنَا فِي للعَاقِلِ أَنْ يَعِيْمُ عَلِي كُونِ اذا وَجَدَ الي لاس سَبِلُه، كَا يُلَتِي الْوَحِيُودُ ا

المِبْنَالِينَ الدَجَارَلُمُ بُلِالدَحَارُلُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُامِرِةِ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَ ظَلَىٰ لِمِي الصِّرِيَّةُ كَانِيَا لَهُ إِلَا إِمَانَ لَهُ الْمَا عَانَ لِمِنْ الْمِي الْمُعْ الْمُوسِلُ لمنظورة لعم الماج لمن كاناة وكه المعلم المناطر كدم علاية لمن اعلِي لَهُ لاسِيَا وَهُ لَى مَا عَلَا وَلَهُ مَا حَيْدَةً لَى مَا الْمَدَةُ لَذِهُ مَا عَهِدَ لمن اوقاء له على المائة لمن الدين له ، الإين لمن المؤتبيَّة " لَهُ الكِيْوْ نُ العلل حَيثُ يَجُورُ الشُّلطان / كَا يَذِخُلُ الْجُنَّةَ يَجَبُّ وَكُلَّسَّالَ مُكَامِعُومُ عِزَّ الفصِّبِ بِذُ لِما اعتذادُكُمْ تغي لذاءُ المعصِية بعِقابِ النَّارِيمُ السَّعَيّ النَّتَرَكَ فِعْلُولَا مَنْ يَغِيهِ مِنْ فَوَلُو الْمُرْكُمُ المرة نفسَهُ حَقَّ بَعِرِينَ مَالَهُ مُنْ يَتِمُ حِنُ الغَوْلِ إِلَهِ بِحُسْرِ الْعَبَلُ مُ إِنْهُ فَيْ فِي فِي الْعَلِي مُمْلُ صَلَّحِ العَلَ إِلَّهِ عِلَا إِلَيْ النَّهُ وَكُمَّا يُعَقِّمُ اللَّهُ فِي عَنْ احتِمِالِ وَكَا يَجْرُعُ الرُفَيْ اَيْعِ فَ قَلْدَكَ الْعِي مَعْ عَلَى إِنَّا أَيْ صَلْمَ فِي كَا يَنْعُ إِجْتَهَا ذُيْفِيرُ تَوْفِيقٍ مُمْ يُعْتَبِط مُودٍّ مِن كَادِينَ لَهُ مُمْ يُونِي يَعَلَمُ مُمَّا يُونِي بِعَهْدِمَ رُحَفُلُهُ ٢ يِعِتْلُ عَلَى مَعْ تَعْوَيْلِ وَكَمْ عِنْمَ يَعِيلُ مَا يَنَفَّتُكُ لَا كُونَ الرَّجْلِمُومِّنَّا حَتَى كُرِيِّهَ إِلِي عِلْوَاسَدُ فِوْرَ مُخْرِعِدِ وَلِ الْجَيْ فَوْسِهِ الْبَنْدُلُ الْمُ الْسِحْفِ بالعيروا هُلِه بِلَا احْتُ جَاعِلُ لا يَكْتَرُ إِلَا كُلُ وَضِيعٍ خَامِلٍ كَا يحسى عبد الظن بالله للكاك الله سيما مُعند احس ظنه برفي وا العَلَابِ كَالْمِيْنِي عَلَى يَهِ وَكَا يَعْصِ عَلَيْهُ وَكَا يَعْلِي الشُّهُ هَا سُلَّا يَعِلِي الشُّرُهَا سُلًّا بِهِ

اللف العلام اللفة الملاحة

كالله وكُ الله كُول المالعيون بشاهة العيان كان تدرك الفاو بحما يُن الماينة كآاليا الله موية المينان وفاتحد المحسان ومرضاه الزَّجن ومَا حرةً الفَيطارِ وَاللَّهِ عَاعَودُ عَلِيلِ مَنانِ مِن حَفظ اللِّسَانِ ويذل المحسَانِ كَم يعدمُ الصَّيورُ النَّفَةِ وَان طَالَ بِوالزَّ مَانُ كُمَا شَيِّ مِيْخِرَهُ المِانسَانُ كَالمِهَا نِ مِا شَهِ وصَنايع المحسَانُ كايسْمَقيم فضَاء الحَوايج اللَّهُ بنلتِ بتصغير هَالعُظُم وسنرهالتظهر وتعيلها لتهنأ كايدلك اخذرفعة لآجخ الأباخة العَل وتَعَصيرًا لِبَل ولزُ وهِ النَّعَوَيٰ يَكُ مَعُوم حُلَاوَةٌ اللَّهَ بمرادَ المِفَاتِ كَاتُوازِي لَنَّهُ المعصِيّةِ مَضُوحُ الآخرَة والبِمُ العَثْوِيَاتُ كَايصِبرُ عَلِيْهُ الحَوْرِ لَمُ مَن ايتَن يَكِلُ وَعَ عَافِسَهُ كَمْ يِعَوْدُ الْحِنْمَ إِلَّامِ حَسَنَتْ سِرُورُمُ وخلصت ينتَدُ وَكُ يَرَكُ الْعَلَى العَلْمِ إِلْمِسْكُنَّ فِي النَّوَابِ عَلِيرًا بِعَلْ بالعمريلًا من العُن بفض اللجوفيو، كما تكول المروة الله ياحتما إحما كا ب العووب كايتعنق المعروف بركايتا ساغ صدّ المالوُف كاكبول الومن للم خلِمًا رَجِمًا م كل يَضْدُ رُع القلب السَّليم الما المعين السَّعَيم الم كارونُ س خَلَة عن لاد ب وصباالي التَّعب كاينط من ولم بالتَّعب واستَهُنَر باللفروالكوب لاستفني عامراع بالمسترادة من علاصالح الإستغني لَيْفِ الْمَأْزِمُ الدَّاعِن وَائِ سُدِيدِ وَالِجِيءَ لا سِتَصِفُ مِنْ سِنِيدِ وَظُرِلَا بالهرعد الإيقابل مسئ فَظُ باقصُل العفوعنه كاخير في المعروف

وَإِخْوِدًا وَكَا يَخِيلًا أَكُمْ يَجْعُ تَدِيثُ مِنْ إِنْطَاعٌ مُمَا خِيرَةِ لَلنَاجَاة أَلْزُجُلُين عَالِمْ أَاطِقُ أَوْ مُسْتَمِعِ وَاعِ وَالْحَيْرَ فِي الصَّمْتِ فَلَ كُلَّهِ كَالَّذُ وَا خَيرَ في الغول بالبَاطْلُ لاخترَ فِي النَكُوبِ عَلَيْ كَانَّةُ لاخيرَ فِي القول بالْحَفْلِ الْمُبالِ كَلِيْكَ احساكَ الدرزاقِ وإدرارةً إِلَمْ الرِّزَاقُ ثَمَّا كَمَّا عَدَّ لَحَالُقٍ فِي مَعْصِيَّةً الخالِق كُورَع النَّعُ مِن تَجِنُّبِ الْحَارِمُ لِأَعَدُ لَ افضَلُ مِن رَدُ المَطْالِمِ كُلَّ ريجتع المال بَلَالِيُونَ والحرين سُتِيَّ مُذَمومٌ كُل يُبقِي المالَ الالفِيْل والجَيل عِلَى ملومُرُ كَمَا يَعْلُوا المَنْسُ مِن المُمَلَّخِيِّ مَدْ خُلُفَ الْمَجَلُّ كَايِسْتَغَنِي المرَّ الي حِيْنِ مُفَارِقَةٌ جُسَلُهُ عَنْ صَالِحِ الْعَلِّلُ لَا يَوْمِنَ بِالْمَعَادِ مِنْ لَا يَحْرَجُ عُرْظُولِكِ إ كَمْ غِنَا بِأَحْدِينَ لِمَرْتِيا فِي وَفُدْ رِيلِهِ غَرِّ مِنْ إِلْزَادِ كُرْ إِسْفِدَا مِنْ إِلْرَبِطَا عَبْرَ اللَّهِ سُبْعَانَهُ وَكَا يَشْتَعَ إِمِنْ إِلَّا مَعْصِيةِ اللَّهُ وَالْكِيكُلُ إِمَانُ عِلْمِ حَتَّى الْحِبَ سَ احبَّهُ اللهُ سعالَهُ ويغِنُضُ مَن الغِضَهُ اللهُ كَالِيمُدُو المال عَبُدِ حَتَىٰ كُونَ بُمَا فِي بِدِاللهُ سُبِحَانَهُ الفَقَ عَا فِي بَرُّ مُ كَيُونَ كَانِمًّا مَنْ لِجُودُ عَانِي بَدِهِ وَكَا يُؤَجِّرُ عَلَ أَوْمِمِ لِلْ اعْدِهِ كُمَا تُدُومُ خِينُ الدُّنيَّا وَكَا يَسْبَعِّيا سُودةً وَكُ فُوْ مَنْ يَجْفُتُ مُا كُونِينَ عَدَاكُ لِمَا يَاكَامَ مُدُودِ اللَّهِ فَكَ لَيْسَمَا ينتقي اكد بلًا باضاعيكها الاوزع انفغ مرتك المحاديم وتجنب الآنام كَمَاء مَنُ أَحَدُ صُحَفَ الزَّ مَانِ كَالْسِلْمِومِن فَايْسِلْمُ الْمِرْ الْمَالَتُ عَلَيْ عَلَيْ الْمَالَتُ عَلَيْ الْمُومِن فَايْسِيلًا مِلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِلْمِ عِلْهِ عِلْمِ عِلْمِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ سِخُ أَصْلِ وَأَيْظُمْ أُعَلَيْهَا رَبُّ كُمْ يَنْعُ وُهُدُ مِنْ أَصْلِ الْطَعَ يَتَعَلَّا لِانْ

تُعَدِّبُ ٱلمَّا مُرَايِّقًا سُ بَالَحُدِّ صِلواتُ الله عليه عليه عليه من هذه الم مَنه اخذ فايسوي بهمرس جَت نعمُهُ عليه الدَّاء كانترفَاعلِس النَّوي الأَتَلَف اعظرُ من المونيُ كما عَلَ افضَلُ من الوبع الأذُ لَ اعظرُ من النَّطْمعُ كالباس افتر لم العَافية كاشي افتكل من الغادم عَلِي فصدة بنيام مَا نِيْ أَحَنُ مَنْ عَلِلْ مَعَ عِلْمُ وعلى مَعْ عِلْمُ وحلِم مَعْ فَلْ زَعِ الْمَرْتُ اللَّهُمُ أَحَلَّ بِلَّاعن رغير اورهبة فاذازالتِ الزَّفِّية والزَّهبَة كَاذَ الِي بَحِه وَكُلْ نعة اهناء الله مِنَ العَافِيَةِ كُلُومَةً اجْهُ بِنَ المِنْ وَلَاحْدَ فِي عَلِيمُ العَنْعُ وعِن لا ند مَعُ وعَلِيًّا ينعَ الْمُ كَالَ خِرَيْة عَلِ أَلْمَعَ البِقِين والوزعُ لا سَكُنُ لَكُمَّةُ فَلْبًا مَعَ مُهِوَرِيا لَاحِكَةَ لَابِعِضَمَةً الرَّقِيُّ الدَّيْ رَقِن فَوَرِيْظِاً مَسْبِهِ فَلَكُهَا ا مُزاعَ جِزَا عِمَنُ مَنَىٰ الْعَلَ مُنسَهُ وَالْعَلَمُ الْمُ الْمُرْتِعَ مِنْ الْمِرِي كَافِعُو مَنْدِ مَعُ حُنِن بَدِيدٍ مُن يَكُونُ العَالِمِ عَالِمًا حَتَى بَايِدُ مَنْ فَوَقَدُ وَكَالْجِنَةِ مَ منون سىدونَة ولاياخُذ علي على سِنَّام حُطامِ الذَّبْاوِمُّا وردم جِلَام اللَّهِ بنبنى للعالم الم المنظم المنطاب وفي الله عدية حف الباء الفظ السعى يغين إصن وَلَمُ الْحِيْرِينِ اللَّهِ اللَّ للعَانِقِ ان يَعَلَلْعَادِ ويستكنِّ من إلزَّادِ قِبَا زَهُو وَنَعْسِهِ وَحُولُ رَصِيمٌ ينبغي للمؤس السيجي اذااتصكت لدككن تنيف غورظا عز بينعي للمُرس ان لِتِرِالطَّاعَةُ وَلِيعَنا الورْعَ والفَّناعَة يَسْتِي إلى عَرَفَ اللَّهُ سُخَالَمُ

الى غير وُوف يها يزكوا عندالله سُبِعالَهُ إِلَمَا عَلَى عادفُ ونفسُ عوفُ إِيمَا خيرَ يُ اللَّذَا بِن وَكَا فِي العُلمَا وَالمَا فَاكِن الْمَحْيِرَةِ مُومِر السِوَابَنا جِين وَكَا يَعِنُو النَّاحِينِ ٤٤ خِيرَةِ الدُّنيَّا الْمُلِاحَدِ رُجُلِن رَجُلُ اذ نَبَ دُورًا فَهُنَ يَدَادَكُما بَالتَّوْمِ وَلَجُلُ بُجَا هِدُنفسَهُ كَلِي طاعَة اللهِ سِعانَهُ كَايَالُمُ عِ كم ينجُوا من الله بُيعانَهُ من كم ينجُو النَّاسُ من شَرَّةٍ عَمَا يومن الله عَذا . سَيَ إِياء مَنَ الناس جَودَهُ مَمَا يِعَرَّبُ مِن الْعَ سِيْعَالَمُ لِلَّا كُنْزُ عُ ' الرَّفُع والتُّعِوْدِ، لا يُذْهِبُ الفَّاقَة مَثْلُ الرِّضَا والمتَّفع المُ الْوُرُافَانَ ﴿ مرحتنع كاخيرت فإخ كايؤج كاكمثل الذي يؤجيه لنفسيه وتولدرضي افه عنه فيه يخ وصنح في الله يضعن عيمها وكا يْنَا دُيُ اسِرُهَا وَكَانَعُتُمُ كَبُولُمُنَّا وَكَانُولُو اللَّهَ الدَّارِ فَتَعْنَيْ وَكَالْجَالِلَعُوْم فيُعَضَى وَقُولُر بِينَ اللهُ عنه فيه في وصْفِ من دَمَّهُ كَاتَحْتِبُ رُدِيَّةً وَكَانْحَشْعُ نَفَيَّةً مُمَايِعِ فُ بَاتِ الْمُدُيِّا فِيتِبْعُهُ وَكَا بَاء بَ الودي فيصُدُّ عنه وكا مرحبًا يوجُوع كانزي لَمَا عندُكُلْ سُوعُ كارياسَة كالعَذْ لِن السِّياسَةِ ، كَاخِيرَيَةُ المنظو لِكَامَعُ حُمْلِلْعِيرُ كَاخِيرَةِ شِمَه كبرٍ وتَجَبُّرُ وفَحَرُ كَمَا يَنْبَغِيُ ان يُعْلَمُ عَاقَلُو من يَغِلِيهُ الغَصْبُ والشَّهِنُّ كَيْخِهُ الرِّيَاضِةِ الْمَدِي ذِي نَيْرِيقَظِةٍ وَجَدَّةٍ كَا يَنْفُ الفَّيْعَةُ لِمَا فِي دَى وَا ۚ وَحِدِيظةِ ، كَاخِيرُ فِي لَذَّ ۚ تِوجِبُ نَدُمَّا صَنَّهُوَّةً

العَاقلان يَكَتَرِّن تَعْبَدَ الغَلَاء المهرار ويَعِتَنِبَ مُعَالِنة المِثْرا رِ والغَيَّارِ وَيَبِغِي ان يَهَانَ مُعْنَمَ مِوَّة الحَيِّ وَيَبَعِ إِن الادَاصِلَاحَ فنسَدُ واحل دَّدِيدُ ان عَبَّتَب خالط رَايَا اللّهُ بَا يَبِغِلَى عَن نَسَهُ انَ الْمُعْارِفَةُ الحاددُ والذَّدَمُ حُوفًا ان تزلَّ بِالقَدَمُ فِينِعِ لَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ يعَلِي الْمِتَم والوَيَّاء بالذِّمَ والمَالِعَة يُخ الكرمِر المِبتوالي الرِّتَم ورَدَ ايُل الجَرَّمُ يَنْ بِعِي للعَاقِل الاعْرام الهَ يُعَتِّف واذَا عُلِمَ مَل الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَا المَا عَنْ مُعِنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْفَالِمُ اللَّهُ اللَّه

يَسَدَلُ عِلاا يَان الرَّجُل الشَّلِيم ولاَنُع الطَّاعَة وَيَسَدَلُ عَلِي عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَالَ الرَّعِلِ اللَّهِ المَّلِي عَلَىٰ المَرَعُ عَلَيْمَ اللَّهُ عِلَىٰ الْعَلَىٰ المَرَعُ عَلَيْمَ اللَّهُ عِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ المَرَعُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَ

والعِقَةَ عَشِي الله عِنَ الدُنيا ان يُوعَدُ فِهَا ويعرِّف عنها كين في الله عَن ويعرب دارُ الغَناء ان بِعَلِ لدار البِقَاء ، سِنِعِي الن وَفَ غَرَفَ نفسِه الديرُ مُهَا عن ديّا تِ الدُّنَّا يُسْبِغِي لم عَرَفَ سُرعةً بِخُلَّتِهِ النَّجِينِ الما أَتُ الْعَلْمِةِ يُنبغ لِلْعَاجُلِ ان بِقِدِم لآخ بَر ويعرد الراقاعة وبنبغي لم علم سُرعة زطالة ان يزهَد فيهَا مُبنعِي لن النِّنَ سِعَاءِ الآخِرَ ود وامِهَا ان يعِلُهَا مِنعِي لمن و فَ اللَّهُ سِهِ اللَّهِ وَكُلُّ عَلِيهُ شِيغِ لِمَ وَفَقْسَهُ الْ إِنَّا رِقَدُ الحرن والجذُر فلينبغ لمن عرف الزَّمَانَ العاياسُ صُوفَهُ والعِندُ ينبغي ارعف النائران يزهد ففاالديم بنبغ لم وك المئرار ال يعترفه وكالمالذ بستيرن المايع المعالم المناع المعالم المالية ويضون نفسه على لمساله كم يندفي ال تكون افعال الزَّجل احسَنْ ما فيالم والكوك قوالداحن من افعاله سنبع للعًا فل ان يخاطب الجاهل خاطبة الطبيب المريضٌ يُسْبِقِي ان يُتلاف المرام من ادَوْ والدُّيا كايتلا وَيْ ذوالعِلَّة ويحتِي س نعوانِهَا ولَدَّانها كابحتِي المريضُ سِنغِي الكَوْنِ على الرَّجل ذاليًّا على نطقه وعقلَهُ غَالِبًا على كما مَرْ بِسْبِ فِي للعَامِرُ أَن ال يحترش مى سكرا لمال و سكرالعُدُنَة و سكرالعِرو سُكرالدج و سُكرالشَّاب فَانَ كُكُلُّ ذَكَهُ رُبِّا كَاحْبِينَهُ مُسَلِّبُ العِمْلُ وَسَتَحَتُّ الوقارُ يَسْبِغِي

أَنْ بِرعْبُ فِهَا يَرِيدِ عِنْبِي لَمْنَ رَضَى بِقِصْلَ والاستِجَارَ

انْيان أنْيَانْبُ الحدثانِ كالعل المعروفِ وَلاحسّان كا مَنْواباحياكم وانّ المحسّان والمغروف يُبطله تعِيم الم متِنان كياعبُدانَه كاتعَبَل فِعَيْرٍ عبد بذنبه فلعَلَهُ مغنورُ لَهُ وَلا نامَن نستكُ صَغير مُعصِيّةٍ فِلعَلَّكَ مُعَدَّ بِعُ عَلِيهَا وَالنَّ وَمُواذَاراتِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَلِّدَ وَمُعَلِّكَ فِعَمْ وَمُعَلِّكَ فِعَمْ فَاخِذَ زُهُ وحَقِين النِّعِمْ النَّكُوفَا كُولَانْيَا اللَّهُ عَنِّي الْمِنْ صَرْب آمراكية تَشْقَ وَتِهَ كَاكَانَ خُينَكُ غُرِي فَوْرِي كَالْحَالِحَ لِللَّهِ لَلْمُعَلِّمَةُ لل ثَّا كَارَجْعَةً لِي فِيهَا فَعَيِثُكَ مَعِينُ وَخَطَرَكُ وَسِيرُ وَالْكَرَحُلِيرُ الم مِن فَلْمَ الزَّادِ وَطَلِهِ الطَّرِيقِ وتعدالنَّعُ وعظم الوردِ كَاعْبِيدُ الدُّ سَيًّا والعَامِلِينَ لَمَا الدَّالَسَمُّ عَ النَّهَارِ سَبِيغُونَ وَسَنْسَرُونَ وَفِي السِّرَاعُلِيْفُمُّ مَتَ لَمَوْنَ وَمُنَا مُؤْلُهُ وفِيهِ إِمِرَ ذَلِكَ عِن اللهِ فَعَفَلُونَ وَبِالْحَسِل تُسَرِّ فَوْ لَنَفَكِي مُعَكُولَ فِي المرسَادِ ونُعَدِّ مُولَ الزَّادُومُ كَالَهُمُّوْفَ بالبر المعَاذُ يَلَ وَيُفَاالَنَا مَالِي كُورُ تُو عَظُونَ وَكَا مُنْعَظُونَ وَكُو مُنْدَعِظُمُ الواعظون وخذًركم المحذرُونَ وَحُفْرَكُمْ وزجركمُ الزاجرونَ وَبَلْعَكُمْ العَامِلُونَ وَعَلَىٰ سَبِلِ النَّجَاةِ وَلَكُمُ لِا بَيَّا ۚ وَالْمِسُلُونَ وَأَقَامُوا عَلَيْكُمُ الخيئة وافتحوالكم المجحة فبادرواالقل واغتنفوا المهل فالايوم عَلْ قَلْ حِسَابُ وعَدَّ احِسَابُ وَلا عَلْ وسَيَعِلُ الَّذِينَ ظَلَّمُوا أَيَّ مُنعَلِيدٍ ينعَلِوُن \* يَآءُ يُهَا الَّناسُ ازعَدُ وليَ الدُّنيا فانَ عَيِشَهَا

النَّذِي كِتَوْيَرُ الْحَيْلَةِ وَيَذِلِ النَّوْيُ وَكَفِ المؤدِّئِ يُسْتَدَلُّ عَلِي اللَّهِ عِبْ والعَعْل وَتَعِيْ الْمُخْلِقِ وَذَهِ بِهِ الْمُعْفِلُ يُسْتَدَلُّ عِلْ المِعَالِي بَكْثُرَةِ النُّفَّى وَمَلَكَ النَّهُوَةِ وغَلَمة للوَي النِسْنَدَلُ عَلَى فَصِيلَتَ بِعَلَكَ وَعَلَىٰ كُمِكَ بَلِكَ يُسْنَدَلُ عَلِي الدُّينَ مِنفِصَر المَمِل واخلُه جِي المُهَلِي والدُّ عَلِي فِي الدُّينَا أَيْسَادُ لَيُّ عَلْضَةُ كَالِيكِ عِلْجِ لِالتَّحْلِ كَمْثَرَةُ إِحْمَالِهِ وَعَلَى شُلِهَ كَمْثَرَةُ انعَامِهُ يُسْتَدَ لَ على مَلْكُونَ عَافَلُكَاكَ \* بُسَكَدُ أَنْ عِلِي مُرْوَةِ الرَّجِيلِ بَيْتِ المعرُوفِ وَبَذْ لِي المحسّانِ وَتُكّ الامتِنَاك يستدُنُ على عقِل الرَّجُولِ بكترة وقارة وحُدلِ حَمالِه وعلي كُر جر أَصْلِه: يَجْيِلِ افعَالِهِ وَقَالُ رَضِيُ أَنَّهُ عنهُ فِيْرِ بِلْفَظَ سِيسِ يسيرالوكا شَرَحُ عَيسيرُ الظرِّرَ شُكَّةً يُسِيرُ الغيبة الْكُ كُيسيرا لسُنَّكِ يُعْشِدُ اللِعِيْنَ يُسِيرُ الدُّيْنَا يُغْسِدُ الدِّيزَ ويسِينُ الطَّعَ يُعْسِدُ كَلَيْنَ الوزع يُسِينُ الحِصرِ عِلْ عَلَى يُوالظَّمَ عُسِيرِ الدِّي خَيْرُ مِن كَنْبِوالدُّ بَأَ يْرِينُ المع فَرَ يوجِبُ فسَادَ العَلْ يُبِينُ كِي خيرُ مَنَ لَيْنِ يُظْفِي بَسِينُ الدُّنيٰ أَيْمَغِي وكُنْسِرُ هَا يُرْدِيْ كِيسِينُ الْحُوِّدِ كِي فَع كَمْنِيرَ الباطِيلِ يسيرُ العِلم ينعَى يَوْلِكِهِل يُسِيرُ العَطاء خيرُ مَن العَقَلُ بِالمَقَدَ الْرَئِسِيرُ النَّابة والم سبِّغفار تُحَض المعَاصِ قال صُرارٌ يسرِ الدُّ يَاخِرُ من كَبْرِهَا وبلغتها أجذرس عككم فاحقلين كأتزعد فيد لمغظ المذاآة يا اسمري الزعبة افتوكر فوا فال المعج علي الدُّ بنائم يرقُّع شفا الْمَصْ يعتب يرتُّم

جهاد التفس فاغتغ لوابجها وانفسكم تسعدوا وارفضوا الفال والبنل تَسْنَهُوا وَكُنِّنُ وَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعْمُمُوا وَكُونِوا عِبَادًا لِللَّهِ احْوانًا تَعُوزُوا لدّنها لنَّعِيرِ والمعتم وفولُهُ رضي الله عنهُ فيه باللَّفظِ المُطلَّق يُنِاخُ الصَّادِ قُرِصِول قِر مَاكَا بِلغَهُ الكَاذِبُ بِاحْتِيَا لِمُ كَثِرُ مُرَالِعَالِ لعليم والكيبراسترود واللعروب لمعرف والشلطان إشلطان أيني عَزْعَفِلُ كُلِ امرة مَا يَسْطِقُ مِلِسَانَمُ مِينَاطَلُ النّاسُ بالعُلُومِ وللعُعُولُو كَ بَالمَوَالِ وَالصُّولِ مِعْتَاحُ المُمَامُ الِّي فَلْبِعَقُولِ ولسَّانِ قَوْولِ مِجْنَادٍ عَلَا أَفَا مَيْرًا لَكِنَ صَوُولٍ \* يُعْسِدُ البِفِينِ السَلَةُ وَعَلِيهُ ٱلْمُوحِ \* يُغْسِدُ الظَّمَعُ الوبْعُ والفِحُورِ النَّغُونَ يَا يَهُ حَقَّ مَن ذَكَرَ عِنْجِ بَال مُطَاعَ وَيَعِمِي وبَسْتَن فِي وَايُولِفَ بِجُبُ ال يُوصَفَ بِالنَّفَاءِ وَالْعَظِي ونَيْتَضِينُ يًا يُعْتَضِي كُيْسَتَمْرُ العَعَقُ بِالْ قَالِ لَكُوْ مَايِسَتُمْ وَبِالْ عَذَاكِ يُعْتَمَ مُوّاخاةُ الماخيّادِوتُجُنَّبُ مُصَاحَبُهُ المائرَادِ وَالنِّجَّارَ كَيْرُوفَاوَكَا تُعَتِّرُ وُاوَحَ وَعُونُ وَكُونَتُغَلِّوا مُبْنَكِي كُفًا لُطُالنَّا بِرِبَقُرِينِ النَّوْعِ ومداخاة العَدُرِقُ مِحتَاجُ المسلَّمُ إِلَيْ المَبَانِ كَخَتَاجُ المَا عَانَ الِيَاعَانُ يمتاخ العِد واليلقل يُعَتَاجُ دُوالنَّانِي الْيَالسَّانِينَ يَعْنَاجُ المِيارِي الي المخد مِنْ يَعَنُ المومنُ بالبلة وكايمنَّى بالنَّا والخاد مَنْ يُعَاج العمرالي كوار يحتاج الغيرالي الكظر منعن الدخل يفولي

تَصِيرُونِيرُ السِّهُ وانَّهَا للار نَحْور وعِنَّهُ تَنْفِيضٍ وانَّهَالتُدني الآجَالُ وتعطع الم مَال أَلَا وهِيَ المتَصَلِّر يَرُ العنونُ والجا محة الحزونُ والمايِّنرُ المحوون ماا أباذ لِ الكَتَ غَضِبَ لِلَّهِ فالجُ مرغضِبَ لَهُ الَّالْفُومُ أَفَاكُ عَظِ الْمُنْ الْحُمْ وَخِفْتَهُ مُ عَلِي دِيكَ فَا تُركُت مَا فِي الدِّكْبِ مَا خَا فَوَكَ عَلَيْهِ الدِّيم وَلَهُرُبُ مِنْ عَمَا خِفْتُهُم عَلِيهِ فَا احْدَجُهُم الْإِمَا مَنْعَمُهُم وَمَا اغَلَّ عَمَّا منعُوكَ ولوانَ المُمواتِ والرضَكا تُنارِيقًا فَرُ النِّي اللهُ لِحسَلَ لَهُ \* عُلَام منغا حزجًا فَلُو يُو نِهِ مُنَكِّنَ فِلَا الْحَقَّى وَلا يُوحِنَكَ كَمْ الْمِاطِلُ فلو قبِلَتَ الصِّيكُ دُنْيًاهُمْ كَاجُّوكُ ولوقرضت منها كامنوك كي الهل الغرور مُاللِّيكُمُ و بَلَارِخْرُ فَازَهَدُ وَشَرَّهَا عَبَيْدُ وَنَعِيمُها مسلوبُ ومُسَالِمُفَا يَجُوُوبُ لَبُهَا وَمُاكِنُهَا عَلَوَتُ وَتُواثَهُمَا مِرَوكَ أُثْهَا ءَ ثِهَا النَّا مُرَالَمُ لِلِّي تَدِجْبَرُ عِنْ ارضِمِ اوكُدُ من بنبيتنا صلوات المعظر والم وكاحكة المغ مركنا بدالعراق العظيمرة لامكح الله تعالي منكر ألوماعتصم يحبله وافتدي بنبت واغاهكت س هكت عندُ مَاعضاءُ وخالفَهُ واتَّبَعُ هُواءُ فلذَكَ يَعُول عَزَّ بْنِ قَا يُلِ فَلِيُونَ وِلِلَّذِينَ كِنَا لِمُونَ عَنَ أَمِرهِ آنَ نُصِيبَهُ مِوْنِهَ ثُا وَيُصِيبَهُمَ عَلَاثِ ٱلبِمْ أَي تَنِهَالنَّا مَلْ مَلْوالنَّصِيَّةَ مِن تَصَحَرُو تَلْعَقُومًا بِالطَّاعَرِّ بَكَأْحِدْ هَاللَّكِمْ وَاعْلُواانَ اللهُ سِيحَانَهُ لِوَعْلَحِ مِنَ الْقُلُوبِ الله اوْعَاهَا للحكة وين التَّاس كمَّ اسرَّعِهُ والحِلْخِيِّ اجَابِرٌ واعلِوا انَّ الجهَادُ الأكبر

فِي خَيَامِرٍ \* يُسْلِفُ الذُّنْبَ وَيُسَوِّفُ بِالنَّوْمِ الْجُبُ الصَّالِحِينَ وَ يِعَلَ اعْالُمُ مُ يُبْغِضُ لِلسِينِينَ وَهُومِنِهُ } يَتُول الراعَلُ فَانْعَنَّا بَل اجلِيْ فادغَنَا يُبَادِرُ دايبًا مَا يِغِنَا وِيدَعُ ابدًا مَاسِعًي بعَجُرُ عَي شَكَر مَا اوْتِي وَيَبْتغِي الزَّيَادَة فِعَا بَتِي يُرِجْلُغَيْرَةُ وَيُغِوِيْ نَسْمَهُ وَيُنْهَيْ النَّا وَعَلَا يُنتعِي وَيَاء مُرُحُ بِهُ لَمِياتِي لِيَكُلُّفُ مَنَ الَّمَايِرِ مَالِمُومُ ويصنَعَ مِّنْ مَسْدِهِ مَاهُوَ ٱلنَّرُ وَ عِمِ النَّاسُ فَا يَاءَ تَمِرُ وَيُحَذِّ نَكُرُ وَكَا يَحَدُّ رُكُوجُوا نْوَاب مَالْمِعَلْ وَيَاسِ عِقَالَ مُنْ مِرْسَيْفِي مُسْمَيْلُ وَجُوءَ النَّاسِ بَنَكُ يَيْنِهِ يِغْن وَبَنَوْلُقُ صِنَدَ مَا يُعْلِنُ يُغِرِفُ لَنَفْسَكُمْ عَلِي غَيْرِهِ وَالْعِرِفُ عَلَيْهَا ۖ لَغَرْهِ يخافُ عَلَيْ عَيْره كَالْتُورُ مِنْ ذَبُّهِ وَيَرْجُو النفسية اكتُرَمِي عَلِهِ يَحْوالنَّهُ سُبُكَانَهُ مَ فِي اللَّهُ بِروبَرجُوا العِبَادَيْ الصَّغير فيُعْطِى الْعَبَدُ مَلَا يُعِلِي الرَّبُّ يَكَافُ العَبِيدُ فِي الرَّبِي كَأَيَّافُ فِي العِيلِ الرَّبُّ وَقُولُ مِنْ إِنَّهُ عَنْهُ إِنَّهِ كِنْ وَصُوبِ الْمُنَافِقِينَ النَّوْلَ الْخَفَاءَ و ما تَدِينَ الضَّوَاء قُولُهُمُ الدُّولَةِ وَفَعَلُهُمُ الدَّاءِ العَيْلَةِ مُنْتِقَالُ صُونَ يَعْلَمُونَ ويَّهَا بِعِنْ النِّنَاءَ وَيَثَّرَا خَبُونَ الْجَزَاءَ يُتَوْجَلُونَ الى الظَّمَّةِ بِالْيَاسِ وَيَعُولُو مَنْ أَمُونَ فَدُ مِنْ وَلَا مُنْ إِنْ وَقُولَ مَنْ المَعَالِي بِينُولُونَ فَيُومِمِنُونَ وَقُولُ مُ فَهُ ﴾ بِن اَبْنَا فِعُون فِي المعان بِيورك بِرَر رَضِي الله عنهُ فِيه مِنْ فَحَقّ مِن النِّي عليه ويعطف الهوي على الهُمُلَكُ ﴿ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ ال

وِسْبِيعُ عَن قِيمَةٌ كُلُّ المركِةُ عليهُ وعقلُهُ وَيَامُ الرَّجْلِ عَلَى الكَّعْل وَكَا يَنامُرُعِلَ الظُّهُ وعِم المظلُّومِ عَلِي الظَّالِمِ اسْتَدُّس يومِ الظَّالِم عَلَى المظلُّومِ \* ينْغَيْكَ مِنْ حَاسِرِكَ الَّهُ كَغِتَاظُ عَنْدُ سِرُودَكَ النِّبِيْعِي فَضْلٌ فَظُلًّ عَلَتَ وعن فضالكَ بْدَلْتُ مُجِرِبُ الفتلادُ عِلِى النَّفليرِ حَتَّى بَكُونَ الجِنْفُ يغ الثَّن بيرُ يجري النَّصَاء بالمقاديريَّ فِلْ خِلْ فَ المِحْتِيارِ وَالتَّدِيرِ \* يْجِبُنِي الكِوْنَ الرَّجُلُ حِنَ الوَعَ مَنْزِهَا عِلْكَلَعَ كَنْبِولُ حِسَا بِي فَلِينَ المِمْنِنَانُ يُغِيُّنِي مِنَالِدَّجُلِ أَنْ يَعِنُوا عَن مَنْ ظَلَهُ ۗ وُبَصِلُ مَن تَطَعَهُ وَيُعْظِي مَنْ حَرَمَهُ وَيِقَا الْيُلا سَآءَةً بلاحسَانٍ كَيْزُ حلمُ الْخُل الدبع مقانة وعرفه أمر نفسه اوضاعة يجعكها سبيله اليتضديقير اوعَيَّ بِمنطِقِهِ فَيتَّخِذُ لِما يَانُ حَنْقَ الْحِلَّةُ لَكُلَّهُ مِهِ الْمُنْعِةِ وَلَاغُونَ يعبخ على لتَجل ان يَنكرَ على لَنَا بر منكل ب وينها فم عَن رَدْ إِلَى وسِتْ إَن وإذاخَلَة بنفسِهِ ارتكبَهَا وَلاستنكِفُ مِنْ فِعُلِهَا المَكْتِبِ الصَّادِيُّ بصِلُ فِهِ نَلُونًا حُسَن النِّعَةِ رِبه والمحبَّة لَهُ والمَهَا بُهَ مِنْهُ ۖ كِتَتِبُ الكَانِيبُ بِكَلْدِ بِهُ سَخَطْا مَنُوعَكِيْهُ واسْتِهَا نَهُ النَّابِرِينَ بِالْعِيْرِ إِنْ مَا يَكُونُ وَمَ اللَّهِ وَمِنْ مَا يَكُونُ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهُ ال الزَّاعِدِيْنَ وَيِعَلُ فِيهَا بِعَهِ الرَّاعِبِينَ يُظْهِرُ رِشِيمَةُ الْحَسِينَ ويُبطِئ عَلَ المُنْفِينُ كِينَ الموتَ كُلُثُونَ إِنْنُ بِهِ وَكَا يَرَكُمُ

2



الجرسبودة أن ونصرفالما الدونسه والبسين وعرفالي الدونميين وعرفالداك مدرنميين وفعرفاللاامع وارسي وفعرفالراماتين وتان وم وفتر خالاستين ومنتهن و فيرخالسين ما ترا وارمين ومرفالتين ما تومل شوم يتن ومرفاليساد مُل شومًا ينن و في مرخالضادمان وتيين و فرخالطان وغروالفا أن وفل أي ووفالها ما يقروسه ومسين ووفالها مان وقي المراجعة وطالقاق التي دسين وفعرفالك خاريع مايون مفعرفالامكان وتشروفين وفعرفالهم العاتي وفعرفالغون ماشوعشسرين وفعرضا لوستيم و معرف الحاربيروت مين و موسول و عين و معرف الحاربيروت مين و موسول المعلمات و من و حرف السياد و المسلين و اربعين الفلات

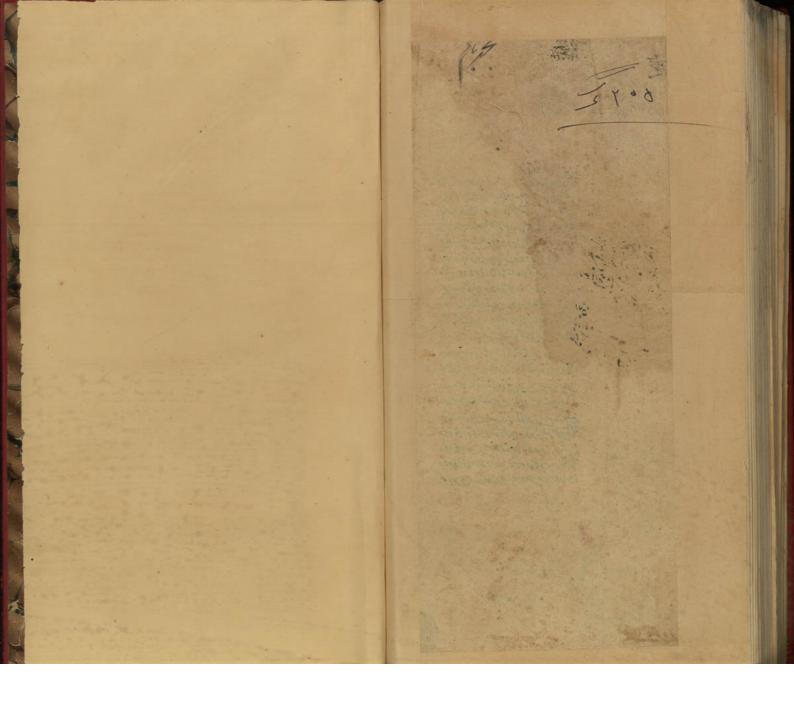

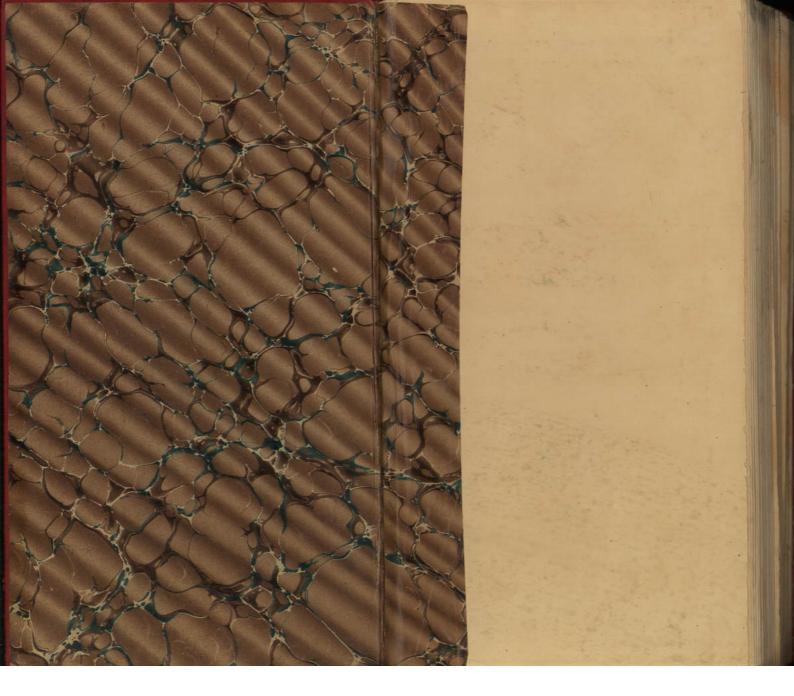

